لِلْحَافِظِ أَبِي بَكْرِأُحْمَدَ بِنِ لِحُسِيَنِ بِيَ لِيَّ بِنِ مُوسَى الْبَيْرَ فِي لِيَّالِمِيًّ ت: 804 ه

> بعِنَابَةِ بَرَرِبِنِ فَمَرِي الْكِيَّ لِلْبَرُرِ

> > النستخةُ الكَامِلَةُ النَّامِلَةُ الْأُوَّلُ الْمُعْرِّعُ الْأُوَّلُ





جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع والحقوق المادية والفكرية والأدبية وحقوق النسخ والتصوير الضوئي والإلكتروني والترجمة لجميع اللغات محفوظة لشركة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان – الكويت

يمنع منعا باتا تنزيل الكتاب على شبكة ومواقع الانترنت

# الطبعة الأولى للنسخة الكاملة ١٤٢٩هـ – ٢٠٠٩ م



الكويت - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية المده المدهدة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية المدهدة المدافقة - فاكس ١٧٠٤٥ - فاكس ١٧٤٥١ - الكويت - الخالدية: ص. ب: ١٧٠١٦ - الرمز البريدي: ١٧٠١٥ - الشرقية - أحمد عصمت - ١ ش صعب صالح - برج الأمانة، هاتف: ١٠٢٠١٢٦٣٠٤٠٥ - ١٠٢٠١٢٦٣٠٤٠٥ - ١٠٢٠١٢٦٣٠٤٠٥ Website: www.gheras.com



# بليم الخالف

# مُعَكُلُّمْنَ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وبعد، فيسرني بتيسير من الله العلي القدير أن أقدم للقراء الكرام محبي سنة الحبيب محمد والطبعة الثانية من كتاب «الدعوات الكبير» للإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي وَ الله وذلك بعد أن مَنَّ الله والله عليَّ بكرمه وفضله بصورةٍ عن نسخةٍ خطيةٍ كاملةٍ للكتاب المذكور، وذلك أني قمت بتحقيقه في الطبعة السابقة لهذا الكتاب عن نسخةٍ ناقصةٍ منه، فقد وقع النقصُ فيها في ثلاثة مواضع: في أواسط الكتاب وآخره، وتبين النقصُ فيها بعد حصولي على النسخة الكاملة بمقدار الكتاب وآخره، وتبين النقصُ فيها بعد حصولي على النسخة الكاملة بمقدار عديثًا!!

وقد علمتُ بوجود تلك النسخة الكاملة بذكر الدكتور رمضان ششن لها في كتابه «مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا» (ص ٣٣٩)، حيث ذكر أنها تقع في مكتبة كتاهيه برقم ٣٤٣، وهذا هو الذي ذُكر

في غلاف النسخة الخطية.

وقد تم الحصول على النسخة المذكورة بفضل الله تعالىٰ علىٰ يد الشيخ الفاضل/ حمدي بن عبد المجيد السلفيِّ حفظه الله ورعاه، فهو ما إِن علم برغبتي في الحصول عليها حتى بادر – جزاه الله خيراً – بالذهاب إلىٰ مكان النسخة المذكورة وقام بالحصول على صورةٍ منها وإرسالها إليَّ، فله مني جزيل الشكر، وأن يجزيه الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

ومن ثم، اعتمدت على هذه النسخة الكاملة في إعادة تحقيق الكتاب مع إثبات الفروقات بينها وبين النسخة الثانية التي طُبعت عنها الكتاب في طبعته الأولى.

كما راجعتُ الكتاب مرةً أخرى مراجعةً تفحص دقيقة، وأثبت ترتيبَ أحاديثه حسب النسخة الكاملة، حيث أن النسخة الأولى كان فيها اضطراب ترتيب بعض أوراقها، وهذا الاعتماد أدى إلى تغيرات أرقام أحاديث الكتاب عما كانت عليه، وكذا الحال في ضبط الفهارس على ذلك، مما أدى إلى مضاعفة الجهد في العمل بالكتاب.

وتقع النسخة الكاملة المذكورة في (١٩٨) ورقة، لكل ورقة منها وجهان كما هو معلوم، وهي بخط نسخي جيد لم يذكر مَنْ خَطَّه، إلا أنه في الورقة الثامنة الوجه الأول منها، إلى الورقة الثانية عشرة الوجه الثاني منها بخط مغاير، وقد كُتب في هامش أول (ق ٨/ ١): «خط قطب الدين محمد الحافظ الخيضري»، وكُتب في آخر النسخة: «آخر الدعوات الكبير، ولله الحمد والمنة، وكان الفراغ من نساخته بمكة حرسها الله كَانُ في الثالث والعشرين من شهر الله المبارك رمضان سنة تسع وثمانين في الثالث والعشرين من شهر الله المبارك رمضان سنة تسع وثمانين

وخمس مائة، نفع الله به صاحبه وقارئه ومستمعه وكاتبه، وغفر الله لهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب قريب الدعوات، ورافع البلايات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيراً كثيراً كثيراً. كتبه عمر بن مسعود بن محمد بن علي بن الحسن بن منجاب، حامداً لله تعالى ومصلياً على عبده محمد، وآله أجمعين».

وكتب علىٰ يسار النسخة هكذا: ٩٨٩

## تاريخ وفاة المصنف ٥٨

١٣١ بعد وفاة المصنف

وفي الورقة التالية لها: «قال الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم على بن هبة الله رضي الله عنه: وهذه الأحاديث كانت بها ينتهي الجزء الثالث، ويغلب على ظني أني لم أقرأها على الشيخ، وهي إجازة لي منه» ثم أسند تلك الأحاديث وهي ستة أحاديث وليُعلم أن هذه النسخة مع كمالها تنقص ورقة واحدة فقط. وهي تبدأ من منتصف الحديث رقم (١٦٨) إلى نهاية الحديث (١٦٨)، وقد استدركتُ هذا النقص من النسخة الأخرى، ولله الحمد والمنة.

وفي كثيرٍ من المواضع ذُكر في حاشية النسخة بعضُ التعليقات كُتب عليها «حاشية»، فأثبتها كما هي ضمن التعليق على الكتاب في الهامش.

وأما النسخة الثانية من هذا الكتاب والتي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب في الطبعة السابقة فقد ذكرتُ في مقدمة تحقيقي لها أنها من مخطوطات

المكتبة الآصفية بحيدر أباد بالهند، رقم المخطوط فيها (١٤)، أدعية، وتقع في (٩١) ورقة، وخطها نسخيً قديم، وتاريخ نسخها قبل سنة ٧٠٧ هجرية، كذا في وصف النسخة والمذكور على غلافها.

وهذه النسخة كما أسلفنا ناقصة من الآخر<sup>(۱)</sup>، كما أن فيها نقصاً في عدة مواضع أخرى، استدركتُ النقص جميعه ولله الحمد والمنة من النسخة الكاملة، وكما أسلفت أن النقص فيها يقدر بـ (١٢٠) حديثاً!!<sup>(٢)</sup>

وقد أشرتُ إلى مواضع النقص فيها أثناء التعليق على الكتاب، كما أعدتُ النظر في تخريج أحاديث الكتاب التي قمت بتحقيقها في الطبعة السابقة، وجددتُ عزو الكثير من أحاديثه إلى مواضعها من كتب الحديث، إلى طبعات جيدة من تلك الكتب، مثل «المسند» لأحمد بن حنبل، و«السنن الكبرى» للنسائي، و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي وغيرها.

وقمتُ بتخريج الأحاديث والتي لم تكن موجودةً في النسخة الناقصة، مما استدعىٰ تغييراً كما يقال: جذريًا في التعليقات السابقة، لأن بعضها قد أُشير إليها كشواهد لأحاديث قد خُرِّجت قَبْلُ، نظراً للنقص فيها، فصارت الآن من صميم الكتاب!

وقدمتُ بين يدي التحقيق الجديد:

أولًا: ترجمةً موجزةً للإمام البيهقيّ متضمنةً مشيخة مختصرةً له، وإنما

<sup>(</sup>١) النسخة تنتهي إلى منتصف الحديث رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) ذكرت في مقدمة الطبعة السابقة أن الأخ الفاضل/ نبيل منصور بصارة حفظه الله قد قام بنسخ صورة النسخة الخطية الثانية، مما وفر عليَّ كتابتها، فله جزيل الشكر مني، كما أدعو الله أن يثيبه على ذلك، مع التنبيه على أني قمت بالتأكد من صحة ما كتبه بمراجعته على الأصل الخطى مما أدى إلى العثور بعض الأخطاء فيها.

قلتُ ذلك ولم أقله في الطبعة السابقة لأن هناك شيوخاً لم أذكرهم فيها، وإنما اقتصرتُ علىٰ بعضهم في شأنٍ نذكره هناك إن شاء الله.

ثانياً: ذكرتُ مصنفات البيهقيِّ ضمنتها ما جَدَّ منها من طباعةٍ أو تحقيقٍ جديد لها.

ثالثاً: ذكرتُ مصادر البيهقيِّ في كتابه «الدعوات» مع ذكر المواضع التي أخرج عنها البيهقيُّ الأحاديثَ عن تلك المصادر.

رابعاً: ذكرتُ ما تضمنه الكتاب من أحكامٍ للبيهقيِّ على بعض أسانيد الكتاب أو رواة بعض أحاديثه.

خامساً: ذكرتُ أدلةَ إثباتِ نسبةِ الكتاب إلى الإمام البيهقيّ.

وختاماً، أرجو من الله القدير الذي بنعمته تتم الصالحات أن ينفع بهذا الكتاب في طبعته الجديدة كما نفع بسابقتها، ويجعلنا والقراء الكرام من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، وأن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم، وعلىٰ من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

## كتبه بدر بن عبد اللَّه البدر

في يوم السبت الحادي عشر من شهر الله الحرام محرم من سنة ١٤٢٩ من هجرة خاتم المرسلين عليه أفضل السلام والتسليم، الموافق للتاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠٠٨ من ميلاد نبي الله عيسى التَّكِينَا .



#### ترجمة

## الإمام الحافظ أبي بكر البيهقيً

## مستلة من «سير أعلام النبلاء» للذهبيِّ

قال الإمام الذهبيُّ في «السير» (١٨: ١٦٣ - ١٦٩): «هو الحافظ العلامة، الثَّبْتُ، الفقيهُ، شَيخُ الإسلام، أبو بكر؛ أحمدُ بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي، الخراساني. وبَيْهَق: عدة قُرىٰ من أعمال نيسابور على يومين منها.

وُلد في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة في شعبان.

وسمع وهو ابنُ خمسَ عشرةَ سنة من:

أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي [٢٩] (١)؛ صاحب أبي حامد بن الشرقي، وهو أقدم شيخ عنده، وَفَاتَهُ السماعُ من أبي نعيم الإسفراييني؛ صاحب أبي عَوانة، وروىٰ عنه بالإجازة في البيوع، وسمع من الحاكم أبي عبد الله الحافظ، فأكثر جداً، وتخرج به، ومن أبي طاهر بن مَحْمِشِ الفقيه [٤٦]، وعبد الله بن يوسف الأصبهانيّ [٨٦]، وأبي عليّ الرُّوذباريِّ الفقيه [٣٦]، وأبي عبد الرحمن السُّلَميّ [٤٩]، وأبي بكر بن فُوْرَك المتكلم [٩]، وحمزة بن عبد العزيز المُهَلَّبي [٨٩] والقاضي أبي بكر الحِيريِّ [١١]، ويحيى بن إبراهيم المزكي [٣٥]، وأبي سعيدِ الصيرفيّ [٤٢]، وعليٌ بن

<sup>(</sup>١) الأرقام إشارة إلى موضعهم في «المشيخة» التي سيَأتي ذكرها بعد ترجمته إن شاء الله.

محمد بن السقا [٢٢]، وظَفَر بن محمدِ العلويِّ [٨٧]، وعليِّ بن أحمد بن عبدان [٢٣]، وأبي سعدِ أحمدَ بن محمدِ المالينيِّ الصوفيِّ [٣٩]، والحسن ابن علي المُؤمِّليِّ [٨٤]، وأبي عمر محمدِ بن الحسين البسطاميِّ [٦٦]، ومحمدِ بن يعقوب الفقيهِ بالطابرَان (١)، وخلقِ سواهم. ومن أبي بكرِ محمدِ ابن أحمد بن منصور، بنوقان (٢). وأبي نصرِ محمد بن علي الشيرازي [٨٨]، ومحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد الله المثار (٤٢]، وأحمد بن محمد الله المثار (٤١)، وأبي نصرِ أحمد بن علي بن أحمد الفاميِّ (٥)، وإبراهيم بن محمد الطوسي الفقيه [٢]، وإبراهيم ابن محمد بن معاوية العطار [٢]، وإسحاق بن محمد بن يوسف السوسي المفسر [٩٥]، والحسن بن محمد بن حبيب المفسر [٩٨]، وإسحاق بن محمد بن محمد بن عبدان [؟]، وأبي الطيب الصُّعُلُوكي [٨٤]، وعبد اللَّه بن محمد بن المِهْرَجاني (٢)، وعبد اللَّه بن محمد بن عبدان [؟]، وأبي الطيب الصُّعُلُوكي [٨٤]، وعبد اللَّه بن محمد بن محمد بن عبدان [؟]، وأبي الطيب الصُّعُلُوكي [٨٤]، وعبد اللَّه بن محمد بن محمد بن عبدان [؟]، وأبي الطيب الصُّعُلُوكي [٨٤]، وعبد اللَّه بن محمد بن عبدان [؟]، وأبي الطيب الصُّعُلُوكي [٨٤]، وعبد اللَّه بن محمد بن عبدان [؟]، وعبد الرحمن بن أبي حامدٍ المقرئ [؟]، وعبد الرحمن بن أبي حامدٍ المقرئ [؟]، وعبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) لم نذكره ضمن المشيخة، ولم نهتد لمن ترجم له.

<sup>(</sup>٢) ترجمه الذهبيُّ في «تاريخ الإسلام» (ص ٢٢٩، ٥٠٥ – حوادث ووفيات ٤٠١ – ٤٢٠هـ).

<sup>(</sup>٣) ورد في عدة مواضع في «السنن» منها (٢. ٤٥٨، ٣: ٣٤٧)، ولم نهتد لمن ترجم له.

<sup>(</sup>٤) مترجم في «تاريخ الإسلام» (ص ٤٩٤ – حوادث ووفيات ٤٠١ – ٤٢٠هـ).

<sup>(</sup>٥) مترجم في «تاريخ الإسلام» (ص ٣٦٤ – ٣٦٥ حوادث ووفيات ٤٠١ – ٤٢٠هـ)، وقد روى عنه في هذا الكتاب في عدة مواضع، وقد ورد في «تاريخ الإسلام (ص ٣٦٥) هكذا: «روى عن أبي نصر: أبو الحسن المديني ابن الأخرم، والبيهقي». ولعل الصواب في آخره: «وعنه البيهقي» كما هو الحال هنا.

<sup>(</sup>٦) مترجم في «تاريخ الإسلام» (ص٢٢٦ – حوادث ووفيات ٤٠١ – ٤٢٠هـ)، ووقع فيه «أحمد» بدلًا من «محمد»، وهو خطأ يقتضيه ترتيب التراجم فيه.

محمد بن بالویه [7]، وعُبید بن محمد بن مهدی  ${}^{(1)}$ ، وعلی بن محمد بن علی الإسفرایینی [7]، وعلی بن محمد السبعی  ${}^{(7)}$ ، وعلی بن حسن الطهمانی [?]، ومنصور بن الحسین المقری  ${}^{(7)}$ ، ومسعود بن محمد الجرجانی وهؤلاء العشرون من أصحاب الأصم  ${}^{(3)}$ . وسمع ببغداد من هلال بن محمد بن جعفر الحفار [7]، وعلی بن یعقوب الإیادی [7]، وأبی الحسین بن بشران 7]، وطبقتهم. وبمكة من الحسن بن أحمد بن فراس  ${}^{(6)}$ ، وغیره. وبالكوفة من جناح بن نذیر القاضی، وطائفة.

وبورك له في علمه، وصنف التصانيف النافعة، ولم يكن عنده «سنن النسائي»، ولا «سنن ابن ماجه»، ولا «جامع أبي عيسى»، بلى عنده عن الحاكم وِقْرُ بعيرٍ أو نحو ذلك، وعنده «سنن أبي داود» عالياً، وتفقه على ناصر العمري، وغيره.

وانقطع بقريته مُقبلًا على الجمع والتأليف، فعمل «السنن الكبير» في عشر مجلدات، ليس لأحدِ مثله، وألف كتاب «السنن والآثار» في أربع مجلدات، وكتاب «الأسماء والصفات» في مجلدتين، وكتاب «المعتقد» مجلد، وكتاب «البعث» مجلد، وكتاب «الترغيب والترهيب» مجلد، وكتاب «الدعوات» مجلد، وكتاب «الزهد» مجلد، وكتاب «الخلافيات» ثلاث مجلدات، وكتاب

<sup>(</sup>١) مترجم في «تاريخ الإسلام» (ص ١٩١ – حوادث ووفيات ٤٠١ – ٤٢٠هـ)، وأشار إلى رواية البيهقيّ عنه في «سننه».

<sup>(</sup>٢) ذكره السمعانيُّ في «الأنساب» (٣: ١٧ - ط التراث).

<sup>(</sup>٣) مترجم في «السير» (١٧: ٤٤١ - ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) يعنى أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي مولاهم النيسابوري، (ت٣٤٦هـ).

<sup>(</sup>٥) ترجمة الفاسي في «العقد الثمين» (٤: ٦٦).

«نصوص الشافعي» مجلدان، وكتاب «دلائل النبوة» أربع مجلدات، وكتاب «السنن الصغير» مجلد ضخم، وكتاب «شعب الإيمان» مجلدان، وكتاب «المدخل إلى السنن» مجلد، وكتاب «الآداب» مجلد، وكتاب «فضائل الأوقات» مُجيليد، وكتاب «الأربعين الكبرى» مُجَيليد، وكتاب «الأربعين الكبرى» مُجيليد، وكتاب «الأربعين الصغرى»، وكتاب «الرؤية» جزء، وكتاب «الإسراء» وكتاب «مناقب الشافعي» مجلد، وكتاب «مناقب أحمد» مجلد، وكتاب «فضائل الصحابة» مجلد، وأشياء لا يحضرني ذكرها.

قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في «تاريخه»: كان البيهقيُّ على سيرة العلماء، قانعاً باليسير، مُتجملًا في زهده وورعه.

وقال أيضاً: هو أبو بكر الفقية، الحافظ الأصوليّ، الدّينُ الورع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم، ويزيدُ على الحاكم بأنواع من العلوم، كتَبَ الحديث، وحَفِظَهُ من صباه، وتفقّه وبرع، وأخذ فَنّ الأصول، وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز، ثم صنف، وتواليفه تقارب ألف جُزْء مما لم يسبقه إليه أحد، جَمَعَ بين علم الحديث والفقه، وبيانِ علل الحديث، ووجهِ الجمع بين الأحاديث، طلبَ منه الأئمةُ الانتقالَ من بيهق إلىٰ نيسابور، لسماع الكتب، فأتىٰ في سنة إحدى وأربعين وأربع مائة، وعقدوا له المجلس لسماع كتاب فأتىٰ في سنة إحدى وأربعين وأربع مائة، وعقدوا له المجلس لسماع كتاب «المعرفة» وحضره الأئمة.

قال شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن البيهقي: حدثنا أبي قال: حين ابتدأتُ بتصنيفِ هذا الكتاب - يعني كتاب «المعرفة في السنن والآثار» - وهو من وفرغتُ من تهذيب أجزاءَ منه، سمعتُ الفقيه محمد بن أحمد - وهو من

صالحي أصحابي وأكثرهم تلاوة وأصدقهم لهجة - يقول: رأيتُ الشافعيُّ لَيْكُلْللهُ - في النوم، وبيده أجزاء من هذا الكتاب، وهو يقول: قد كتبتُ اليومَ من كتاب الفقيه أحمد سبعة أجزاء - أو قال: قرأتُها - ورآه يَعْتَدُّ بذلك. قال: وفي صباح ذلك اليوم رأى فقية آخر من إخواني الشافعيُّ قاعداً في الجامع على سريرٍ وهو يقول: قد استفدتُ اليومَ من كتاب الفقيه حديثَ كذا وكذا.

وأخبرنا أبي قال: سمعتُ الفقية أبا محمدِ الحسن بن أحمد السمرقنديًّ الحافظ يقول: سمعتُ الفقية محمد بن عبد العزيز المروزيَّ يقول: رأيتُ في المنام كأن تابوتاً علا في السماء يعلوه نور، فقلت: ما هذا؟! قال: هذه تصنيفات أحمد البيهقيِّ. ثم قال شيخ القضاة: سمعتُ الحكايات الثلاثة من الثلاثة المذكورين.

قلت: هذه رؤيا حق، فتصانيفُ البيهقيُ عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قَلَّ مَنْ جَوَّدَ تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يُعنَى بهؤلاء سيما «سننه الكبير»، وقد قَدِمَ قبل موته بسنةٍ أو أكثر إلى نيسابور، وتكاثر عليه الطلبة، وسمعوا منه كتبه، وجُلبت إلى العراق والشام والنواحي، واعتنى بها الحافظ أبوالقاسم الدمشقيُ، وسمعها من أصحاب البيهقيّ، ونقلها إلى دمشق هو وأبوالحسن المرادي.

وبلغنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجوينيّ قال: ما من فقيه شافعيّ إلا وللشافعيّ عليه مِنَّةٌ إلا أبا بكر البيهقيّ، فإن المنة له على الشافعيّ لتصانيفه في نُصرة مذهبه.

قلت: أصاب أبو المعالي، هكذا هو، ولو شاء البيهقيُّ أن يعمل لنفسه

مذهباً يجتهد فيه؛ لكان قادراً على ذلك، لسعة علومه، ومعرفته بالاختلاف، ولهذا تراه يُلَوِّحُ بنصرِ مسائلَ مما صحَّ فيها الحديث. ولما سمعوا منه ما أحبوا في قدمته الأخيرة، مرض، وحضرت المنية، فتوفي في عاشر شهر جمادى الأولى، سنة ثمانٍ وخمسين وأربعين وخمس مائة، فُغُسِّل وكُفِّن، وعُمِلَ له تابوت، فُنقِلَ ودُفِنَ ببيهق، وهي ناحيةٌ قصبتُها خُسْرَوْجِرد، هي مَحْتِدهُ، وهي على يومين من نيسابور، وعاش أربعاً وسبعينَ سنة.

ومن الرواة عنه [١] شيخُ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاريُ، بالإجازة، [٢] وولدُه إسماعيلُ بنُ أحمد، [٣] وحفيدُه أبو الحسن عُبيدُ اللَّه بن محمد ابن أحمد [٤] وأبو زكريا يحيى بنُ مندة الحافظ، [٥] وأبو عبد اللَّه محمدُ ابنُ الفضل الفَراوي، [٦] وزاهرُ بنُ طاهرِ الشَّحَّاميُّ، [٧] وأبو المعالي محمدُ ابنُ إسماعيل الفارسيُّ، [٨] وعبدُ الجبار بنُ عبد الوهّاب الدَّهان، ابنُ إسماعيل الفارسيُّ، [٨] وعبدُ الجبار بنُ عبد الوهّاب الدَّهان، [٩] وعبدُ الجبار بنُ عبد الرحميد بنُ محمدِ الخُواري، [١٠] وأخوه عبدُ الحميد بنُ محمدِ الخُواري، [١٠] وأخوه عبدُ الرحمن البَحيري الخُواريُّ؛ المُتوفى سنة أربعين وخمسِ مئة. وطائفة سواهم». انتهىٰ ما نقلناه «السير» للذهبي تَظَلَّلُهُ.

\* \* \*

## مشيخة الحافظ البيهقي (١)

عُرف عن الحافظ البيهقي كَثِلَلْهُ كثرة المشايخ الذين روى عنهم في كتبه، فجاوز عددهم المائة كما في بعض المصادر التي ترجمت له، وقد أحصى جملة منهم الدكتور الشيخ محمد ضياء الأعظمي - حفظه الله - في مقدمة تحقيقه لكتاب البيهقيّ الآخر وهو «المدخل إلى السنن»، وأوردهم مرتبين على حروف المعجم مع ذكر لمصدر وردت فيه رواية لكل شيخ منهم، والمصادر التي ترجمت لأيّ منهم، وأرتأيتُ أن أعيد ذكر هذه المشيخة ولكن مرتبة حسب كناهم، وذلك لأن البيهقيّ كَغُلَلْهُ يروي كثيراً عن بعضهم

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل أوردته بتمامه هنا كما هو في الطبعة السابقة لهذا الكتاب لم أغير منه شيئاً، لأن التغيير والزيادة فيه يحتاجان إلى نظر دقيق ومراجعة تطول، حيث قد اطلعتُ بعد كتابته على كتاب «الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للإمام البيهقيّ» تصنيف الشيخ الدكتور نجم عبد الرحمن خلف حفظه الله، وقد عقد فيه فصلًا (ص ٥٨٧ – ٦٣٠) ذكر فيه شيوخ الإمام البيهقيّ بعد مراجعة للسنن الكبرى ومصنفات أخرى له، وأوصلهم إلى أكثر من ٢٣٠ شيخ مع تكرارٍ لبعضهم – كما ذكر هو بنفسه مما يؤدي إلى تناقصٍ في العدد المذكور، وكذا لم يشر إلى وقوع التكرار في بعضهم .

على أني كما ذكرتُ أعلاه أن هذه المشيخة التي أوردتُها أخذتها من جمع الشيخ الأعظميِّ حفظه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب «المدخل إلى السنن».

وبعد كتابة ما تقدم أتتني رسالةٌ من الأخ الفاضل/ نايف بن صلاح المنصوري حفظه الله ، كتبها في إهدائه إليَّ على كتابه «الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطنيّ» ، فإذا به يذكر أنه صنف كتاباً أسماه «السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي» ، فأرجو من الله العلي القدير أن يكون مثل سابقيه «الدليل المغني» و «إرشاد القاصي والداني إلىٰ تراجم شيوخ الطبراني» ، فقد أجاد فيهما وقَّه الله .

بذكر كناهم، مما يطيل البحث في تراجم بعضهم، ووضعتُ بجانب كُلِّ رقمه في ترتيب الشيخ الأعظمي بين معقوفتين، وذكرتُ مصدراً واحداً ترجم لكلُّ شيخ منهم.

وإنما أوردتُ منهم ما عُثر على مصدرِ ترجمه، وأما الذين لم نعثر على مصدرِ ترجمه، وأما الذين لم نعثر على مصدرِ ترجم لهم، فلم أوردهم، وهذا هو الذي فعله قبلي الشيخ الأعظميُّ حفظه الله.

## فمشايخ البيهقي هم:

١ – أبو أسامة الهرويُّ [٦٨].

محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم [السير ١٧: ٣٦٤].

٢ - أبو إسحاق الأرمويُّ [٣].

إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي [المنتخب من السياق ص

٣ - أبو إسحاق الإسفرائيني [١].

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران [السير ١٧: ٣٥٣].

٤ - أبو إسحاق الطوسي [٢].

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف [طبقات الشافعية للسبكي ٤: ٢٦٢ - ٢٦٣].

٥ - أبو بكر الأردستاني [٦٢].

محمد بن إبراهيم بن أحمد [السير ١٧ - ٤٢٨].

٦ - أبو بكر الإسفرائينيُّ [٧٦].

محمد بن أبي سعيد بن سختويه العدل [المنتخب ص ٤٦].

٧ - أبو بكر الأشنانيُّ الصيدلانيُّ [٨].

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حمدون [المنتخب ص٨٦].

٨ - أبو بكر الأصبهانيُّ التميميُّ المقرئ [٩].

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه [المنتخب ص ٨٩].

٩ -أبو بكر الأصفهانيُّ [٧٠].

محمد بن الحسن بن فورك [السير ١٧: ٢١٤].

١٠ -أبو بكر البرقاني الخوارزمي [١١].
 أحمد بن محمد بن غالب [السير١٧: ٤٦٤].

١١ -أبو بكر الحيريُّ [٤].

أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد [السير: ١٧:

۱۲ - أبو بكر الرجائيُّ الأديب [۸۲]. محمد بن محمد بن أحمد [الأنساب ٦: ٨٥].

١٣ - أبو بكر الفارسيُّ الشيرازيُّ [٥]. أحمد بن عبد الرحمن بن موسى [السير ١٧: ٢٤٢].

١٤ -أبو بكرِ النسائيُّ [٧٥]. محمد بن زهير بن أخطل [السير: ١٧: ٣٩٢].

- ١٥ أبو بكر المشاط الحاكم الفارسيُّ [٦٣]. محمد بن إبراهيم بن أحمد [السير ١٧: ٤٢٩].
- ١٦ أبو بكرِ النوقانيُّ [٦٩]. محمد بن بكر بن محمدِ الطوسيُّ [السبكي ٣: ٤٩].
- ١٧ أبو بكر اليزديُّ الأصبهانيُّ [٧].
   أحمد بن علي بن محمدِ بن إبراهيم بن منجويه [السير ١٧:
   ٤٣٨].
- ١٨ -أبو جعفر العزايميُّ النيسابوريُّ [٦٦]. كامل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر [المنتخب ص ٤٢٦].
  - ١٩ أبو حامد الحافظ [٦].أحمد بن علي بن أحمد [المنتخب ص ١١٧].
  - ٢٠ أبو حازم العبدوي [٥٩].
     عمر بن أحمد بن إبراهيم الهذلي [السير ١٧: ٣٣٣].
    - ٢١ أبو الحسن الإسفرائيني [٥٥].
- علي بن محمد بن الحسين بن حميد المقرئ البزار [المنتخب ص ٣٧٩].
- ۲۲ أبو الحسن الإسفرائيني بن شاذان بن السقا [۵۷]. علي بن محمد بن علي بن حسين بن شاذان السقا [السير ١٧: ٣٠٥ - ٣٠٥].

٢٣ - أبو الحسن الأهوازيُّ ابن عبدان [٤٩].

علي بن أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج بن سعيد بن عبدان [السير ١٧ : ٣٩٧].

٢٤ - أبو الحسن البزاز [٦٤].

محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق [تاريخ بغداد ١: ٢٩٠].

٢٥ - أبو الحسن البيهقيُّ [٥٣].

على بن الحسين بن على [المنتخب ص ٣٧٧].

٢٦ -أبو الحسن ابن الحَمَّامي [٥٠].

علي بن أحمد بن عمر بن حفص [السير ١٧: ٤٠٢].

٢٧ - أبو الحسن السامري الرفاء [٥٢].

علي بن أحمد بن محمد بن يوسف البغدادي [السير ١٧: ٨٦].

٢٨ - أبو الحسن بن طيب الرزاز [٥١].

علي بن أحمد بن محمد بن داود بن موسى بن بيان [خط ١١: ٣٣٠ – ٣٣٠].

٢٩ - أبو الحسن العلوي [٧١].

محمد بن الحسين بن داود العلوي [السير ١٧: ٩٨].

٣٠ - أبو الحسن الهاشمي [٥٤].

علي بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن داود بن عيسىٰ بن موسى [السير ١٧: ٣٢١].

٣١ - أبو الحسين الأزرق القطان [٧٧].

محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل [السير ١٧: ٣٣١].

٣٢ - أبو الحسين الأموى المعدل ابن بشران [٥٦].

علي بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران المعدل [السير ١٧: ٣١١].

٣٣ - أبو الخير النيسابوري [١٥].

جامع بن أحمد بن محمد بن مهدي [المنتخب ص ١٧٤].

٣٤ - أبو ذر الهروى [٣٥].

عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المالكي [السبر ١٧: ٥٥٤].

٣٥ - أبو زكريا المزكى [٨٨].

يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري [السير ١٧: ٢٩٥].

٣٦ - أبو سعد الإدريسي الاستراباذي [٤٤].

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد اللَّه بن إدريس [السير: ١٧].

٣٧ -أبو سعد الخركوشي [٤٧].

عبد الملك بن محمد بن إبراهيم [السير ١٧: ٢٥٦].

٣٨ - أبو سعد الكرابيسي الشعيبي[٣٠]

سعيد بن محمد الشعيبي العدل [المنتخب ص ٢٣١ - ٢٣٢].

٣٩ - أبو سعد الماليني الصوفي [١٠].

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الأنصاري [السير ١٧: ٣٠١].

٠٤ - أبو سعد النيسابوري النصروي [٣٩].

عبد الرحمن بن حمدان بن محمد بن حمدان بن نصرویه [السیر ۱۷: ۵۵۳].

٤١ - أبو سعيد الإسفرائيني المهرجاني [٣٢].

شريك بن عبد الملك بن الحسن الأزهري [المنتخب ص ٢٥٢].

٤٢ - أبو سعيد الصيرفي [٨٤].

محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان النيسابوري [السير ١٧: ٣٥٠].

٤٣ - أبو سعيد الهمداني [٤٢].

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بندار بن شبانة [السير ١٧: 87].

٤٤ - أبو صادق الصيدلاني العطار [٦٥].

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن شاذان [السير ١٦: ١٠٤].

٥٥ - أبو صالح الشالنجي [٨٥].

منصور بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الله [المنتخب ص ٤٤٠].

٤٦ - أبو طاهر الزيادي [٨٣].

محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود النيسابوري [السير ١٧]. ٢٧٦].

٤٧ - أبو طاهر الكعبى الهمداني [٢٣].

الحسين بن علي بن الحسن بن محمد بن سلمة الكعبي [السير ١٧].

٤٨ - أبو الطيب الصعلوكي [٣١].

سهل بن محمد بن سليمان بن محمد [السير ١٧: ٢٠٧ – ٢٠٨].

٤٩ - أبو عبد الرحمن السلمي [٧٣].

محمد بن الحسين بن محمد بن موسىٰ النيسابوري [السير ١٧: ٢٤٧ – ٢٥٥].

٥٠ - أبو عبد الله الحاكم [٧٨].

محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدویه بن نعیم [السیر ۱۷: ۱۲۲ – ۱۷۷].

٥١ -أبو عبد الله الحليمي [٢٠].

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي [السير ١٧] . ٢٣٣].

٥٢ - أبو عبد الله الدقاق ابن البياض [٦٦].

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الفرج بن أبي طاهر [تاريخ بغداد ١: ٣٥٣].

٥٣ - أبو عبد الله الدهان [٧٩].

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبوب [المنتخب ص ٢٥].

٥٤ - أبو عبد الله الدينوري الثقفي [٢٥].

الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح [السير ١٧: ٣٨٣ – ٣٨٣].

٥٥ - أبو عبد الله الغزال البزاز [٢٤].

الحسين بن عمر بن برهان [السير ١٧: ٢٦٥].

٥٦ -أبو عبد الله الغضائري المخزومي [٢١].

الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم بن محمد [السير ١٧: ٣٢٧].

٥٧ -أبو عبد الله المصري الفراء [٨١].

محمد بن الفضل بن نظيف [السير ١٧: ٢٧٦].

٥٨ - أبو عبد اللَّه ابن الموصلي الصوفي [٢٢].

الحسين بن شجاع بن الحسن بن موسى [تاريخ بغداد ٨: ٥٣].

٥٥ - أبو عبد اللَّه النيسابوري السوسي [١٢].

إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب [تاريخ بغداد ٦: ٤٠٣].

٦٠ - أبو عبد الله النيسابوري [١٤].

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي [السير ١٧: ٢٤٠].

٦١ - أبو عثمان الصابوني النيسابوري [٤١].

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل [السير ١٨: ٤٠ - ٤٠].

٦٢ - أبو علي الدقاق [١٨].

الحسن بن علي بن محمد [طبقات السبكي ٣: ١٤٥].

٦٣ - أبو علي الروذباري الطوسي [٧٧].

الحسين بن محمد بن محمد بن على [السير ١٧: ٢١٩].

٦٤ - أبو على بن شاذان البزاز [١٦].

الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن البغدادي [السير ١٧: ٤١٥].

٦٥ - أبو على الشحامي [٢٦].

الحسين بن محمد بن حمد بن أحمد الفقيه [المنتخب ص ٢٠١].

٦٦ -أبو عمر البسطامي [٧٤].

محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم [السير ١٧: ٣٢٠].

٦٧ - أبو عمرو الرزجاهي الأديب [٧٧].

محمد بن أبي سعيد بن سختويه [المنتخب ص ٤٦].

٦٨ – أبو الفتح الحفار [٨٩].

هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان [السير ١٧: ٢٩٣].

٦٩ - أبو الفتح بن أبي الفوارس [٦٧].

محمد بن أحمد بن محمد بن فارس [السير ١٧: ٢٢٣].

٧٠ – أبو الفتح المروزي العمري [٨٦].

ناصر بن الحسين بن محمد بن علي القرشي [السير ١٧: ٣٨٩].

٧١ - أبو القاسم الإيادي[٥٨].

علي بن محمد بن علي بن يعقوب [تاريخ بغداد ١٢: ٧٩].

٧٢ - أبو القاسم ابن البقال [٤٨].

عُبيداللَّه بن عمر بن علي بن محمد بن إسماعيل [تاريخ بغداد: ١٠].

٧٣ - أبو القاسم البندار [١٣].

إسماعيل بن إبراهيم بن علي بن عروة [تاريخ بغداد ٦: ٣١٣].

٧٤ - أبو القاسم التميمي العطار [٤٦].

عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن المؤمن [تاريخ بغداد ١٠: ٤٦٧].

٧٥ - أبو القاسم السراج [٤٣].

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن حمد بن حمدان [المنتخب ص ٣٠١].

٧٦ - أبو القاسم السمسار الحُرفي [٤٠].

عبد الرحمن بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن محمد بن الحسين [السير ١٧: ١١].

٧٧ - أبو القاسم السهمي الجرجاني [٢٩].

حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى [السير ١٧: ٤٦٩].

٧٨ - أبو القاسم الكتاني [٣٣].

طلحة بن على بن الصقر بن عبد المجيب [السير ١٧: ٤٧٩].

٧٩ - أبو القاسم اللالكائي [٨٧].

هبة اللَّه بن الحسن بن منصور [السير ١٧: ١٩٤].

٨٠ - أبو القاسم النيسابوري [١٩].

الحسن بن محمد بن حبيب [السير ١٧: ٢٣٧].

٨١ - أبو القاسم الهمداني البزار [٦٠].

غیلان بن محمد بن إبراهیم بن غیلان [تاریخ بغداد ۱۱: ۳۳۳ – ۲۳۳۶].

٨٢ - أبو محمد الأصبهاني [٣٨].

عبد اللَّه بن يوسف بن أحمد بن بامويه [السير ١٧: ٢٣٩].

٨٣ - أبو محمد السكري ابن وجه العجوز [٣٧].

عبد اللَّه بن يحيى بن عبد الجبار [السير ١٧: ٣٨٦].

٨٤ - أبو محمد الماسرجسي [١٧].

الحسن بن علي بن المؤمل [المنتخب ص ١٨٠].

٨٥ - أبو محمد النيسابوري الحنفي [٣٦].

عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحوضي [المنتخب ص ٢٧٥].

٨٦ - أبو منصور التميمي البغدادي [٤٥].

عبد القاهر بن طاهر بن محمد [السير ١٧: ٥٧٢].

٨٧ - أبو منصور الغازي المزكى [٣٤].

الظفر بن محمد العلوي [السير ١٧: ٢٦٣].

۸۸ - أبو نصر الشيرازي [۸۰].

محمد بن علي بن محمد [المنتخب ص ٢٣].

٨٩ - أبو يعلىٰ المهلبي النيسابوريُّ [٢٨].

حمزة بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن حمزة [السير ١٧:

وبعد كتابة ما تقدم علمتُ أن للإمام أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت ٦٦٥هـ) كتاباً اسمه: «شيوخ البيهقي»، كذا في ترجمته من «معرفة القراء الكبار» للذهبيّ (٢: ٦٧٤)، وكذا نسبه إليه غيرُه، ولم أطلع علىٰ هذا الكتاب، وأظنه لو وُجِدَ لاستفدنا منه استفادةً كبيرةً، والله أعلم.

## مصنفات البيهقي

امتاز الحافظ الإمام البيهقيُّ بكثرة مصنفاته وكبر بعضها، فمنها ما يقع في رسالةٍ صغيرة، ومنها ما يقع في مجلدات كثيرة.

وكنتُ في الطبعة السابقة لهذا الكتاب أحصيتُها ولم أتوسع في الكلام عليها، وإنما أحلتُ إلى ما ذكره الشيخ الفاضل الدكتور/ محمد ضياء الأعظميُ حفظه اللّه في مقدمة تحقيقه لكتاب البيهقيُ الآخر «المدخل إلى السنن»، وارتأيتُ الآن أن أذكر مصنفاته بما تيسر لي من معلوماتِ جديدة عن بعضها، ويمكن للقارئ الكريم الرجوعُ إلى ما ذكره حفظه اللّه للتوسع في ذلك.

فأقول وباللهِ التوفيق:

#### مصنفات البيهقي:

- ١ الآداب: مطبوع. بتحقيق محمد عبد القادر عطا، وطبعته دار الكتب العلمية بيروت، وحققه كذلك عبد القدوس محمد نذير، وطبعته مكتبة الرياض، والتحقيق الثاني أجود من الأول.
- ٢ إثبات الرؤية: قال الشيخ الأعظمي: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١٤٢١) باسم كتاب الرؤية، وكذلك إسماعيل باشا في «هدية العارفين»، والذهبي في «التذكرة». وذكر بروكلمان نسخة خطية له في مكتبة محمد حسين بحيدر أباد، إلا أنه سماه: «رسالة في الرواية»، وأعتقد أنه محرف من «الرؤية»، انتهى كلامه حفظه الله.

- ٣ إثبات عذاب القبر: مطبوع بتحقيق الدكتور/ شرف محمود القضاة بدار الفرقان عمان ١٤٠٣هـ، وطُبع كذلك بتحقيق أبي الفداء عبد الله القاضى، ونشرته مكتبة التراث بالقاهرة.
- ٤ أحاديث الشافعي: ذكر الشيخ الأعظمي أنه توجد منه نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة: المجلد الثاني، ٣٠٠ ورقة، وذكر مرجعه تاريخ التراث العربي (٢/ ١٧٠).
- قلت: ولعله كتاب «نصوص الإمام الشافعي» أو «المبسوط» واللذان سيأتى ذكرهما إن شاء الله.
  - ٥ أحكام القرآن: طبع بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق.
- ٦ كتاب «الأربعون الصغرى»: قال الشيخ الأعظمي: ق١٠ ، توجد نسخة بمكتبة الشيخ عبد العزيز المرشد بالرياض، ومنه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية (١٤٢٢)، ونسخة أخرى مصورة تحت رقم (١٨١٢).
- قلت: والذي أرى أن المطبوع باسم «الأربعون الصغرى» إنما هو «الأربعون الكبرى» نظراً لدليلين سيأتي ذِكرُهما إن شاء الله.
- ٧ كتاب «الأربعون الكبرى» قال الشيخ الأعظمي: ذكره حاجي خليفة
   وقال: له كتاب الأربعين في الأخلاق، وهو مشتمل على مائة حديث،
   مرتب على أربعين باباً أوله: الحمد لله كفاه حقه.
- وذكره إسماعيل باشا باسم أربعين في الحديث. وتوجد منه نسخة بالمكتبة السليمانية بتركيا، ومنه نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية تحت رقم ٨٧٩/عام، مجموع ٨١، وأوراقه ٢٥. انتهى كلامه

حفظه الله.

قلت: طُبِعَ الكتابُ ثلاث طبعات، الأولى: بقطر بتحقيق محمد نور بن محمد أمين المراغي، والثانية: بدار الكتب العلمية بيروت، وبتعليق محمد السعيد بسيوني زغلول، والثالثة: بدار الكتاب العربي ببيروت بتعليق أبي إسحاق الحويني، والأخيرة أجودها تعليقاً.

قلت: قد وهم - في نظري - محققوها الثلاثة بإثبات أنها «الصغرى»، وما جزمتُ بذلك إلا لدليلين:

الأول: ترجم السبكيُّ في «طبقات الشافعية الكبرىٰ» (٤: ٢٦٢ - ٢٦٣) لأحد مشايخ البيهقيّ، وختم ترجمته بقوله: «وقع لنا حديثُه في الأربعين الصغرىٰ للبيهقي»، ولما تصفحتُ الكتاب المطبوع حديثاً حديثاً لم أجد له روايةً فيه.

الثاني: تقدم النقل عن حاجي خليفة أن البيهقيَّ استفتح «الكبرىٰ» بقوله: «الحمد للَّه كفاه حقه»، وهاذا موجود في المطبوع بطبعاته الثلاث!!

- ٨ كتاب الإسراء، قال الشيخ الأعظميُّ: كذا في «كشف الظنون» (١٣٩٠)، وفي «التذكرة» للذهبيِّ: الأسرىٰ، وفي «هدية العارفين»: «الأسرار». فما أدري ما هو الاسم الصحيح للكتاب، ونظراً لعدم الوقوف على نسخةٍ خطيةٍ لم يتضح لي مضمونه.
- 9 الأسماء والصفات: طبع بمصر بتحقيق محمد زاهد الكوثري، وطُبع كذلك بتحقيق عبد اللَّه الحاشدي في مجلدين، وقد أجاد في التعليق عليه، جزاه اللَّه خيراً، وقد طَبَعَتْه مكتبة السوادي بجدة.
- ١٠ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: طبع أكثر من مرة، وآخرها

- وأجودها حسب علمي بتحقيق أحمد بن إبراهيم أبو العينين، معتمداً علىٰ ثلاث نسخ خطية (١)، وطبعته دار ابن حزم بيروت.
- 11 البعث والنشور: مطبوع جزء منه بتحقيق عامر أحمد حيدر، طبع مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. وقال الشيخ الأعظمي: حقق النصف الأول منه الدكتور/ عبد العزيز الصاعدي، ونال به شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- 17 بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، طبع بتحقيق الدكتور/ نايف الدعيس، وَطَبَعَتْهُ مؤسسة الرسالة سنة ١٤٠٢هـ، وطبع كذلك بتحقيق الدكتور/ محمود ملا خاطر، في مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء بالرياض.
- ۱۳ تخريج أحاديث الأم. بلغنا من عشرين سنة أن الدكتور/ محمود ملا خاطر يقوم بتحقيقه، وحتى الآن لم نرَ شيئاً منه!!
- 12 ترغيب الصلاة، ذكر الشيخ الأعظميُّ أن إسماعيل باشا ذكره في «هدية العارفين».
- ١٥ الترغيب والترهيب: ذكره الذهبيُّ في «تذكرة الحفاظ (٣: ١١٣٣).
- ١٦ جامع أبواب وجوه قراءة القرآن. قال الشيخ الأعظمي : ذكره إسماعيل
   باشا في «هدية العارفين».
- ١٧ الجامع في الخاتم حققه عمرو علي عمرو، وطبع في الدار السلفية في بمبي - الهند - (١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>١) ذكر على غلاف المطبوع: «علىٰ خمس نسخ»، وفي الداخل خلاف ذلك!!

- ١٨ الجامع المصنف في شعب الإيمان، حققه بسيوني زغلول، وطبعته
   دار الكتب العلمية، بيروت. ثم طبع في الدار السلفية في بمبي،
   بتحقيق عبد العلى عبد الحميد، وتحقيقه أجود من سابقه.
- ١٩ حياة الأنبياء بعد وفاتهم حققه الدكتور/ أحمد عطية الغامدي،
   وطبعته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية.
- ۲۰ الخلافیات بین الشافعی وأبی حنیفة: (ویقال: کتاب الخلافیات)،
   طبع منه ثلاثة مجلدات بتحقیق الشیخ/ مشهور حسن سلیمان، ط دار
   الصمیعی، بالریاض.
  - ۲۱ الدعوات الصغير، ذكره السبكيُّ في «الطبقات ((٤: ١٠).
    - ٢٢ الدعوات الكبير، وهو كتابنا هذا.
- ٢٣ دلائل النبوة، طبع بتحقيق الدكتور/ عبد المعطي قلعجي، بدار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٤ الرد على الانتقاد على الشافعي: ذكر الشيخ الأعظمي أن منه نسخة خطية بمكتبة دار الحديث بالمدينة النبوية، وأن منها نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية، وأن للكتاب نسخة أخرى باسم: رد الانتقاد على لفظ الإمام الشافعي بمكتبة تشستربتي.
- ٢٥ رسالة إلى أبي محمد الجوينيّ والد إمام الحرمين، وهي مطبوعة ضمن ترجمة الجوينيّ من «طبقات الشافعية» للسبكي (٥: ٧٧ ٩٠)، ثم نشرت مستقلة بتعليق إبراهيم بن عبد الله الحازمي، نشر دار الشريف في الرياض (١٤١٣هـ).

- ثم طُبعت مؤخراً (١٤٢٨هـ) بعناية أبي عبد اللَّه فراس بن خليل مشعل في دار البشائر بيروت، معتمداً على نسختين خطيتين.
- ٢٦ رسالة إلىٰ عميد الملك، أوردها السبكيُّ بتمامها في «الطبقات» (٣: ٣) ٣٩٥ ٣٩٥).
- ٧٧ رسالة في حديث الجويباري: ذكر الشيخ الأعظمي أن منه نسخة في مكتبة السلطان أحمد الثالث (١١٢٧ع)، ومنه صورة في معهد المخطوطات.
- ٢٨ الزهد الصغير: نقل الشيخ الأعظمي أن حاجي خليفة ذكره في كشف الظنون (١٤٢٢) وكذا إسماعيل باشا باسم «كتاب الزهد».
- ٢٩ الزهد الكبير: مطبوع، بتحقيق الدكتور/تقي الدين الندوي، ط دار القلم، في الإمارات.
- ٣ السنن الصغرى: مطبوع عدة طبعات، وآخرها وأجودها بتحقيق الشيخ محمد ضياء الأعظمي، وأسماه «المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى»، وطبعته مكتبة الرشد بالرياض.
- ٣١ السنن الكبرى، مطبوع وهو أوسع كتبه، وقد أخبرني الشيخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله، أن للكتابِ نسخة خطية منه في تركيا لم يعتمد طابعو «السنن» عليها، فكان الأحرى مراجعة الكتاب على هذه النسخة وإعادة تحقيقه عليها.
- وأقول: ومن المهم مراجعة الكتاب بدقة، لأن هناك أخطاءً في الكتاب لم يشر إليها ناشرو «السنن»، كما أن هناك سقطاً في بعض أسانيد بعض

الأحاديث، علمتُ ذلك حينما قابلتُ بعض الأحاديث من كتابه الآخر «معرفة السنن والآثار» على الأحاديث نفسها في «السنن الكبرىٰ»(١).

- ۳۲ فضائل الأوقات، مطبوع بتحقيق الدكتور/ عدنان عبد الرحمن القيسي، ونشرته مكتبة المنارة بمكة المكرمة (١٤١٠هـ ١٩٩٠م).
- ٣٣ فضائل الصحابة: ذكر السمعانيُّ كما في «المنتخب من معجم شيوخه «(٢: ١٠٤٨) أنه سمع عن شيخه الحاكم أبي علي عبد الحميد بن محمد بن أحمد الخُواري البيهقيُّ، فضائلَ طلحةً والزبير من الكتاب المذكور.
- ٣٤ القراءة خلف الإمام، مطبوع مراراً، وأخبرني الأخ الفاضل/ سمير الزهيريُّ أنه قام بالتعليق عليه، ذكر ذلك في رسالةٍ بعثها إليَّ منذ أمدِ طويل!!
- ٣٥ القضاء والقدر: قام بتحقيقه الأستاذ/ محمد بن عبد اللَّه آل عامر، وطبعته في مجلدٍ واحد مكتبةُ العبيكان بالرياض (٢٤١١هـ ٢٠٠٠م) وقام بتحقيقه كذلك الدكتور/ محمد الزبيدي ، وطبعته دار بيروت المحروسة ، (٢٤١هـ ٢٠٠٠م) باسم «إثبات القدر»، وذكر (ص٢٠١) سبب تسميته بذلك، ثم طبع مرةً ثالثة بتحقيق الدكتور/ صلاح الدين بن عياش شكر، وطبعته مكتبة الرشد بالرياض (٢٠٢٥هـ ٢٠٠٥م) في ثلاثة مجلدات.

<sup>(</sup>١) كنت في الطبعة السابقة لكتاب «الدعوات» بعد ذكر هذا الكتاب قد نسبتُ للبيهقيِّ كتاب «العيون في الرد على أهل البدع»، تبعتُ في ذلك الشيخ الأعظمي بعد مراجعتي - وكذا هو - لفهرس المخطوطات المصورة بدار الكتب القطرية (ص١٦) حيث نسبه مؤلفوا الفهرس إلى البيهقي، وبعدها بفترةٍ طبع الكتاب المذكور فإذا هو لبيهقيِّ آخر، فاقتضى التنويه.

- ٣٦ المبسوط في نصوص الإمام الشافعي، ذكره بهذا الاسم السبكي في «الطبقات» (٤: ٩)، ونقل الشيخ الأعظميُّ عن بروكلمان (٦/ ٢٣٢) أنه يقع في عشرة مجلدات، وأما الذهبيُّ في «التذكرة» (٤: ١١٣٣) فقال: «هو في ثلاثة مجلدات».
- ٣٧ مختصر دلائل النبوة، ذكر الشيخ الأعظميُّ أنه مخطوط في دار الكتب الظاهرية، ويقع في ٣٢٤صفحة، ومنه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية ٢٢٤٨، ٢٢٤١.
- ٣٨ المدخل إلى السنن الكبرى، منه نسخة ناقصة من أوله وهي مطبوعة بتحقيق الشيخ الفاضل الدكتور/ محمد ضياء الأعظمي، وَطَبَعتْهُ في مجلدٍ واحدٍ دار الخلفاء بالكويت (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م)، ثم طبعه مرة أخرى في مكتبة الرشد بالرياض في مجلدين.
- ٣٩ معالم السنن، نقل الشيخ الأعظميُّ عن إسماعيل باشا أنه ذكره في «هدية العارفين»، وأن فخر الدين أبا الحسن عيسى بن إبراهيم (ت٤٦٦هـ) اختصره. كذا في «كشف الظنون» (١٧٢٦).
- ٤ معرفة السنن والآثار طُبع بتحقيق سيد كسروي في دار الكتب العلمية بيروت. كما طبع بتحقيق الدكتور/ عبد المعطي قلعجي بدار الوفاء بمصر.
- 21 معرفة علوم الحديث، قال الشيخ الأعظميُّ: ذكره ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١: ٥٣٨)، وذكر إسماعيل باشا كتاباً آخر للبيهقيّ يتعلق بعلم الحديث وسماه «محيط يتعلق بعلم الحديث» فلعله «معرفة علوم الحديث».

27 - مناقب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. ذكره الذهبيُّ في ترجمة الإمام أحمد من «تاريخ الإسلام»(ص١٤٤ - حوادث ووفيات ٢٤١ - حوادث وذكر أنه في مجلد.

٤٣ - مناقب الإمام الشافعيّ، مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر بالقاهرة ١٣٩١هـ، في مجلدين .

٤٤ - ينابيع الأصول، نقل الشيخ الأعظميُّ أن إسماعيل باشا ذكره في «هدية العارفين».

\* \* \*

## إثبات نسبة الكتاب إلى البيهقي

هذا الكتاب ثابتُ النسبةِ للإمام البيهقيّ، فقد ذكره في عدة مواضع من كتبه الأخرى، سواء بالإحالة إليه في ذكر إسنادٍ آخرٍ لحديثٍ يذكره، أو إشارةً إلى مواضع فيه. فمن تلك المواضع:

أولًا: قوله في «السنن الكبرى» (٢: ١٣١): «وروينا في كتاب الدعوات عن أبي صالح أن النبيَّ على رأى سعداً يدعوا بأصبعيه في الصلاة فقال: أَحَٰدُ وَرُويَ ذَلِكُ من وجه آخرِ موصولًا في الدعاء».

قلت: هو في هذا الكتاب برقم ٣١٥ و٣١٦.

ثانياً: قوله في: «السنن» (١: ٧٨) في باب: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء: «وذلك مع غيره مُخَرَّجٌ في كتاب الدعوات».

ثالثاً: قوله في «السنن الصغرى «(٢: ٤١٨ - بشرحه المنة الكبرى): «وروينا في كتاب الدعوات من حديث الحكم بن أبان».

قلت: وهذا الحديث في هذا الكتاب برقم (٤٤٤).

رابعاً: قوله في «الشعب» (٢: ٤٢٩) بعد ذكرِ حديثِ فضل الذّكر: «وأخرجناه في كتاب الدعوات من حديث وهيبٍ عن سهيلِ بن أبي صالحٍ عن أبي هريرة مرفوعاً...».

قلت: وهو في هذا الكتاب برقم (٧).

خامساً: قوله في «الشعب» كذلك (٣: ٣٣١) بعد أن روى حديثاً مرفوعاً

عن ابن عباسِ أسنده هنا بنفس إسناده هناك: «وقد ذكرنا في هذا الباب أحاديث صحيحة في آخر كتاب الدعوات».

سادساً: قوله في «الشعب» (٤: ٢٠١) أسند حديثاً ثم قال: «قد أخرجتُه عالياً في كتاب الدعوات».

قلت: والحديث هنا برقم (١٧١)، وهذه إحدى فوائد كتابنا هذا، فلله الحمد والمنة.

سابعاً: قوله في «معرفة السنن والآثار» (٢: ١٤): «وقد رُوينا في كتاب السنن والدعوات سائرَ الأذكار التي رُويت في الركوع والسجود، وبالله التوفيق».

وكذلك نَسَبَهُ إليه بعض المصنفين في كتبهم، منهم:

أولاً: الرافعيُّ في «التدوين في أخبار قزوين» (٣: ١٤٩) بقوله: «عبد الرحمن بن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين، أبو القاسم البيهقيُّ، سبط الشيخ أبي بكرِ البيهقيُّ» ثم أسند من طريقه حديثاً أخرجه المصنف في هذا الكتاب برقم (١٦٨)، ثم قال الرافعيُّ: «سمع منه - يعني عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي - كتاب الدعوات جَمْعَ جده الإمام أحمد بن الحسين البيهقي، بروايتي عن أصلي عبد الحميد بن محمدِ الخُواريُّ عن المصنف».

ثانياً: ترجم السمعانيُّ في «الأنساب «(٢: ٤١٢ - ٤١٣) للبيهقي وذكر أن من مصنفاته: «كتاب الدعوات الكبيرة (؟)، والدعوات الصغيرة (؟)».

ثالثاً: ذكر السخاويُّ في «المقاصد الحسنة» (رقم ١٧٦) حديثاً وعزاه إلىٰ

كتاب الدعوات، وهو فيه برقم (٢٦٦).

رابعاً: لما ترجم الذهبي لأبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي في «السير» (٦١٦:١٩) قال: «تفرد بصحيح مسلم، وبالأسماء والصفات، ودلائل النبوة ، والدعوات الكبير، وبالبعث للبيهقي. قاله السمعاني».

خامسا: نقل الزبيديُّ في «إتحاف السادة المتقين» (٥: ٤٠) عن العراقيُّ أنه قال: «رواه البيهقيُّ في الدعوات من حديث أبي هريرة»، يعني به الحديث رقم (٣٧٥) في هذا الكتاب.

\* \* \*

# مصادر البيهقي في كتاب «الدعوات»

يروي البيهقيُّ في كتابه هذا «الدعوات» كثيراً من الأحاديث من طريق بعض أصحاب المصنفات الحديثية، وقد أَكْثَرَ من الرواية عن بعضهم، وها نحن نذكرهم مع ذكر أرقام الأحاديث التي رواها البيهقيُّ عنهم، مع التنبيه أن البيهقيُّ قد يروي بعض الأحاديث من طريق أكثر من مُصَنَّفٍ كأن يروي عن الإمام أحمد، الذي بدوره يروي عن عبد الرزَّاق.

- ۱ الإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹هـ) روى عنه الأحاديث: ۱۰۲ ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۳۹ ، ۲۲۸، ۱۳۹، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۲۸، ۵۸۰ وجميعها في «الموطأ» له.
  - وروىٰ عنه الحديث رقم ٣٨١ وهذا ليس في «الموطأ» .
- ٢ عبد الله بن المبارك (ت١٨١هـ): روى عنه الحديثين ١٥، ٤٢٦، وهما
   في كتاب «الزهد» له.
- وروىٰ عنه الأحاديث ٦٨، ٢٢٧، ٣٧١، ٥٩٧، ٦٢٠، ٢٢١، ٢٢١، ٣٣٢، وهذه ليست في «الزهد» له.

- ٤ الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤ه): روى عنه الأحاديث:
   ١٨، ١٠٣، ١٠٤، ٣٦٩، ٢٢٥، ٥٥١، ٤٤٦ وهي في «الأم» أو «المسند» له.
- ۲ الحميدي (ت۲۰۹ه): رولى عنه الأحاديث ۱۲۷<sup>(۲)</sup>، ۳۹۰، ۵۸۱،
   وهي في «المسند» له.
- ٧ عبد الرزاق الصنعاني (ت٢١١ه): روئ عنه الأحاديث ٣٧٤، ٣٧٤،
   ٥ عبد الرزاق الصنعاني (ت٢١٠، ٥٩١، ٥٦٠، وهي في «المصنف» له.
   وروئ عنه كذلك الأحاديث ٢٤٠، ٤٨٦، ٥١٧ وهي ليست في «المصنف» له.
   «المصنف» له.
- ٨ علي بن الجعد (ت٢٣٠هـ): روى عنه الحديث: ٣٨٠، وهذا في
   «مسنده» لأبى القاسم البغوي.
- ٩ أبو بكر بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ): روى عنه الحديثين ١٤٦، ٢٦٨،

<sup>(</sup>١) مكرر الحديث رقم (٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عنه بلفظ مقارب لروايته في «مسنده»!!.

- وهما في «المصنف» له.
- ۱۰ إسحاق بن راهويه (ت٢٣٨هـ): روىٰ عنه الحديث ٣٢١، وهذا في «مسنده».
- ۱۱ أحمد بن حنبل (ت۲۶۱هـ): روى عنه الأحاديث ۷۲، ۸۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۲۰۳ وهي في «المسند» له.
- ۱۲ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت٢٥٥هـ): روى عنه الحديث ٩٠ وهو في «مسنده».
- ۱۳ الحسن بن عرفة العبدي (ت۲۵۷هـ): روى عنه الأحاديث: ۳۰، ۲۶۷ (۲۲۷ م. وهي في «جزئه».
- وروىٰ عنه الحديث رقم ٥٠٠، وهذا رواه في «السنن» و «المراسيل». وروىٰ عنه حديثاً واحداً ليس في أحد المصدرين المذكورين، وهو الحديث ٣٠٧.

- ١٥ أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت٢٧٧هـ): روى عنه الأحاديث: ١، ٤٤، ٣٣٨ .
- 17 يعقوب بن سفيان الفسوي (ت٢٧٧ه): روى عنه الأحاديث: ٢٠٤، ٢٥٢ يعقوب بن سفيان الفسوي (ت٢٧٧ه): روى عنه الأحاديثة «المعرفة وهي في «المعرفة والتأريخ» له، وروى عنه الحديثين ٤٨٧، ٢٢٤ وهما ليسا في «المعرفة» (١).
- ۱۷ عثمان بن سعید الدارمی (ت۲۸۰هـ): روی عنه الأحادیث: ۱۲۲، ۱۹۸، ۳۵۱،۳٤۱، ۳۰۵، ۵۰۹، ۷۲۷، ۲۰۱، ۲۲۶ .
- ۱۸ أبو بكر بن أبي الدنيا (ت٢٨١ه): روى عنه الحديثين ١٨٦، ١٩١،
   وهما في كتاب «الفرج بعد الشدة» له.
- وروىٰ عنه الأحاديث: ٤٦، ٣٨٠، ٥٠٨، ٥٩٨، وهذه لعلها في كتاب «الذكر» له.
  - ١٩ أبو بكر إبراهيم بن الحسين بن ديزيل (ت٢٨١ه):
- وروىٰ عنه الأحاديث ٤١، ٧٠، ٣٤٨، ٣٨٢، ٤٧٣، ٥٣٨ وهذه الأحاديث ليست في «الجزء» المشهور له والمطبوع حديثاً، فلعلهما في كتاب آخر له.
  - ٢٠ الحارث بن أبي أسامة (ت٢٨٢هـ): روىٰ عنه الحديث ١٨٢ .
- ۲۱ إسماعيل بن إسحاق القاضي، (ت۲۸۲هـ): روى عنه الحديثين (۳۵۰ ، ۳۱۶).

<sup>(</sup>١) إلا أن يكونا في القسم المفقود منه، فقد طبع الكتاب عن نسخةٍ ناقصة كما هو معلوم.

- ٢٢ أبو إسحاق إبراهيم الحربي (ت٢٨٥هـ): روىٰ عنه الحديث ٢٧١ .
- ٢٣ عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ): روى عنه الأحاديث ٢٢٢، ٢٢٩ وليست هذه الروايات في «المسند» أعني «زوائده» عليه (١).
- ٢٤ وكيع بن الجراح (ت٢٩٧هـ): روى عنه الحديث ٣١٦، وهذا في «نسخته عن الأعمش».
- ۲۰ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (ت۲۰۱ه): روى عنه الحديث ٢٥٧ ، وهذا لعله في كتاب «الذكر» له.
- ٢٦ الحسن بن سفيان الفسوي (ت٣٠٣هـ): روى عنه الأحاديث ٤٨،
   ٢٥، ٥٩٥، ٣٣٥.
- ۲۷ أبو يعلىٰ الموصلي (ت٣٠٧هـ): روىٰ عنه الحديث ٣٢٤وهو في «المسند» له، وروىٰ عنه كذلك الحديث ٣٢٦ وليس هو في «المسند» له، ألا أن يكون في الرواية المطولة للمسند.
- ۲۸ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت٣١١هـ): روى عنه الحديث ، 7٥٩ ، وهو في «صحيحه».
- ۲۹ محمد بن إسحاق السراج (ت۳۱۳هـ): روى عنه الحديث ۱۹۹، وهذا عير موجود في «المسند» له.

<sup>(</sup>١) روىٰ عنه كذلك الأحاديث ١١٦، ٨٦، ٢٠٣، ٥٤٤ ولم أذكرها لأنه يرويها عن أبيه وهي في «المسند» كما في تخريجها، وتقدم ذكرها في روايات أبيه.

- ٣٠ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري (٣٩٩هـ): روىٰ عنه الحديث
   ٣٠٠ وهذا في «أماليه».
- ٣١ أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي (ت٣٤١ه): روى عنه الحديثين ٢١٠، ١٠١، وهذان في «المعجم» له، وروى عنه الأحاديث: ١٠١، ١٠٢، ٢٥٦، ٢٨٢، ٣٥٦، ٢٢١، ٢٠١، ٣٥٦، ٢٨٢، وهذه الأحاديث ليست في «المعجم» له، فلعلها في أحد كتبه الأخرى.
- ۳۲ أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد (ت۳۵۸هـ): روی عنه الأحادیث ۳۲۲، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۳۲۲، ۳۲۲
- ٣٣ الفاكهيُّ: عبد اللَّه بن محمد بن إسحاق (ت ٣٥٣هـ): روىٰ عنه الأحاديث ٥٠، ٢٠٠، ٤١٦، وهذه في كتاب «الفوائد» المسمىٰ بالمحديث أبي محمدِ الفاكهي».
- وأخرج من طريقه كذلك الحديث ٣٦١، وهذا ليس في المصدر المذكور.
- ٣٤ أبو حاتم محمد ابن حبان البستي (ت٣٥٤هـ): روى عنه الحديث ٢٢٢، وهو في «صحيحه».
- ٣٥ أبو بكر الشافعي (ت٣٥٤هـ): روى عنه الأحاديث: ٢٨٠، ٢٩٤، ٥٢٠، وهذه ليست في كتابه «الفوائد» المعروف بــ«الغيلانيات».
- ٣٦ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ): روى عنه الحديث ٤٨٦ وهو

<sup>(</sup>١) روى هذا الحديث ابن الأعرابي في «المعجم» من طريق آخر عن أحد رواته كما في التعليق عليه.

في «الدعاء» له من طريق آخر.

٣٧ - أبو أحمد عبد اللَّه بن عدي (ت٣٦٥هـ): روىٰ عنه الحديثين ٥٥، 8٩١ ، وهما في «الكامل» له.

٣٨ - شيخه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٤٠٥هـ): وتنقسم رواياته عنه إلىٰ ثلاثة أقسام:

الثاني: ما لم يروها بنفس الأسانيد هنا في «المستدرك»، وأرقامها هي: ٤، ٦، ٨، ١٤، ٧٧، ٢٨، ٣٩، ٤٦ – ٥٠، ٥٥،

<sup>(</sup>١) فيه شطران أخرج الأول منهما.

<sup>(</sup>١) رواه عنه في «معرفة علوم الحديث » بإسناده هنا.

<sup>(</sup>٢) ليس حديثاً إنما نقل عن مسلم تجويدَ حديثِ مخرمة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة.

٣٩ – هلال بن محمد بن جعفر الحفار (ت٤١٤هـ): وروايته عنه في الحديثين رقم ٤٤٨، وهما في «جزئه».

• ٤ - أبو الحسين علي بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران (ت٤١٥هـ): روى عنه الحديثين ٢٩٤، ٢١٦، وهما في «الأمالي» له.

وليست في النسخة المطبوعة من «الأمالي» له فلعلها في أمالٍ أخرى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم يروى هذا الحديث عنه في «الأمالي»، وإنما رواه فيه من طريق آخر كما في تخريجه.

# أحكام البيهقي في هذا الكتاب

تضمن كتاب «الدعوات» أحكاماً للبيهقيّ على بعض رواة أحاديثه، وكذا أحكاماً على أسانيد بعضها.

#### فالرواة الذين تكلم عليهم هم:

- ١ أبان بن أبي عياش، قال عنه في الحديث (٤٣٢): «ضعيف».
- ٢ أحمد بن داود المصريُّ، قال عنه في الحديث (٤٤٥): "ضعيف".
  - ٣ البختري بن عُبيد، قال عنه في الحديث (٥٥٣): «فيه ضعف».
    - ٤ طلحة بن عمرو، قال عنه في الحديث (٦٦٣): "ضعيف".
- ٥ عبد الرحمن بن إبراهيم، قال عنه في الحديث (٢٦٧): «مدنيّ، في حديثه ضعف».
  - 7 عبد الله بن نافع، قال عنه في الحديث (٢٦٤): «ليس بالقوي».
- ٧ علي بن علي الرفاعي، قال عنه في الحديث (٣٨٠): «ليس بالقوي في الحديث».
  - ٨ عيسى بن ميمون، قال عنه في الحديث (٢٧٠): «منكر الحديث».
    - ٩ مبارك بن حسان، قال عنه في الحديث (٢٥٤): "فيه ضعف".
      - ١٠ يزيد بن عياض، قال عنه في الحديث (٤٨١): «ضعيف»

### وأما الأحكام التي ذكرها على بعض أسانيد بعض الأحاديث:

١ - قال في الحديث (٥٣): «هذا إسناد فيه نظر».

وقال بعد أن كرر الحديث برقم (٥٤): "ورُوي من وجه آخر عن الأعمش، وفي كُلِّ ذلك نظر، والصحيح في هذا الباب ما أخبرنا "ثم ذكر حديثاً آخر.

- ٢ وقال في الحديث (٢٧٨): «هذا منقطع، وقد رُوي من وجه آخر موصولًا، وهذا مع انقطاعه أصح».
  - ٣ وقال في الحديث (٤٧٨): «هذا منقطع»، يعني أنه مرسل.
- ٤ وقال في الحديث (٤٨٢): «هذا منقطع وموقوف»، كما أني وجدتُ فيه
   راوياً لم أهتد لترجمته، فلعل حكم المصنف له بالانقطاع يعني جهالة
   راويه، كما اصطلح عليه بعض المحديثين.
- ٥ قال في الحديث (٤٨٦): «هذا المتن بهذا الإسناد أشبه، وهو أيضاً غيرُ محفوظ، والصواب: عن سفيانَ عن إسماعيلَ بن أبي خالدِ عن أبي الأشهب عن النبي على مرسلًا، وَهِمَ فيه عبدُ الرزاق على الثوري، والله أعلم».
- ٦ قال بعد الحديث (٤٨٨): «ورُوي بإسناد آخر ضعيف عن عائشة، وفيه زيادة النظر إلى المرآة».
  - ٧ قال عقب الحديث (٤٩١): «هذا إسناد ضعيف».
  - ٨ قال عقب الحديث (٤٩٣): «الحديث الأول أصح».

- ٩ قال عقب الحديث (١٣٥): «هذا الحديث بهذا الإسناد غير محفوظ،
   وقد رُوي بإسناد آخر فيه ضعف».
- ۱۰ قال بعد الحديث (۱۷): «هذا مرسل، وقد رُوي من وجهين ضعيفين عن أنس بن مالكِ ببعض معناه».
- ١١ قال عقب الحديث (٥٣١): «في هذا الإسناد بعض من يُجهل،
   وكذلك فيما قبله، وإذا انضم أحدهما إلى الآخر، أخذ القوة، والله أعلم».
- ١٢ قال عقب الحديث (٥٣٦): «هذا منقطع، وقد رُوِيَ من حديثِ مالكِ
   بإسنادِ آخر له موصولًا، وهو ضعيف، والمرسل هو المحفوظ».
  - ١٣ قال عقب الحديث (٥٤٠): «في هذا الإسناد ضعف».
- ١٤ قال عقب الحديث (٥٤٢): «ورُوي ذلك مرفوعاً، والموقوف أصح».
  - ١٥ وقال تلو الحديث (٥٥٧): «هذا موقوف، وهو حسن».
- ١٦ وقال تلو الأحاديث: (٥٠٧، ٥٠٨، ٢٠٥، ٣٤٣): «هذا مُوسل».
- ١٧ وقال في الحديث (٥٧٥): «في هذا الإسناد ضعف، واللَّه أعلم».
- ١٨ وقال في الحديث (٦٠٨): «هذا إسنادٌ فيه مَنْ هو مجهول لا يُعرف،
   والله أعلم».
- ١٩ وقال تلو الحديثين (٢٠٩، ٦٠٠): «لم أكتبهما إلا هكذا، وكلاهما منقطع والله أعلم».
  - · ٢ وقال تلو الحديث (٦٣٨): «هذا موقوف حسن».

\* وبخلاف صنيعه هنا ففي الحديث رقم (٧١) هنا لم يتعقبه بشيء، ولكنه في «السنن الكبرى» (١: ٤١١) لما أسنده قال: «إن صَحَّ». وكذلك الحديث رقم (٥٢٩) هنا لم يعله، وأما في «الجامع لشعب الإيمان» و«فضائل الأوقات» فقد ذكر تفرد راوٍ ضعيف له!!

\* \* \*

صور المخطوطات لكتاب الدعوات الكبير للبيهقي



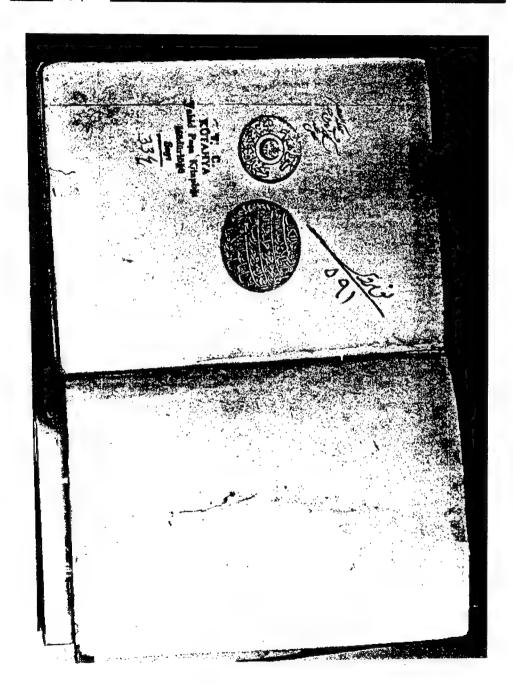

صورة الورقة الأولى من نسخة كتاهية



منتال تتالفانتن بعبره

صورة الورقة الثانية من نسخة كتاهية

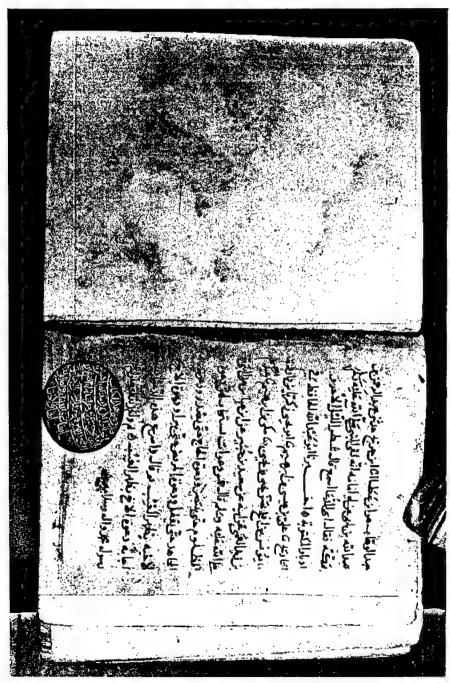

صورة الورقة الأخيرة من نسخة كتاهية

|                       |                                                                | 1                               | _                                         | 101.                                 |                                    |               |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
|                       | المارة<br>عنداليد<br>المعالمة                                  |                                 |                                           | 沙市                                   |                                    |               |  |
| ر جائے<br>ایان        | المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية | الك                             | رسسرة<br>رغزا نيسه<br>الداردماه           |                                      |                                    |               |  |
| المتعنا               | ناه<br>عرالفراون                                               | عنموار                          | رضی الله<br>المرافقة<br>المرافقة المرافقة | ادمان<br>دورا                        |                                    |               |  |
| لاخبر مرکب<br>عزادگری |                                                                | l <sup>ob</sup> al              |                                           | الويز                                | 490                                |               |  |
| CONF.                 | الروب                                                          | واصنيح                          | يالك ردك                                  | ه مروندم<br>دروعو                    | العار                              |               |  |
|                       |                                                                | الرحمار<br>الماكروة<br>الماكروة | المستدفو<br>كالخاسك<br>مارين ما           | ولکناه)<br>سبن<br>تکریده را          | لياضا بد<br>الشروفاط               |               |  |
|                       |                                                                |                                 | ارسی<br>خوارعًا<br>اجعل                   | راوقادار<br>المهاردانية<br>بالماطالع | عادة المارية<br>المارية<br>المارية | Size<br>Light |  |
|                       |                                                                | ردت<br>رويون<br>الاحدا          | とうない                                      | عصاری<br>مرکزار<br>مرکزار            | راندود<br>فرانالا                  |               |  |
|                       |                                                                |                                 |                                           |                                      |                                    |               |  |
|                       |                                                                |                                 |                                           |                                      |                                    |               |  |

صورة الورقة الأولى من النسخة الهندية



صورة الورقة الثانية من النسخة الهندية

صورة الورقة الأخيرة من النسخة الهندية

# 

أخبرنا الشيخ الفقيه الفاضل عبدُ الدائِم بن عُمَر بن حُسَيْن بن عَبْدِ الواحِد الكِنانِيُّ العَسْقَلانِيُّ (١) بالمسجد الحرام سنة سبع وستين وخمس مائة قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ الثقة أبو القاسم عليُّ بنُ الحسن بن هِبَةِ اللَّهِ الشافعيُّ (٢) تَعْلَى منه إجازةٌ مكاتبةً - قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبداللَّه محمد بن الفضل بن أحمد الفَراويُّ (٣) بقراءتي عليه الشيخ الإمام أبو عبداللَّه محمد بن الفضل بن أحمد الفَراويُّ (٣) بقراءتي عليه

(۱) ترجمه القاسم بنُ عليّ بن الحسن بن هبة اللّه بن عساكر مستدركاً على كتاب أبيه «تاريخ دمشق» (۱۰۷:۳٤) بقوله: «عبدالدائم بن عمر بن الحسين، أبو محمد الكِنَاني (في الأصل: الكتاني، وهو خطأ) العسقلانيُّ، قدم دمشق، طالب علم، فسمع الحديث من الفقيه أبي الفتح نصر اللّه ابن محمد، وأكثر السماع من والدي تَعَلَّلُهُ وكتب عنه كتباً منها كتاب الأسماء والصفات، وحَدَّثَ بها بمكة وبمصر ووالدي حيِّ، وسمع أبا الحسن المرادي وغيره بدمشق وقرأ القرآن على أبي بكر القرطبيّ بعده. . ثم عاد إلى عسقلان، فلما استولى عليها الكفار – خذلهم الله – انتقل إلى مصر ثم جاور بالحجاز مدة، ثم عاد إلى مصر، ثم رجع إلى الحجاز، وهو الآن مقيمٌ بها».

وذكره المنذريُّ في «التكملة في وفيات النقلة» (٢: ٣٧٦) ضمن ترجمة ابنه عبدالمجيد بقوله: «والده الفقيه أبو محمد عبدالدائم، سمع من الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي، وجاور بمكة سنين، وكان أحد الصالحين المشهورين».

ونقل مقالةَ المنذريِّ مختصرةً تقيُّ الدين الفاسيُّ في «العقد الثمين» (٥: ٣٣٩) ولم يذكر أحدٌ منهم سنة ميلاده أو وفاته.

- (٢) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود، محدث الشام، ثقة الدين، أبو القاسم الدمشقيُّ الشافعيُّ (٩٩ ع- ٥٠١ هـ)، صاحب «تاريخ دمشق»، مترجم في «السير» للذهبيُّ (٢٠ : ٥٥٠ ٥٥٣)، وفي مصادر أخرى كثيرة ذُكرت في التعليق علىٰ «السير» (٢٠ : ٥٥٤).
- (٣) ترجمه الذهبيُّ في «السير» (١٩: ٦١٥- ٦١٩) بقوله: «الشيخ الإمام الفقيه المفتي، مسند =

بنيسابور قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمدُ بن الحُسينِ بن عليً بن موسى البيهقيُّ الحافظ - يَخْلَللُّهُ - قال: سألني بعضُ إخواني أن أجمع [له] ما وَرَدَ من الأخبارِ المأثورةِ في الأدعية المرجوةِ التي دعا بها رسولُ اللَّه عَلَيْهُ في وقتِ أو عَلَّمَها أَحَداً مِنْ صحَابته بأسانيدِها، ليَسْمَعَها ويَعِيها ويَعْلَمَ مراتِبَها ومدارِجَها في الثوابِ الموعودِ عليها، ويحرِصَ على حفظها واستعمالها، ويفزعَ في كُلِّ نائبةٍ تنوبُه إليها ويسألَ اللَّه تعالى بها. فاستخرتُ اللَّه [تعالى] في ذلك ، فوقعتِ الخيرةُ على إخراجِ الأحاديثِ على الترتيبِ الذي وضعَهُ الإمام أبو بكرِ محمدُ بنُ إسحاقَ بن خُزَيْمَةَ - يَخْلَللُهُ - في الذي وضعَهُ الإمام أبو بكرِ محمدُ بنُ إسحاقَ بن خُزَيْمَة وَكَاللُّهُ - في مما لم أُسْتَجزْ إخلاءَ الكتابِ عنه، وسألتُ اللَّه عز وجل أن يوفقني والناظرينَ فيه لحفظِ ما أَوْدَعْتُهُ من الدعواتِ والمسألةِ بها في جميعِ الأوقاتِ، وأن يُوصِلَ إلينا بركتها ولا يَحْرِمَنَا أَجرَها بِمَنْه وجُوده.

= خراسان، فقيه الحرم، أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس الصاعدي الفراوي، النيسابوري الشافعي». (٤٤١-٥٣٥ه)، وقد اختُلف في ضم الفاء وفتحها في نسبته ، كما في التعليق على «السير» (٢١٥:١٦)، وورد كما فيه عن ابن نقطة: «الفتح أكثر وأشهر»، وقال الذهبي (٢١٥:١٦): «وتفرد بصحيح مسلم، وبالأسماء والصفات، ودلائل النبوة، والدعوات الكبير، وبالبعث للبيهقي، قاله السمعاني». لطيفة: أورد السبكي في «طبقات الشافعية» (٢١٩:٧) والذهبي في كُلٌ من «السير» (٢٠:٤٣٥-٥٥) و «تذكرة الحفاظ» (٤:٠٣٠) عن زين الأمناء قال: حدثنا ابن القزويني عن والده مدرس النظامية قال: حكى لنا الفراوي قال: قَدِمَ علينا ابن عساكر، فقرأ عَليّ في ثلاثةٍ أيام فأكثر، فأضجرني وآليتُ على نفسي أن أغلق بابي وأمتنع، جرى هذا الخاطرُ لي بالليل، فقدم من الغد شخص فقال: أنا رسولُ رسولِ الله ﷺ إليك. فقلت: مرحباً بك. فقال: رأيتُه في النوم، فقال: امض إلى الفراوي، وقل له: إنْ قَدِمَ بلدكم رجل من أهل الشام فقال: رأيتُه في النوم، فقال: امض إلى الفراوي، وقل له: إنْ قَدِمَ بلدكم رجل من أهل الشام حتىٰ يقوم الحافظُ أولاً.

بتحميد ربنا – عز وجل– نفتتحُ كتابَنا هذا، فإنَّ نَبِيَّنا ﷺ أَعَلَمَنا أَنَّ «كُلَّ أَمْرِ ذي بالِ لا يُبدأُ فيه بالحَمْدِ للَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ».

١- أخبرنا أبو على الحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ الرُّوذباريُّ حدثنا أبو بكر محمدُ بن مَهْرُويه الرازيُّ حدثنا الأَّوْزَاعيُّ عن مَهْرُويه الرازيُّ حدثنا أبو حاتم حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ موسى حدثنا الأَّوْزَاعيُّ عن قُرَّةَ عَنِ النَّه عِنِ النَّه عِن أبي هريرةَ عَنِ النبيُ عَيِيْ قال: «كُلُّ أَمْرِ ذي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه بالحَمْدِ للَّهِ فَهُو أَقْطَعُ». قال عُبَيْدُ اللَّه: يعني أبتر (١).

(١) أخرجه ابن الأعرابيّ في «المعجم» (٣٦١) من طريق عُبيدالله بن موسىٰ به.

وأخرجه أحمد (٢٠١٦) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٩٤) وأبو داود (٤٨٤) وأخرجه أحمد (١٢٩٤) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٩٤) وأبو داود (٤٨٤) وابن حبان (٢،١) والدارقطني (٢:٩٠١) والبيهقي في «المناه» (٣:١٠١) والخطيب في «الجامع» (١٢١٠) والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (١: ٢٨٥) من طرق عن الأوزاعي به. وفي بعضها: «أجذم» بدلًا من «أقطع»، وفي بعضها: «أبتر»، وفي بعضها: «بذكر الله»، والبعض: «ببسم الله الرحمن الرحيم». وهو مما يدل على اضطراب راويها وهو قرة بن عبدالرحمن، فهو ضعيف كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر وغيره.

وقال أبو داود: «رواه يونسُ [بن يزيد]، وعقيلُ [بن خالدً]، وشُعيبُ [بن أبي حمزة]، وسعيدٍ ابن عبدالرحمن عن الزهريِّ مرسلًا». ووافقه عليه البيهقيُّ في «سننه» (٣٠٩:٣).

وقال الدارقطنيُّ: «تفرد به قُرَّةُ عن الزهريُّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيرُه عن الزهريِّ عن النبيِّ عَلَيُّه، وقُرَّةُ ليسَ بالقويِّ في الحديث. ورواه صدقةُ عن محمدِ بن سعيدِ عن الزهريُّ عن عبدالرحمن بن كعبِ بن مالكِ عن أبيه عن النبيِّ عَلَيْهُ، ولا يَصِحُ الحديثُ، وصدقةُ ومحمدُ بن سعيدِ ضعيفان، والمرسلُ هو الصوابُ اه.

وأخرجه السمعانيُّ في «أدب الإملاء» (١: ٢٨٣-٢٨٤) موصولًا من طريقِ الزهريِّ ، إلا أن في إسناده «أحمد بن محمد بن عمران النهشليُّ»، وهذا كان يُضعف في روايته، كذا في ترجمته من «تاريخ بغداد» (٥: ٧٧).

قلت: وصدقةُ الذي ذكره الدارقطنيُّ هو ابن عبداللَّه السمين، وهو ضعيفٌ كما في «التقريب»، ورواه بنفسه بإسنادٍ آخر عن محمد بن الوليد الزبيديٌّ عن الزهريُّ عن عبداللَّه بن كعبِ بن مالكِ عن أبيه مرفوعاً به. أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٤: ٢٧برقم ١٤١) وعنه السبكيُّ في «الطبقات» (١: ١٤).

ثم نُثني حَمْدَ ربنا عز وجل بالشهادةِ للّه بالوحدانية، لأن نَبِيّنا ﷺ أخبرنا أنَّ الخُطبةَ إذا لم يَكُنْ فيها تَشَهُدٌ فهي كاليد الجذماء.

٢- أخبرناه أبو طاهرٍ محمدُ بن محمدِ بنِ مَحْمشِ الفقيهُ وأبو محمدٍ عبدُاللَّه بنُ يُوسُفَ الأَصْبَهانيُ قالا: حدثنا أبو العباسِ مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا محمدُ بن إسحاق أخبرنا عَفَّانُ بنُ مُسلم حدثنا عبدُالواحدِ بنُ زِيادِ حدثنا عاصمُ بنُ كُلَيبٍ حدثني أبي قال: سَمِغتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ اللَّه عَلَيْ : «كُلُّ خُطبةٍ لَيْسَ فيها شَهَادَةٌ كاليّدِ الجَذْماء» (١).

والحمدُ (٢) لله رب العالمين شكراً لنعمته، ولا إله إلا الله وحده، لا شُرِيكَ له إقراراً بربوبيته، وصلى الله على محمدِ خاتم النبيين أَفْضَلَ صلاةٍ وأزكاها وأنماها وعلى آله الطيبين.

فالطريقان لا يقوي أحدُهما الآخر لا سيما أن الأول قد رُجِّح فيه الإرسال، والثاني فيه ضعيفان، وقد اختُلف في أحدهما علىٰ إسناده كما ذكرنا، والله أعلم.

ثم قلت: ويُراجع كذلك التعليق على «المسند» لأحمد (١٤: ٣٣٠–٣٣١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٥١٨) عن شيخه عفان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩: ١١٥ - ١١٥) وإسحاق بن راهويه في «المسند» (٢٦٥) وأحمد (٨٠١٨) والبخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٢٢٩) وأبو داود (٤٨٤١) والبزار (٩٦٤٠) والبزار (٩٦٤٠) والحديثُ في «غريب الحديث» (٢: ٤٢٩) وابن حبان (٢٧٩٧، ٢٧٩٧) والخطابيُّ في «غريب الحديث» (١: ٣١١) وأبو نعيم في «الحلية» (٩: ٤٣) والبيهقيُّ في «سننه» (٣: ٢٠٩) والهروي في «ذم الكلام» (١: ٢٧٢ - ٢٧٣) من طرقٍ عن عبدالواحد به . وفي بعضها: «تشهد» بدلًا من «شهادة» .

وتابع عبدَ الواحد عليه محمدُ بن فُضيلِ عند الترمذيّ (١١٠٦) والبيهقيّ في «السنن» (٢٠٩:٣)، وقال الترمذيّ: «حسن غريب».

قلت: وإسناد الحديث حسنٌ كما قال الترمذيُّ، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الأخرى: «فالحمد».

# ١- باب ما جاء في فضل الدعاء والذكر

٣- أخبرنا الأستاذ أبو بكرٍ محمد بن الحسن بن فُوْرَك أخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يونُس بن حبيبٍ حدثنا أبو داود الطيالسيُ حدثنا عمران - هو القطان - عن قتادة عن سعيدِ بن أبي الحسنِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله مِنَ الدُّعاء»(١).

(۱) أخرجه الطيالسيُّ في «المسند» (۲۷۰۸) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك كل من أحمد (۸۷٤۸) والترمذيِّ (۴۳۷۰) -واستغربه - وابن ماجه (۳۸۲۹) والبزار (۹۰۵۰) والحاكم (۱: ۹۹) وصححه والبيهقيِّ في «الشعب» (۳: ۳۰۸) والمزيِّ في «التهذيب» (۲: ۳۸۹) وتابع الطيالسيَّ عليه عمرو بن مرزوق عند كلِّ من البخاريِّ في «الأدب المفرد» (۷۱۲) والعقيليِّ في «الضعفاء» (۳۰۱:۳) وابن حبان (۸۷۰) والطبرانيِّ في «الأوسط» والعقيليِّ في «الدعاء» (۲۰) وابن عديِّ في «الكامل» (١٧٤٢) والحاكم والقضاعيِّ في «مسند الشهاب» (۲۱۳) والبغويِّ في «شرح السنة» (١٨٨٠) واستغربه. وتابعهما كذلك عبدُالرحمن بن مهديٍّ عند كُلِّ من الترمذيِّ والحاكم.

وقال الطبرانيُّ في «الأوسط» (٤: ٢٩: ٤): «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن قتادةً إلا عُمران القطانُ». قلت: عمران بن داور القطان، في الاحتجاج فيه خلاف، يُنظر «التهذيب» لابن حجر (٨: ١٣٠- ١٣٣). وقال المناويُّ في «فيض القدير» (٥: ٣٦٦): «قال ابن القطان: رواته كلهم ثقات، وما موضع في إسناده فيُنظر فيه إلا عمران، وفيه خلاف».

وأخرجه القضاعيُّ (٢١٤) عن موسى بن هارون قال: حدثنا بشارٌ الخفافُ حدثنا عبدالرحمن ابن مهديٌّ عن أبان العطار عن قتادة عن سعيدِ بن أبي الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً به. قلت: وفي إسناده «بشار بن موسى الخفاف»، وهذا قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٦٨٠): «ضعيف كثير الغلط».

فأقول: لعلَ من أغلاطه هذه الرواية ، حيث روى الحديثَ على هذا الوجه ، والمحفوظ ما تقدم . ثم رأيتُ الحديث في «الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسيَّ (٣: ٦١٣) ، ثم نقل ابن القطان (٣: ٦١٤) عن الترمذيِّ قوله فيه: «حسن غريب» ، ثم قال ابن القطان: «لم يبين لم لا يصح ، وهو من رواية الترمذيِّ عن عباس بن عبد العظيم العنبري ، قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة . وسعيد بن أبي الحسن

٤- أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ وأبو سعيدِ بن أبي عمرو وأبو عبدالرحمن محمد بن الحُسَيْن السُّلَميُّ قالوا: حدثنا أبوالعباس محمد ابن يعقوب حدثنا أحمد بن عبدالجبار حدثنا حفصُ بن غِياثٍ عن الأعْمَشِ عن ذَرِّ عن يُسَيْع (۱) الحضرميِّ عن النعمانِ بن بشيرٍ قال: قال رسولُ اللَّه عن ذَرِّ عن يُسَيْع (۱) الحضرميِّ عن النعمانِ بن بشيرٍ قال: قال رسولُ اللَّه عن ذَرِّ عن يُسَيْع (۱) الحضرميُّ عن النعمانِ بن بشيرٍ قال: قال رسولُ اللَّه عن أبدًا الله الله الله عن يُسَيِّع أبدُه المَّه العِبَادَة (۱) العِبَادَة (۱) العَبَادَة (۱) العَبَادَة (۱) العَبْدَ المَعْرَبِين (۱) العَافر: ۱۰] (۱)
 عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم دَاخِرِين (۱) [غافر: ۱۰]

٥- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمدُ بن الحُسينِ القطانُ حدثنا عليُّ بن الحَسنِ حدثنا عبدُ اللَّه بن عثمان قال: سمعتُ شعبةَ يحدث عن أبي إسحاق عن

وأخرجه ابنُ المبارك في «الزهد» (١٢٩٨، ١٢٩٨) والطيالسيُّ (٨٣٨) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧١٤) والنسائيُ في «الكبرىٰ» (١١٤٠٠) وأبو داود (١٤٧٩) وابن جرير (١٤٠٠) وابن حبان (٨٩٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٣،٢) والحاكم (١:٩١١) والقضاعيُّ (٢) والبيهقيُّ في «الشعب» (٣:٥٠٦–٣٠٦) والبغويُّ في «تفسيره» (٧:١٥٦) وفي «شرح السنة» (٥:١٨٤–١٨٥) والمزيُّ في «تهذيب الكمال» (٣٠٧:٣٠) من طرقِ عن منصورِ عن ذرَّ به، وقال الحاكم: «هذا حديثُ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه»، وهو كما قال.

<sup>=</sup>أخو الحسن، ثقة مشهور. ولا موضع في الإسناد للنظر إلا عمران بن داور القطان، وهو رجلٌ ما بحديثه بأس، وأبو محمد يصحح أحاديثه، وربما حَسَّنها اتباعًا للترمذيُّ».

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «سبيع»، والصواب ما أُثبت هنا، وهو ابن معدان الحضرميُّ، كما في «التهذيب» لابن حجر (٢١) وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٣٨٦، ١٨٣٩١، ١٨٤٣٢) وابنُ أبي شيبة (٢٠٠:١٠) والنسائيُ في «الكبرى» (١١٤٠٠) والترمذيُّ (١٨٤٣١) –وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه (١٨٤٨) والبزار (٣٢٤٦) وابن جرير في «تفسيره» (٢٤: ٧٨) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٣٨٢٨) وفي «الصغير» (١٠٤١) وفي «الدعاء» (٤-٧) وأبو نعيم في «الحلية» (١٢٠:٨) والقضاعيُّ (٣٠، ٢٩) من طرق عن الأعمش به.

وأخرجه أحمد (١٨٣٥٢، ١٨٤٣٦) والترمذي (٣٢٤٧) وقال: «حسن صحيح» والبزار (٣٢٤٣) وابن جرير (٢٤١٤) والطبراني في «الدعاء»(١) والحاكم (١: ٤٩١) والبيهقي في «الشعب» (٣: ٣٠٥–٣٠٦) عن سفيانَ عن منصورٍ والأعمش عن ذَرَّ به، ولم يرد «الأعمش» عند الطبرانيِّ.

الأُغَرُّ أبي مسلم أنه شَهِدَ على أبي هريرة وأبي سعيدِ أنهما شهدا على رسول اللَّه ﷺ قال: «ما مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرونَ اللَّهَ عَز وجل إلا حَفَّتْهُمُ الملائكةُ وغَشِيَتْهُمُ - أو تَغَشَّتْهُمُ - الرَّحْمَةُ وتَنَزَّلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ ، وذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (١).

7- أخبرنا أبو عبداللَّه محمدُ بن عبداللَّه الحافظ وأبو محمد عبدُالرحمنِ ابنُ أحمد بن إبراهيم المقرئ وأبو بكرٍ أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد بن محمد العطار قالوا: أخبرنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ أخبرنا العباسُ بن الوليدِ بن مِزْيَدٍ أخبرنا ابنُ شُعَيْبٍ أخبرنا عمرُ مولىٰ غُفرةَ عن أيوبَ بن خالدِ بن صفوانٍ أنه أخبره عن جابرِ بن عبدِ اللَّه الأنصاريُ قال: خرج علينا رسولُ اللَّه ﷺ فقال: "يا أيَّها الناس، إن للَّه عز وجل سرايا مِنَ الملائكةِ تَقِفُ وتَحُلُّ علىٰ مجالس الذكر، فارْتَعُوا في رياض الجنة». قلنا: أينَ رياضُ الجنة يا رسول اللَّه؟ قال: "مَجالِسُ الذَّكْرِ، فاغْدُوا ورُوحوا في أينَ رياضُ الجنة يا رسول اللَّه؟ قال: "مَجالِسُ الذِّكْرِ، فاغْدُوا ورُوحوا في وجل اللَّه وذَكُروه بأَنْفُسِكُمْ، مَنْ كان يُحِبُّ أن يَعْلَمَ كَيْفَ منزلتُه مِنَ اللَّه عز وجل اللَّه وَحل اللَّه تبارك وتعالى يُنْزِلُ وجل فَلْيَنْظُر كَيْفَ منزلةُ اللَّهِ [عز وجل]عِنْدَه، فإن (٢) اللَّه تبارك وتعالى يُنْزِلُ وجل فَلْيَنْظُر كَيْفَ منزلةُ اللَّهِ [عز وجل]عِنْدَه، فإن (٢) اللَّه تبارك وتعالى يُنْزِلُ وجل فَلْيَنْظُر كَيْفَ منزلةُ اللَّهِ [عز وجل]عِنْدَه، فإن (٢) اللَّه تبارك وتعالى يُنْزِلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسيُّ (۲۳٤٧، ۲۰۵۸) عن شيخه شعبة به بألفاظِ مقاربة، وعن الطيالسيِّ أخرجه كُلُّ من أبي نعيم في «الحلية» (۲: ۲۰۵–۲۰۰) والمصنف في «الشعب» (۲: ۲۲3). وأخرجه أحمد (۱۱۸۷۵) ومسلم (٤: ۲۰۷۶) وأبو يعلىٰ (۱۲۵۳، ۱۲۵۷) والطبرانيُّ في «أخرجه أحمد (۱۸۹۹) وأبو نعيم (۷: ۲۰۵) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ۱۰) من طرقي عن شعبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٣٠٨-٣٠٨) وأحمد (٩٧٧٢، ١١٤٦٣، ١١٤٦٣، ١١٨٩٢) والخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٦٣، ٣٠٠١) وابن حبان (٨٥٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٨٩٨، والترمذيُّ (٣٣٧٨) وابن ماجه (٣٧٩١) وابن حبان (٨٥٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠٦٠-٢٠٧) وفي «ذكر أخبار أصبهان» (١: ٢٠٦-٢٠٧) من طرقِ عن أبي إسحاق به بألفاظ مقاربة كذلك، وقال الترمذيُّ: «حسن صحيح»، ولم يُذكرُ «أبو سعيد» في رواية الطبرانيُّ (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وإن»، وما أثبته من النسخة الأخرى ومن «الشعب» وغيره، وهو المناسب للسياق.

العَبْدَ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ» (١).

٧- أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحسن أخبرنا عبدُاللَّه بن جعفر حدثنا يونسُ بنُ حبيبٍ حدثنا أبوداود حدثنا وُهَيْبٌ عن سُهَيْلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ للَّه (جل وعز) (٢) ملائكة سَيَّارة فَضُلَّا (٣) ، يَنْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فإذا أَتَوا على قوم يَذْكُرُونَ اللَّهَ جَلَسوا وأَظَلُّوْهُم (٤)

(١) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢ : ٤٢٣-٤٢٤) بهذا السند نفسه مكتفياً بالحاكم من مشايخه ومن طريق بشر بن المفضل عن عمر بن عبدالله به، وهو مولى غفرة.

وأخرجه البزار (٣٠٦٤ - الكشف) وأبو يعلى (٢١٣٨،١٨٦٦،) - وعنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١١٦١ - ١٨٩١) وفي «الدعاء» (١٨٩١) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٥٢٢) وفي «الدعاء» (١٨٩١) والحاكم (١:٤٩٤–٤٩٥) من طريق بشر بن المفضل.

وقال الطبرانيُّ: «لا يُروىٰ هذا الحديثُ عن جابرِ إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمر».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: عمر ضعيف. » يعني عمر بن عبداللَّه المدني مولىٰ غُفْرة. وعَدَّ الذهبيُّ في «الميزان» (٣: ٢١٠) هذا الحديث من منكراته. وأورده الهيثميُّ في كُلُّ من «مجمع البحرين» (٤٥٢٧) و «مجمع الزوائد» (٢٠: ٧٧)، وقال في الثاني منهما: «رواه أبو يعلىٰ والبزار والطبرانيُّ في الأوسط، وفيه عمر بن عبداللَّه مولىٰ غُفْرة، وقد وثقه غيرُ واحد وضَعَّفَهُ جماعة، وبقية رجالهم رجال الصحيح» اه. وقال ابن حجر في «النتائج» (١: ١٨) بعد أن أخرجه من طريق أبي يعلىٰ كما تقدم: «هذا حديث غريب، أخرجه البزار عن محمد بن عبدالملك عن بشر بن المفضل. فوقع لنا بدلًا عالياً. وأخرجه الحاكم من طريق مسددٍ عن بشر بن المفضل وصححه، فَوَهِمَ، فإن مداره علىٰ عمر ابن عبداللَّه مولىٰ غُفْرة –بضم المعجمة وسكون الفاء – وهو ضعيف» اه.

- (٢) في النسخة الأخرى: «جل وعز»
- (٣) ضُّبطت في هامش الأصل: «فُضَّلًا»، بتشديد الضاد وفتحها.

أي زيادةٌ عن الملائكة المرتبين مع الخلائق. ويُروىٰ بسكون الضاد وضمها. قال بعضهم: والسكون أكثرُ وأصوب، وهما مصدر بمعنى الفضلة والزيادة. «النهاية» لابن الأثير (٣٥٥٥).

(٤) كذا في الأصل: «وأظلوهم»، وأما في النسخة الأخرى و«المسند» للطيالسيّ الذي أخرج المصنف الحديث من طريقة: «فأظلوهم».

بأَجنِحَتِهم ما بَيْنَهُم وبَيْن سماءِ الدُّنيا، فَإِذَا قَامُوا عَرَجُوا إِلَى رَبِّهم فيقول تباركَ وتعالى وهو أعلمُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُم؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عبادٍ لَك يُسَبِّحُونَكُ، ويَحْمَدُونَك، ويسألُونَكَ جَئَتَكَ. ويسألُونَكَ جَئَتَكَ. فيقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: وهل رَأَوْا جَنَّتي ونَاري؟ فيقولُون: لا. فيقول: فكيف فيقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: وهل رَأَوْا جَنَّتي ونَاري؟ فيقولُون: لا. فيقول: فكيف لو رَأَوْهُما؟ فقد أَجَرْتُهُمْ مما استجاروا وأَعْطَيْتُهُمْ ما سَألُوا. فيُقالُ: إِنَّ فِيْهِمْ رَجُلًا مرَّ بهم فَقَعَدَ مَعَهُم. فيقولُ: وله قَدْ غَفَرْتُ، إِنَّهُمُ القَوْمُ لا يَشْقى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» (١).

٨- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبدالحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة حدثني بُرَيْدُ بنُ عبدالله عن جَدِّه أبي بُردة عن أبي موسى عنِ النبيِّ قال: «مَثَلُ البَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فيه مَثَلُ (٢) الحَيِّ والمَيِّتِ الذي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فيه مَثَلُ (٢) الحَيِّ والمَيِّتِ» (٣).

(١) أخرجه الطيالسيُّ في «المسند» (٢٥٥٦) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك ابن حجر في «التغليق» (١٥٦:٥).

وأخرجه من طريق وهيب كُلِّ من أحمد (٨٩٧٢،٧٤٢٦) ومسلم (٢٠٢٠-٢٠٦٩) والطبرانيِّ في «الدعاء» (١٨٩٧) والبغويِّ (٥:١١-١٢) وأبي القاسم الأصبهانيِّ في «الترغيب والترهيب» (١٣٧٦).

وأخرجه أحمد (٨٧٠٥، ٨٧٠٥) والحاكم (١: ٤٩٥) وابن حجر في «التغليق» (٥: ١٥٧) من طريق سهيل بن أبي صالح به.

<sup>(</sup>٢) كُتب عليها "صح" وفي الهامش كتب: "كمثل، مِثْلُ"، وكأنه يشير إلى أنه قد وردتا كذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «الشّعب» (٢: ٤٣٢) عن شَيخه أبي عبدالله- وهو الحاكم- به، ثم قال: «رواه البخاريُ ومسلم في الصحيح عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة».

قلت: أخرجُه مسلم (١. ٩٣٥) وأبو يعلىٰ (٧٣٠٦) وابن حبّان (٨٥٤) وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣٢٤) من طريق أبي كريبِ – محمد بن العلاء– عن أبي أسامة به. =

9- أخبرنا محمد بن عبدِ الله الحافظُ حدثنا أبو الفضل الحَسَنُ بنُ يعقوبَ العَدْلُ حدثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ حدثنا زيدُ بن الحُبابِ حدثنا معاويةُ بن صالحِ حدثنا عمرو بن قَيْسِ السَّكُونيُّ عن عبدِاللَّهِ بن بُسْرٍ أَنَّ أَعرابياً قال لرسولِ اللَّه ﷺ : إنَّ شَرَائعَ الإسلامِ قد كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَنْبِتْني بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بهُ (۱). فقال: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل» (۲).

= وتابع أبا كريب عليه آخرون كما في "فتح الباري" (٢١٠: ٢١٠)، وخالف الرواة عن أبي كريب البخاريُّ فرواه عنه (٢٠٨: ١١) بلفظ: "مَثَلُ الذي يَذْكُرُ رَبَّه والذي لا يَذْكُرُ رَبَّه مَثَلُ الحَيُّ والمَيِّتِ». ورواه عن البخاريُّ البغويُّ في "شرح السنة" (٥: ١٤)، وقال ابن حجر بعد أن أورد الرواة عن أبي أسامة: "فتواردُ هؤلاء على هذا اللفظ -يعني لفظ المصنف- يدل على أنه هو الذي حَدَّق به بُرَيدُ بنُ عبدالله شيخُ أبي أسامة، وانفرادُ البخاريُّ باللفظ المذكور دون بقيةِ أصحاب أبي أسامة يُشعر بأنه رواه من حفظه أو تَجَوَّزَ في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو أنَّ الذي يُوصفُ بالحياةِ والموتِ حقيقةً هو الساكن لا السكن. . " إلى آخر ما قال (١١: ٢١٠-٢١).

(١) في الهامش «أتشبث به: أي أتمسك به».

(٢) أُخرَجُه الحاكم (١: ٤٩٥) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثُ صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: إسناده حسن، فيه «زيد بن الحباب»، وهو «صدوق» كما في «التقريب» (٢١٣٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢:١٠، ٣٠: ٤٥٧) عن شيخه زيد بن الحباب به.

وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٣٥٧) إلا أنه لم يذكر لفظه محيلًا على رواية إسماعيل بن عياشٍ عن عمرو بن قيس، وهذه سيأتي ما فيها إن شاء الله. وأخرجه الترمذيُ (٣٣٧٥) عن أبي كريبٍ -محمد بن العلاء- عن زيد بن الحُباب به، وقال: «حسن غريب».

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢: ٨١) عن بشر بن السري عن معاويةً بن صالح به. وأخرجه ابن حبان (٨١٤) والضياء في «المختارة» (٩: ٨٥-٨٥) عن عبدالله بن وهبِّ عن معاوية به قال: جاء أعرابيان فقال أحدهما: يا رسول الله أخبرني بأمر أتشبث به. . . الحديث.

وأخرجه الطبرانيُّ في «مسند الشاميين» (١٨٥٤) عن عبداللَّه بن صالحِ عن معاويةً به. وأخرجه أحمدفي«المسند»(١٧٦٩٨)وفي«الزهد»(١: ٦٧-٦٨)عن عبدالرحمن بن مهديٌّ ، = • ١- أخبرنا أبو الحسن محمدُ بن محمدِ بن أبي المعروف الفقيهُ أخبرنا أبو عمروِ إسماعيلُ بن نُجَيْدِ السُّلَميُّ أخبرنا أبو مسلم الكَجِّيُّ حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «من اضطَجَعَ مَضْجَعاً لم يذكرِ اللَّهَ فيه كان عليه تِرةً (١) يوم القيامة، ومَنْ جَلَسَ مَجْلِساً لم يَذْكرِ اللَّهَ فيه كان عليهِ ترةً يوم القيامة، ومَنْ مشى مَمْشىً لم يذكرِ اللَّهَ فيه كان عليهِ ترةً يوم القيامة، ومَنْ مشى مَمْشىً لم يذكرِ اللَّهَ فيه كان عليه تِرةً يوم القيامة، ومَنْ مشى مَمْشىً لم يذكرِ اللَّهَ فيه كان عليه تِرةً يوم القيامة» (٢).

=والطبرانيُّ في «مسند الشاميين» (٢٠٠٨) والبيهقيُّ في «السنن» (٣١: ٣٧١) وفي «الشعب» (٢: ١٠٤-٤١) وفي «الأربعين الكبرى» (٤٤) عن أبي صالح –عبدالله بن صالح، كلاهما عن معاويةَ به، وفيها: «جاء أعرابيان فقال أحدهما: يا رسول الله، أيُّ الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله». وقال الآخر: . . مثل حديث المصنف.

وعن أحمد أخرجه كُلِّ من أبي نعيم في «الحلية» (٩: ٥١) والضياء في «المختارة» (٩: ٨٣) وأخرجه أحمد (١٧٦٨) والطبرانيُّ في كُلِّ من «الأوسط» (٢٢٨٩) و«الدعاء» (١٨٥٥) و«مسند الشاميين» (٢٥٤) عن علي بن عياش عن حسان بن نوح عن عمرو بن قيس به، وعن الطبرانيُّ أخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» (٩: ٨٤)، واقتصر في «الدعاء» على الشطر الأول. وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٦٤١) وفي «مسند الشاميين» (١٨٨٣، ٢٥٤٧) من طرق عن معاوية بن صالح به.

ورواه إسمَاعيلُ بنُ عَيَّاشِ عن عمرو بن قيس، أخرجه عنه ابن المبارك في «الزهد» (٩٣٥) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٣٥٦) وأبو القاسم البغويُّ في «مسند ابن الجعد» (٣٥٥٦) و أبو نعيم في «الحلية» (١١١-١١١) وأبو محمد البغويُّ في «شرح السنة» (٥:١٦) وابنُ الجوزيِّ في «مشيخته» (ص١٧٩)، إلا أنه في «الحلية» سأل: أي العمل خير؟ قال: «أن تُفارق الدنيا ولسانك رطبٌ من ذكر الله». وفي الباقي: «أي الأعمال أفضل»؟ وأخرجه الطبرانيُّ في «مسند الشاميين» (٢٥٤٦) من طريق إسماعيل بن عَيَّاشٍ دون أن يسوق لفظه محيلًا إلىٰ ما قبله، وذلك يُوهم اتفاقَ روايتِه مع غيره!!

والراوياتُ المتقدمةُ أولىٰ لاتفاق الرواة عليها، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: «تِرةً أي نقصاً»

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٣٧ - ٤٣٨) عن أحمدِ بن عبيدِ الصفار عن أبي مسلمٍ -إبراهيم بن عبدالله- الكجيِّ به، وإسناده حسن.

[ورواه غيرُه عن أبي عاصم بالشك(١).

ورواه الليثُ بن سَعْدِ عن ابنِ عَجْلان عَنِ المَقْبُريِّ عن أبي هريرة (٢).

ورواه ابنُ أبي ذِئْبٍ عن المَقْبُرِيِّ عن أبي إسحاقَ مولى عبدِاللَّه بن الحارث عن أبي هريرة (٣)] .

11- وأخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا الربيعُ بن سُليمانَ قال: حدثنا عبدُاللَّه بنُ وهبِ أخبرني سُليمانُ بن بلالِ عن سُهيلِ بن أبي صالحِ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ بلالِ عن سُهيلِ بن أبي صالحِ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ عن سُهيلِ بن أبي صالحِ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ عن سُهيلِ بن أبي صالحِ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ عن أبي هم عَلَيْهُمْ عَشْرةً يَوْمَ القِيَامَةِ» (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٣٨ - ٤٣٩) عن الحسن بن سهل قال: «حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان: لا ندري أبو عاصم عن أبيه هو أو عن المقبري عن أبيه.».
ويُراجع الكلامُ عَليه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ الألباني كَثَمَّلُهُ ، رقم الحديث (٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٥٦) عن الليث عن ابن عجلان عن سعيدٍ المَقْبُريِّ عن أبي هريرة دون الشطر الثالث.

ورواه كذلك البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٣٩-٤٤) من الطريق نفسه إلا أن فيه: «قام مقاماً» بدلًا من: «مشى ممشى».

ورواه أبو داود (٥٠٥٩) عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد- عن ابن عجلان عن سعيدٍ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أسندها المصنف في «الشعب» (٢:٠٤٠)، ويراجع تخريجها كذلك في «الصحيحة» (٧٩).

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في «الشعب» (٢: ٤٣٦-٤٣٧) بالإسناد المذكور هنا نفسه وكذا الحاكم (١: ٤٩١-٤٩١) بإسناده هنا وصححه. ثم أورد له متابعاتٍ عن سُهيلِ بن أبي صالحٍ، وصححه على شرط مسلم.

١٢ - أخبرنا أبو الحسين عليُّ بن محمدِ بنِ عبداللَّه بن بِشران العدْلُ ببغداد أخبرنا إسماعيلُ بن محمدِ الصَّفَّارُ حدثنا أحمدُ بن منصور (بن)(١) الرماديِّ حدثنا يحيى بن حَمَّادٍ حدثنا أبانُ بن يَزيدَ العطارُ ح وأخبرنا أبو بكرِ بن فُوْرَك أخبرنا عبدُاللَّه بن جعفر الأصبهانيُّ حدثنا يونسُ بن حَبيبِ حدثنا أبو داود حدثنا أَبَانُ بن يزيدَ عنِ يحيى بنِ أبي كثيرٍ عن زيدِ بن سَلَّام عن أبي سَلَّام عن الحارثِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قالَ: «إنَّ اللَّه عز وجَل أوحىٰ إلىٰ يُحيىٰ ابن زكريا ﷺ بخمس كلماتٍ أن يَعْمَلَ بِهِنَّ ويَأْمُرَ بني إسرائِيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَكَأَنْهُ أَبْطَأُ بِهِنَّ، فأُوحَىٰ اللَّهُ [عز وجل] إلىٰ عيسىٰ عَلَيْتَكُمْ إمَّا أَنْ يُبَلِّغَهُنَّ أَوْ تُبَلِّغَهُنْ. فأتاه عيسىٰ [ عَلِيُّكُ ] فقال: إنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كلماتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِن وتَأْمُرَ بني إسرائيل أن يَعْملوا بهن، فإمَّا أن تُخْبِرَهم وإما أن أُخْبِرَهم. فقال: يا رُوحَ اللَّهِ، لا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ سَبَقْتَني بِهِن أَن يُخْسَفَ بي أو أَعَذَّبَ. قال: فَجَمَعَ بني إسرائيلَ في بيتِ المقدسِ حتىٰ امْتَلاَ المَسْجِدُ وقعدوا على الشُّرُفَاتِ ثم خَطَبَهم فقال: إن اللَّهَ (عز وجل)(٢) أوحىٰ إليَّ بخمسِ كلماتٍ فَأْمُرْ بني إسرائيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بهن: أَوَّلُهُنَّ: أَن لا يُشركوا (٣) باللَّهِ شَيْئاً، فإنَّ مَثَلَ (٤) مَنْ أَشْرَكَ باللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرى عَبْداً مِنْ خَالِصِ

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٩٠٥٢، ،٩٠٥٠، ١٠٦٨٠) وأبو داود (٤٨٥٥) وأبو نعيم (٢٠٧٠) وغيرهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح به. وإسناده صحيحٌ كما قال الحاكم، ويُراجع «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٧٧) والتعليق على «عمل اليوم والليلة» لابن السنيّ (٤٤٥).

<sup>(</sup>١) غيرٍ موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) غيرً موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأخرى: «أوَّلهُن: لا تُشركوا»، وهو كذلك في نسخة أخرى من «مسند الطيالسيّ» كما في التعليق عليه.

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في النسخة الأخرى، وهي في «مسند الطيالسي».

مالِه بِذَهَب أُو وَرِقٍ ثم أسكنه داراً فقال: اعمل وارفع إليَّ، فَجَعَلَ العَبْدُ يَرْفَعُ إلىٰ غَيْرِ سَيِّدِه، فَأَيُّكُم يرضىٰ أَنْ يَكُونَ عَبْدُه كذلك؟ فإنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ ورَزَقَكُمْ فلا تُشركوا باللَّهِ شيئاً. وإذا قُمْتُم إلىٰ الصلاةِ فلا تَلْتَفِتُوا، فإنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بوجهه إلىٰ وجهِ عبدِه ما لم يلتفت. وأَمَرَكُمْ بالصِّيام، ومَثَلُ ذلك كَمَثَلِ رجلِ في عصابةٍ معه صُرَّةُ مِسْكِ، فكلهم يُحِبُّ أن يَجِدَّ ريحها، وخُلُوفُ فَم الصَّائم أَطْيَبُ عند اللَّهِ من ريح المسك. وأَمَرَكُمْ بالصَّدَقةِ، ومَثَلُ ذلك كمَثَلِ رجلِ أُسَرَهُ العدوُ فأوثقوه إلىٰ عنقه أو قَرَّبوه ليَضْرِبوا عُنُقَهُ، فجعل يقولُ لهم: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ فجعل يُعطي القليلَ والكثيرَ حتى فدى نفسه. وأَمَرَكُم بِذِكِرِ اللَّهِ كثيراً، ومَثَلُ ذلك كمَثَلِ رجلِ طلبه العدوُ سِراعاً في أَثَرِه حتىٰ أتى حِصناً حَصِيناً فَأَحْرَزَ نَفْسَه فيه، وكذلك العبدُ لا ينجو من الشيطان إلا بذكرِ اللَّهِ عز وجل. قال النَّبيُّ ﷺ : «وأنا آمُرُكُمْ بِخَمْس أَمَرني اللَّهُ بهن: الجماعةُ، والسَّمْعُ والطاعةُ، والهِجْرَةُ، والجهادُ في سبيل اللَّه، فَمَنْ فارقَ الجماعةَ قِيدَ شبرِ فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام أو الإِيمان من عنقه أو من رأسه إلا أَنْ يُراجِعَ، ومَنْ دعا دعوىٰ جاهليةٍ فهو من جُثا(١) جهنم». قيل: يارسولَ [اللَّه]، وإن صَامَ وصلىٰ؟ قال: «وإنْ صَامَ وصلىٰ. تَداعَوا (٢)بدعوىٰ اللَّهِ التي سَمَّاكم بها: المسلمينَ المؤمنينَ عبادَ اللَّه (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» (١: ٢٣٩): «الجُثا: جمع جُثْوَة بالضم، وهو الشيء المجموع». (٢) كذا في كُلِّ من الأصل و«المسند» للطيالسي، وفي النسخة الثانية: «وتداعوا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسيُّ (١٢٥٨، ١٢٥٧) بإسناده هَنَا، فقدَّ جزأه الطيالسيُّ علىٰ فترتين: الأولىٰ بذكر القصة والأخرىٰ بذكر الحديث المرفوع، وعنه كلَّ من الترمذيِّ (٢٨٦٤) وابن خزيمة (١٨٩٥) والحاكم (١٤٢١-٤٢٢)، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وأخرجه الترمذيُّ (٢٨٦٣) وأبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٢: ٧١–٧٢) عن أبي سلمة– موسى بن إسماعيل، وابن حبان (٦٢٣٣) وأبو يعلىٰ (١٥٧١) وعنه ابنُ عساكرِ في =

17 - أخبرنا إسحاقُ بن محمدِ بن يوسفَ بن يعقوبَ أبو عبداللَّه السُّوسِيُّ حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا سعيدُ بن عثمانَ التَّنُوخيُّ ومحمدُ ابن عوفِ قالا: حدثنا أبو المغيرةَ حدثنا الأوزاعيُّ عن إسماعيلَ بن عُبيدِاللَّه قال: حدثتني أُمُّ الدرداءِ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ اللَّهَ يقولُ: أنا مَعَ عَبْدِي إذا هُوَ ذَكَرني وتَحَرَّكَتْ بي شَفَتَاه» (١).

18 - وأخبرنا محمد بن عبدالله الحافظُ ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا إبراهيمُ بن مُنْقِذِ حدثني إدريسُ بنُ يحيى حدثنا بَكُرُ بن مُضرِ حدثني جعفرُ بن رَبيعةَ عن ربيعةَ بن يزيدَ الدمشقيُ عن إسماعيلَ بن عُبيداللهِ مولى بني مخزوم قال: دخلتُ على أُمِّ الدرداءِ فلما سَلَّمْتُ جلستُ فسمعتُ كريمةَ بنت الْحَسْحَاس (٢) المُزَنِيَّةَ - وكانت من

<sup>= «</sup>الأربعين في الحث على الجهاد» (٦) عن هُدْبَةَ بنِ خالدٍ، كلاهما عن أبان بن يزيد به. وأخرجه أحمد (١٧١٧،، ١٧١٠٠) وأبو القاسم البغويُّ (٢: ٧١– ٧٣) وابن الأثير في «أُسد الغابة» (١: ٣٨٣) عن موسىٰ بن خلفٍ عن يحيىٰ بن أبي كثيرٍ به.

وتابع يحيىٰ بنَ أبي كثيرِ عليه معاويةُ بن سلامٍ عند ابن خزيمة (٩٣٠) وأبي القاسم البغوي (٢: ٧١–٧٣).

قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۹۲۸) عن محمد بن مصعب وأبي المغيرة – عبدالقدوس بن الحجاج، وابن ماجه (۳۷۹۲) عن محمد بن مصعب، وابن الأعرابيّ في «المعجم» (۱۰۷۹) عن أبي المغيرة وأيوب بن خالد، والبغويّ في «شرح السنة» (۱۳:۵) عن يحيى بن عبد الله، أربعتهم عن الأوزاعيّ به.

وأخرجه الطبرانِيُّ فيُّ «مسند الشاميين» (١٤١٧) عن محمد بن مهاجر عن إسماعيل بن عُبيد الله.

قلت: وإسنادُه صحيح، وسيكرره المصنف من طريقٍ آخرَ عن إسماعيلَ بن عُبيد الله، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «الخشخاش»، وهي نفسها، ويراجع التعليق على إسناد الحديث.

صواحِب أُمِّ الدرداء- تقول: سمعتُ أبا هريرة وهو في بيتِ هذه- تُشيرُ إلى أم الدرداء- يقول: سَمِعْتُ أبا القاسمِ ﷺ يقول: «إنَّ اللَّهَ -عز وجل- قال: أَنَا مَعَ عَبْدي ما ذَكَرَني وتَحَرَّكَتْ بي شفتاه».

وهكذا قاله إسحاقُ بن بكرٍ عن أبيه، وكذلك قاله ابنُ جابرٍ عن إسماعيل(١).

10- أخبرنا أبو طاهر الفقية أخبرنا حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسيُ حدثنا أبو عبدالرحمن المِرْوَزِيُ حدثنا ابنُ المباركِ عن عُبَيدِ اللَّه بن عمرَ عن خُبَيْبِ بن عبدالرحمن عن حفصِ بن عاصم بن عُمَر عن أبي هريرة أَنَّ رسولَ اللَّه عَيْقِ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظلَّه: إمامٌ عادلٌ، وشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ اللَّهِ [عز وجل]، ورجلٌ ذَكرَ اللَّه في ظلَّه: إمامٌ عادلٌ، وشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ اللَّهِ [عز وجل]، ورجلٌ ذَكرَ اللَّه في خلاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ورجلٌ كان قَلْبُهُ مُعَلَّقاً في المسْجِد، ورَجُلان تَحابًا في اللهِ [عز وجل]، ورجلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمالٍ إلى نَفْسِها فقال: إنِّي اللهِ [عز وجل]، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها حتىٰ لم تَعْلَمْ (٢) شِمَالُهُ أَخَافُ اللَّهُ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها حتىٰ لم تَعْلَمْ (٢) شِمَالُهُ بما (٣) صَنَعَتْ يَمِينُهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) روايةُ إسحاق بن بكر عن أبيه - وهو ابن مضر - رواها المصنف في «الشعب» (۲:0٠٥-٥٠) روايةُ إبن جابر - وهو عبدالرحمن بن يزيد - أخرجها ابن المبارك في «الزهد» (٩٥٦) وأحمد (١٠٩٧٦) والطبرانيُّ في «مسند الشاميين» (٥٦٥) والبيهقيِّ في «الشعب». وأخرجه البخاريُّ في «خلق أفعال العباد» (٤٣٦) عن ابن جابرِ والأوزاعيِّ عن إسماعيل به. وأخرجه ابن حبان (٨١٥) وابن الأعرابيُّ في «المعجم» (١٠٧٩) من طرقٍ عن الأوزاعيِّ. قلت: وفي إسناده كريمة بنت الحسحاس -ويقال الخشخاش - وفيها جهالة، ولكن الإسناد السابق يُغني عنه، وقد تكلمتُ على هذا الإسناد بأطول مما هنا في التعليق على «خلق أفعال العباد» للبخاريُّ رقم الحديث (٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «لا تعلم».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «ما».

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البيهقيُّ في «سننه» (٣: ٦٥-٦٦) بالسند المذكور هنا نفسه، وكذلك من طريق =

١٦ وأخبرنا أبو بكر بن فُورَك أخبرنا عبدُاللَّه بن جَعْفَرِ حدثنا يونُسُ بنُ
 حبيبٍ حدثنا أبو داود حدثنا ابنُ فَضَالَةَ عن خُبَيْبٍ. فذكره بإسناده ومعناه، إلا
 أنه قال: «ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيةِ اللَّه عز وجل» (١).

1V – أخبرنا أبو عبدالله محمدُ بنُ عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ حدثنا أبو محمد الحسنُ بنُ عليً بن عفان العامريُّ حدثنا عبدُاللَّه بن نُمَيْرٍ عن الأعمشِ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال (٢): قال رسول اللَّه ﷺ: «يقول اللَّه عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي، وأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُني، فَإِنْ ذَكَرُني في نَفْسي، وإنْ ذَكَرَني في مَلاٍ ذَكَرْتُهُ في ملاً خيرٍ منهم "(٣).

١٨ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العَنْبَرِيُّ وأبو الحسن عليُّ بنُ عيسى الحِيَريُّ قالا: حدثنا أبو عبدالله البُوشَنْجِيُّ حدثنا أميَّةُ بن بِسْطَامِ حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعِ حدثنا روحُ بن القاسم عن العلاءِ [عن أبيه]

<sup>=</sup> عبدان عن ابن المبارك به وهو في «الزهد» لابن المبارك (١٣٤٢) بإسناده هنا.

وأخرجه البخاريُّ (١١٢:١٢) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (٥٣٨٠) وفي «الكبرىٰ» (٥٨٩٠) من طريقين عن ابن المبارك به.

وأخرجه أحمد (٩٦٦٥) والبخاريُّ (٢: ١٤٣، ٣: ٢٩) ومسلم (٢: ٧١٥) وغيرُهم من طرقٍ عن يحييٰ بن سعيدِ عن عُبيداللَّه بن عمر به.

ويراجع لزيادةٍ في التخريج التعليق على «الأربعين» للآجريّ، الحديث رقم (٣٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسيُّ في «المسند» (٢٥٨٤) بإسناده هنا، وابنُ فضالة هو المبارك، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولكنه قد توبع كما في الإسناد السابق.

<sup>(</sup>٢) كتب هنا في الأصل (ق٨/١): «خط قطب الدين محمد الحافظ الخيضري»، وتتابعت كتابة الكتاب بهذا الخط إلى نهاية (ق٢/٢)، يعني بداية الحديث رقم (٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٤٢٢) والبخاريُّ في "صحيحه" (٣٨: ١٣) ومسلم (٢٠٦١: ) والبزار (٣٨٤) أخرجه أحمد (٩١٤٢) والبزار (٩١٤٢) من طرقٍ عن الأعمش به، ويراجع لمزيد من التخريج التعليق على «المسند» (١٢: ٣٨٦، ٣٨٧).

عن أبي هريرة تَطْقُ قال: كان رسولُ اللَّه عَلَيْهُ يسيرُ في طريق مكة، فمر على جبلِ يُقال له جُمدَان، فقال: «سيروا، لهذا جُمدان، سَبَقَ المُفَرِّدُون». قالوا((۱): وما المُفَرِّدُون يا رسول اللَّه؟ قال: «الذاكرونَ اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتُ» (۲).

19 - أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسُفَ الأصبهانيُّ حَدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَغَانيُّ حدثنا عليُّ بنُ عَيَّاشٍ حدثنا سعيدُ بن سِنَانِ حدثني أبو الزَّاهريةِ عن أبي شَجَرة (٣) واسمه كثيرُ بن مُرَّةٍ عن عبدِالله بن عمر ( رَوَالِيُّ ) عن النبيِّ عَلِيُّ أنه كان يقول : "إنَّ لِكُلِّ شيءٍ سقالةً أن عالم من شيءٍ أنجي شيءٍ أنجي من عذابِ الله مِنْ ذكرِ الله عن وجل، وما مِنْ شيءٍ أنجي مِنْ عذابِ الله مِنْ ذكرِ الله الله؟ قال: (ولا الجهادُ إلا] أن يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حتى يَنْقَطِعَ (٢).

<sup>(</sup>١) في كُلِّ من الأصل والنسخة الثانية : «قال»، وما أثبتناه من «الشعب» والمصادر الأخرى، وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٢٠٤) بالإسناد المذكور هنا نفسه، دون ذكر شيخ الحاكم الثاني وهو الحيري.

وأخرَّجه مسلم (٤: ٢٠٦٢) وابن حبان (٨٥٨) وابن حجرٍ في «النتائج» (١: ٣٢) عن أُمَيَّةَ بنِ بِسطام به.

وأخرجه أحمد (٩٣٣٢) عن عبدالرحمن بن إبراهيم عن العلاء به دون قوله: "والذاكرات». ويراجعُ الكلامُ عليه مطولًا في "سلسلة الأحاديث الصحيحة» الحديث (١٣١٧).

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «أبي سجرة» وهو خطأ، وهو مترجم في «التهذيب» لابن حجر (١٢:١٢) وغيره.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الثانية: «صقالة»، وكذا هو في الموضع الثاني.

<sup>(</sup>٦) أُخْرِجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ١٨ ٤ – ٤١٩) عن شيخة أبي بكر أحمد بن الحسن القاضي عن أبي العباس به، وفيه: «ولو أن تضرب بسيفك حتىٰ ينقطع».

• ٢- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللّه الحافظ حدثنا بكرُ بن محمد بن حَمْدان الصَّيرَفيُ حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ الفضل البلخيُ حدثنا مكيُ بن إبراهيمَ حدثنا عبدُاللّه بن سعيدِ بن أبي هندٍ عن زيادِ بن أبي زيادٍ مولىٰ ابنِ عَيَّاشِ عن أبي بَحْرِيَّة عن أبي الدرداء تَعْيُّ قال: قال رسول اللّه عَيْقَ : «ألا أُنبُّكُمْ بِخَيْرِ أَبِي بَحْرِيَّة عن أبي الدرداء تَعْيُّ قال: قال رسول اللّه عَيْقَ : «ألا أُنبُّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُم وأَرْفَعِها في دَرَجَاتِكُم وخَيْرِ لَكُم مِنْ إعْطاءِ الذَّهَبِ والوَرِقِ وأَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُم فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُم ويَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُم؟» الذَّهَبِ والوَرِقِ وأَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُم فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُم ويَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُم؟» قالوا: وما ذاك يا رَسُولَ اللّه؟ قال: «ذِكرُ اللّه عَزَّ وجل».

وقال معاذُ بن جبلٍ: «ما عَمِلَ آدميٌّ مِنْ عَمَلٍ أنجىٰ لَهُ مِنْ عَذابِ اللَّه [عز وجل] مِنْ ذِكرِ اللَّه عز وجل<sup>(١)</sup>.

<sup>=</sup> قلت: وإسناده ضعيف جداً، فيه سعيد بن سنان وهو أبو مهديً الحنفيُ قال عنه ابن حجر: «متروك، ورماه الدارقطنيُ وغيره بالوضع». كذا في «التقريب» (٢٣٤٦)، ويُراجع «التهذيب» له (٤:٤٦ –٤٧).

وفي «الفيض» للمناويّ (١١:٢٥): «سعيد بن حسان»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (١: ٩٦) بالإسناد المذكور هنا نفسه، ووقع فيه: "زياد بن أبي زياد وأبي بحرية» وهو خطأ، والصواب "زياد بن أبي زياد عن أبي بحرية» كما في المصادر التي ترجمت لهما والتي أخرجت الحديث. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأخرجه أحمد (٢١٧٠٢) والترمذي (٣٣٧٧) وابن ماجه (٣٧٩٠) والطبراني في "الدعاء» وأخرجه أحمد (١٨٧٢) والبيهقي في "الشعب» (٢: ١٤٤-١٥٥) وابن عبدالبر في "التمهيد» (٥: ٥٨) والبغوي غي "التمهيد» (٥: ١٥- ١٦) من طرق عن عبدالله بن سعيد، وقال البغوي: «هذا حديث حسن»، إلا أن مقالة معاذ لم ترد في روايتي أحمد والطبراني والبغوي.

وعن أحمد أخرجه كُلُّ من أبي نعيم في «الحلية» (٢: ١٢) والمزيِّ في «التهذيب» (٩: ٢٩). وأشار البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤١٥) إلى هذا الطريق.

وقال الترمذيُّ : «وقد روىٰ بعضُهم هذا الحديث عن عبدِاللَّه بن سعيدٍ مثل هذا بهذا الإسناد، وروىٰ بعضهم عنه فأرسله». ==

٢١- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو [ال]طاهر حدثنا عبدالله بن وَهْبِ أخبرني عمرو ابن الحارث (١) أن دَرَّاجاً أبا السمح حَدَّثه عن أبي الهيثم (٢)عن أبي سعيد الخُدْرِيُّ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «أَكْثِروا ذِكْرَ اللَّهِ حتى يقولوا مجنون» (٣).

= وعزاه صاحب «مرعاة المفاتيح» (٢٢٩٥) إلى ابن أبي الدنيا والطبرانيّ في «الكبير» وابن شاهين في «الترغيب».

ووردت مقالةُ معاذ بن جبلِ مرفوعةَ إلىٰ النبيِّ ﷺ، أخرجها ابنُ أبي شيبة (١٠٠ : ٣٠٠) -وعنه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٦ : ٥٧) - والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠ : ١٦٧ : ٣٥٢) عن أبي خالد الأحمر -سليمان بن حيان - عن يحيى بن سعيدٍ عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذٍ به مرفوعاً، بزيادةٍ مشابهةٍ للفظ الوارد هنا.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ٧٣) وعزاه إلى الطبرانيُّ وقال: «رجاله رجال الصحيح». قلت: وفيه انقطاع بين طاوس وبين معاذ، وكذلك فيه أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.

وأخرجها الطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٣١٧) و «الصغير» (٢٠٩) عن محمد بن يوسف الفريابيُّ عن أبي الزبير عن جابرٍ رفعه عن أبي خالدِ -سليمان بن حيان- عن يحيىٰ بن سعيدِ الأنصاري عن أبي الزبير عن جابرٍ رفعه إلىٰ ألنبي ﷺ.

وفيه العلة المتقدم ذكرها وهي عنعنة أبي الزبير، واللَّه أعلم.

(١) في الأصل: «عمير»، وهو خطأ، وهو على الصواب في النسخة الثانية.

(٢) في الأصل: «القاسم»، وهو خطأ، وهو على الصواب في النسخة الثانية.

(٣) أُخْرِجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٩٩٤) بإسناده هنا، وأُخْرِجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (١٥٥) من طريق أبي الطاهر- أحمد بن عمرو بن السرح- به.

و أخرَّجه أحمد (١١٦٥٣) وابن السنيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٤) وابن حبان (٨١٧) وابن عديٌّ في «الشعب» (٢: ٢١٥- وابن عديٌّ في «الشعب» (٢: ٢١٥- ٤٢١) وابن عساكر في «تاريخه» (٢: ٢٠) من طرقِ عن ابن وهبِ به.

وأخرجه عبد بن حُميد (٩٢٣) وأحمد (١١٦٧٤) وأبو يعلىٰ (١٣٧٦) عن الحسن بن موسىٰ عن ابن لهيعة عن دراج به.

وأورده الهيثميُّ في «المّجمع» (١٠: ٧٥) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه دراجٌ وقد ضعفه جماعة، ووثقه غير واحد، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات».

٢٢ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عُبَيْدٍ حدثنا أبو مسلم، وأخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أخبرنا أبو الحسن (١) القَنْطَريُ ببغداد حدثنا أبو قلابة [قالا:](٢) حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو المليح الفارسيُ حدثنا أبو صالح الخُوزيُ قال: قال أبو هريرة تَعَيَّبُ : قال رسولُ اللَّه ﷺ :
(مَنْ لا يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْه» (٣).

- (١) كذا في كُلِّ من الأصل و «الأنساب» للسمعاني (٤: ٨٩-ط التراث)، وأما في النسخة الأخرى و «المستدرك»: «الحسين»، وكذا هو في ترجمته من «تاريخ بغداد» (١: ٢٨٣)!! وسيأتي برقم (٣٩٦): «أبو الحسين» مذكوراً باسمه: «محمد بن أحمد الخياط».
- (٢) زيادة يقتضيها السياق، حيث أن أبا مسلم- وهو إبراهيم بن عبدالله بن مسلم- يروي عن أبي عاصم- الضحاك بن مخلد- كما في ترجمة أبي مسلم من «تاريخ بغداد» (٦: ١٢١) وحيث قد روى المصنفُ الحديثَ من طريقين كما ترى، والله أعلم.
- (٣) أخرَجه الحاكم (١: ٤٩١) بالآسناد المُذكور هنا بلفظ: «من لأ يدعو الله. . . »، مما يدل على أن اللفظ المذكورَ هنا هو لفظُ شيخ المصنف الآخر.
- وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٤٥٢) و في «الدعاء» (٢٣) وعنه المزيُّ في «تهذيب الكمال» (٢٣: ١٨٤) عن أبي مسلم الكشيُّ عن أبي عاصم به.
- وأخرجه أحمد (٩٧٠١) والبخاريُّ فيَّ «الأدب المفرد» (٣٥٨) وأبو يعلىٰ (٦٦٥٥) والحاكم عن مروان بن معاوية عن أبي المليح به.
- وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٥٨) و الترمذيُّ (٣٣٧٣) عن حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح به، وقال الترمذيُّ: «وروىٰ وكيعٌ وغيرُ واحدِ عن أبي المليح هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو المليح اسمه صبيح، سمعت محمداً يقوله، ويقال له الفارسي».
- قلت : وروايةُ وكيعِ عند كُلِّ من ابن أبي شيبة(١٠: ٢٠٠)وأحمد(٩٧١٩، ١٧٨، ٩٧١)وابنِ ماجه=

<sup>=</sup> قلت: ترجم ابن عديًّ في «الكامل» (٣: ٩٧٩-٩٨٢) لدراج مسنداً أقوالَ مَنْ ضعفه، وأسند الحديثَ من طريقه كذلك كما تقدم، وختم ترجمته بذكر ما استُنكر من حديثه ذاكراً هذا الحديث منها مكرراً له مع أحاديث أخرى، كما نقل مقالة ابن عديًّ ابنُ عساكر في ختام ترجمته من «تاريخ دمشق» (١٧: ٢٥- ٢٥) ذاكراً أقوال مضعفيه، وذكر من مناكيره هذا الحديث.

## ٢- باب الدعاء عند الصباح والمساء

77- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا حَمْزَةُ بن محمد بن العباس حدثنا عبدالكريم بن الهيثم حدثنا مسلمُ بن إبراهيم حدثنا شعبةُ عن عبدالملك بن عُمَيْرِ عن ربعيِّ بن حِرَاشِ عن حُذَيْفةَ تَعْلَيْكُ أَن النبيَّ عَلَيْكُ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «اللَّهم باسْمِكَ أَخيا وباسْمِكَ أَمُوتُ» وإذا أصبح حَمِدَ اللَّه وقال: «الحَمْدُ للَّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُشُورُ»(٢).

٢٤- أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أخبرنا أبو عبدالله بن يعقوبَ حدثنا

<sup>= (</sup>٣٨٢٧) والبزار (٩٤٢٥، ٩٤٢٦) وابن عديّ (٧: ٢٧٥٠) والبغويّ في «شرح السنة» (٥: ١٨٨) وفي «تفسيره» (٧: ١٥٦).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صُحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخُوزيَّ وأبا المليح الفارسيَّ لم يُذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديثُ».

قلت: ولكن أبا المليح الفارسيّ وثقه ابنُ معين وذكره ابن حبان في «الثقات» كما في «التهذيب» للمزيّ (٣٤: ٣١٩) وهو الذي اعتمده ابن حجر في «التقريب» فقال: «ثقة».

وأما الآخر وهو أبو صالح الخُوزيُّ فقد نقل ابن حجر في «التهذيب» (١٣١: ١٣١) عن ابن معين أنه قال فيه: «ضعيف» وعن أبي زرعة: «لا بأس به». وقال في «التقريب»: «لين الحديث». وقال في «الفتح» (١٠: ٩٥): «مختلفٌ فيه ، ضعفه ابن معين، وقواه أبو زرعة».

قلت: فبتليين الحافظِ له يُعل الحديث به، فيكون إسناده ضعيفاً، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣ : ٣٧٨) عن شيخه مسلم بن إبراهيم به.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٨١) عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به بذكر الاستيقاظ فقط. وأخرجه الترمذيُّ في «جامعه» (٣٤١٧) عن إسماعيل بن مجالد بن سعيدٍ عن عبدالملك بن عُمَيْرِ به.

وسيكرره المصنف برقم (٣٤٢) من طريقٍ آخر عن عبد الملك بن عمير، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

أحمدُ بن سَلَمَةَ وأحمد بن سَهْلِ قالا: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ أخبرنا جريرٌ عن الحسنِ بن عُبيداللَّهِ عن إبراهيمَ بن سُويْدِ الأعورِ النخعيِّ عن عبدالرحمن (۱) بن يزيدَ عن عبداللَّه تطبي (۲) قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا أمسىٰ قال: «أَمسينا وأمسىٰ الملكُ للَّه [والحمد] (۳)، لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحَمْدُ وهو علىٰ كُلِّ شيءٍ قديرٌ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذه الليلةِ وخيرَ ما بعدها، وأعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما في هذه الليلة وشرِّ ما بعدها، ربِّ أعوذُ بِكَ مِنْ عذابٍ في النار وعذابٍ في أعوذُ بِكَ مِنْ عذابٍ في النار وعذابٍ في القبر». وإذا أَصْبَحَ قال مثل ذلك ويقول: «أَصْبَحْنا وأَصْبَحَ المُلكُ للَّه» (٤).

70- أخبرنا أبو الحسن محمدُ بن أبي المعروف الفقيه أخبرنا أبو عمرو بن نُجَيْدٍ حدثنا أبو عبدالله البُوشَنْجِيُّ حدثنا أُمَيَّةُ بن بِسَطام حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ حدثنا رَوحُ بن القاسم عن سُهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة ( تَطْقِيُ ) (٥) عن رسولِ اللَّه عَلَيْهُ أنه كان يقول حين يصبح: «اللَّهم بِكَ أَصْبَحنا وبِكَ أَمْسَينا وبك نحيا وبك نموتُ وإِلَيْكَ النُّشُور». وإذا أمسىٰ قال: «اللَّهمَ بكَ أَمْسَينا وبك أَصْبَحنا وبك نَمُوتُ وإلَيْكَ النَّشُور».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدالله»، وهو خطأ، وهو على الصواب في النسخة الثانية، وهو عبدالرحمن ابن يزيد بن قيس النخعي، مترجمٌ في «التهذيب» للمزيّ (١٢:١٨-١٤).

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة الثانية، وهي هكذا فيها، وأما في المصادر الأخرى: "والحمد لله".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢ : ٢٠٨٩) وأُبُو داود (٥٠٧١) والتَّرمذيُّ (٣٣٩٠) –وحسنه– من طرقِ عن جريرٍ– وهو ابن عبدالحميد –به.

وأخرَّجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٣٨-٢٣٩) ومسلم (٢٠٨٩،٢٠٨٨) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٢٣)- وعنه ابن السنيِّ (٣٦)- من طريقين عن الحسن بن عُبيدالله به.

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في النسخة الأخرى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١١٩٩) والنسائيُّ في «العمل» (٥٦٤) وأبو داود =

الحسن المُحمدأباذي حدثنا العباس بن مُحَمِّ اخبرنا أبو طاهرٍ محمدُ بن المُحمدأباذي حدثنا أبو داود الحسن المُحمدأباذي حدثنا العباس بن مُحَمَّدِ الدوريُّ حدثنا أبو داود الحَفَرِيُّ عن سفيانَ الثوريُّ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عن عبداللَّه بن عبدالرحمن بن البَيُ عن أبيه تعليُّ (١) قال: كان النبيُّ عليُّ إذا أصبح قال: «أصبحنا على فِطْرَةِ الإسلامِ وكَلِمَةِ الإخلاصِ ودِين نَبينا محمدِ عَلَيْ (٢) ومِلَةِ إبراهيم أبينا عنياً حنيفاً مُسلماً وما كَانَ من المشركين» (٣).

٢٧ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيدالله المنادي حدثنا وَهْبُ بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة

<sup>= (</sup>٥٠٦٨) وابن حبان (٩٦٥) والبغويُّ (٥:١١٢) من طرقِ عن وُهَيْبِ بن خالدِ عن سهيلِ بن أبي صـالحِ به، باختلافِ في بعض المواضع، واقتصر ابن حبان علىٰ ذكر الصباح. قلت: وإسناد الحديث صحيح.

<sup>(</sup>١) غير موجودة في النسخة الأخرى.

<sup>(</sup>Y) في النسخة الثانية: «غَلِيَتَكِيرٌ».

<sup>(</sup>٣) أخْرجه أحمد (١٥٣٦٧) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١) والدارميُّ (٢٦٩١) وابن السنيُّ (٣٣) من طرقِ عن سفيانَ الثوريُّ به، إلا أن الدارميَّ لم يذكر قوله: «وما كان من المشركين». قلت: وإسناده حسن.

وقال النسائي: «خالفه محمد بن بشار» يعني أن ابن بشار خالف عمرو بنَ عليٌ فرواه عن يحيل عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذَرَّ عن ابن عبدالرحمن عن أبيه به، أسنده عنده برقم (٢). وعزاه الهيثميُّ في «المجمع» (١١٦: ١١٦) إلى أحمد والطبرانيِّ في «الكبير»، وقال: «رجالهما رجال الصحيح».

قلت: والإسنادان ثابتان لا علة فيهما، فإسناد أحمد والنسائيّ يرجح لاتفاق ثقتين وهما أحمد ومحمد بن بشارٍ على روايته من هـذا الطريق، فيثبتُ أن سلمة بنَ كهيل سمعه من ذَرِّ عن ابن عبدالرحمن، ومرةً أخرى لم يذكره فرواه سفيان دون ذكره، والله أعلم.

وأقول بعدها: ثم تبين لي أن هناك اختلافاً وقع في تعيين ابن عبدالرحمن، أهو عبدالله أم سعيد، وكذا في ذكر ذَرِّ بن عبداللَّه بينه وبين سلمة بن كهيل، يُراجع الكلام على الحديث في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للعلامة الألبانيِّ كَغَلَيْلُهُ (٦: ١٢٣٠–١٢٣٨).

عن ذرِّ عن [ابن ] عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه تطبي (١) أن النبي عَلَيْهِ قال: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودينِ نَبِينا محمد عَلَيْهِ (٢) ومِلَة إبراهيم حنيفاً ولم يَكُ (٣) من المشركين (٤).

7۸- أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد ابن إسحاق الإسفرايينيُّ حدثنا يوسفُ بن يعقوبَ القاضي حدثنا عمرو بن مرزوقِ حدثنا شعبةُ عن أبي عقيلِ السُّلميُّ عن سابقِ بن (٥) ناجِيةَ عن أبي سَلَّام قال: رأيتُ رجلًا في مسجدِ حِمص فقيل لي: إن هذا قد خَدِمَ النبيَّ (٦) عَلَيْ ، قال: فلقيتُه فقلتُ: حَدِّثني حديثاً سَمِعْتَهُ من رسول اللَّه عَلَيْ لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عَلَيْ يقول: «ما من مسلم يقولُ إذا أصبح ثلاثاً وثلاثاً إذا أمسىٰ: رَضِيتُ باللَّه رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عَلِيْ نَبِيًا أصبح ثلاثاً وثلاثاً إذا أمسىٰ: رَضِيتُ باللَّه رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عَلَيْ نَبِيًا اللَّه عز وجل أن يُرْضِيهُ يومَ القيامة "(٧).

<sup>(</sup>١) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يكن»، وهو خطأ، وهو على الصواب في الأخرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٥٣٦، ١٥٣٦٤) والنسائيُّ (٣) عن محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهديًّ عن شعبة به، إلا أن النسائيُّ زاد: «كانِ إذا أصبح قال». قلت: وإسناده صحيح.

وابن عبدالرحمن هو سعيدٌ وليس عبدالله، وكذا نوهت به رواية أحمد (١٥٣٦٤). فسعيدٌ هو الذي يروي عنه ذَرُّ بن عبدالله، وأما أخوه عبدالله فلم يسمع ذَرٌّ منه، كذا في ترجمتيهما من «التهذيب» لابن حجر (٤:٤٥، ٥:٢٩٠).

وتابع شعبةً عليه سفيانُ الثوريُّ عند النسائيُّ (٢).

ثم قلت: يراجع «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٦: ١٢٣٠-١٢٣٨) لتخريجه مفصلًا.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الأخرى: «عن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) زاد في النسخة الثانية: «رسول الله».

<sup>(</sup>۷) أخرجُه أحمـد (۱۸۹۲۷، ۱۸۹۲۹) والنسائيُّ (٤) وأبو داود (٥٠٧٢) والطبرانيُّ في «الدعـاء» (٣٠٢) وابن منده في «معرفة الصحابة» (٩٠٣:٢ - ٩٠٣) والحاكم (١ : ١٨٥)=

٢٩- أخبرنا أبو بكرٍ محمد بن الحسنِ بن فُوْرَكُ تَخَلَّلُهُ أخبرنا عبداللَّه بن جعفر حدثنا يونس بن حبيبٍ حدثنا أبو داود الطيالسيُّ حدثنا شعبةُ عن يعلى ابنِ عطاءِ قال: سمعتُ عمرو بنَ عاصمِ الثقفيَّ يقول: سمعتُ أبا هريرة

=والبغويُّ (٥: ١١١-١١)من طرقِ عن شعبة به، والبعض لم يذكر قوله: «ثلاث مرات». وتابع شعبةَ عليه هشيمُ بن بشير عند النسائيٌ في «العمل» (٥٦٥)-وعنه ابن السنيٌ (٦٨)-والمزيِّ في «التهذيب» (١٠: ١٢٦).

وتابعهما كذلك روحُ بن القاسم عند كُلِّ من الطبرانيِّ (٣٠٣) وابن عديٍّ في «الكامل» (١٣٤٦).

وخالفهم مسعرُ بن كدام عند ابن أبي شيبة (٩: ٧٨، ١٠: ٢٤٠-٢٤١) وأحمد (١٨٩٦٨) وابن ماجه (٣٨٧٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٧١) والطبرانيِّ في «الكبير» (٢٢ برقم ٩٢١) وفي «الدعاء» (٣٠١) وعنه المزيُّ (١٠: ١٢٦- ١٢٧) – فقال: «عن أبي سلام خادم النبيِّ مرفوعاً به» يعني دون قوله: «رجلٌ خدم النبيُّ ﷺ»، وصوب المزيُّ ما اتفق علية شعبةُ وهشيمٌ، كذا في «تحفة الأشراف» (٩: ٢٢٠).

والحديثُ قال عنه الحاكم: «هذا حديثُ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٥٧): «رجال إسناده ثقات».

قلت: إسناده ضعيف، لجهالة سابق بن ناجية كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر، وكذا في «الكاشف» للذهبيّ (١٧٦٥) بقوله: «وُثُق»، وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٢١٨١): «مقبول»، يعني حيث يتابع وإلا فلين.

تنبيه: وقع في «المستدرك»: «حدثنا شعبة قال: سمعتُ أبا عقيل- هاشمَ بن بلالِ يحدث عن أبي سلّام- سابق بن ناجية قال: كنا جلوساً...»، والصواب كما في «مسند أحمد»: «حدثنا شعبة قال: سمعت أبا عقيل- هاشم بن بلال يحدث عن سابق بن ناجية عن أبي سلامٍ قال: كنا جلوساً...»، فالحاكم أخرجه من طريق أحمد.

ويُغني عنه ما رواه ابن أبي شيبة (١: ٢٤١) والنسائيُّ في «العمل» (٥) وأبو داود (١٥٢٩) وابن حبان (٨٦٣) والحاكم (١٥٢٩) من طريق زيد بن الحباب قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ شُريح حدثني أبو هانئ -حميد بن هانئ- الخولانيُّ عن أبي عليِّ الجَنَبِيِّ -عمرو بن مالك الهمدانيِّ - قال: سمعتُ أبا سعيدِ الخدريُّ يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ قَال: رَضِيتُ باللَّهِ رَبًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ رسولًا، وَجَبَتْ له الجنة».

وإسناده صحيح، وصححه الحاكم.

٣٠- وأخبرنا أبو عليّ الحُسينُ بن محمدِ الروذباريُ بنيسابور وأبو عبدالله الحسينُ بن عمر بن بَرهان وأبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطانُ ببغداد قالوا: أخبرنا إسماعيلُ بن مُحَمَّدِ الصفارُ حدثنا الحسن الفضل القطانُ ببغداد قالوا: أخبرنا إسماعيلُ بن مُحَمَّدِ الألهانيُ عن أبي راشدِ الحُبْرانيِّ قال: أتيتُ عبدَاللَّه بنَ عمرو بن العاص فقلتُ له: حَدَّثنا مما سَمِعْتَ من (٤) رسول اللَّه عَلَيْ ، فألقى إليَّ صحيفةً فقال: هذا ما كتب (٥) لي رسولُ اللَّه على أبا بكرِ الصديق قال: يارسول اللَّه، عَلَمني ما أقولُ إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ. فقال: «يا أبا بكرٍ، قل: اللَّهم فاطرَ السمواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، لا إله إلا أَنْتَ رَبَّ كُلُ شيءِ ومليكه، أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نفسي ومن شَرِّ الشيطانِ وشِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ على ومليكه، أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نفسي ومن شَرِّ الشيطانِ وشِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ على

<sup>(</sup>١) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢: ٢٧٤): «أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراكِ باللَّه تعالىٰ. ويُروىٰ بفتح الشين والراء: أي حبائله ومصايده. واحدها شَرَكة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسيُّ في «المسندّ» (٢٧٠٥) بإسناده هنا، وعنه كذلك أخرجه الترمذيُّ (٣٩٩٢) وقال: «حسن صحيح».

قلت: وإسناده صحيح، وقد خرجتهُ مطولًا في التعليق على «خلق أفعال العباد» للبخاريِّ ( ١٣٨ - ١٤١ ، ٥٨٣ - ٥٨٣ )، وسيذكر المصنف له طريقاً آخر تلو هذا.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في النسخة الأخرى.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الثانية: «هذه مما كتب»، وما في الأصل موافقٌ لما في «جزء الحسن بن عرفة».

نَفْسي سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إلى مُسلم»(١).

٣١ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُاللَّه بن يوسف إملاءً أخبرنا أبو بكرٍ محمد بن الحسين القطان حدثنا إبراهيمُ [بن محمد] بن الحارثِ البغداديُّ حدثنا يحيى ابنُ أبي بُكَيْرٍ حدثنا رُهيرُ بن معاوية حدثنا الوليدُ بن ثَعلبةَ الطائيُّ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَنْ قال حين يُصبحُ وحين يُمسي فَمَاتَ في يَوْمِه وليلته دخل الجنة، من قال: اللَّهم أَنْتَ ربي لا إله إلا أنت، خَلَقْتَني وأنا عَبْدُك وأنا على عَهْدِكَ ووَعْدِك ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بك مِنْ شرً ما صَنَعْتُ، أبوءُ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وأبوءُ بذنبي، فاغْفِرْ لي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذنوبَ الا أنت» (٢).

٣٢- حدثنا الإمام أبو طاهرِ الزياديُّ لفظاً وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءةً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عرفة في "جزئه" (٨٥) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك الترمذيُّ (٣٥٢٩) وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه".

وتابع ابنَ عرفة عليه خطابُ بن عثمان عند البخاريِّ في «الأدب المفرد» (١٢٠٤)، وخلف بن الوليد عند أحمد (٦٨٥١)، وعمرو بن خالد الحرانيُّ وسليمان بن عبدالرحمن عند الطبرانيُّ في «النعاء» (٢٨٩). قلت: وإسناده حسن. وعن الطبرانيُّ أخرجه ابنُ حجرٍ في «النتائج» (٢٠: ١٠٠) وقال: «حديث حسن». وكذا أورد الحديث الهيثميُّ في «المجمع» (١٢: ١٠١) وعزاه لأحمد وقال: «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٣٠١٣) عن أبي كامل- مظفر بن مدرك-، و النسائيَّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٧٥) عن سويد بن عمر و الكلبي، وأبو داود (٧٠٠) عن أحمد بن يونس، والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٩٥- ٩٦) عن هاشم بن القاسم، أربعتهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية به. وأخرجه النسائيُّ (٢٠) وابن حبان (١٠٣٥) والحاكم (١: ١٥٥) عن عيسىٰ بن يونس عن الوليد ابن ثعلبة به، وقال الحاكم: «هذا حديثُ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه».

وتابع عيسىٰ عليه إبراهيم بن عُيينة عند ابن ماجه (٣٨٧٢).

قلت: وإسناده صحيح، وورد كذلك من حديث شداد بن أوسٍ، يأتي في هذا الكتاب برقم (١٦٠)، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمدُ بن علي الورَّاقُ ولقبه حمدان حدثنا أبو نُعيم حدثنا عُبَادةُ - هو ابن مُسْلم الفزاريُ - حدثني جبير بن [أبي] سُليمانَ بن جُبير بِن مُطْعِم أنه كان جالساً مع ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ اللّه ﷺ يقول في دعائه حين يُمسي وحين يُصبح حتى فارقَ الدنيا - أو حتى مات - عَليَّ إللهُ اللّهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرة ، اللّهم إني أَسْأَلُكَ العافية في الدنيا والآخرة ، اللّهم إني أَسْأَلُكَ العافية ومالي ، اللّهم اسْتُر عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي ، اللّهم احْفَظْني مِنْ بين يدي ومِنْ خَلْفِي وعَنْ يَمِيني وعَنْ شمالي ومن فوقي ، [و]أعوذ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تحتي » .

قال جُبيرٌ: هو الخسف. قال عبادةُ: فلا أدري قولَ النبيِّ ﷺ أو قول جبيرٌ:

٣٣- حدثنا أبو بكرٍ محمد بن الحسن بن فُوْرَك تَخْلَلْهُ أخبرنا عبداللّه بن جعفر حدثنا يونسُ بن حبيب حدثنا أبوداود حدثنا عبدُ الجليل - يعني ابنَ عطية - حدثنا جعفرُ بن ميمونَ حدثني عبدُالرحمن بنُ أبي بَكْرَةَ قال: قلت لأبي: يا أبت (٢)، إني أَسْمَعُكَ تدعو عند كُلُّ غداةٍ: اللّهم عافني في بدني،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰: ۲٤٠) وأحمد (٤٧٨٥) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (۱۲۰۰) وأبو داود (٥٠٧٤) وابن ماجه (٣٨٧١) وابن حبان (٩٦١) والحاكم (١٠١١–٥١٨) والأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٢١٩) من طريق وكيع عن عبادة بن مسلمٍ به. وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وتابع وكيعاً عليه عبدُاللَّه بنُ نميرٍ عند أبي داود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٣٩- ٢٤) والنسائيُّ في «المجتبى» (٥٥٢٩) وفي «عمل اليوم والليلة» (٥٥٦) –وعنه ابن السنيِّ (٤٠)– والطبرانيُّ في «الكبير» (١٣٢٩٦) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢: ٣٤٦) عن أبي نُعيم – وهو الفضل بن دُكين – به.

<sup>(</sup>٢) في كُلِّ من النسخة الأخرى و«مسند الطيالسي»: «يا أبة».

اللّهم عافني في سمعي، اللّهم عافني في بصري، لا إله إلا أنتَ، تُعيدُها ثلاثاً حين تُمسي وثلاثاً حين تُصبح، وتقول: اللّهم إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْر والفقر، اللّهم إنّي أعوذُ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تُعيدها ثلاث مرات حين تمسي وثلاثاً حين تصبح؟! فقال: نعم يا بني، سمعتُ رسولَ اللّه عليه يدعو بهن، فأنا أُحِبُ أن أَسْتَنَّ بسُنّتِهِ (١).

٣٤- أخبرنا أبو بكر بن فُوْرَك أخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزُّناد عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان [بن عفان] تعليه قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلِيه : «ما من عبد يقولُ في صباحِ كُلِّ يوم أو مساءِ كُلِّ ليلةٍ: بسم الله الذي لا يَضُرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمُ إلا لَمْ يَضُرُّه شيء ذلك اليوم».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ في «المسند» (٩٠٩) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك ابن حجر في «النتائج» (٣٦٩: ٣٦٩) وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ».

وأخرجه أحمد (٢٠٤٣٠) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٠١) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٢٢) – وعنه ابن السنيِّ (٦٩) –وأبو داود (٥٠٩٠) من طريق أبي عامرٍ – عبدالملك بن عمرو العقديِّ– عن عبدالجليل بن عطية به.

وتابع أبا عامرِ عليه زيدُ بن الحباب عند ابن أبي شيبة (١٠: ٢٠٥–٢٠٦).

وأعله النسائيُّ بقوله: «جعفر بن ميمون ليس بالقويُّ في الحديث».

قلت: وكذا قال الإمام أحمد، وقال ابن معين: «ليس بذاك»، وقال أخرى: «صالح»، وقال في موضع آخر: «ليس بثقة». وقال ابن عديّ: «أرجو أنه لا بأس به». كذا في «الكامل» لابن عديّ (٢: ١٦٥) و«التهذيب» للمزيّ (٥: ١١٥)، ولخص ما قيل فيه ابنُ حجرٍ في «التقريب» بقوله (٩٦٩): «صدوق يخطئ».

وقد ذكر كُلِّ من البخاريِّ في «الأدب المفرد» وأحمد في «مسنده» في الحديثِ زيادةً سترد بمفردها مسندةً في الحديث رقم (١٨٣)، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله.

قال: وكان أَبَان قد أصابهُ ريحٌ (١) من الفالج، فدخل عليه رجلٌ فرأى ما به، فَفَطِن له أَبَانُ بن عثمان فقال: إنَّ الحديثَ كما حَدَّثْتُك، ولكن لم أقله يومئذٍ ليمضيَ قدرُ اللَّه (٢).

٣٥ حدثنا أبو سعد عبدُ الملك بن أبي عثمانَ الزاهدُ تَخَلَّلُهُ أخبرنا أبو عبدالله محمدُ بن عبدِ الله الهرَويُ حدثنا أحمد بن نَجْدة بن العُرْيان حدثنا يحيى الحِمَّانيُ حدثنا ابنُ أبي الزناد.. فذكره بنحوه، وقال: ثلاث مرات (٣).

٣٦- أخبرنا أبو محمدٍ عبدُاللَّه بن يحيى بن عبدالجبار السُّكِّريُّ ببغداد

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «شيء»، والمثبت هو كما في «مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه الطيالسيُّ في «المسند» (٧٩) بإسناده هناً، وأخرِجه كذلكَّ عنه كُلُّ من البخاريِّ في «الأدب المفرد» (٦٦٠) والنسائيِّ في «عمل اليوم والليلة» (٣٤٦) والترمذيِّ (٣٣٨٨) وقال: «حسن صحيح غريب»، وابن ماجه (٣٨٦٩) والطحاويِّ في «المشكل» (٣٠٧٦) وابن حجر في «النتائج» (٢٤٧-٣٤٧).

وقال ابن حجر: "حديث حسن صحيح".

ورواه أحمد (٤٤٦ ، ٤٧٤) والحاكم (١ : ٥١٤) من طرق عن ابن أبي الزناد به، وقال الحاكم : «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وفيهما وفي المصادر المتقدمة : «ثلاث مرات». وأشار الدارقطنيُ في «العلل» (٣: ٩) إلىٰ هذا الطريق – أعني رواية أبي الزناد عن أبان بن عثمان عن أبيه به – وذلك بعد أن ذكر الاختلاف عن أبان فيه، وقال عن هذا الطريق : «وهذا متصل، وهو أحسنها إسناداً».

وأما الوجهان الآخران اللذان ذكرهما فقد أخرج أحدهما النسائيُّ في «العمل» (١٥) وعنه ابن السني (٤٤) وكذا غيرهما، ويراجع التعليق على «عمل اليوم والليلة» لابن السني (٤٤)، فقد تكلمتُ عليه هناك، فأغنى عن إعادته هنا، كما أني- للعلم- قد ذكرتُ الوجهين هنا في التعليق على الطبعة السابقة من هذا الكتاب- الدعوات- ووقع لي وَهُمٌّ فيه استدركته، فالحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>٣) مكرر ما قبله، وفي المصادر التي أخرجته ذكر زيادة «ثلاث مرات».

أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عَبَّاسُ بن عبداللَّه التَّرْقُفِيُّ حدثنا محمد بن يوسفَ عن سفيانَ عن سُهيلِ بن أبي صالح عن أبيه عن رجلٍ مِنْ أسلمَ عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَنْ قَال حِين يُمسي: أعوذُ بكلماتِ اللَّه التامَّةِ من شِرِّ ما خَلَقَ لم يَضُرُّه لدغةُ عَقْرب حتى يُصبح»(١).

٣٧- أخبرنا أبو الحسنِ علي بن محمدِ بن علي المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسفُ بن يعقوبَ حدثنا محمدُ بن أبي بكرِ حدثنا عبدُ الأعلىٰ حدثنا سعيد الجُرَيْرِيُّ عن أبي الوردِ عن أبي محمدِ الحَضْرميِّ عن أبي أيوبَ تَعْلَىٰ (٢) قال: قال لي النبيُّ ﷺ: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له عَشْراً. ما من عبدِ مسلم يقولها حين يُصبح إلا كُتِبَ له بها عشرُ حسناتٍ، ومُحِيَ عنه بها عشرُ سَيِّئاتٍ، وإلا كُنَّ له جُنَّةً من الشيطان حتى يُمسي، وإلا كُنَّ له يومَ القيامة عند الله أفضلَ من عشرِ مُحَرَّرين، ولا قالهن حين يُمسي، إلا كُنَّ له مثل ذلك».

قلت: آلله لسَمعْتَه من أبي أيوب؟ قال: آللهُ لسمعتُه من أبي أيوب يحدثه عن رسول الله ﷺ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۵۷۰۹، ۲۳٦٥٠) من طريق شعبة عن سهيل به، بألفاظ مقاربة وإسناده صحيح. وقداختلف الرواة عن أبي صالح، فمنهم من يذكر أبا هريرة بين أبي صالح والرجل الأسلميّ ومنهم لا يذكره. يراجع «عمل اليوم والليلة» للنسائيّ (۱۸۷– ۲۰۰) و «الفتوحات الربانية» لابن علان (۳: ۹۵) والتعليق على «خلق أفعال العباد» (٤٤٥–٤٥٣)، وهو اختلاف لا يقدح، واللّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) غير موجود في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٣٥١٦) عن عباد بن العوام عن سعيد بن إياس الجُريريِّ به . وأخرجه المحامليُّ في «الأمالي» - كما في «هدي الساري» (ص٦٥) - والطبرانيُّ في «الكبير» (٤٠٨٩) وابن حجر في «التغليق» (٥:٥٥١) - وهذا عن المحامليِّ - من طريق مسددٍ عن بشر ابن المفضل عن الجريري به .

=وأخرجه ابن حجر كذلك (٥: ١٥٤) عن الطبرانيُّ ثم قال: «رواه أبو بكر بن المنذر في كتاب أدب العبادلة عن محمد بن إسماعيل عن مسدد».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٣٩٨٦) عن الربيع بن صبيح عن عبد ربه بن ربيعة عن أبي الورد ابن أبي بردة عن غلام أبي أيوب عن أبي أيوب به مطولًا.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ٨٤) وعزاه للطبرانيُّ وحده وقال: «رجاله رجال الصحيح».

قلت: وفي إسناده أبو الورد بن ثمامة، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٨٥٠١): «مقبول»، يعني حيث يتابع وإلا فلين، ولم يرو له أحد الشيخين.

وكذا قال عن أبي محمدِ الحضرميّ (٨٤٠٩): «مجهول».

قلت: وقد ترجم المزيُّ في «التهذيب» (٣٤: ٢٦٠-٢٦٢) لأبي محمدِ الحضرميِّ ذاكراً له حديثين غير هذا الحديث، ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلًا.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٢٠٤:١١): «وأبو محمد لا يُعرف اسمه كما قال الحاكم أبو أحمد وكان يخدم أبا أيوب، وذكر المزيُّ أنه أفلح مولى أبي أيوب، وتُعقب بأنه مشهورٌ باسمه مختلف في كنيته، وقال الدارقطنيُّ: لا يُعرف أبو محمدٍ إلا في هذا الحديث».

وأما رواية الطبراني والتي رواها الربيع بن صبيح فهذه قد أشار– إليها المزيَّ بقوله في «التهذيب» (٣٤: ٢٦٠): «روى الربيع بن صبيح عن عبداللَّه بن ربيعة– وقيل: عن عبدربه بن ربيعة عن أبي الورد بن أبي بردة عن غلام أبي أيوب، عن أبي أيوب في القول بالغداة والعشي».

فقوله: «أبو الورد بن أبي بردة» من أوهام الربيع بن صبيح، فهو متكلم فيه.

وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (١٩٠٥): «صدوق سيء الحفظ».

وأخرج الحديث كذلك بلفظ مقاربٍ كُلُّ من أحمد (٢٣٥٦٨) والطبرانيِّ في «الكبير» (٣٨٨٣) عن أبي اليمان- الحكم بن نافع- عن إسماعيلَ بن عَيَّاشِ عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن أبي رُهُم السَّمعيُّ- أحزاب بن أسيد- عن أبي أيوب مرفوعاً به.

قلت: وإسناده حسن، والله أعلم.

وقد تابع أبا اليمان آخران عند الطبرانيّ (٣٨٨٣).

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (٢٠١:١١): «مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علىٰ كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مئة حسنة، ومُحِيّث عنه مئة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتىٰ يُمسى، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه».

77- حدثنا أبو الحسن (۱) محمد بن الحسين بن داود العلوي أخبرنا أبو عليً الحسن (۲) بن محمد بن شاذان الكرابيسيُ حدثنا محمد بن أحمد بن أنس ح وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: حدثنا السَّريُ بن خزيمة قالا: حدثنا مُعَلَىٰ بنُ أَسَدِ حدثنا عبدُالعزيز بن المختار عن سُهيلِ بن أبي صالح عن سُمَّى عن أبي صالح عن أبي هريرة تعليم قال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْ : «مَنْ قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان اللَّه وبحمده مائة مرة لم يأتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضلَ مما جاء به إلا أُحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه» (۳).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو الحسين» وهو خطأ، والتصويب من النسخة الثانية، ومن المصادر التي ترجمت له مثل «السير» (٩٨:١٧).

<sup>(</sup>Y) في النسخة الثانية: «الحسين»؟!

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه مسلم (٤: ٢٠٧١) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٥٦٨) والترمذيُّ (٣٤٦٩) من طريق عبدالعزيز بن المختار به .

وعن مسلم أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٥٠).

وأخرجه ابّن السنيّ (٧٤) عن ابن أبي حازمٍ عن سهيلٍ به، إلا أن عنده: «بمثل ما جاء به» بدلًا من قوله: «بأفضل مما جاء به».

ورواه مالكٌ عن سميٌ عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «مَنْ قَال: سُبْحان اللَّه وَبِحَمْدِهِ في يوم مئةَ مرةٍ حُطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر».

وسيذكره المصنف برقم (١٣٩)، ويأتي الكلامُ عليه إن شاء الله.

وروىٰ حمادُ بن سلمة عن سُهيلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قَال حين يصبح: سبحان الله وبحمده مئة مرة وإذا أمسىٰ مئة مرة عُفرت ذنوبه، وإن كانت أكثر من زبد البحر».

أخرجه عنه ابن حبان (٨٥٩) والحاكم (١ : ١٨ ٥ – ٥١٩) وصححه على شرط مسلم.

قلت: وإسناده صحيح، والله أعلم.

وتابع حماداً عليه إسماعيل بن زكريا عند أحمد (٨٨٣٥) ولكن في روايته: «لم يأتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضلَ مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ماقال أو زاد عليه».

- ٣٩ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس الدوريُّ حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع حدثنا روح بن القاسم عن سهيلِ بن أبي صالح عن سُمَيٌّ عن (١) أبي صالح عن أبي هريرة تعليُّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَال حين يُصبحُ: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافِ أَحَدٌ من الخلائق بمثل ما وافئ (٢٠).

• ٤- أخبرنا أبو طاهر الفقية أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو الأزْهَرِ حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْكِ أخبرني عبدالرحمن ابن عبدالمجيد السهميُّ عن هشام بن الغازِ عن مكحولِ عن أنسِ بن مالكِ تعليه (٣) أَنَّ رسولَ اللَّه عَليه قال: «مَنْ قال حين يُصبح أو يُمسي: اللَّهم إنِي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وملائكتك، وجميعَ خلقك أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إله إلا أنتَ وحدك لا شريك لك وأنَّ مُحمداً عَبْدُك ورسولُك أَعْتَقَ اللَّه رُبُعَهُ مِنَ النار، ومَنْ قالها مرتين أعتقَ اللَّه نِصْفَهُ (مِن النار)(٤)، ومَنْ قالها ثلاث مرات أَعْتَقَ اللَّه ثلاث مرات أَعْتَقَ اللَّه ثلاث أرباعه، ومَنْ قالها أربعاً أَعْتَقَ اللَّهُ من النار)(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه أبو داود (٥٠٩١) وابن حبان (٨٦٠) عن محمد بن المنهال به، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) عبارة الترضى غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» (٢٣) وأبو داود (٥٠٦٩) وابن السنيّ (٧٣٨) وغيرهم من طرقي عن ابن أبي قُدَيْك به. وإسناده ضعيف، فيه عبدالرحمن بن عبدالمجيد السهميّ، وهو مجهول كما في «التقريب» (٣٩٥٩).

ونقل المزيُّ في ترجمته من «التهذيب» (٢٥:١٧) عن أبي عبدالله بن منده أنه قال: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث مكحول وهشام، تفرد به ابن أبي فديك».

وورد في روايةٍ لابن السنيِّ: «عبدالرحمن بن عبدالحميد».

الله الحبرنا أبو علي الحسينُ بن محمد الروذباري أخبرنا أبو أحمد القاسم ابن أبي صالح الهمذاني حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا إسماعيلُ بن أبي أويس حدثنا سُليمانَ عن رَبيعة بن أبي عبدالرحمن عن عبدالله بن عَنْبَسَة عن ابن عَنَام عن النبي على قال: «مَنْ قَالَ حِين يُصْبِحُ: اللّهم ما أَصْبَح بي مِنْ نِعْمَة أو بِأَحدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الحَمْدُ ولَكَ الشُّكْر، أدى شُكْرَ ذلك اليَوْم».

ابن غَنَّامِ هذا هو عَبْدُاللَّه بن غَنَّامِ البِّيَاضِيُّ (١).

٤٢ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السَيَّارِيُّ بِمرو حدثنا أبو المُوجِّه (حدثنا)(٢) عليُّ بن خَشْرَمِ حدثنا عيسىٰ بنُ

= وكذا ورد في مصادر أخرى، وقد خرجتُ تلك المصادر والكلام على هذه الرواية في التعليق على «عمل اليوم والليلة» لابن السني، فأغنى عن الإعادة هنا، مع التنبيه أني في الطبعة السابقة لهذا الكتاب قد وَهَمْتُ رواية ابنِ السنيِّ لظني تفردَ أحدِ رواتها بذلك، ثم تبين أنَّي كنتُ واهماً في ذلك، والفضل يرجع إلى الله ثم إلى محقق كتاب«الفوائد» للحربيِّ (ص٠٠٠).

(۱) أخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (۷) وأبو داود (۷۳، ٥) وعنه ابن الأثير في «أُسد الغابة» (٣: ٣٦٢) وابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٦٦) والفريابيُّ في «الذكر» حما في «الفتوحات الربانية» (٣: ١٠٥) و والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٠٧) والبيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٨: ٣٢٧) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١١٥ - ١١٦) جميعهم من طريق سليمان بن بلال به وأخرجه النسائيُ كما في «تحفة الأشراف» (٦: ٤٠٤) وابن حبان (٨٦١) وابن السنيُّ (٤) عن ابن وهب عن سليمان عن ربيعة عن عبدالله بن عنبسة عن ابن عباسٍ مرفوعاً به .

قلت: وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن عنبسة كما في «التهذيب» لابن حجر (٥:٥٥)، وقد ذكر المزيُّ في «التحفة» (٦:٤٠٤) الاختلاف فيه.

ونقل ابنُ الأثير وكذا ابن حجر في كُلِّ من «الإصابة» (٢:٣٥٧) و«التهـذيب» (٥: ٣٤٥) عن أبي نعيم الأصبهانيِّ أنه قال: «من قال: ابن عباس فقد صَحَف».

قلت: وَالعجيب من ابن حجر أن يُحَسِّنَ هذا الحديثَ كما في «الفتوحات» (٣: ١٠٧) مع أنه لم يذكر في «التهذيب» موثقاً لعبدالله بن عنبسة، والله أعلم.

(٢) غير موجودة في النسخة الثانية.

يونسَ عن أبي بكر بن أبي مريم الغَسَّانيِّ عن ضَمُرَةَ بنِ حبيبٍ عن زيد بن ثَابِتٍ أَنَّ النبِيِّ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ أهله في كُلِّ صباح: «لبيك اللَّهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك، اللَّهم ما قلتُ من قولٍ أو حلفتُ من حلفٍ أو نَذَرْتُ من نذرِ فمشيئتُكَ بين يدي ذلك كله، ما شِئْتَ كان (وما لا تشاء)(١) لا يكون ولا حول ولا قوة إلا بك، إنَّكَ علىٰ كل شيء قديرٌ، اللَّهم ما صَلَّيْتُ من صلاةٍ فعلىٰ مَنْ صَلَّيْتُ، وما لَعَنْتُ مِن لعن فعلىٰ مَنْ لَعَنْتُ، أَنْتَ وليي في الدنيا والآخرة تَوَفَّني مُسلماً وأَلْحِقْني بالصَّالحين، اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ الرضا بعد القضا، وبَرْدَ العَيْش بعد الموت، ولذةَ النظر إلى وجهك، وشوقاً إلىٰ لقائك في غير ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ولا فتنةٍ مُضِلَّةٍ، وأعوذ بك أَنْ أَظلمَ أو أُظلمَ أو أَعتدي أو يُعتدىٰ عَلَيَّ أو أكتَسِبَ(٢) خطيئةً أو ذنباً لا تغفره، اللَّهم فاطرَ السمواتِ والأرض عالمَ الغيبِ والشهادة ذا الجلال والإكرام فإنِّي أَعْهَدُ إليك في هذه الحياة الدنيا وأَشْهِدُكَ - وكفىٰ بك شهيدًا- فَإِنِّي أَشهدُ أَنْ لا إله إلا أَنت وحدك لا شريك لك، لك المُلْكُ ولك الحمدُ وأنت على كُلِّ شيءٍ قديرٌ ، وأشهد أَنَّ محمداً عبدُك ورسولُك، وأَشهد أَنَّ وعدك حَقٌّ، ولقاك حقٌّ، والساعةَ آتيةُ لا ريب فيها، وأَنَّك تبعثُ مَنْ في القبور، وأَنَّكَ إِنْ تَكِلْني إلىٰ نفسي تكلني إلىٰ ضعفٍ وعَوْرةٍ وذنبِ وخطيةٍ، وإنى لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لى ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتُبْ عليَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم»(٣).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «وما لم تشأ».

<sup>(</sup>٢) في الثانية: «أكسب».

<sup>(</sup>٣) أُخَرِجه الحاكم في «المستدرك» (١:٥١٦-٥١٧) بالإسناد المذكور نفسه هنا، ثم قال الحاكم «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: أبو بكر ضعيف، فأين الصحة. ؟!!».

27 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم الفقيه من أصل سماعه بخُسْرَوْجِرد أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخُسْرَوْجِرْدي حدثنا داود بن الحسين حدثنا أبو المغيرة عبدالقدوس حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيدِ بنِ ثابتٍ أن رسولَ الله ﷺ دعاه وأمره أن يتعاهدُه ويتعاهد به أهله كل يوم قال حين يصبح، فذكره بنحوه (1).

25- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحَسَنِيُّ أخبرنا عبدالله ابن محمد بن الحسن [بن] الشرقي حدثنا أبو حاتم الرازيُّ حدثنا أبو صالح كاتبُ الليث حدثني الليثُ بن سَعْدِ عن سعيدِ بن بَشيرٍ عن محمد بن عبدالرحمن بن البَيْلَمَانيُّ (٢) عن أبيه عن ابنِ عباسٍ سَعِيْمَا (٣) قال:قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ قَال إذا أصبح: سبحان اللَّه حين تُمْسُون وحين تصبحون

<sup>=</sup> قلت: يعني أبا بكر بن أبي مريم الغساني، قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «ضعيف، كان قد سُرِقَ بيته فاختلط». وسيكرره المصنف من طريق آخر عن أبي بكر بن أبي مريم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢١٦٦٦) وابن السنيّ (٤٧) والطبرانيُّ في «الكبير» (١٩:٥) وفي «مسند الشاميين» (١٤١٨) وفي «الدعاء» (٣٢١) عن أبي المغيرة، وأبو القاسم البغويُّ في «معرفة الصحابة» (٢:٣٦٥–٤٦٥) عن إسماعيل عياش، كلاهما عن أبي بكر عن ضمرة عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابتٍ به. وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٥٧٥) وفي «الدعاء» (٣٢٠) وفي «مسند الشاميين» (٢٠١٠) من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن زيد ابن ثابتٍ مرفوعاً به. وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٥:١٣) وقال: «رواه أحمد والطبرانيُّ، وأحد إسنادي الطبرانيُّ رجاله وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف»أه. قلت: وعبدالله بن صالح، ومعاوية بن صالح كلاهما فيهما مقال، فلعل سقوط أبي بكر ابن أبي مريم وأبي الدرداء من بقية الأسانيد من أوهام أحدهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «السليماني»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) غير موجود في المطبوعة.

وله الحمد في السموات والأَرْضِ وعَشِياً وحين تُظهرون أدرك ما فاته في يومه، ومن قالهن حين يُمسي أدركَ ما فاته في ليلته»(١).

20- أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: قال أبو داود: حدثنا محمد بن المصفى حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي أسيئد البراد (٢) عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظُلمة شديدة، فطُلبَ رسولُ اللّه عَلَيْهُ ليصليَ لنا فأدركناه فقال: «قل»، فلم أقل شيئاً، ثم قال: «قل». وأقل شيئاً، ثم قال: «قل». إفا قلتُ: يا رسولَ اللّه، ما أقول؟! قال: «قل هو اللّه أَحَدٌ والمُعَوِّذَتَيْنِ حين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كُلُ شيءٍ (٣).

(١) أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير»(١٢ : ٢٣٩) والعقيليُّ في «الضعفاء» (٢ : ١٠٠) من طريق أبي صالح به.

وأُخرِجه أَبو داود (٧٦، ٥) وابن السنيِّ (٥٦) وابن عديٌّ (٣: ١٢٢٦) من طريق ابن وهبٍ عن الليث به.

وعزاه السيوطيُّ في «الدر» (٦: ٤٤٨) إلى ابن مردويه.

وإسناده ضعيف جداً لضعف سعيد بن بشير ومحمد بن عبدالرحمن وأبيه، كذا في المصادر التي ترجمت لهم. وضَعِف هذا الحديث كُلٌ من البخاريِّ والعقيليِّ وابن حجر. كذا في «تاريخ البخاري» (٣: ٣: ٤٦٠) و «الضعفاء» للعقيليِّ (٢: ١٠٠) و «تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ص ١٢٩).

(٢) كذا كذلك في «سنن أبي داود» الذي أخرج المصنفُ الحديثَ من طريقه، وقال ابن حجر في «التقريب»: «أبو أسيد البراد، كذا وقع عنده، صوابه أبو سعيد: أسيد بن أبي أسيد».

(٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (٥٠٨٢) بإسناده هنا، وعنه كذلك ابنُ الأثير في «أُسد الغابة» (٣: ٢٢٣).

وأخرجه عبد بن حُميدِ (٤٩٣) -وعنه الترمذيُ (٣٥٧٥)-وابن سعدِ (١٥:٥) عن ابن أبي قُدَيْك به. وتابع ابنَ أبي قُديكِ عليه أبو عاصم - الضحاك بن مخلد - عند النسائيِّ في «المجتبىٰ» (٥٤٢٨)- وعنه ابن السنيِّ (٨١)- وابن سعد (١:٣٥١) وعبداللَّه بن أحمد في زوائد «المسند» (٢٢٦٦٤).

= وعن عبداللَّه بن أحمد أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (١:١٥١-٤٥٢).

وأخرجه أبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٤: ١٦٥) عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله به، وعزاه ابنُ الأثير إلى أبي نعيم وابن عبدالبر وابن منده.

وخالف أبا أسيد عبدُاللَّه بن سليمان الأُسلميُّ، فرواه عن معاذِ بن عبداللَّه بن خبيب عن أبيه عن عقبةَ مرفوعاً، بألفاظ مقاربة، وإسناده حسن، أخرجه كُلُّ من البخاريُّ في «التاريخ» (١٥ - ٢١- ٢٢) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (٩٥٢ - ٥٤٣).

وعن الطبرانيّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (١٥: ٦٣).

وخالف الراوي عن عبدالله – وهو عبدالعزيز الدراورديُّ – خالدُ بن مخلدٍ فأسقطَ ذِكرَ عبداللَّه ابن خُبيب بين معاذٍ وعقبةَ، أخرج روايته كذلك النسائيُ(٥٤٣١).

وقال ابن حجر في «النكت الظراف» (٤ : ٣١٧) : «وهو معروف بعقبة بن عامر»، ومع ذلك فقد قال في «الإصابة» (٣ : ٣٠٣) : «ولا يبعد أن يكون محفوظاً من الوجهين».

وعزا السيوطيُّ في «الدر» (٨: ١٨١) الحديثَ من حديث عبداللَّه بن خبيبٍ إلى الطبرانيِّ.

قلت: روايةُ الدراورديِّ والتي فيها إثبات ذكر «عبداللَّه بن خُبيب» أرجحُ مَن رواية خالد بن مخلدِ نظراً لأن خالداً فيه مقال كما في ترجمته من «التهذيب» (٣: ١١٧–١١٨).

وكذلك رواية عبدالله بن سليمان الأسلمي أرجع من رواية أبي أسيدٍ وذلك لأنه أوثق من أبي أسيدٍ، وهو معروف بعقبة بن أبي أسيدٍ، وهو الوجه الذي نَوّه برجحانه ابن حجر كما نقلنا عنه بقوله: «وهو معروف بعقبة بن عامر»، والله أعلم.

## ٣- باب ما يقول إذا أصبح وطلعت الشمس

٤٦- أخبرنا أبو سعيدٍ محمد بن موسى أخبرنا أبو عبدالله الصَفَّارُ حدثنا ابن أبي الدنيا حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن حدثنا داود بن عبدالحميد الكوفيُّ حدثنا عمرو بن قيسٍ. وأخبرنا أبو عبداللَّه الحافظ حدثنا بكرُ بن محمدِ الصيرفيُّ حدثنا محمد بن غالبِ حدثنا أبو يعقوب إسحاقُ بنُ إبراهيم حدثنا داودُ بن عبدالحميد الموصليُّ عن عمرو بن قيس الملائيّ عن عَطِيَّةَ العوفي عن أبي سعيدِ الخدريِّ تعليُّهُ (١) قال: كان النبيُّ عَلَيْكُم إذا أصبح وطَلَعَتِ الشمسُ قال: «الحمد للَّه الذي جَلَّلَنا اليومَ بعافيته وجاء بالشمس من مطلعها، اللَّهم إنى أَصْبَحتُ أَشْهَدُ لك بما شَهدْتَ به على نفسك وشَهدَتْ به ملائكتُك وحَمَلَةُ عرشك وجميعُ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الذي لا إله إلا أنت العزيز الحكيم»- وفي رواية ابن أبي الدنيا: «أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إلهَ إلا أَنْتَ قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم»- «اكتب شهادتي مع شهادة ملائكتك وأولي العلم، ومَنْ لم يشهد بما شهدتُ فاكتب شهادتي مكان شهادته، اللَّهم [إِنَّكَ] أنت السَّلام، ومنك السَّلام، وإليك السَّلام، أسألُك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيبَ لنا دعوتنا، وأَنْ تعطينا رغبتنا، وأَنْ تزيدنا فوق رغبتنا، وأَنْ تغنينا عَمَّن أَغنَيْتَه عَنَّا مِنْ خلقك، اللَّهم أَصْلِح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأَصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأَصْلِحْ لي آخرتي التي إليها مُنقلبي».

<sup>(</sup>١) عبارة الترضى غير موجودة في النسخة الثانية.

داود بن عبد الحميد (١) هذا كوفيًّ انتقل إلى الموصل. وإسحاق بن إبراهيم هذا هو البغويُّ ابن عم أحمد بن منيع، قاله ابنُ خزيمة (٢).

(١) في الأصل: «عبدالمجيد»، وهو خطأ، وهو على الصواب في النسخة الثانية وفي الموضعين المتقدمين في إسناده، وكما في المصادر التي ترجمت له والتي سيأتي ذكرها في الكلام على إسناده.

(٢) أخرجه البزار (٣٠١٣ - الكشف) عن شيخه إسحاق بن إبراهيم بأخصر منه ثم قال: «وقد رُويَ بعضُه من غير وجهٍ، ولا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن أبي سعيدِ».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٣٠٩) عن أحمد بن [بن يحيى] بن زهير التستريِّ عن إسحاق ابن إبراهيم به.

وعن الطبرانيُّ أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٢: ١٣: ٤) وقال: «هذا حديثٌ غريب».

قلت: إسناده ضعيف جداً، فيه داود بن عبدالحميد الكوفي. قال العقيليُّ في «الضعفاء» (٣٧:٢): «عن عمرو بن قيس الملائيِّ بأحاديثَ لا يُتابع عليها». وقال أبو حاتم: «لا أعرفه، وهو ضعيفُ الحديث، وحديثهُ يدل على ضعفه». «الجرح والتعديل» (٣١٨:٣).

ونقل مقالتي العقيليِّ وأبي حاتم ابنُ حجر في «اللسان» (٣:٣٠٪)، وفيه كذلك عطية العوفيُّ وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع من أبي سعيدِ الخدريِّ.

وبداود وعطية أعله ابن حجر في «النتائج»، كما أن النوويَّ قَبْلَهَ ذَكَرَهُ في «الأذكار» (١: ٢٤٨) وعزاه إلىٰ ابن السنيِّ وقال: «بإسنادِ ضعيف».

## ٤- باب الدعاء والقول عند الأذان

العدل قالا: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل قالا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبَ إملاء حدثنا علي بن الحسن ابن أبي عيسى الهلالي حدثنا محمد بن جَهْضَم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عُمارة بن غَزِيَّة عن خُبيبِ بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عُمرَ بن الخطاب [ تَعْلَيُهُ ] عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب تعليه قال: قال رسول الله يَعِيُّة "إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قال، الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة "(۱).

٤٨ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عُبَيْدِ الصفارُ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا يحيى بنُ بكيرٍ حدثنا الليث

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١: ٤٠٩) عن شيخه الحاكم به.

وأخرجه مسلم (1: ٢٨٩) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠) وأبو داود (٥٢٧) وأبر داود (٥٢٧) وابن خزيمة (٤١) والسراج في «مسنده» (٥٨) وأبو عوانة (١: ٣٣٩) وابن حبان (١٦٨٥) من طرق عن محمد بن جهضم به.

وتابع ابنَ جهضم عليه إسحاقُ بن محمد الفرويُّ عند كُلِّ من أبي عوانة والطحاويِّ في «شرح المعاني» (١٤٤: ١٤٤).

حدثني الحُكيم بن عبدالله بن قيس.

ح وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبدالله أخبرنا الحسن ابن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمْح (۱) قالا: حدثنا الليث بن سعد عن الحُكيم (۲) بن عبدالله بن قيس القرشي عن عامر بن سعد بن أبي وَقَاص عن سعد بن أبي وَقَاص عن يُونِي عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّن: وأنا أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُولُه، رَضِيتُ باللّهِ ربًا وبمحمد رسولاً وبالإسلام دِيناً غُفِرَ لهُ ذَنْبُهُ». قال: «غُفِرَ لهُ ذَنْبُهُ».

لفظُ حديثِ ابنِ بُكَيرٍ، وفي روايةِ غيره: «غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» لم يزد عليه (٣).

٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا علي بن عَيَّاشِ حدثنا شُعَيْبُ بن أبي حمزة عن

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «الرمح».

<sup>(</sup>٢) فوقها كلمة "صح"، ولعله خشية أن يُظن أن صوابها: "الحكم".

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (آ : ٢٩٠) من طريق محمد بن رمح وقتيبة به.

وأخرجه أحمد (١٥٦٥) والنسائي في «المجتبى (٢٧٩) وأبو داود (٥٢٥) والترمذي (٢١٠) وقال: «صحيح ولم وقال: «حديث حسن صحيح غريب» والسراج (٥٣) والحاكم (١:٣٠١) وقال: «صحيح ولم يخرجاه»، جميعهم من طريق قتيبة بن سعيد به، وقول الحاكم مردود بإخراج مسلم له كما تقدم. وأخرجه ابن السني (٩٧) عن النسائي، كما أخرجه البيه قيُّ في «السنن» (١:١٠١) عن أبي داود، والمزيّ في «التهذيب» (٢:٢١٧) عن السراج.

وأخرجه ابن ماجه (٧٢١) عن شيخه محمد بن رمح به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٢٦–٢٢٧) وأحمد (١٥٦٥) وابن خزيمة (٤٢١) وأبو عوانة (١: ٣٤٠) من طرق عن الليث بن سعد به .

ورواه ابن خزيمة (٤٢٢) عن عبيدالله بن المغيرة عن الحُكيم به.

محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله تطفي (١) قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قال حِيَن يَسْمَعُ النداءَ: اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هذه الدعوةِ التامَّةِ والصلاةِ القائمة آتِ مُحَمَّداً الوسيلةَ والفَضِيلةَ وابْعَثْهُ المقامَ المَحْمُودَ الذي وَعَدْتَهُ، إنك لا تُخْلِفُ الميعاد، حلت له شفاعتى»(٢).

•٥- أخبرنا أبو عبدِ اللَّه الحافظ<sup>(٣)</sup> وأبو الحسن محمدُ بن أحمدُ بن الحسن بن إسحاق البغداديُّ قالا: أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن إسحاق بمكة حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة حدثنا عبدُ اللَّه بن يزيدَ المُقْرئ حدثنا حَيْوةُ أخبرنا كَعْبُ بن عَلْقَمَةَ أنه سَمِعَ عبدَالرحمنِ بنَ جُبَيْرِ بن نُفَيْرِ عقول إنه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: "إذا يقول إنه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: "إذا سَمِعُ النبيَّ عَلَيْ مرةً سَمِعُتُمُ المُؤذِّنَ فقولوا مِثْلَ ما يَقُول، ثم صَلُّوا عَلَيًّ، فإنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مرةً صلى اللَّه عليه عَشْراً، ثم سَلُوا اللَّه لِيَ الوسيلةَ، فإنَّ الوسيلةَ منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا أن تكونَ لِعَبْدِ من عِبَادِ اللَّه، وأرجو أن أكون أنا، ومَنْ سألها لي حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» (٤).

<sup>(</sup>١) عبارة الترضى غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ «في السنن» (١: ١٠٤) بإسناده هنا.

وخالف جمعٌ من الرواةِ عن عليٌ بن عياش محمدَ بن عوف فرووه بلفظ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النداءَ: اللَّهم رَبَّ هذه الدعوةِ التامةِ والصلاةِ القائمةِ، آت مُحمداً الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وَعْدْتَهُ، حَلَّت له شَفَاعَتي يَوْمَ القيامة».

أخرجه أحمد (١٤٨١٧) والبخاريُّ في "صحيحه" (٣٩٩:٨، ٩٤:٢) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (٦٨٠) وغيرُهم عن عليِّ بن عَيَّاشِ به.

ويراجع تخريجه مطولًا في التعليق علىٰ «خلق أفعال العباد» للبخاري (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) إلىٰ هنا تنتهي النسخة بخطِ مغاير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن» (١: ٩٠٤-٤١٠) من طريق أبي الحسن البغدادي به، وهو في «فوائد أبي محمد الفاكهي» عبدالله بن محمد بن إسحاق - (١٠٦) بإسناده هنا، ولم يذكر=

10- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أخبرنا أبو الفضل العَبَّاسُ بن محمد بن قُوهِيَار حدثنا الفضل بن محمد الشعرانيُ حدثنا أبو الوليد هشامُ بن إبراهيم (١) المخزوميُ حدثنا موسى بن جعفرَ بن أبي كثيرِ الأنصاريُ عن عَمِّه (عن) (٢) أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه كثيرِ الأنصاريُ عن عَمِّه (عن) (٢) أبي سلمة عن أبي هريرة قال: والله ربا عليه وبالإسلام ديناً وبمحمد عَنِّهُ نبياً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قِبْلَةً، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اكْتُب شهادتي هذه في عليين وأشهد عليها ملائكتك المقربين وأنبياءك المرسلين وعبادك الصالحين واختم عليها بآمين، واجعله (٣) لي عندك عهداً تُوفِنيه يوم القيامة، إنك لا تُخلِفُ الميعاد. بَدَرَتْ إليه بطاقةٌ من تحت العرش فيها أمانه من النار». قال أبو الوليد: سألتُه عن البطاقة: فقال: الصك الصغير (٤).

<sup>=</sup>هناك لفظه محيلًا على ما قبله.

وأخرجه كذلك ابنُ أبي شيبة (٢: ٢٢٦- ٢٢٧) وأحمد (٢٥٦٨) ومسلم (٢: ٢٨٩ - ٢٨٩) وأخرجه كذلك ابنُ أبي شيبة (٢: ٢٢٩ - ٢٢٩) والنسائيُّ في «المجتبى» (٢٧٨) وأبو داود (٥٢٣) والترمذيُّ (٣٦١٤) والفسويُّ (٢: ٥١٥) وابن خزيمة (٢: ٢١٩) والسراج (٣٣) وأبو عوانة (١: ٣٣٦) والطحاويُّ (١: ٢١٩) والفاكهيُّ في «فوائده» (١٠٥) وابن السنيِّ (٩٣) والبغويُّ (٢: ٢٨٤ – ٢٨٥) وغيرهم، على تفضيلٍ ذكرتُهُ في التعليق علىٰ «عمل اليوم والليلة» لابن السني.

<sup>(</sup>١) في «الترغيب والترهيب» للأصبهاني: «إسماعيل»، ولا أظنه إلا خطأ، فابن إسماعيل كما في ترجمته من «التعجيل» لابن حجر(٢: ٣٢٩) متقدم علىٰ هذا، فهو تابعيٌّ روىٰ عن النبيُّ ﷺ مرسلًا، وهذا متأخر كما ترىٰ ومع ذا فلم اهتد إلى ترجمةٍ لأبي إبراهيم هذا!!

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في النسخة الثانية، وهو الصواب، إذ عدم ذكرها يقتضي بأن أبا سلمة يكون عمًا له، وهو خلاف الواقع، كما أنها مثبتة في «الترغيب والترهيب» للأصبهاني الذي روى الحديث من طريق آخر عن الشعراني به.

<sup>(</sup>٣) في «الترغيب والترهيب» للأصبهاني: «واجعل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٨١) عن عُبيد الله بن برويه عن الفضل بن محمد الشعرانيِّ به.

07 - أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ حدثنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار حدثنا أحمد بن مهران حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزَّمْعِيُّ حدثنا أبو حازم أن سَهْلَ بنَ سعدٍ أخبره أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «ثنتان لا تُردان- أو (قلَما تردان) (۱۱) -: الدعاءُ عند النداء، وعند البأسِ حين يَلْحَمُ بَعْضُهم بعضاً (۲).

<sup>=</sup> قلت: وإسناده ضعيف، موسىٰ بن جعفر قال عنه العقيليُّ في «الضعفاء» (٤: ١٥٥): «مجهول بالنقل، لا يُتابع علىٰ حديثه، ولا يصح إسناده». وكذا نقله عنه الذهبيُّ في «الميزان»(٤: ٢٠١)، وأشار ابن حجر بروايته لهذا الحديث وعزاه لأبي القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب».

قلت: وقد تقدم بعضه من حديث سعد بن أبي وَقَاصِ برقم (٤٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال: ما تردان»، وما أثبتناه من النسخة الأخرى ومن جميع مصادر التخريج التي أوردت هذه الرواية .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «قال ابن خزيمة: واجْتَهِد في الدُّعاءِ في ذلك الوقت، فإن النبيَّ عَلَيْهُ قال: ساعتان تُفتح فيهما أبواب السماء وقل ما يرد فيهما دعوة: عند الأذان بالصلاة والصف في سبيل اللَّه».

والحديث أخرجه البيهقيُّ في «سننه» (٤١٠:١) بهذا الإسناد، وتابع شيخَ البيهقي عنده آخرون، وقال: «رفعه الزمعيُّ، ووقفه مالكُ بن أنس الإمام».

وأخرجه بهذا الإسناد الحاكم (١ : ١٩٨) وقال : «هذا الحديث ينفرد به موسىٰ بن يعقوب، وقد رُوي عن مالكِ عن أبي حازم، وموسىٰ بنُ يعقوبَ ممن يوجد عنه التفرد».

وأخّرجه أبو داود (٢٥٤٠) والدارميُّ (١٢٠٣) وابن الجارود (١٠٦٥) وابن خزيمة في «صحيحه» (٤١٩) والطبرانيُّ في «الكبير» (٦: ١٣٥) والحاكم (١١٣: ١١٣) وعنه البيهقيُّ (٣: ٣٦٠) وابن حجر في «نتائج الأفكار» (١: ٣٧٩) من طرقٍ عن سعيد بن أبي مريم به.

قلت: وموسى بن يعقوب الزمعيُّ «صدوق سيئ الحفظ» كما في «التقريب»، وتابعه عبدالحميد ابن سليمان الخزاعيُّ -وهو ضعيف- عند كُلِّ من الطبرانيِّ في «الكبير» (١٥٩:٦) وابن حجرٍ في «النتائج» (١:١٨١).

والرواية الموقوفة التي أوقفها مالك هي في «الموطأ» (١: ٧٠) ولفظها: «ساعتان يُفتَحُ لهما أبوابُ السماء، وقل داعٍ تُرَدَّ عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله». =

= وعن مالك أخرجها كُلِّ من ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٢٤–٢٢٥) والبخاريِّ في «الأدب المفرد» (٦٦١) والبيهقيِّ في «سننه» (١ : ١١١).

وقال ابن حجر في «النتائج» (١: ٣٨٠): «اتفق علىٰ ذلك –يعني الوقف – رواة الموطأ. ورواه بعضُ الثقات عن مالك مرفوعًا».

قلت: والرواية المرفوعة عنه أخرجها ابن حبان (١٧٢٠، ١٧٦٤) والدارقطنيُّ في «غرائب مالك» – كما في «النتائج» (١: ٣٨١،٣٨٠) – وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣: ٥٠، ٥١، ٥٠-ترتيبه) وابنُ حجر في «النتائج» (١: ٣٨٠).

والرواةُ الذين رفعوها عن مالك هم: أيوب بن سويد، وإسماعيل بن عمر الواسطيُّ، وبشر بن عمر، ومحمد بن مخلد الرعيني.

قلت: وكأن الحافظ لم يرَ بذلك إعلالًا للحديث حيث رواه بعضُ الرواة عن مالك مرفوعًا وآخرون موقوفًا، فرجح الرفعَ على الوقفِ حيث قال في «النتائج» (١: ٣٧٩): «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، إذ قد ينشُط بعضُ الرواة فيرفعه ولا ينشط غيرهم فيوقفه، والله أعلم.

ولما ذكر ابن عبد البر الحديثَ في «التمهيد» (٣: ٤٩. ترتيبه) من حديث سهل بن سعدٍ موقوفًا قال: (٣: ٥٠): «هكذا هو موقوف على سهلِ بن سعدٍ في الموطأ عند جماعة الرواة، ومثله لا يُقال من جهة الرأى».

## ٥ - باب القول والدعاء عند دخول الخلاء

٥٣ حدثنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السُّلَمِيُّ إملاءً أخبرنا جدي أبو عمرو<sup>(۱)</sup> حدثنا محمد بن عبدوس بن كاملِ حدثنا محمد بن حُمَيْدِ حدثنا الحَكَمُ بن بَشِيرِ عن خَلَّدِ الصَفَّارِ عن الحَكَمِ بن عبداللَّه النَّصْريِّ عن أبي إسحاق الهَمْدانيُّ عن أبي جُحَيْفَةَ عن عَليِّ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «سترُ ما بين أَعْيُنِ الجِنِّ وعَوْرَاتِ بَنِي آدمَ إذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسُمِ اللَّهِ».

هذا إسنادٌ فيه نظر (٢): وقد رواه أيضاً سعيدُ بن مَسْلَمَةً عن الأعمشِ عن زيدٍ العَمِّي عن أنسِ عن النبيِّ عَلِيَّةٍ:

٤٥- أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمد المالينيُّ أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عديً الحافظُ حدثنا أحمدُ بن الحسن الصُوفيُّ حدثنا الحَكَمُ بنُ موسى حدثنا سعيدُ

<sup>(</sup>١) هو جده لأمه كما في ترجمة السلميّ من «السير» (٢٤٠: ٢٤٧)، وهو : «أبو عمرو إسماعيل بن نحيد السلميُّ»، مترجم في «السير» للذهبيّ (١٤٦:١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٦٠٦) وآبن ماجه (٢٩٧) عن محمد بن حُمَيدِ الرازي، وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذلك القوي. وقد رُويَ عن أنسِ عن النبي على أشياء في هذا».

وعَّن الترمذيُّ أخَّرجه البغويُّ في «شرح السنة» (١ : ٣٧٨) ونقل مقالةَ الترمذيُّ .

قلت: وفي إسناده محمد بن حُمَيْدِ الرازيُّ، وهذا قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٥٨٧١): «حافظٌ ضعيفٌ، وكان ابن معين حسنَ الرأي فيه»، وفيه كذلك أبو إسحاق السبيعيُّ وهو مدلسٌ ومختلط وقد عنعن، والحكم بن عبداللَّه النصريُّ فيه جهالة ولم يوثقه غير ابن حبان، فلذلك قال ابن حجر(١٤٥٧): «مقبول» يعني حيث يتابع وإلا فلين.

وسيذكر المصنفُ طريقَ أنسٍ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

## ابن مَسْلَمَةً حدثنا الأعمش، فذكره إلا أنه قال: «إذا وَضَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ»(١).

(١) أخرجه ابن عديّ في «الكامل» (٣: ١٠٥٥) بإسناده هنا.

وأخرجه ابن السنيّ (٢٧٤) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٢٠) والسهميُّ في «تاريخ جرجان» (ص ٤٩٧) وتمام في «فوائده» (١٥٥ - ترتيبه) وابن عساكر في «تاريخه» (١٩: ٣٨٣) من طرقِ عن سعيد بن مسلمة به.

وقال الطبرانيُّ: «لم يروِ هذا الحديثَ عن الأعمش إلّا سعيد بن مسلمة وسعيد بن الصلت». وقال ابنُ عَديِّ: «وهذا الحديث لم يكن يُعرف إلا بسعيد بن مسلمة عن الأعمش، ثم وجدناه من حديث سعيد بن الصلت عن الأعمش، ولا يرويه عن الأعمش غيرهما».

وقال تمامٌ: «لم يقل عن الأعمشِ عن زيد العَمِّيِّ إلا سعيدُ بن مسلمة».

قلت: بل تابعهما عن الأعمش كذلك يحيئ بنُ العلاء الرازيُ عند ابن السنيِّ (٢١)، ولكنه متهمِّ بالوضع كما في «التهذيب» لابن حجر، والراوي عنه هو أصرمُ بن حوشب وهو يوازيه إن لم يقل عنه، يراجع في ذلك «اللسان» لابن حجر (١: ٤٦١-٤٦١).

وإسناد الحديث ضعيفٌ، لضعف زَيْدِ العَمِّيِّ، وهو لم يسمع كذلك من أنس بن مالك كما في ترجمته من «التهذيب» (٤٠٨:٣).

وتابع الأعمشَ عليه عبدُالرحيم بن زيد العَمِّيُّ عند ابن السنيِّ (٢٧٣)، وعبدُالرحيم كَذَّبه ابن معينِ وضعفه غيرُه كما في «التهذيب»، فمتابعته مما لا يُفرح به.

وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١: ٢٠٥): «رواه الطبرانيُّ في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأمويُّ ضعفه البخاريُّ وغيره ووثقه ابن حبان وابنُ عديٍّ، وبقية رجاله موثقون.» أه.

وللحديثِ طرق أخرىٰ معلولةٌ لا يتقوىٰ الحديث بها، يراجع لتفصيل الكلام عليها في «إرواء الغليل» (١: ٨٩-٩٠)، ويُراجع لمزيد من التخريج التعليق علىٰ «عمل اليوم والليلة» لابن السنيِّ (٢١-٢٧٤).

وسئل الدارقطنيُّ كما في «العلل» (١٠١:١٢) عن حديث عاصم عن أنس: قال رسول الله ﷺ: «ستر ما بينكم وبين أعين الجن إذا تعرى أحدكم أن يقول: بسم الله»: فقال: «يرويه محمد بن خلف الكرمانيُّ ومحمد بن مروان السديُّ عن عاصم الأحول عن أنسٍ عن النبيُّ ﷺ، ووهما فيه. والصحيح عن عاصم الأحول عن أبي العالية قولة . كذلك رواه ابن عُيينة وعلي بن مسهر. ورُويَ هذا الحديثُ عن زيدِ العميِّ عن أنسٍ. ورواه سلامٌ عن زيدِ العميِّ عن جعفر العبدي عن أبي سعيدِ الخدري، والحديث غير ثابت».

ورُويَ من وجهِ آخرَ عن الأعمش، وفي كُلِّ ذلك نظرٌ (١)، و الصحيح في هذا الباب ما:

وقال عبدُالوارثِ وسعيدُ بنُ زيدٍ عن عبدالعزيز: «إذا أراد الخلاء»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعني به متابعتي يحيى بن العلاء وسعيد بن الصلت المتقدمتين، وقد تقدم الكلام عليهما.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «قال ابن خزيمة: قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل».

والحديث أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (١: ٩٥) بالإسناد نفسه المذكور هنا.

وأخرجه مسلم (١: ٢٨٣) عن يحيئ بن يحيي به.

وأخرجه أحمد (١١٩٤٧، ١١٩٨٣، ١١٩٨٩) والبخاريُّ (٢:٢٢، ٢٤٢، ١١:١٢)، والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٩) والترمذيُّ (٥) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٢٩٨) وأبو عوانة (٢١٦:١) والدارميُّ (٢٥٦٠) وأبو محمدِ البغويُّ في «مسند علي بن الجعد» (٢٥٦٠) وأبو محمدِ البغويُّ في «شرح السنة» (٢٠٦٠) وأبو محمدِ البغويُّ في «شرح السنة» (٢٠١٠) من طرقِ عن عبدالعزيز بن صهيبِ به.

<sup>(</sup>٣) روايةُ عبدِالوارث عند كُلِّ من النسَّائيِّ في «عملُ اليوم والليلَّة» (٧٤) وأبي داود (٤). وروايةُ سعيدِ بن زيدِ عند البخاريِّ في «الأدب المفرد» (٦٩٢).

## ٦- باب القول عند الخروج من الخلاء

٥٦ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا محمدُ بن خالد بن خَلِّي حدثنا أحمدُ بن خالد الوَهْبِيُّ حدثنا إسرائيلُ عن يوسفَ بن أبي بُرْدَةَ قال: حدثني أبي قال: سَمِعْتُ عائشةَ [ على الله عن الله الله عن الله عن العائط يَكُلُهُ إذا خَرَجَ من العائط يقول: «غُفْرَانَك» (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحمد»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الأخرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٣٦٩) عن أبي زرعة الدمشقيِّ – عبد الرحمن بن عمرو – عن أحمد بن خالد الوهبيِّ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١: ٤ برقم٧) و أحمد (٢٥٢٢٠) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٩٣) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٩) وأبو داود (٣٠) والترمذيُّ (٧) وحسنه وابن ماجه (٠٠) وابن الجارود (٤٢) والسراج (٣٠) وابن خزيمة (٩٠) وابن السنيِّ (٢٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٣٦) والحاكم (١: ١٥٨) وصححه والبيهقيُّ في «سننه» (١: ٩٧) والبغويُّ في «شرح السنة» (١: ٣٧٩) من طرقِ عن إسرائيل به.

وقال ابن حجر في «النتائج» (٢١٦:١): «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ»

تنبيه: في حاشية الأصل: «زاد ابن خزيمة: وإليك المصير».

قلت: أخرج هذه الزيادة البيهقيُّ في «السنن» (١: ٩٧) من طريق ابن خزيمة بإسناده، ثم قال البيهقيُّ: «وهذه الزيادة في هذا الحديث لم أجدها إلا في رواية ابن خزيمة، وهو إمامٌ وقد رأيتُه في نسخةٍ قديمةٍ لكتاب ابن خزيمة ليس فيه هذه الزيادة، ثم أُلْحِقَتْ بخطٍ آخر بحاشيته، فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير علمه، والله أعلم. وقد أخبرنا الامامُ أبو عثمان الصابونيُّ أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا جدي، فذكره دون هذه الزيادة في الحديث، وصَحَّ بذلك بطلانُ هذه الزيادة في الحديث».

## ٧- باب القول والدعاء عند الوضوء وعند الفراغ منه

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (١: ٣٤) بإسناده هنا، وهو في «المستدرك» للحاكم (١: ٤٣) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١:٥:١) وأحمد (١١٣٧٠) وابن ماجه (٣٩٧) وابن السنيّ (٢٦) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٣٨٠) وابن عديٌّ في «الكامل» (٣:٤٣٤) عن زيدِ بن الحباب به، إلا أنهم اقتصروا على الشطر الثاني من الحديث.

وقال ابن عـديٍّ: «لا أعلم يَروي هذا الحـديثَ عن ربيحٍ غير كثيـر، ولا عن كثير غير زيد ابن الحباب».

قلت: بل رواه عن كثير غيرُ زيد، فقد رواه عنه كذلك أبو أحمد الزبيريُّ – محمد بن عبداللَّه بن الزبير – عند ابن أبي شيبة وأحمد (١١٣٠٠) والترمذيِّ في «العلل الكبير» (١: ١١٣ – ١١٣) وابن ماجه، وتابعه عليه أبو عامرِ العقديُّ عند كُلِّ من الدارميِّ (١٩٧) والدارقطنيُّ (١: ٧١ برقم ٢٢٢) وابن حجر في «النتائج» (١: ٢٣٠).

وفي إسناد الحديث كثيرُ بن زيدٍ- وهو الأسلميُ- فيه مقال، لخص ابن حجر ما قيل فيه بقوله في «التقريب» (١: ٢٣١): «صدوق يخطئ»، وقال في «النتائج» (١: ٢٣١): «صدوق».

ونقل ابنُ عديٍّ عن أحمد بن حنبل أنه سُئل عن التسميةِ في الوضوء فأجاب: «لا أعلم فيه حديثاً يثبت، أقوىٰ شيءٍ فيه حديثُ كثير بن زيد عن ربيح، ورُبيح رجلٌ ليس بمعروف» اه.

قلت: ربيح بن عبدالرحمن قال عنه البخاريُّ: «منكر الحديث». وقال ابن عديِّ: «أرجو أنه لا بأس به». وقال أبو زرعة: «شيخ». كذا في «العلل الكبير» للترمذيِّ (١:١٣) و«الكامل» لا بأس عديٌّ (٣:١٠٤) و«التهذيب» لابن حجر (٣:٢٣٨).

وللحديث شاهدٌ من حديث كُلِّ من:

### ٥٨- وأخبرنا محمدُ بن عبدالله حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا

= أولاً: أبي هريرة: أخرج حديثه أحمد (٩٤١٨) وأبو داود (١٠١) والترمذيُّ في «العلل الكبير» (١:١١) وابن ماجه (٣٩٩) والحاكم (١:١٤٦) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٨٠٧٦) والبيهقيُّ في «سننه» (٤:٤١) والبغويُّ في «شرح السنة» (١:٩٩) وغيرُهم من طريق محمد ابن موسىٰ المخزوميُّ عن يعقوبَ بن سلمة الليثيُّ عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً، وصححه الحاكم بقوله: «هذا حديثٌ صحيحُ الاسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار، ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبئ بقوله: «قلت: صوابه: حدثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، وهو (-) وإسناده فيه لين».

قلت: يعقوب بن سلمة مجهولٌ كما في «التقريب»، وقال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٤:٧٦): «لا يُعرف لسلمةً سماعٌ من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه»، ونقله عنه ابن حجر في «التهذيب» (١١: ٣٨٨).

ثانياً: سهل بن سعد: أخرج حديثه ابن ماجه (٤٠٠) والحاكم (٢٦٩:١) من طريق عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعديّ عن أبيه عن جده مرفوعاً، وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١:١١): «هذا إسنادٌ ضعيفٌ لاتفاقهم على ضعف عبدالمهيمن، وواه الدارقطنيُّ في سننه والحاكم في المستدرك من طريق عبدالمهيمن، لكن لم ينفرد به عبدالمهيمن، فقد تابعه عليه أبيَّ أخو عبدالمهيمن، كما رواه الطبرانيُّ في المعجم الكبير» اهـ. وقال الحاكم: «لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبدالمهيمن» أه، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: عبدالمهيمن واه».

وأقول: متابعةُ أُبِيِّ بن عباس هي عند الطبرانيِّ كما قال في «معجمه» (٦: ١٤٧ - ١٤٨) وكذا في «الدعاء» له (٣٨٢)، وأُبِيُّ قد تكلم فيه، وقال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٨٣): «فيه ضعف».

وفي الباب عن سعيد بن زيدٍ، وأبي سبرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، يراجع تخريج أحاديثهم في "نصب الراية" للزيلعيّ (١: ٤، ٥) و"التلخيص الحبير" (١: ٧٣-٧٥).

وطرقه وإن كان في كُلِّ منها مقالاً، فهي يشد بعضها بعضاً، ونوه بذلك ابنُ حجر في «التلخيص» (١: ٧٥)، ونقل عن ابن أبي شيبة أنه قال: «ثَبَتَ لنا أن النبيَّ ﷺ قاله».

وقال ابنُ حجرٍ في «النتائج» (٢ : ٢٣٧): «قال ابن الصلاح: ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن، والله أعلم».

العَبَّاس بن محمدِ الدُّوريُّ حدثنا زيدُ بن الحُباب حدثنا معاويةُ بن صالحِ حدثني ربيعةُ بن يزيدُ الدِّمَشْقِيُّ عن أبي إدريسَ الخولانيُّ وأبي عثمان عن عقبة بن عامرِ أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوضَا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثم قال: أَشْهَدُ أَن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأَنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ فُتِحَتْ له ثمانيةُ أبوابِ الجنة يَدْخُلُ مِنْ أَيُها شاء» (٢).

ورواه أبو بكر بنُ أبي شيبةَ عن زيدِ بن الحُبـــابِ قـــال في إســـــاده: وأبي عُثمانَ عن جُبَيْرِ بن نُفَيرٍ عن عُقْبَةَ بن عامرٍ، وهو الصحيح<sup>(٣)</sup>.

90- أخبرنا أبو حازم عمرو بن أحمد العَبْدَوِيُّ الحافظ أخبرنا إبراهيم ابنُ أحمدَ بن رجاءٍ أخبرنا الحسنُ بن سُفيان الشيبانيُّ حدثنا المُسَيِّبُ بنُ واضح حدثنا يوسفُ بن أسباطٍ عن سُفيانَ عن أبي هاشم عن أبي مِجْلَزِ (3) عن قيس بن عَبَّادٍ عن أبي سعيدِ الخُدريُّ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثم قال عند فراغه من وضويهِ: سبحانك اللَّهم وبحمدك، إنِي أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عليها

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزيد بن ربيعة بن يزيد»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في النسخة الأخرى وكما في «السنن» للمصنف، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (١٤٨:٩-١٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ بهذا السند في «سننه» (١: ٧٨) إلا أنه لم يذكر أبا إدريس.

<sup>(</sup>٣) روايةُ ابن أبيّ شيبة في «مصّنفه» (١:٧:١) ورواها عنه مسلم (١:٠١٠) والبيهقيُّ في «السنن» (١:٧٠) ففيها: عن زيـد بن الحبـاب حــدثنا معــاوية بن صــالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جُبير بن نفير عن عقبة عن عمر به.

وتابع أَبنَ أبي شيبة عليه محمدُ بن عليّ بن حربٍ عند النسائيّ في «المجتبى» (١٤٨).

وتابع زيداً عليه عبدُ الرحمن بن مهديّ عند كُلِّ منّ أحمد (١٧٣٩٣) ومسلم (١: ٢٠٩-٢١٠) وابن خزيمة (٢٢٢) والبيهقيّ في «السنن» (١: ٧٨).

<sup>(</sup>٤) في الهامش: «اسم أبي مجلز: لاحق بن حميد. حاشية».

بخاتم فوُضِعَتْ (١) تَحْتَ العَرْشِ فَلَمْ تُكْسَرْ إلى يوم القيامة».

ورُويَ أيضاً عن شُعبةَ عن أبي هاشم هكذا مرفوعاً، والمشهورُ موقوف (٢).

(١) في الهامش: «قال ابن خزيمة: ثم ترفع. حاشية».

(٢) أُخْرِجه ابن السنيِّ (٣٠) وعنه ابنُ حُجِرُ في «النتائج» (١: ٢٤٧-٢٤٨) عن أبي عروبة الحرانيِّ عن المسيب بن واضح به.

وأخرجه المعمريُّ في «عمل اليوم والليلة» من طريق يوسف بن أسباط به كما في «النكت الظراف» لابن حجر (٤٤٧:٣ بهامش «تحفة الأشراف»).

قلت: وإسناده ضعيف لضعف المسيب بن واضح كما في «اللسان» لابن حجر (٦:٠١-٤)، ولضعف يوسف بن أسباط كما في «اللسان» كذلك (٦:٣١٧)، ولعل الأول توبع كما في «النكت» حيث لم يذكر الراوى عنه.

ورواه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨١) والطبرانيُّ في «الأوسط» (١٤٧٨) وفي «الدعاء»(٣٩٠) والحاكم (١٤٧٨) والبيهقيُّ في «الشعب»(٢:٥٥) من طريق يحيئ بن كثيرٍ العنبريِّ عن شعبةَ عن أبي هاشم الرمانيِّ به مرفوعاً.

وعن الطبرانيّ أخرجه ابن حجرً في «النتائج» (٢٤٨:١).

وتابع العنبريّ عليه عبدُالصمد بنُ عبدالوارث عند البيهقيّ في «الشعب» (٦:٥٥).

وقال النسائيُّ عقبه: «هذا خطأ، والصوابُ موقوفٌ، خالفه محمد بن جعفر فوقفه».

ثم رواه (٨٢) من طريق محمد بن جعفر عن شعبةً به موقوفاً، كما تابع محمدَ بن جعفر عليه عمرو بن مرزوق عند الطبراني في «الدعاء» (٣٩١).

وتابع شعبة عليه الثوريُّ عند ابن أبي شيبة (١:٦:١) والنسائيِّ (٨٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٣٩١) والحاكم (١:٥٦٥–٥٦٥)، وصحح الحاكمُ فيها الرواية المرفوعة فأوقفه، يرويه عن الثوريُّ: وكيع، وابن المبارك، وعبد الرزاق، وعبد الرحمن بن مهدي، كذا على الترتيب في المصادر المذكورة.

قلت: ويراجعُ الكلام على إسناده، حيث وقع الاختلاف فيه بتحديد الراوي عن عثمان أهو معاوية بن صالح أم ربيعة بن يزيد، وكذلك لمزيد من التخريج التعليق على «المسند» (٢٨ : ٥٥٠-٥٥)

ورواه سعيدُ بن منصورِ عن هُشيم عن أبي هاشم فوقفه، كذا في «النتائج» (١: ٢٥٠). وقال ابن حجر في «التلخيص» (١:٢٠١): «اَختُلف في وقفه ورفعه، وصحح النسائيُ= =الموقوف، وضَعِفَ الحازميُّ الروايةَ المرفوعة، لأن الطبرانيُّ قال في الأوسط: لم يرفعه عن شعبة إلا يحيىٰ بن كثير. قلت: ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطنيُّ له، من طريق روح بن القاسم عن شعبة، وقال: تفرد به عيسىٰ بن شعيبٍ عن روح بن القاسم (١). قلت: ورجح الدارقطنيُّ في العلل الرواية الموقوفة أيضاً. »اه.

وقال في «النتائج» (١: ٢٥٠): «وإنما اختُلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائيُّ جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، فلذلك حكم عليه بالخطأ. وأما على طريقة المصنف (يعني النووي) تبعاً لابن الصلاح وغيره، فالرفعُ عندهم مقدمٌ لما مع الرافع من زيادة العلم. وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، والله أعلم» اه.

قلت: لم يرجح الحافظ - كَغْلَلْلُهُ - كُونَ الحديث ثابتاً مرفوعاً أو موقوفاً، ولكنه جمع بينهما، وإن كان القلبُ يميل إلى ترجيح كونه موقوفاً نظراً لكثرة مَنْ وقفه وثقته، وهو الذي رآه كلٌّ من النسائيّ والدارقطنيّ والبيهقيّ كما ذكره في كتابنا هذا، ولكنه في حكم المرفوع كما قال، فهو مما لا مجال للرأى فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قلت: هو في «المزكيات» لأبي إسحاق المزكي (ص ١٢٩ برقم ٥٥)، وفيه: «غريب عن روح بن القاسم، تفرد به عيسى بن شعيب».

وهذه الرواية لا يفرح بها، لأن في إسنادها ضعيفان كما في التعليق عليه.

## ٨- باب الدعاء بين الأذان والإقامة

٦٠ أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زَيد العَمِّي عن أبي إياسٍ عن أنسِ بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُرَدُ الدُّعاءُ بينَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ» (١).

(١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (١: ٠١٠) بإسناده هنا، وهو في «سنن أبي داود» (٥٢١) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه من طريق سفيان - وهو الثوري - كُلِّ من عبدالرزاق (١٩٠٩) وأحمد (١٢٢٠) والخرجه من طريق سفيان - وهو الثوري - كُلِّ من عبدالرزاق (١٢٠) في الموضع الأول والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٢، ١٩٠٩) وعنه القضاعي (١٢٠) وعنه ابن حجر في «النتائج» والترمذي (٢٥١) - وابن عدي (١٠٥٦) وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣: ٥٢ - ترتيبه) والبغوي في «شرح السنة» (٢: ٢٨٩) وفي «تفسيره» (١٤٤٠)، وقال في الأول منهما: «هذا حديث حسن».

وأخرجه الطبرانيَّ في «الأوسط» (٢٥٠٤) وأبو الشيخ الأصبهانيُّ في «طبقات المحدثين» (٤: ٥٥) - وعنه الشجريُّ في «الأمالي» (١: ٦٤٦) - من طريقين عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسىٰ عن زيد العمي عن أنسِ مرفوعاً به. يعني بدون ذكر «أبي إياس».

قلت: وإسناده ضعيف لضعف زيدً- وهو ابن الحواري- العميُّ، كما في «التقريب» ((7187)).

ولكن الحديثَ صحيحٌ فإن له طريقاً أخرىٰ سيذكرها المصنف، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله.

وقال الترمذيُ : «وهكذا روى أبو إسحاق الهمدانيُّ هذا الحديثَ عن بُريد بن أبي مريم الكوفيُّ عن أنس عن النبيِّ ﷺ نحو هذا، وهذا أصح».

تنبيه: زاد الترمذي في رواية أخرى (٣٥٩٤) بقوله: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي حدثنا يحيئ بن اليمان حدثنا سفيانُ به. . ثم فيه: قال: فماذا نَقول يا رسول اللّه؟ قال: «سلوا اللّه العافية في الدُنيا والآخرة».

ثم قال الترمذيُّ : «هذا حديثٌ حسنٌ ، وقد زاد يحيىٰ بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف : قالوا : فماذا نقول؟ قال : سلوا الله العافيةَ في الدنيا والآخرة» . 71- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ وأبو بكرِ القاضي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ حدثنا محمدُ بن خالدِ حدثنا أخمدُ بن خالدِ الوَهْبيُ حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاق عن بُرَيْدِ<sup>(۱)</sup> بن أبي مريمَ عن أنسِ بن مالكِ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ الدُّعاءَ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ، فادْعُوا»(٢).

#### \* \* \*

= وهذه الزيادةُ ذكرها ابن حجر في «النتائج» (١: ٣٧٦) وذكر مقالةَ الترمذيِّ ثم قال: «ويحيىٰ ابن يمان كان رجلًا صالحاً، لكنهم اتفقوا على أنه كثير الخطأ، ولاسيما في حديث الثوريِّ، قال ابن حبان: شغلته العبادةُ عن الحديث».

قلت: ولكن الراوي عنه وهو أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، قال عنه ابن حجر في «التقريب» «ليس بالقوي. . قال البخاريُّ: - رأيتهم مجمعين على ضعفه» . فإعلالُ الحديثِ به أولى، واللَّه أعلم .

(١) في النسخة الثانية: «يزيد»، وهو خطأ، والصوابُ ما ذُكر هنا، وهذا الخطأ وقع في كثيرٍ من المصادر التي أخرجت الحديث من طريقه، ووقع في الترمذيّ (٣٥٩٥): «بريدة».

(۲) أخرجه النسائيُّ (۲۷)– وعنه ابنُ السنيُّ (۱۰۲)– وأبو يعلَىٰ (۳۲۸۰) – وعنه ابن حبان (۱۲۹۲) – وابن خزيمة (٤٢٥) من طريق يزيد بن زُرَيْع عن إسرائيل به.

ورُوي من طرقٍ أخرىٰ عن إسرائيل به، أخرجه ابنُ أبي شَيبة (١٠: ٢٢٦) وأحمد (١٢٥٨٤، ١٣٦٨) وابن عبدالبر (١٢٦٦٨) وابن عبدالبر في «الدعاء» (٤٨٤) وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٥- ترتيبه).

قلت: إسناده ضعيف، فإن أبا إسحاق صدوق اختلط وكان مدلساً ولم يصرح بالتحديث، ولكنه قد توبع، فقد رواه ابنه يونس– وهو ثقة– عن بريدٍ به. أخرجه عنه أحمد (١٣٣٥٧) والبزار (٧٥٨٥) وابن خزيمة (٤٢٧،٤٢٦) والبغويُّ (١٦٥:٥)، فبه يصح الحديث.

وقد ورد الحديث من طرق أخرى عن أنس، أخرجها ابنُ عديٌّ (٣٩١:١، ٣٩١)، ٧١٢:٢، ٣: ١١٥٢، ٢: ٢٠٤٢) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٤٨٧) والحاكم (١٩٨:١) والخطيب في «تاريخه» (٣٤٧:٤، ٢:٧٠)، وهي لا تخلو من مقالٍ، وما تقدم من طريق يونس فيه غنية عنها، والله أعلم.

## ٩- باب القول والدعاء عند الخروج من المنزل إلى الصلاة ولغير ذلك من الخروج

77- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ حدثنا هارونُ بن سُليمانَ الأصبهانيُ حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديً حدثنا سفيانُ عن منصورِ عن الشعبيِّ عن أُمَّ سلمةَ أَنَّ رسولَ اللَّه عَلَيُّ كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله، ربُّ أعوذ بك أن أَرْلُ أو أَضِلَ، أَوْ أَظْلِمَ أو أَظْلَمَ، أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيً »(٢).

<sup>(</sup>١) «زاد ابن خزيمة: إني. حاشية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١: ٩ ٥) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وربما توهم متوهمٌ أن الشعبيّ لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً، ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً».

وأخرجه من طريق ابن مهديًّ كُلُّ من أحمد (٢٦٧٠٤) والنسائيِّ في «المجتبى» (٥٥٣٩)، وعن أحمدَ أخرجه ابن حجر في «النتائج» (١:١٥٧).

وأخرجه من طريق وكيع عن سفيان كُلُّ من ابن أبي شيبة (١٠: ٢١١) وأحمد (٢٦٦١٦) والترمذيّ (٣٤٢٧) وقال: «حسن صحيح» والنسائيّ في «العمل» (٨٧) وعنه ابن السنيّ (١٧٦).

وتابع ابنَ مهديِّ أبو نعيم عند الطبرانيِّ في «الكبير» (٣٣: ٣٢٠: ٧٢٧) وفي «الدعاء» (١١).

ورواه جرير وعبيدة بن حميد عن منصور ، الأول عند النسائيّ في «المجتبئ» (٥٤٨٦)، والثاني عند ابن أبي شيبة (٢١:١٠) وعنه كُلّ من ابن ماجه (٣٨٨٤) والطبرانيّ (٣٣: ٣٢١).

وأخرجه الحميديُّ (٣٠٣) والطبراني في «الكبير» (٢٣: ٣٢٠، ٣٢١) وأبو نعيم (٧: ٢٦٤– ٢٦٥، ٨: ١٢٥) والخطيب (١١: ١١١) من طرقِ عن منصور به.

ورواه البيهقيُّ في «السنن» (٥ : ٢٥١) عن جرير عَن منصورٍ وعطاء عن الشعبيُّ به.

ورواه أبو داود (٩٤٠٥) والقضاعيُّ (١٤٦٩) والطبرانيُّ في «الكبير» (٣٢٠: ٣٢٠) وفي «الدعاء» (٤١٢) – وعنه ابن حجر في «النتائج» (١٥٦:) – ، جميعهم من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن منصور بلفظ: «ما خرج رسولُ الله ﷺ من بيتي قط إلا رفع طرفه إلىٰ السماء وقال..»الحديث.

77- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عُبَيْدِ الصَّفَّارُ حدثنا ابنُ مساورِ الجوهريُ حدثنا محمدُ بن عَبَّادِ المكيُّ حدثنا حاتِمُ بن إسماعيلُ عن عبد اللَّه بن حُسينٍ يعني ابن (١) عطاء بن يسار - عن سُهيلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا خرج من بيته يقول: «بِسْمِ اللَّه، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّه، التُكلان على اللَّه» (٢).

= قلت: تعقب ابنُ حجر مقالة الحاكم في إثبات سماع الشعبيّ من عائشة بقوله في «النتائج» (١٩:١): «هكذا قال، وقد خالفَ ذلك في علوم الحديث له فقال [ص١١]: لم يسمع الشعبيُّ من أم سلمة. وعلى هذا فالحديثُ منقطعٌ. وله علة أخرى، وهي الاختلاف على الشعبيُّ». ثم ذكر وجوة الاختلاف عليه ورَجَّحَ بينها إلىٰ أن قال: «فما له علةٌ سوىٰ الانقطاع، فلعل مَنْ صححه سهَّل الأمر فيه لكونه من الفضائل، ولا يُقال: اكتفیٰ بالمعاصرة، لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزمُ بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الإطلاع مثل ابن المدينيُّ، والله أعلم».

قلت: فإسنادُ الحديث ضعيفٌ لانقطاعه كما بَيَّنَ الحافظُ تَخْلَلْتُهُ، واللَّه أعلم.

وسَيُكرر المصنفُ الحديثَ من طريق شعبة عن منصور برقم (٤٥٣)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

- (١) في الأصل: «عن»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الأخرى، ومصدر ترجمته وهو: «التهذيب» للمزيِّ (٤١٩:١٤)، وهو «عبدالله بن الحسين بن عطاء بن يسار الهلاليُّ المدني». وقد ورد في ابن ماجه وابن السنيِّ والحاكم: «عبدالله بن حسين عن عطاء بن يسار»، والخطأ في ابن ماجه ورد في بعض النسخ المتأخرة، كذا قال المزيُّ في «التهذيب» (١٤٠:٠٤) ونبه على أنه خطأ.
- (٢) أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٠٦) عن الحسن بن علي بن ياسر عن محمد بن عَبَّادٍ به. وأخرجه الطبرانيُّ في «الأدب المفرد» (١١٩٧) وابن ماجه (٣٨٨٥) وابن السنيُّ (١١٧) وابن أبي الدنيا في «التوكل» (٢٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٤٠٦) والحاكم (١:٥١٩) والمرزيُّ في «التهذيب» (٤٢:١٤) من طرقِ عن حاتم بن إسماعيل به.

وعن الطبرانيّ أخرجه ابن حجر في «النتائج» (١:١٦٥).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.» وسكت عنه الذهبيُّ وقد ذكرَ في «الميزان» (٤٠٨:٢) تضعيفُ راويه عبدالله بن حسين. وبه أعله البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٥٩) بقوله: «هذا إسناد فيه عبدالله بن حسين بن عطاء، وقد ضعفه=

75- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبدالجبار حدثنا ابنُ فُضَيْلِ عن حُصين بن عبدالرحمن عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ عن محمدِ بن عليً بن عبد الله بن عباسٍ أنه رقد عند رسول الله على عبد الله بن عباسٍ أنه رقد عند رسول الله على فرآه استيقظ فَتَسَوَّكَ وهو يقول: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّلِ فَرَآه استيقظ فَتَسَوَّكَ وهو يقول: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّلِ فَرَآه استيقظ فَتَسَوَّكَ وهو يقول: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّلِ فَرَاه الله فَقام حتى نفخ (٢٠) عتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فقام (١٠) فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فقام حتى نفخ (٢٠)، ثم فعل ذلك ثلاث مرات [ب]ست ركعات، كُلُّ ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاثٍ، ثم أتاه المؤذنُ فخرج إلى الصلاةِ رسولُ الله هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاثٍ، ثم أتاه المؤذنُ فخرج إلى الصلاةِ رسولُ الله في سَمْعِي نُوراً، واجْعَلْ في لِسَاني نوراً، واجْعَلْ في لِسَاني نوراً، واجْعَلْ في نوراً، واجْعَلْ في نوراً، واجْعَلْ في نوراً، واجْعَلْ مِن خَلْفي نوراً، ومن أَمْطِمْ لي نوراً، واجْعَلْ مِن تَحْتي نوراً، اللهم أَعْظِمْ لي نوراً، واجْعَلْ مِن تَحْتي نوراً، اللهم أَعْظِمْ لي نوراً، واراً».

<sup>=</sup>أبو زرعة والبخاريُّ وابنُ حبان».

وقال ابن حجر في «النتائج» (١٦٦:١): «في تصحيحه- يعني الحاكم- نظر، فإن أبا زرعة ضَعَّفَ عبداللَّه بن حسين»

قلت: فالإسناد ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «صحيح مسلم»: «فأطال».

<sup>(</sup>٢) «حاشية: النوم من النبيِّ ﷺ لا ينقض الوضوء خاصةً أنه قال عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عوانة (٢: ٣٤٩- ٣٥٠) عن شيخه أحمد بن عبد الجبار به، وعن أبي عوانة أخرجه البغوي في «تفسيره» (٢: ١٥١).

وأُخْرَجُه مُّسلم (١ : ٥٣٠) وأبو داود (١٣٥٣) عن ابن فضيل به.

وأخرجه أحمد (٣٥٤١) وأبو داود (١٣٥٣، ١٣٥٤) وابن خزّيمة (٤٤٨) من طرق عن حُصَيْنِ مه.

وسيكرر المصنفُ ذكرَ دعاء الخروج عن طريق أخرى ابن عباس برقم (٤٢٤).

70- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدُّوريُ حدثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرِ حدثنا فُضَيْل بنُ مرزوقِ عن عطيةَ العَوْفيُ عن أبي سعيدِ الخدريُ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «ما خَرَجَ رجلٌ من بيته إلى الصلاة (۱) فقال: اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السائلين عليك (۱)، وبحقٌ ممشاي (۱) هذا لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا رياءً ولا سُمْعةً، خَرَجْتُ اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تُنْقِذَني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وَكَلَ اللَّه به سبعين ألف ملكِ يستغفرون له، وأقبل اللَّه عليه بوجهه حتى يقضي صلاته (١٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الحاشية: «قال ابن خزيمة: كان النبئ عَلَيَّ الله يقوله إذا خرج إلى الصلاة».

<sup>(</sup>٢) في الحاشية: «إليك، زاد وابن خزيمة وغيره».

<sup>(</sup>٣) في الحاشية: «زاد ابن خزيمة ها هنا: والراغبين إليك».

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه أبوالقاسم البغويُّ في «الجعديات»(٢١١٩) عن أحمد بن منصور عن يحيى بن أبي بكير به.

وأخّرجه أحمد (١١١٥٦) وابن ماجه (٧٧٨) وأبو القاسم البغويُّ (٢٢١٨) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٤٢١) وابنُ السنيّ (٨٥) من طريقِ فضيل بن مرزوق به.

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٦٦١): «هذا إسنادٌ مسلسلٌ بالضعفاء: عطية هو العوفي، وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، لكن رواه ابنُ خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيحٌ عنده».

قلت: فإسناده ضعيف، وعطيةُ مدلسٌ وقد عنعن في إسناده، ولكنه حتى لو صَرَّح بالتحديث لا يُقبل، فقد كان يروي عن الكلبيِّ- وهو محمد بن سعيد: وهو متروك، ويكنيه بأبي سعيد، ويراجع الكلام على إسناد هذا الحديث مطولًا «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١: ٣٤-٣٨)، فقد استوفى الشيخ الألبانيُّ- لَيُغْلِلُهُ- الكلام عليه بما لا مزيد عليه.

### ١٠- باب القول والدعاء عند دخول المسجد

- 77 أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرُّوذباريُّ حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عثمانَ الدِّمَشْقِيُّ حدثنا عبدُالعزيز -يعني الدَراوَرديَّ عن ربيعة بن [أبي] عبدالرحمن عن عبدِالملك بن سعيد بن سُويْدِ قال: سمعتُ أبا حُمَيْدِ أو أبا أُسَيْدِ الأنصاريُّ يقول: قال رسولُ اللَّه عَلَيْ قال: «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ وليُصَلِّ على النبيُّ عَلَيْهُ، ثم ليقل: اللَّهم افْتَحْ لي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وإذا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (۱).

(١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٤٤٢) بالإسناد نفسه المذكور هنا وعنده: «فليسلم أو ليصل» وهو في «سنن أبي داود» (٤٦٥) بإسناده هنا كذلك، إلاأن عند أبي داود: «فليسلم» دون قوله: «وليصل»، وكذا هي غير موجودة في طبعة عوامة (١: ٣٧٤: ٤٦٦).

وأخرجه البيهقيُّ كذلك (٢: ٤٤٢) من طريق آخر عن أبي الجماهر- محمد بن عثمان الدمشقيِّ- به دون قوله: «فليصل».

وأخرجه مسلم (١: ٤٩٥) وابن حبان (٢٠٤٨) وابن السنيّ (١٥٦) وأبو نعيم في «المستخرج» (٢: ٣٠٨) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ٤٤١) والمزيُّ في «التهذيب» (١٨: ٣١٧) من طريق بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن ربيعة به، إلا أن مسلماً والبيهقيَّ لم يذكرا لفظه، وعند الآخرين: «فليسلم»، وقال البيهقيُّ (٢: ٤٢٢): «ولفظ التسليم فيه محفوظ».

وأخرجه مسلم (١: ٤٩٤) والبيهقيّ (٢: ٤٤١) عن يحيى بن يحيى، والدارميّ (٢٦٩٤) عن عبدالله بن سلمة، وأبو عوانة (١: ٤١٤) عن ابن أبي مريم، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبدالملك بن سعيدِ به دون ذكر التسليم أو الصلاة على الرسول ﷺ، إلا أن أبا عوانة والبيهقيّ لم يذكرا لفظه، ثم قال مسلم: «سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبتُ هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن يحيى الحِمّانيّ يقول: وأبي أسيد».

قلت: توبع الحِمانيُّ– على ضعفٍ فيه– على روايته بعطفه أبا أسيد على أبي حميد، تابعه أبو عامرٍ العقديُّ– عبدالملك بن عمرو– عند كُلِّ من أحمد (٢٣٦٠٧، ٢٣٦٠٧) والنسائيُّ = 77- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا يحيىٰ بنُ أبي طالبِ حدثنا إسحاقُ ابن منصورِ حدثنا الحسنُ بن صالح عن ليثٍ عن عبدالله بن الحسن عن فاطمةَ الصغرى عن فاطمةَ بنت (رسولِ اللهِ)(١) عَلَيْ قالت: كان النبيُ عَلَيْ إذا دخل المسجدَ صلى على محمدِ وسَلَم ثم يقول: «اللَّهم اغْفِر لي ذُنوبي وافْتَحْ لي أبوابَ رَحْمَتِكَ». وإذا خرج صلى على محمدِ وسَلَم ثم يقول:

<sup>=</sup> في «المجتبى» (٧٢٩) و «الكبرى» (٨١٠) و «عمل اليوم والليلة» (١٧٧) وابن حبان (٢٠٤٩) وأبي نعيم في «المستخرج» (٢: ٣٠٩)، إلا أن أبا نعيم لم يذكر لفظه.

وكذا أشار المزيَّ في «التحفة» (٨: ٣٤٤) إليها بقوله: «رواه يحيىٰ بن عبدالحميد الحِمَّانيُّ عن سليمان بن بلال كرواية أبي عامرِ العقدي»، وأسند رواية الحمانيِّ في «التهذيب» (١٨: ٣١٧) إلا أنه لم يذكر لفظها معطوفاً علىٰ رواية بشر بن المفضل والمتقدم تخريجها.

وأخرج أبو عوانة (٢: ٤١٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٤٢٦) - وعنه أبن حجر في «النتائج» (١: ٧٧٧) - عن ابن وهب قال: أخبرني يحيئ بنُ عبداللَّه بن سالم عن عمارة بن غزية أنه سمع ربيعة بن أبي عبدالرحمن يقول: سمعتُ عبدَالملك بن سعيد بن سويد الأنصاريُّ يقول: سمعتُ أبا أسيدٍ وأبا حميد تنها يقولان: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسجدَ فَلْيُسَلِّمْ علىٰ النبيُّ علىٰ النبيُّ علىٰ النبيُّ اللهم افْتَحْ لي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وإذا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ علىٰ النبيُّ ، وليقل: اللهم افْتَحْ لي أَبُوابَ وَضْلك».

وأخرج أبو عوانة (١: ٤١٤) عن عبدالعزيز بن عبدالله الأُويْسيِّ قال: حدثنا عبدالعزيز [وهو الدراوردي] عن ربيعة عن عبدالملك بن سُويدٍ عن أبي حُميدٍ الساعديِّ أن النبيِّ ﷺ كان يقول إذا دخل المسجد: «اللَّهم افْتَحْ لَنَا أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وسَهِّل لنا أَبُواب رِزْقِكَ».

وأخرجه عبدالرزاق (١٦٦٥) عن إبراهيم بن محمدٍ عن عمارة بن غزية كذلك دون ذكر الصلاة.

وأخرجه ابن ماجه (٧٧٢) عن إسماعيـلَ بن عَيَّاشِ عن عمارة عن ربيعةَ إلا أنه قال: عن أبي حميدٍ فقط، وبلفظ المصنف نفسه دون ذكر الصلاة علىٰ النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «النبي».

## «اللَّهم اغْفِر لي ذُنوبي، وافْتَحْ لي أَبوابَ فَضْلِك»(١).

(١) أخرجه الدارقطنيُّ في «العلل» (١٥: ١٨٩) عن أحمد بن منصور الرماديُّ عن إسحاق بن منصور به.

وأخرجه أحمد (٢٦٤١٩) عن أسود بن عامرٍ ، والدارقطنيُّ في «العلل» (١٥: ١٨٩ - ١٩٠) عن عُبيد الله بن موسىٰ ، كلاهما عن الحسن بن صالح به .

وأخرجه أحمد (٢٦٤١٦) والترمذيُّ (٣١٤) وأبو يعلىٰ (٦٨٢٢) والدارقطنيُّ في «العلل» (١٥:١٥) عن ابن علية عن ليثٍ -وهو ابن أبي سُليم- به.

وعن الترمذيّ أخرجه البغويّ (٢: ٣٦٧)، وعن أحمد أخرَجه المزيُّ في «التهذيب» (٣٥: ٢٥٧). وأخرجه ابنُ أبي شيبة (١: ٣٣٨، ١٠: ٤٠٥) - وعنه ابن ماجه (٧٧١) - عن ابن علية وأبي معاوية - محمد بن خازم - عن ليثٍ به.

وأخرجه أحمد (٢٦٤١٧) - والدارقطنيُّ في «العلل» (١٥: ١٨٩) عن أبي معاوية، والدارقطنيُّ كذلك (١٥: ١٨٩) عن المطلب بن زياد، و(١٥: ١٩٠) عن جرير، ثلاثتهم عن ليثِ به. وعن أحمد أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٣٥: ٢٥٧).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٢: ٤٢٤) وفي «الدعاء» (٤٢٤) عن عبدالوارث بن سعيدِ عن ليثِ به، وفي الأول: «افتح لي أبواب فضلك»، وفي الثاني: «افتح لي أبواب رحمتك»، ولم يذكر فيهما ما قاله في الخروج.

وتابع ليثاً عليه قيسُ بن الربيع الأسديُّ عند كُلِّ من عبدالرزاق (١٦٦٤) والدارقطنيِّ في «العلل» (١٠٤ برقم ٢٢)، وعنه ابن حجر (١٠٤ برقم ٢٢)، وعنه ابن حجر في الكبير» (٢٢ برقم ٢٠٤).

وتابعهما كذلك سُعير بن الخمس عند ابن السنيِّ (٨٧) والأصبهانيِّ في «الترغيب» (١٦٧٥) والماديِّ في «التهذيب» (٢٥٠ - ٢٨٦)، فرواه والمزيِّ في «التهذيب» (٢٥٠ - ٢٨٦)، فرواه عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته، وفي روايته: كان إذا دخل المسجد حَمِدَ اللَّهَ وسمىٰ وقال: «اللَّهم اغْفِرُ لي وافْتَحْ لي أبواب رحمتك»، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: «اللَّهم افتح لي أبواب رحمتك».

وأخرجه الدارقطنيُّ في «العلل» (١٥: ١٩٠) عن مندل وعن الوليد بن عقبة بن نزار، كلاهما عن عبد الله بن الحسن به.

وخالفَ عبدُ الرَّحمن بن صالح الرواةَ عن «سعير بن الخمس» عند الدارقطنيَّ في «العلل» (١٥: ٥٠) فرواه عن عبد الله بن الحسن عن أمه به، ولم يقل: «عن جدته»، كذا قال الدارقطنيُّ بعد=

- آخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي عن عبد الله ابن المبارك عن حَيْوَة بن شُرَيْح قال: لقيتُ عُقبة بنَ مُسْلم فقلتُ له: بلغني أنكَ حَدَّثْتَ عن عبد الله بن عمرو بن العاصِ عنِ النبي عَيْسِهُ أنه كان إذا دخل أنكَ حَدَّثْتَ عن عبدِ الله بن عمرو بن العاصِ عنِ النبي عَيْسِهُ أنه كان إذا دخل

=أن رواه من طريقه.

ورواه إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي في «فضل الصلاة على النبيّ» عن يحيى بن عبدالحميد الحمانيّ عن كُلِّ من الدراورديّ (برقم ٨٣)، وقيس بن الربيع (برقم ٨٣) وكذا عند الطبرانيّ في «الدعاء» (٤٢٥)، وشريك بن عبدالله عن الليث عندالقاضي (٨٤)، جميعهم عن عبد الله بن الحسن من قوله ﷺ بتعليم فاطمة الدعاء[1].

ورواه الدارقطنيُّ في «العلل» (١٩١:١٥) عن الحمانيِّ عن قيس بن الربيع وعبد العزيز الدراورديِّ كلاهما عن عبد الله بن الحسن به.

ورواه أبو العباس الثقفيُّ (كما في «جلاء الأفهام» ص ٩٢) عن قتيبة بن سعيدٍ عن الدراورديِّ به بلفظٍ مقارب لروايات الحِمانيِّ .

وأخرجه ابن حجر في «النتائج» (١: ٢٨٨) من طريق موسىٰ بن داود عن الدراورديِّ به: إلا أنه فيه من فعله ﷺ.

قلت: روايةُ الحمانيِّ عن أولئك الثلاثة بذكر الحديث من قوله ﷺ بتعليم فاطمة تعليَّه تُثبت أنه مصدر الاختلاف، لأن الدراورديُّ وقيساً وليثاً وإن كان في كُلِّ منهم مقالٌ فهم يشد عضد بعض، وحتى راويه عن ليثِ عند إسماعيلَ القاضي وهو شريكُ قد توبع كما تقدم، فلا ينبغي إعلالُ الرواية بضعف أحدهم، بل تُعل الروايةُ بالحمانيُّ نفسه ففيه ضعفٌ كما في ترجمته من «التهذيب» و «التقريب».

وليُعلم أنه قد خالفه في روايته عن الدراورديِّ موسىٰ بن داود الضبيُّ عند ابن حجرٍ في «النتائج» (١: ٢٨٨) فجعله من فعله ﷺ.

\* ولكن أصل سند الحديث قد أُعل بما قاله الترمذيُّ بعد روايته للحديث، حيث قال: «حديثُ فاطمة الكبرى، فاطمة الكبرى،

<sup>(</sup>١) رواه كذلك الدارقطنيُّ في «العلل» (١٥: ١٩١) عن يزيد بن هارون عن شريك عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته فاطمة من فعله ﷺ!!

## المسجد قال: «أُعوذُ باللَّهِ العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من

إنما عاشت فاطمةُ بعد النبيِّ عَلِيْةٌ أشهراً. " اه.

وَبَوَّبَ الطبرانيُّ عن هذا الحديث في «المعجم الكبير» بقوله: «المراسيل عن فاطمة»، وكذا قال المزيُّ في «التهذيب» (٣٥: ٢٥٨): «فاطمة بنت الحسين عن جدتها مرسل»، ونقله عنه ابن حجر في «التهذيب» (١٢: ٤٤٢).

وكذا قال ابن حجر في «النتائج» (١: ٢٨٨): «ورواةُ هذا الاسناد ثقات، إلا أن فيه الانقطاع الذي تقدم ذكرُه». يعني به كلامَ الترمذيِّ الذي نقله عنه (١: ٢٨٦)، وأما إعلالُ الإسناد بليث -وهو صدوق اختلط- مردودٌ بمتابعة قيس بن الربيع والتي تقدم تخريجها، فهو -أعني قيساً- وإن كان فيه مقال لكنه يشد من عضد ليث، فيبقى الإعلالُ بالانقطاع الذي نَوَّه به الترمذيُّ.

وقال المزيُّ في «التحقة» (١٢: ٤٧٣): «رواه صالح بن موسى الطلحي عن عبدالله بن الحسن عن أمه عن أبيها عن على».

وهذه الروايةُ أخرجها أبو يعلىٰ في «مسنده» (٤٨٦) وهي روايةٌ شاذةٌ كما قال ابن حجر في «النتائج» (١: ٢٨٨)، وبعدها قال: «أخرجه أبو يعلى من طريقه، وصالح ضعيف».

وقال الهيثميُّ في «المجمع» (٢: ٣٢): «فيه صالح بن موسىٰ الطلحي، وهو متروك».

\* والحديثُ يشهد لـ متنُ الحديث المتقدم الذي ذكره المصنف وهو حديث أبي حميد أو أبي أسيد.

وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٠) وابن ماجه (٧٧٣) وابن السنيِّ (٨٦) وغيرهم، وظاهر إسناده الصحة، إلا أنه معلول، وقد تكلمتُ عليه مطولًا في التعليق على «عمل اليوم والليلة» لابن السنيِّ.

وفي الباب كذلك عن عبدالله بن عمر في تعليم الحسن بن عليّ دعاءَ الدخول إلى المسجد، أخرجه ابن السنيّ (٨٩) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٦٠٨) وعنه ابن حجر في «النتائج» (١: ٧٨٣).

وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٢: ٣٢): «فيه سالم بن عبد الأعلىٰ، وهو متروك». وقال السخاويُّ في «القول البديع» (ص٢٦٣): «سنده ضعيفٌ جداً».

وقال ابن حجر: «سالم المذكور ضعيفٌ جداً، قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث».

الشيطان الرجيم» قال: أَقَط؟ (١) قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفِظَ مِنِّى سائِرَ اليوم» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حاشية: أقط يعني ليس عندي الحديث إلا هذا عندي فيه زيادة يعني عن النبيِّ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأيام»، والتصويب من النسخة الثانية و«سنن أبي داود». والحديث أخرجه أبو داود (٤٦٦) بالإسناد المذكور هنا، وعنه ابن حجر في «النتائج» (١: ٢٨١) وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب، رجاله موثوقون، وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة. ومعنى قوله: أقط: أما بلغك إلا هذا خاصة، والهمزة للاستفهام» اه. قلت: وجوده النووى في «الأذكار» (١: ١٢١).

# ١١ - باب الدعاء بعد الفراغ من ركعتي السنةقبل صلاة الفجر

79- أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله المحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق بن أبي الفوارس العطارُ قالوا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا محمد بن خالد بن خَلِي حدثنا أحمد- يعني ابنَ خالد الوَهْبِيَّ - حدثنا الحسن- وهو ابن عُمارة- عن داود بن عليً عن أبيه عن ابن عباس أنه كان ربما بات عِنْدَ النبيِّ عَنْهُ، وكان (۱) النبيُ الذي من من صلاته جلس فدعاً بهذا الدعاء: «اللهم إنِّي أسألك أن تهب لي (۲) رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمعُ بها أمري، وتَلُمُ بها شعثي (۳)، وتردُّ بها ألفتي، وتحفظُ بها غائبي (٤)، وتُزكِّي بها عملي، وترفعُ بها شاهدي، وتُبيِّضُ بها وجهي، وتُلْهمني بها رُشُدي، وتَعصمُني بها من كُلِّ سوءٍ. اللَّهم (إنِّي أَسْأَلُكَ) (٥) إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، اللَّهم إنِّي أَسْأَلُك الفوزَ عند القضاء، ومنازل (٢) الشهداء، وعيشَ السعداء، والنصرَ على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، (اللَّهم إنِّي أَسْأَلُك وإن قَصُرَ عملي) (٧)

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «فكان».

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «لم يذكر ابن خزيمة وغيره: أن تهب لي. حاشية».

<sup>(</sup>٣) في الهامش: «شملي في كتاب ابن خزيمة. حاشية».

<sup>(</sup>٤) في الهامش: «زاد ابن خزيمة وغيره: وتصلح بها ديني».

<sup>(</sup>٥) في الهامش: «قال ابن خزيمة: أعطني. حاشية».

<sup>(</sup>٦) في الهامش: «قال ابن خزيمة: ونزل. حاشية».

<sup>(</sup>٧) في الهامش: «قال ابن خزيمة: أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي».

وضَعُفَ رأيي وافتقرتُ إلى رحمتك (فإني أسألك)(١) يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجيرُ بين البحور أن تُجيرَني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور، اللَّهم وما قَصُر عنه (عملي ولم تبلغه مسألتي)(٢) من خيرٍ وعدتَه أحداً من عبادك [أ] وخيرِ أنتَ مُعْطيه أحداً من خلقكُ فإني أسألكُ (٣) إياه وأرغب إليك فيه برحمتك [يا]رَبِّ العالمين. اللَّهم اجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مُضلين، حرباً لأعدائك، وسلماً لأوليائك، نُحِبُّ بحبك الناس ونعادي بعداوتك مَنْ خالفك. اللَّهم ذا الأمر الرشيد والحَبْل الشديد أسألُكَ الأَمْنَ يوم الوعيد والجنة يوم الخلودِ مع المقربين الشهود [و]الركع السجود المُوفينَ بالعهود، إنَّك رحيمٌ ودود، وأنت (٤) تفعل ما تريد. اللَّهم ربي وإلهي (٥) هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجُهد وعليك التُّكلان، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه (٦٦)، اللَّهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في مخي، ونوراً في عظامي، ونوراً في شَعْرِي، ونوراً في بَشَري، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، (ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي)(٧) ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، اللَّهم زدني نوراً وأعطني نوراً، (واجعل لي نوراً)<sup>(٨)</sup> سبحان الذي لبس العز ولاق به<sup>(٩)</sup>، سبحان الذي لا ينبغي

<sup>(</sup>١) في الهامش: «قال ابن خزيمة: وأسألك».

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «رأيي وضعف عنه عملي بنيتي أو تعطيه. في كتاب ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٣) في الهامش: «أسألكه يا رب العالمين. في كتاب ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٤) في الهامش: «إنك في كتاب ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٥) في الهامش: «لم يذكر في كتاب ابن خزيمة: ربي وإلهي. حاشية».

<sup>(</sup>٦) في الهامش: «بك في كتاب ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٩) في الهامش: «في كتاب ابن خزيمة: سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي =

التسبيح إلّا له، سبحان الذي أحصى كُلّ شيء بعلمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي الطُّولِ والفَضْلِ، سبحان ذي القدرة والذكر»(١).

تابعه قيسُ بن الربيع عن ابنِ أبي ليليٰ عن داود بن عليٌ وقال: «فلما صليٰ الركعتين قَبْلَ الفَجْرِ قال»(٢).

= لبس المجد وتكرم به، ثم وافق إلى قوله: ذي المن فقال: ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الله وبحمده، ولم يذكر غيره، وقدَّم في مواضع بعض ما أَخَره وأَخَرَ بعض ما قدمه في هذا الحديث. حاشية».

(١) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٧: ١٦٠-١٦١) من طريق أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم به، وقد سقط ذكر "الحسن بن عمارة" من إسناده مع أن عساكر قبلها أشار إلى أن الحديث من روايته عن الحسن عن داود!! وقد سقط كذلك من أصله الخطى (١٦٤/١).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» (٤٦) وابن عديً في «الكامل» (٣: ٩٥٧) من طريقين عن الحسن بن عمارة به.

وقلت: وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن عمارة كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر وغيره.

(٢) رواية قيس بن الربيع أخرجها محمد بن نصر في "قيام الليل" (ص ٣١٥ – ٣١٥ – مختصره) عن عفان، وابن خزيمة في "صحيحه" (١١١٩) عن آدم بن أبي إياس، والطبرانيُّ في "الدعاء" (٤٨٢) والبيهقيُّ في "الأسماء والصفات" (١: ١٦١ – ١٦٣) عن عاصم بن علي بن عاصم، ثلاثتهم عن قيسٍ به، وعن ابن خزيمة أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٧: ١٥٧ – ١٥٨).

وأخرجه ابن عديِّ (٣: ٩٥٧) والطبرانيُّ في «الكبير» (١٠٦٦٨) وفي «الأوسط» (٣٧٠٨) وأبو نعيم (٣: ٢٠٩٩)، عن عاصم بن عليٌّ عن قيسٍ به . وأبو نعيم (٣: ٢٠٩)، عن عاصم بن عليٌّ عن قيسٍ به . وتابع قيساً عليه عمرانُ بن أبي ليلئ عند الترمذيِّ (٣٤١٩) وابن عديٍّ في «الكامل» (٣: ٩٥٧)

وأبي نعيم في «الحلية» (٣: ٩٠٢) والمزيِّ في «التهذيب» (٨: ٤٢٤- ٤٢٥).

وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليليٰ من هذا الوجه».

وقال أبو نعيم: «لم يستَّى لهذا الحديثَ بُهذا السياق والدعاء عن عليٌّ بن عبداللَّه إلا داود ابنه، تفرد به عنه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليليّ».

ونقل مقالته المزيُّ في «التهذيب» (٨: ٤٢٥) ثم قال: «هكذا قال، وقد رواه قيس بن الربيع=

•٧- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا عبدان بن يزيد الدقّاق أخبرنا إبراهيم بن الحُسين (١) الكسائيُ حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ الجَعْفَرِيُّ حدثنا عبداللّه بن سَلَمَة بن أسلم عن أبيه عن أم صُبَيَّة الجُهنِيَّة وكانت جارية لعائشة [ عَلَيْهُ ] أن عائشة كانت تقول: كان رسولُ اللّه ﷺ إذا فَرَغَ من ركعتي الفجر قال: «اللّهم إنا نُشْهِدُك أنَّكَ لَسْتَ بإلهِ استحدثناه، ولا بربُ (٢) يبيدُ ذِكْرُه ولا عليك شركاء يقضون معك، ولا كان قبلك إله ندعوه ونتضرعُ إليه، ولا أعانكَ على خلقنا أحد فَنَشِكُ، لا إله إلا أنت، اغفر لي (٣).

\* \* \*

=عن ابن أبي ليلي».

قلت: وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلئ وهو محمد بن عبدالرحمن، صدوق سيئ الحفظ جداً كما في «التقريب».

وأخرج الحديث كذلك تمام في «الفوائد» (٤٠٨ – ترتيبه) – وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠١ : ١٦١ – ١٦٢) – عن أحمد بن إبراهيم عن نصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضمرة الحمصيّ عن أبيه عن داود بن عليّ به .

وفي إسناده نصرُ بن محمد بن سليمان، وهذا قال عنه أبو حاتم: «أدركتُه ولم أكتب عنه، وهو ضعيف الحديث، لا يُصَدَّق». كذا في «الجرح والتعديل» لابنه (٨: ٤٧١)، وقال ابن حجر في «التقريب» (٧١٧٤): «ضعيف».

وقال الذهبيُّ في «السير» (٥: ٤٤٤) في ترجمة داود بن علي بن عبداللَّه بن عباس: «له حديثٌ طويلٌ في الدعاء، تفرد به عنه ابن أبي ليلئ وقيس، وما هو بحجة، والخبر يعد منكراً، ولم يقحم أولو النقد علىٰ تليين هذا الضرب لدولتهم».

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: "حسين".

<sup>(</sup>Y) في النسخة الثانية: «ولا رب».

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: عبدالله بن سلمة بن أسلم، قال فيه ابن حجر: «ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيره.
 وقال أبو نعيم: متروك»، كذا في «اللسان» (٣: ٢٩٢).

### ١٢ - باب القول عند الإقامة

٧١- أخبرنا أبو علي الرُّوذباريُّ أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سليمانُ بن داود العَتَكِيُّ حدثنا محمدُ بن ثابتٍ حدثني رجلٌ من أهل الشام عن شهر بن حَوْشبِ عن أبي أُمامةَ أو عن بعض أصحاب النبيُّ عَلَيْهُ أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامتِ الصلاةُ قال النبيُّ عَلَيْهُ : «أَقَامها اللَّهُ وأدامها».

وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان(١).

(۱) أخرجه البيهةيُّ في «السنن» (۱: ۱۱٪) بإسناده هنا ثم قال: «وهذا إن صَحَّ شاهدٌ لما استحسنه الشافعيُّ كَثَلَلْهُ تعالىٰ من قولهم: اللَّهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملًا» اه. وقد أخرجه أبو داود (۵۲۸) بإسناده هنا، وعنه كذلك أخرجه ابن حجر في «النتائج» (۱: ٣٧٠–٣٧١).

وأخرجه ابنُ السنيِّ (١٠٤) من طريق ابن منيع عن أبي الربيع الزهرانيِّ – وهو سليمان بن داود العتكى– به، إلا أنه لم يقل: «وقال في سائر الإقامة. . » إلخ.

وقال ابن حجر في «النتائج» (١: ٣٧١-٣٧١): «هذا حديثٌ غريبٌ، أخرجه أبو داود هكذا وسكت عليه، وفي سنده الراوي المبهم، وفي شهر بن حوشب مقال، لكن حديثه حسنٌ إذا لم يخالف، ومحمد بن ثابتٍ المذكور هو العبديُّ، فيه مقالٌ أيضاً، وقد رواه وكيعٌ عنه فلم يذكر في السند شهر بن حوشب، أخرجه الطبرانيُ في الدعاء [٤٩١] عن عبداللَّه بن أحمد عن أبيه عن وكيع، ولم أره في مسنده ولا معجم الطبراني»أه.

وقال ابن علان في «الفتوحات» (٢: ١٣٠): «وقال ابن حجر في شرح العباب: وسنده ضعيف، وكان ضعفه من إبهام الرجل في إسناده. ثم رأيتُه قال في شرح المشكاة: وفيه راوٍ مجهول، ولا يضر لأنه من أحاديث الفضائل» أه.

قلت: محمد بن ثابتِ العبديُّ، هو صدوق [فيه] لين، كما في «التقريب»، وفيه جهالة الرجل، فالإسناد ضعيف، واللَّه أعلم.

وقال النوويُّ في «المجموع» (٣: ١٢٢): «حديثُ ضعيفٌ، لأن الرجل مجهول، ومحمد بن ثابتِ العبديُّ ضعيفٌ بالاتفاق، وشهرٌ مختلف في عدالته».

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١: ٢١١): «هو ضعيف، والزيادة فيه لا أصل لها».

## ١٣ - باب القول والدعاء عند استفتاح الصلاة

٧٧- حدثنا (أبو بكر بن محمد) (١) بن الحسن أخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يونسُ بن حبيبٍ حدثنا أبو داود الطيالسيُ حدثنا عبدالعزيز بن أبي سَلَمَة حدثني عمي الماجَشُونُ بنُ أبي سلمة عن عبدالرحمن الأعرج عن عُبيدالله (٢) ابن أبي رافع عن عليً (٣) قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا استفتح الصلاة كَبَر ثم قال: «وَجَهْتُ وجهيَ للذي فَطَرَ السمواتِ والأَرْضَ حنيفاً، وما أَنَا مِنَ المُشْركينَ، إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتيَ لله رب العالمين، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرْتُ وأَنا أَوَّلُ المسلمينَ، اللَّهم أَنْتَ الملكُ (٤)، لا إله إلا أَنْت، أَنْت واهدني لأحسنِ الأخلاقِ، لا يَهْدِي جَمِيعاً، (١) لا يَغْفِرُ الذنوبَ إلا أَنْت، واهدني لأحسنِ الأخلاقِ، لا يَهْدِي لأحسنِ الأخلاقِ، لا يَهْدِي لأحسنِ الأخلاقِ، لا يَهْدِي لأحسنِ الأخلاقِ، لا يَهْدِي وَسَعْدَيك، والشَّرُ ليس إلَيْكَ، أَنا بِكَ وإلَيْكَ، تَباركت وتَعَاليتَ، أَسْتَغْفِرُكُ وأَتُوبُ إِلَيْكَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو بكر بن محمد»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الأخرى و«السنن» للمصنف، وهو «أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك».

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل: «عبدالله»، ثم كتب في الحاشية: «الصحيح: عُبيدالله». قلت: وهو الصواب، وهو الذي أثبته.

<sup>(</sup>٣) زاد في النسخة الثانية: «كَرَّمَ اللَّهُ وجهُه».

<sup>(</sup>٤) «زاد ابن خزيمة: الحق. حاشية».

<sup>(</sup>٥) «زاد ابن خزيمة: خلقتني، وأنا علىٰ عهدك ووعدك. حاشية».

<sup>(</sup>٦) «زاد ابن خزيمة: إنه. حاشية».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٣٢) بإسناده المذكور هنا، وهو في «مسند الطيالسيُّ» (١٤٧) بإسناده هنا كذلك، وعنه أخرجه كذلك أبو عوانة (٢: ١١٠-١١٢).

٧٣- أخبرنا أبو علي الرُّوذباريُّ أخبرنا أبو بكرِ بنُ داسة حدثنا أبو داودَ السِّجِسْتَانيُّ حدثنا عمرو<sup>(١)</sup> بن عثمانَ حدثنا شُريحُ بن يزيدَ (قال: قال لي)<sup>(٢)</sup>

= وأخرجه من طريق عبدالعزيز كُلُّ من مسلم (١: ٥٣٦) وأبي داود (٧٦٠) وأحمد (٨٠٣) والنسائيّ في «المجتبى» (٨٩٨) وأبي يعلى (٥٧٥، ٤٧٥) وأبي عوانة (٢: ١٠-١١) وابن حبان (١٧٧٣) والدارميّ (١٠٤١) وابن الجارود (١٧٩) وابن خزيمة (٢٤٦) والدارقطنيّ (١: ٢٩٦-٢٩٧) واللحاويّ في «القضاء والقدر» (٣٩٧). ٢٩٢-٢٩٧) والطحاويّ في «شرح المعاني» (١: ١٩٩) والبيهقيّ في «القضاء والقدر» (٣٩٧). وتابع عبدَالعزيز عليه يوسفُ بن الماجشون: عند مسلم (١: ٣٥٤-٥٣٥) والترمذيّ (٢٤٢١). وأخرجه أبو داود (٢٦١) والترمذيّ (٣٤٣) وابن خزيمة (٤٦٤) وأبو عوانة (٢: ١١٢-١١٣) وابن حبان (١٧٧١، ١١٧٧، ١٧٧٤) والبيهقيّ في «السنن» (٢: ٣٣-٣٣) وفي «المعرفة» وابن حبان (١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٧٤) من طريق موسى بن عقبة عن عبدِاللّه بن الفضل بن ربيعة ابن الحارث عن الأعرج عن عُبيد اللّه بن أبي رافع عن عليّ به .

وأخرجه أحمد (٧٢٩)- وعنه ابن حزم في «المحلّى» (٤: ٩٥-٩٦)- وابن خزيمة (٤٦٣) عن عبدالعزيز عن عبدالله بن الفضل والمّاجشون (يعقوب بن أبي سلمة) عن الأعرج به.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٤٢٢) عن أبي الوليدِ الطيالسيِّ عن عبدالعزيز ويوسف عن يعقوب به، وقال الترمذيُّ في المواضع كلها: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».

وأخرجه أبو عوانة (٢: ١١٠-١١٠) عن سُريجِ بن النعمان عن عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج به.

\* قلت: وتكملةُ الحديث عند الطيالسيِّ: "وإذا رَكَعَ قال: اللَّهم لكَ رَكَعْتُ وبِكَ آمَنْتُ ولكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وبَصَرِي وعِظامي ومُخْي وعَصَبِي ". وإذا رفع رأسه قال: "سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهم ربَّنَا لك الحمدُ مِل السَّمواتِ ومِل الأرض ومِل مَا بينهما ومِل مَا شِئْتَ مِن شيءِ بعد ". وإذا سجد قال: "اللَّهم لَكَ سَجَدْتُ وبك آمنتُ ولكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِيَ للذي خَلَقَه وصَوَّرَه فَأَحْسَنَ صُورَهَ، وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَه، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالقين ". وإذا سَلَم قال: "اللَّهم اغْفِرْ لي ما قَدَّمتُ وما أَخْرتُ، وما أَعْلَنتُ وما أَسْرَرْتُ، وما أَنْتَ أعلمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت ".

وهو بتمامه عند مسلم- وعنه البغويُّ (٣: ٣٤-٣٥)- وابن الجارود وغيرهم.

(١) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، والتصويب من «سنن أبي داود» ومن ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٢٢: ١٤٤).

(٢) ما بين القوسين بدله في «سنن أبي داود»: «حدثنا».

شعيبُ بن أبي حَمْزَةَ: قال لي ابن المنكدر وابنُ أبي فَرُوةَ وغيرُهما من فقهاء المدينة: فإذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ: «وأَنَا مِنَ المُسْلِمينَ»، يعني قوله: «وأَنَا مِنَ المُسْلِمينَ»، يعني قوله: «وأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمينَ» (1). وكذلك قال الشافعيُّ وذلك فيما:

٧٤ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عَمْرو حدثنا أبو العَباسِ الأَصَمُّ أخبرنا الرَّبيعُ
 ابنُ سُلَيْمانَ أخبرنا الشَّافعيُّ عُقَيْبَ هذا الحديثِ: وبهذا أقولُ، وأَمَرَ بِجَعْلِ
 مكانِ «وأَنا أَوَّلُ المسلمين»: «وأَنا مِنَ المسلمين» (٢).

٧٥- وأخبرنا أبو عبدالله الحافظُ أخبرني عبدُالحميد بنُ عبدالرحمن القاضِي قال: سمعت أبا بكر بن محمدِ بن داود الخصيب اليمانيَّ يقول: سمعتُ أحمدَ بن أبي سُرَيْجِ البغداديَّ يقول: سُئلَ النضرُ بنُ شُمَيْلٍ عن قوله عليَّهُ : "والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ". قال: الشَّرُّ لا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ (٣).

٧٦ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ وأبو أحمد عبدالله بن محمد بن الحسن العَدْلُ قالا: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله المُزَنِيُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «سننه» (٧٦٢) بإسناده هنا وقد أشار إليه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) أشار البيهقيُّ في «المعرفة» (١: ٥٠٠) إلىٰ مقالة الشافعيِّ هذه بقولهُ: «قال الشافعيُّ في رواية أبي سعيدِ: وبهذا نقول، وآمر وأحب أن يؤتىٰ به كما يروىٰ عن رسول الله ﷺ لا يغادر منه شيء، ويجعل مكان: وأنا أول المسلمين: وأنا من المسلمين». ثم قال البيهقيُّ (١: ٥٠١): «زاد في رواية حرملة: لأنه وأنا أول المسلمين لا تصلح لغير رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٣) قلت: أبو بكر بن محمد بن داود لم أهتد إلى من ترجم له.

ولكن أخرَجه البيهقيُّ في «السنن» (٢': ٣٣) وفي «القضاء والقدر» (٤٠٠) عن شيخه الحاكم قال: سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعتُ العباسَ بن محمد الدوريَّ يقول: سمعت يحيى بنَ معينٍ يقول: قال النضر بن شميل تَخْلَلْلهُ : «والشر ليس إليك» تفسيره: والشر لا يُتقرب به إليك.

قلت: وإسناده صحيح، واللَّه أعلم.

حدثنا إبراهيمُ بن هاشمِ البَغَوِيُّ (۱) حدثنا أحمدُ بن حنبلَ حدثنا جريرٌ عن عُمَارَةَ بن القَعْقَاعِ عن أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هريرة قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا كَبَر في الصَّلَةِ سكت هُنيَّةً، فَقُلْتُ له: يا رسول اللَّه، بأبي أنت وأمي، ما تَقُولُ في سُكُوتِكَ بَينُ التَكْبيرِ والقِراءَةِ؟ فقال: «أَقُولُ: اللَّهم باعِدْ بَيْني وبينَ خطايايَ كما بَاعَدْتَ بين المَشْرقِ والمَغْرِبِ، اللَّهم نَقِّني مِنْ خطايايَ كما يُنقَى الأَبْيضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهم اغْسِلْنيِ من خطايايَ بالثَّلجِ والماءِ والبَرَد» (۱).

٧٧- أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوبَ حدثنا العبّاسُ بن محمد الدُّوريُّ قال: حدثنا طَلْقُ بن غَنَّامِ قال: حدثنا عبدُالسلامِ بنُ حَرْبِ المُلَائيُّ عن بُدَيْلِ بن مَيْسَرَةَ عن أبي الجَوْزَاءِ عن عائشةَ قالت: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ قال: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ

(١) في الحاشية: «منسوب إلى بغشور».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٠٤٠٨،٧١٦٤) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك الطبرانيُّ في «الدعاء» (٥٢١).

وأخرجه مسلم (١: ٤١٩) والنسائيُّ في «المجتبى» (٦٠، ٨٩٥) وأبو يعلى (٦٠٩، ٦٠٩١) وابن خزيمة (١٠٧٨، ١٧٧٨) والدارقطنيُّ وابن خزيمة (١٢٦٤، ١٦٣٠) وأبو عوانة (٢: ١٠٨) وابن حبان (١٧٧٨، ١٧٧٨) والدارقطنيُّ (١: ٣٣٦: ١٢٦٤) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٩٥) من طرقِ عن جرير – وهو ابن عبد الحميد – به.

وأخرجه البخاريُّ (٢: ٢٢٧) ومسلم (١: ٤١٩) وأبو داود (٧٨١) والدارميُّ (١٢٤٧) والدارميُّ (١٢٤٧) والبزار (٩٧٩٩) وأبو عوانة (١: ١٠٠–١٠٨) والبيهقيُّ (٢: ١٩٥) والبغويُّ في «شرح السنة» (٣: ٣٩–٤٠) عن عبدالواحد بن زيادٍ عن عمارة بن القعقاع به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢١٣–٢١٤) وأحمد (٧١٦٤) ومسلم (١: ٤١٩) وأبو داود (٧٨١) وابن ماجه (٨٠٥) وابن الجارود (٣٢٠) وابن خزيمة (١٥٧٩) وأبو عوانة (٢: ١٠٨) وابن حبان (١٧٧٥) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع به.

وبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وتَعالَىٰ جَدَّكَ، ولا إلهَ غَيْرُك (١).

٧٨- أخبرنا أبو بكر بن فُوركَ أخبرنا عبدُاللَّه بن جعفر حدثنا يونسُ بن حبيبٍ حدثنا أبو داود حدثنا شُغبَةُ أخبرني عَمْرُو بن مُرَّةَ سَمِعَ عَاصماً العَنزيَّ

(١) أخرجه المصنف في «السنن» (٢: ٣٣-٣٤) بإسناده هنا، وهو في «المستدرك» للحاكم (١: ٢٣٥) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه أبو داود (٧٧٦) عن حسين بن عيسىٰ عن طلق بن غنام به، وعن أبي داود أخرجه كُلِّ من الدارقطني (١: ٢٢٩: ١١٢٩) والبيهقيِّ في «المعرفة» (١: ٥٠٢).

وقال أبو داود: «هذا الحديثُ ليس بالمشهور عن عبدالسلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصةَ الصلاة عن بُديلِ جماعةٌ ولم يذكروا فيه شيئاً». وأسند البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٣٤) مقالةَ أبي داود ثم قال: «ورُويَ من وجهِ آخر ضعيف عن عائشة».

وأما الدارقطنيُّ فقال: «قال أبو داود: لم يروه عن عبدالسلام غير طلق بن غنام، وليس هذا الحديث بالقوي».

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وقال الذهبيُّ: "على شرطهما، وشاهده عند أحمد في مسنده".

وذكر الحديثَ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١: ٥٥٩) وقال: «رواه أبو داود والحاكم، ورجال إسناده ثقات، ولكن فيه انقطاع».

قلت: لعله يعني بين أبي الجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي - وبين عائشة تعليمها ، ولكنه في ترجمة أبي الجوزاء من «التهذيب» (١: ٣٨٤) نقل عن البخاري أنه قال في ترجمته: "في إسناده نظر» ونقل تفسير ابن عدي لمقالة البخاري "أنه يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وغيرهما لا أنه ضعيف عنده ، وأحاديثه مستقيمة» ، ثم تعقبه ابن حجر بقوله: "قلت: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم. وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضًا أنه لم يسمع منها. وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة: حدثنا مزاحم بن سعيد حدثنا ابن المبارك حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال: أرسلتُ رسولًا إلى عائشة يسألها ، فذكر الحديث، فهذا ظاهره أنه لم يشافهها ، لكن لا مانع من جواز كونه تَوَجَّه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء ، والله أعلم».

قلت: سواء ثبت هذا الانقطاع أم لم يثبت، فإن للحديث شواهد يصح بها، منها حديث لأبي سعيد الخدري ذكرته في التعليق على الحديث رقم (٣٥٥)، وخرجته هناك، فأغنى عن إعادته هنا.

يحدث عن ابنِ جُبَيْرِ بن مُطْعِم عن أبيه أن النَّبِيَ ﷺ لما دَخَلَ في الصلاةِ كَبَّرَ قَالَه أَكْبَرُ كبيراً» قالها ثلاثاً، و«سُبحان اللَّه بُكْرَة وأَصِيلًا» قالها ثلاثاً، «أَعُوذُ بِاللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم مِنْ نَفْخِه ونَفْثِهِ وهَمْزِهِ» (١).

(١) أخرجه البيهقيَّ في «السنن الكبرىٰ» (٢: ٣٥) بإسناده هنا، وهو عند الطيالسيِّ (٩٨٩) بإسناده هنا كذلك، وعنه كذلك أخرجه ابن حجر في «النتائج» (١: ٤٢١ – ٤٢٢).

وأخرجه أبو القاسم البغويُّ في «مسند ابن الجعد» (١٠٧) عن علي بن الجعد عن شعبة به، وعن ابن الجعد أخرجه كلَّ من أبي محمدِ البغويِّ في «شرح السنة» (٣:٣٤) والمزيِّ في «التهذيب» (١٣: ٥٣٥).

وأخرجه أحمد (١٦٧٨) وابن ماجه (٨٠٧) وابن خزيمة (٤٦٨) وابن حبان (١٧٧٩، وأخرجه أحمد (١٣٥٠) وابن حبان (١٢٠٩) وابن حزم في «المحلى» (٣: ٢٤٨) عن محمد بن جعفر، وابن خزيمة (٢٤٨) وابن الجارود (١٨٠) والحاكم (١: ٢٣٥) عن وهب بن جرير، والطبرانيُّ في «الكبير» (١٥٦٨) وفي «الدعاء» (٢٢٥) – وعنه المزيُّ في «التهذيب» (١٣: ٣٦٠) وابن حجر في «النتائج» (١: ٤٢١-٤٢١) – والبيهقيُّ عن أبي الوليد الطيالسيِّ، وأبو داود (٧٦٤) عن عمرو بن مرزوق، والحاكم (١: ٢٣٥) عن آدم بن أبي إياس، وأبو يعلى (٧٣٩٨) – وعنه ابن حبان (١٧٨٠) – عن عبدالرحمن بن مهديًّ، ستتهم عن شعبة به، وفي رواية عمرو ابن مرزوق: «لا أدري أي صلاةٍ هي».

وأخرجه البيهقيُّ (٢: ٣٥) عن يزيدَ بن هارون عن مسعر وشعبة عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة يقال له: عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه به.

وأخرجه أحمد (١٦٧٣٩، ١٦٧٤٠) وأبو داود (٧٦٥) والطبرانيُّ (١٥٦٩) عن مسعرٍ عن عمرو بن مرة عن رجلٍ من عَنَزَة عن نافع عن أبيه به، وفيه: يقول في صلاة التطوع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢: ٥٥-٥٦: ٢٣٧١) وأحمد(١٦٧٦٠) وابنه عبدالله كذلك (١٦٧٦٠) والبنر (١٥٧٠) عن حُصين (١٦٧٦٠) والبزار (١٥٧٠) عن حُصين ابن عبدالرحمن عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبيرٍ عن أبيه به، ووقع في رواية الطبراني: «عمار بن عاصم».

قلت : مداره على «عاصم بن عُميرِ العنزي»وقد اختلفوا في تسميته كما ترى، فتارة يُذكر باسمه=

<sup>(</sup>١) وقع في روايته: «عن عاصم عن رجلٍ من عنزة»، والصواب حذف «عن» الثانية.

= «عاصم»، وتارة بإبهامه: «رجل من عنزة»، وأخرى بتغيير في اسمه: «عباد بن عاصم»، كما أن بعضهم عده اثنين، منهم البخاريُّ في «التاريخ» (٦: ٤٨٨،٣٧) وابن حبان في «الثقات» (٥: ٧،٢٣٨)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦: ٣٤٩،٨٤)، وكذا ابن خزيمة حيث قال بعد روايته للحديث: «عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان، لا يُدرى من هما، ولا يُعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة».

وكذا أشار ابن المنذر في «الأوسط» (٣: ٨٦) إلى حديث جبير، وقال: «حديث جبير بن مطعم رواه عباد بن عاصم وعاصم العنزي، وهما مجهولان، لا يُدرى من هما».

وقال البخاريُّ في «التاريخ» (٦: ٣٧): «عباد بن عاصم، سمع نافع بن جبير. قاله عبثر عن عبدالله بن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة. وقال أبو عوانة: عن حصين عن عمرو قال: حدثني عمار بن عاصم العنزي (١)، وقال شعبة: عن عمرو عن عاصم العنزي، في الكوفيين». وقال البخاريُّ كذلك (٦: ٤٨٨-٤٨٤): «عاصم بن عمير العنزي عن أنس، روى عنه محمد ابن أبي إسماعيل، وقال آدم: حدثنا شعبةُ سمع عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير عن أبيه: رأى النبيُّ عَيُ كبر للصلاة. وقال يحيى بن موسى: حدثنا ابن إدريس: سمع حمرو ابن محمد: حدثنا عبدالله بن صالح: سمع عمراً عن حصين، مثله. وقال أبو الوليد: عمرو ابن محمد: حدثنا عبدالله بن صالح: سمع عمراً عن حصين، مثله. وقال أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو سمع عمار بن عاصم العنزي سمع نافعاً عن أبيه تعين أيله وقال أبو الوليد:

قلت: تقدم تخريجُ أكثر هذه الروايات، والروايةُ الأخيرة عند الطبرانيِّ في «الكبير» (١٥٧١) وأما المزيُّ في «التهذيب» (١٥٢: ٥٣٥-٥٣٧) فقد ترجم لعاصم بن عُمير العنزي مسنداً الحديث من طريقه مرتين – كما تقدم في تخريج الحديث في الأولىٰ مبهماً أبن جبير، وفي الثانية: «عن نافع بن جبير»، ثم قال: «وكذلك سماه حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن مرة لكنه سمىٰ العنزيُّ: عمار بن عاصم».

قلت: تسميته بـ «عمار بن عاصم» هي عند الطبرانيُ في «الكبير» (١٥٧٠)، ولكن تفرد بها عنده يحيىٰ بن عبدالحميد الحِمَّانيُّ، وهذا قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٧٦٤١): «حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث»، ففي ثبوتها عنه - في رأيي - نظر، واللَّه أعلم.

وقول المزيِّ - كما تقدم- : «لكنه سمى العنزي . .» يوهم أن جميع مَنْ رواه عن حصين قالوا : =

<sup>(</sup>١) في الأصل والموضع الثاني: «العنبري»، والصواب ما أثبته كما في رواية شعبة عند ابن خزيمة (٤٦٨)، وكما سيأتي النقل عنه في «التاريخ» (٦: ٤٨٩).

= "عمار بن عاصم"، والصحيح خلافُ ذلك كما تقدم، إلا أنَّ إشارة المزيِّ إلى الاختلاف فيه وكذا البخاريِّ قبله، لعلها توحي أنهما واحد وليس كما ترجم له البخاريُّ في "تاريخه" في موضعين وكذا من تابعه على ذلك.

وكذا ذهب إلىٰ أنهما واحد المعلق علىٰ «مسند أبي يعلىٰ» (١٣: ٣٩٤).

فإذا كان كذلك فنقول أن «عاصماً العنزي» ترجمه كُلُّ من البخاريِّ في «تاريخه» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وأن ابن حبان ذكره في «الثقات»، وقال الذهبيُّ في «الكاشف» (٢٥١٥): «وُثَقَ» إشارةً إلى عدم اعتداده بذكر ابن حبان له في «الثقات»، وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٢٠٩١): «مقبول» يعني حيث يتابع وإلا فلين. وترجم المزيُّ لنافع بن جبير في «التهذيب» (٢٠١) وذكر في الرواة عنه «عاصماً العنزي» ولم يرقم له بشيء، مع أن أبا داود أخرج روايته عنه، فكان عليه أن يرقم له بـ «د».

## ١٤- باب القول والدعاء في الركوع

٧٩ حدثنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثني عمي الماجشون عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب تعليه قال: كان رسولُ الله عليه إذا ركع قال: «اللهم لك رَكَعْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعي وبَصَري وعِظَامي ومُخّي وعَصَبي»(١).

٨٠ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا موسى بن محمد بن إسحاق الصاغانيُّ حدثنا عبدُاللَّه بنُ يزيدَ المقرئ حدثنا موسى بن أيوبَ الغافقيُّ عن عمه إياسَ بن عامرِ الغافقيِّ عن عُقْبَةَ بن عامرِ الجهنيِّ قال: لما نزلت ﴿ فَسَيِّحَ بِأَسْم رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة: ٥٦] قال لنا رسولُ اللَّه ﷺ: «اجْعَلُوها في رُكُوعِكُم». فلما نَزلَتْ ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] قال لنا: «اجْعَلُوها في سُجُودِكُم» (٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: «زاد ابن خزيمة: وعليك توكلت، قال: وعظمي. وزاد: وما استقل به قدمي لله رب العالمين. حاشية».

قلت: والحديث أخرجه الطيالسيُّ في «المسند» (١٤٧) بإسناده هنا مطولًا، وقد سبقت الإشارة إليه برقم (٧٢)، حيث أورد المصنفُ منه شطراً هناك، وأوردناه في التعليق بتمامه كما تقدم تخريجه هنالك، والحمد لله.

وأخرجه كذلك البيهقيُّ (٢: ٨٧) عن عاصم بن عليٌّ عن عبدالعزيز بن أبي سلمة به. واللفظُ المشار إليه من رواية ابن خزيمة كذلك ورد من طريق موسىٰ بن عقبة عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج به، وقد تقدم تخريجه في التعليق علىٰ الحديث (٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه كُلُّ من أحمد (١٧٤١٤) والدارميِّ (١٣١١) والفسويِّ في «المعرفة والتأريخ» (٢: = - ٥٠٣) عن شيخهم أبي عبدالرحمن عبداللَّه بن يزيدالمقرئ - به.

٨١- أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن الحُسَيْن ويحيىٰ بنُ إبراهيمَ بن محمدِ بن يحيى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ أخبرنا الربيعُ بنُ سُليمانَ أخبرنا الشافعيُ أخبرنا سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن سُليمانَ بن سُحَيْم عن إبراهيم بن

= وعن الفسويّ أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٨٦).

وأخرجه أبو يعلىٰ (١٧٣٨) وابن خزيمة (٢٠٠، ٦٠٠) والطحاويُّ في «شرح المعاني» (١: ٢٣٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج١٧ برقم ٨٨٩) وفي «الدعاء» (٥٨٤، ٥٣٢) والآجريُّ في «الشريعة» (١: ١٠٩٩-١٠٠٠) والحاكم (١: ٢٢٥، ٢: ٤٧٧) وابن عبدالبر في «التمهيد» (١: ١١٩)، من طرقِ عن عبدالله بنِ يزيدَ به، إلا أن ابن خزيمة والطبرانيُّ اقتصرا في الموضعين الأولين علىٰ ذكر الركوع، وفي الموضعين الآخرين علىٰ ذكر السجود.

وأخرجه الطيالسيُّ (١٠٩٣) عن شيخه عبداللَّه بن المبارك عن موسىٰ بن أيوبَ به، وعن الطيالسيُّ أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٣: ٢٥٩–٢٦٠).

وأخرجه من طريق ابن المبارك كذلك كُلِّ من أبي داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) وابن خزيمة (١٠٥) وابن خزيمة (٢٠٥) وابن حبان (١٨٩٨) والحاكم (١: ٢٢٥) والبغويِّ في «تفسيره» (٨: ٢٧) والمزيِّ في «التهذيب» (٣: ٤٠٥).

وأخرجه الطحاويُّ (١: ٢٣٥) عن عبداللَّه بن وهبٍ، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج١٧رقم٨٩١) عن عبداللَّه بن لهيعةَ، كلاهما عن موسىٰ بن أيوب به.

وأخرجه أبو داود (٨٧٠) والطبرانيُّ (ج١٧ رقم ٨٩٠) عن الليث بن سعد عن أيوب بن موسى (عند أبي داود: أو موسىٰ بن أيوب) عن رجل من قومه (زاد الطبراني: قد سماه) عن عقبةَ بن عامرِ به بمعناه وزاد: فكان رسولُ اللَّه ﷺ إذًا ركع قال: "سبحان ربي العظيم"، ثلاثاً، وإذا سجد قال: "سبحان ربي الأعلىٰ" ثلاثاً.

وقال أبو داود: «وهذه الزيادةُ نخاف أن لا تكون محفوظة».

والحديث قد صحح إسنادَه الحاكم في «المستدرك»، وتعقبه الذهبيُّ في الموضع الأول بقوله: «إياس ليس بالمعروف».

قلت: كذا في «تلخيص المستدرك»، وأما في «التهذيب» لابن حجر (١: ٣٨٩) فقد نقل عنه أنه قال: «ليس بالقوي»، وقال عنه هو في «التقريب» (٥٩٤): «صدوق»!

والراوي عنه هو موسىٰ بن أيوب الغافقيُّ قال عنه ابن حجر (٦٩٩٥): «مقبول» يعني حيث، يتابع، وإلا فلين. عبدالله بن مَعْبدِ عن أبيه عن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «أَمَا إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْراً راكعاً أو سَاجداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ، وأَمَا السُّجُودُ فَاجْتَهِدوا فيه مِنَ الدُّعاء، فَقَمِنٌ أَنْ يُستجابَ لَكُمْ»(١).

٨٢- أخبرنا أبو طاهرِ الفقيه أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحسين القطانُ

(١) «حاشية قوله: فقمن: يروى بفتح الميم، وفقمن بكسرها، وفقمين بالياء، ومعناه: حريٌّ وجدير ولائق، أن يستجاب لكم».

والحديث أخرجه الشافعيُّ كما في ترتيب «المسند» (٩٠:١) بإسناده هنا، وعن الشافعيُّ أخرجه كذلك أبو عوانة (٢: ١٨٧).

وأخرجه كُلُّ من عبدالرزاق<sup>(۱)</sup> (۲۸۳۹) والحميديِّ (٤٨٩) وابن أبي شيبة (٢: ٨٩: ٢٥٣٤) وأحمد (١٩٠٠) عن شيخهم سفيان بن عيينة به.

وعن عبدالرزاق أخرجه أبو عوانة (٢: ١٨٧)، وعن الحميديِّ أخرجه كُلُّ من أبي عوانة(١: ١٨٦) والبيهقيِّ (٢: ٨٧–٨٨)، وعن أجمد أخرجه مسلم (١: ٣٤٨)، وعن أحمد أخرجه الممزيُّ في «التهذيب» (١١: ٤٣٥).

وأخرجه مسلم (١: ٣٤٨) وأبو داود (٨٧٦) والنسائيُّ في «الكبرىٰ» (٦٣٧) وفي «المجتبیٰ» (١٠٤٥) وابن خزيمة (٤٥٨) والدارميُّ (١٣٣١) وابن الجارود (٢٠٣) وأبو يعلیٰ (٢٣٨٧) وابن خزيمة (٤٥٨) وأبو عوانة (٢: ٢٣١–٢٣٢) وابن حبان (١٨٩٦، وأبو عوانة (٢: ٢٣١–٢٣٢) وابن حبان (١٨٩٦، ١٩٠٠) من طرقِ عن سفيان بن عيينة به.

وعن أبي داود أخرجه ابن حزم في «المحليٰ» (٣: ٢٦٠).

وورد سفيانُ مقروناً بإسماعيل بن جعفر ، أخرجه عنهما كُلِّ من الدارميِّ (١٣٣٢) وابن خزيمة (٦٧٤،٥٤٨)، وورد في الموضع الأول عند ابن خزيمة : «سفيان عن إسماعيل»، وهو خطأ، وهو على الصواب في الموضع الثاني عنده.

وأخرجه مسلم (١: ٣٤٨) والنسائيُّ في «الكبرى» (٧١١، ٧٥٧٦) وفي «المجتبى» (١١٢٠) والمبيهقيُّ (٢: ١١٠) والبغويُّ في «شرح السنة» (٣: ١٠٠) من طريق إسماعيل بن جعفر عن سُليمان بن سحيم به. وعن النسائيُّ أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١٦ / ١١٨).

وأخرجه أبو عوانة (٢: ١٨٧) عن عبدالعزيز الدراورديُّ عن سُليمان بن سُحيم به.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٢) عن أبي عاصم عن ابن جريج عن إبراهيم بن معبدً به.

<sup>(</sup>١) سقط من إسناده «إبراهيم بن عبد الله» كما ذكر ذلك محقق الكتاب.

حدثنا محمدُ بن يزيدَ حدثنا بدلُ بن المُحَبَّر حدثنا شعبةُ حدثنا الأعمشُ وعَمرو بن مُرَّةَ عن سعدِ بن عُبَيْدَة عن المُسْتَوْرِدِ عن صِلَةَ بن زُفَرٍ عن حُذَيْفَةَ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً، وكان إذا مَرَّ بآيةِ رحمةٍ وَقَفَ فَسَأَلَ، وإذا مَرَّ بآيةٍ عَذابِ تَعَوَّذُ (1).

(١) ذكرُ التثليث في الحديث أرى أنه شاذ، وأن المحفوظ دون ذكره، فقد رواه جمعٌ من الرواة عن شعبةً دونه، وكذا بدون قرن الأعمش بعمرو بن مرة.

نعم، ورد من طريق شعبة عن عمر بن مرة وحده، وسيأتي عند المصنف برقم (٩٧)، وسيأتي تخريجه ان شاء الله. فقد أخرج الحديث أحمد (٢٣٢٤) وابن خزيمة (٢٠٣،٥٤٣) عن محمد بن جعفر، وأبو داود (٨٧١) عن حفص بن عمر، وابن خزيمة (٢٠٣،٥٤٣) عن عبدالرحمن بن مهديً والدارميُّ (١٣١٢) والطحاويُّ (١: ٢٣٥) عن سعيد بن عامر، وقرنه الطحاويُّ ببشر بن عامر، جميعهم عن شعبة عن الأعمش به دون ذكر التثليث - كما أسلفنا- ومنهم من يرويه بأطول مما هنا، ومنهم من يختصره حسب موضع الشاهد منه في تصنيفه. وأخرجه أحمد (٢٣٣٤) عن عفان، وابن أبي شيبة (٢: ٨٩: ٢٥٣١) - وعنه مسلم (١: ٢٣٥-٢٥٥) - وابن حبان (١٩٨٧) عن ابن نمير و أبي معاوية، ومسلم والبيهقيُّ (٢: ٨٥ - ٢٨) عن جرير بن عبدالحميد، وأحمد (٢٣٢٦١) والنسائيُّ في «المجتبئ» (١٠٤٦) وابن خزيمة (٢: ١٤٩ - ١٥) والبيهقيُّ وحده، وأبو عوانة (٢: ١٤٩ - ١٥) والبيهقيُّ في «المعرفة» (١: ١٤٣) عن أبي معاوية وحده، وأبو عوانة (٢: ١٩٤٩ - ١٥) والبيهقيُّ مختصراً، واللفظ الذي ساقه مسلم في «صحيحه» هو لابن نمير.

وعن أحمد من طريق أبي معاوية أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٢٧: ٣٨٤).

وأخرجه الطيالسيُّ في «المسند» (٤١٥) عن شيخه شعبة عن الأعمش به، وعن الطيالسيِّ أخرجه الترمذيُّ (٢٦٢)، وعنه البغويُّ في «شرح السنة» (٣: ١٠٣).

وورد عند النسائيّ في «المجتبى» (١١٣٣) عن جريرٍ عن الأعمش به، وفي روايته التصريح بأن التسبيح كان ثلاثًا!! ولا أراها إلا شذوذاً، فلم يذكرها لا شعبةُ ولا أبو معاوية ولا عبدالله بن نمير في رواياتهم، واللّه أعلم.

ويراجع لمزيد من التخريج التعليق علىٰ «المسند» لأحمد (٣٨: ٢٧٦).

وليعلم أن الحديث فيه صفة قيامه ﷺ بالليل، وذكر في أصله إطالةَ ركوعه وسجوده=

- أخبرنا أبو عبدِاللّه الحافظ أخبرنا عبدُاللّه بن إسحاق الخُراسانيُ حدثنا محمد بن سَعْدِ العَوْفِيُ حدثنا عُمَرُ بنُ سَعيدِ الشَّاميُ حدثنا سعيدُ بن عبدالعزيز التَّنُوخِيُ عن مكحولِ عن محمد بن سُويْدِ الفِهريُ عن حُذَيْفَة بن اليمان قال: لَقِيتُ رسولَ اللَّه عَيَّةِ بعد العَتَمَةِ . . . ، فذكرَ الحديثَ قال: ثم كَبَّر وَرَكَعَ فَسَمِعْتُهُ يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ويردد شفتيه وأظنه يقول: «وبحمده» (۱) ، فمكث في ركوعِهِ قريباً من قيامه، ثم رفع رأسه، ثم كَبَّر فَسَجَدَ فسمعتُه يقولُ في سجوده: «سُبحان ربي الأعلى» ويردد شفتيه وأظن أنه يقول: «وبحمده» (۱) .

بالتسبيحين المذكورين، مما يُستفاد منه أنه يذكر ذلك أكثر من ثلاث، والله أعلم.
 نعم، ورد من حديث حذيفة التثليث في ذلك.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢: ٨٩: ٢٥٣٢) والدارقطنيُّ (١: ٣٤١) وابن خزيمة (٦٦٨، ٦٠٤) عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، والطحاويُّ في «شرح المعاني» (١: ٢٣٥) عن مجالدٍ، كلاهما عن الشعبيُّ عن صلة عن حذيفة به.

وذكر ابن حجر في «التلخيص» (١: ٥٩٣) رواية الدارقطنيّ ثم قال: «ومحمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلي ضعيف».

ونقول: الرواية الأخرىٰ فيها مجالدً- وهو ابنُ سعيدِ الهمدانيُ- قال عنه في «التقريب» (٦٥٢٠): «ليس بالقوي».

وورد كذلك من طريق آخرَ عن حـذيفةَ، أخـرجه ابنُ ماجه (١٨٨)، وإسنادها ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو صدوق اختلط، والراوي عن حذيفة هو أبو الأزهر المصري، فيه جهالةٌ كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر.

(١) في «تاريخ دمشق»: «وبحمدك»، ولا أظنه إلا خطأ.

(٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٣: ١٥٤) عن شيخه محمد بن الفضل عن البيهةي به . قلت: وإسناده ضعيف، عمر بن سعيد قال عنه النسائي : «ليس بثقة» . وقال مسلم : «ضعيف الحديث» . وقال أبو أحمد الحاكم : «ليس بالقوي عندهم» . وقال عبدالله بن علي بن المديني عن أبيه : «شيخ ضعيف» وضَعَّفه جداً . وقال الساجي : «كذاب» . وقال ابن عدي : «روى عن سعيد أحاديث غير محفوظة» . كذا في ترجمته من «اللسان» لابن حجر (٤: ٣٠٨) .

٨٤ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحُسين بن داود العلويُ تَخْلَلْتُهُ أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بن أحمدَ بن دَلَّويْه الدقاقُ حدثنا أبو الأزهرِ السَّلِيطيُ حدثنا سَعيدُ بن عامرٍ عن سعيدٍ عن قتادة عن مُطَرِّفٍ عن عائشةَ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائِكَةِ و الرُّوح»(١).

٥٨- أخبرنا أبو عبدالله محمدُ بن عبدالله الحافظ وأبو عبدالله إسحاقُ بن محمد بن يوسُفَ وأبو سعيد محمدُ بن موسى الصَّيْرَفِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا هارونُ بن سُلَيْمَانَ الأَصْبَهانيُّ حدثنا عَبْدُالرحمنِ بنُ مَهْدِيٌ عن سُفيانَ عن منصورِ عن أبي الضَّحى عن مسروقِ عن عائِشةَ قالت: كان رسولُ اللَّه عَلَيْمُ أَنْ يقولَ في ركوعه: «سُبْحَانَكَ عن عائِشة قالت: كان رسولُ اللَّه عَلَيْمُ أَنْ يقولَ في ركوعه: «سُبْحَانَكَ اللَّهم وبحمدك، اغفر لي "(٢) يَتَأَوَّلُ القُرآن (٣).

(١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٨٧) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو عوانة (٢: ١٣٨) عن أبي الأزهر والصغانيّ، والطحاويّ في «شرح المعاني» (١: ٢٣٤) عن ابن مرزوقٍ، والبيهقيّ (٢: ٩٠٩) عن الحسن بن مكرم، أربعتهم عن الحسن بن عامر به، دون ذكر الركوع عند البيهقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢: ٩٣: ٢٥٤٩) ومسلم (١: ٣٥٣) وأبو عوانة (٢: ١٣٨) والطحاويُّ (١: ٢٣٤) وابن حبان (١٨٩٩) من طرقٍ عن سعيد بن أبي عروبة به، يقتصر بعضهم على ذكر السجود فقط.

وأخرجه أحمد (٢٤٦٣٠، ٢٤٨٤٣، ٢٥١٤٦، ٢٦٠٧٠، ٢٥٤٣٤، ٢٥١٤٦) ومسلم (١: ٥٣٥) والنسائيُّ (١: ٢٦٠٧) والله ومسلم (١: ٣٤٣- ٥٣٤) والنسائيُّ (١: ٣٤٣) والدارقطنيُّ (١: ٣٤٣) والطحاويُّ (١: ٢٣٤) والدارقطنيُّ (١: ٣٤٣) من طريق شعبة عن قتادة به.

وسيكرر المصنفُ الحديثَ برقم (٩٥) من طريق آخر عن سعيد بن عامر، ومن طريق هشام بن أبي عبداللَّه الدستوائيِّ عن قتادة به، وسيأتي تخريجه إن شاء اللَّه.

<sup>(</sup>٢) «زاد ابن خزيمة: ذنوبي. حاشية».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «السّنن» (٢: ٨٦) بقوله: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو عبدالله إسحاق ابن محمد بن يوسف السَّوْميُّ وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب القاضي وأبو نصر =

٨٦ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا عبدُ الله ابن أحمد حدثني أبي حدثنا يحيئ عن سفيانَ، فذكره بمثله وقال: «سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي»(١).

۸۷ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد ابن أيوب أخبرنا مسلِمُ بن إبراهيمَ وحفصُ بن عمر قالا: حدثنا شُعْبَةُ عن منصورِ عن أبي الضحى عن مسروقِ عن عائشةَ أنَّ النبيَّ عَيَالِيَّ كان يقول في ركوعِه وسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، ظَلَمْتُ نَفسي فاغْفِرْ لي» (۲).

<sup>=</sup> منصور بن الحسين المقرئ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» به. وأخرجه أحمد (٢٥٥٦٧) عن شيخه ابن مهديً به وفيه: «في سجوده وركوعه».

قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم.

وأخرجه أحمد في الموضع نفسه عن شيخه وكيع عن سفيانَ به.

وأخرجه عن وكيع كذلك كُلُّ من النسائيِّ في «المجتبى» (١١٢٣) وفي «الكبرى» (١١٢٣). (٢٠٤-٢٠٤).

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٣٠٣-٢٠٤) عن محمد بن كناسة وقبيصة عن سفيان به.

وسيكرر المصنفُ الحديثَ تلو هذا من طريق يحيىٰ بن سعيدِ القطان عن سفيان، وكما سيكرره برقم (٩٦)، وسيأتي الكلامُ عليهما أن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٢٢٣) بإسناده هنا إلا أن لفظه: «رَبِّ اغفر لي». وأخرجه البخاريُّ (٢: ٢٩٩) عن مسدد، والبيهقيُّ (٢: ٨٦) عن محمد بن خلادٍ، كلاهما عن يحييٰ- وهو ابن سعيد القطان- به.

وسيكرر المصنفُ الحديثَ برقم (٩٦) عن طريق جريرٍ عن منصور، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) قلت: زيادة قوله فيه: «ظلمت نفسي» في النفس منها شيء، حيث لم ترد في الطرق الأخرى عن شعبة، فلعل المتفرد بها مسلم بن إبراهيم أو الراوي عنه.

فقد أخرج الحديث الطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٠١) عن علي بن عبدالعزيز عن مسلم بن إبراهيم به دونها، مع العلم أن الطبرانيُّ أثناثه قرن روايته برواية أبي مسلمِ -إبراهيم بن عبدالله -الكشيِّ=

٨٨- أخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قالا: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر ابن كَيْسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال: سمعتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ يقول: سمعتُ أنس بنَ مالكِ قال: ما صَلَّيتُ وراء أحدٍ بعد رسولِ اللَّه ﷺ أشبه صلاةٍ برسولِ اللَّه ﷺ من هذا الفتى. يعني عمرَ بن عبد العزيز.

قال: فحزرنا ركوعُه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات.

قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: قلتُ له: مانوس أو مابوس؟ قال: أما عبدالرزاق فيقول: مابوس وأما حفظي فمانوس. وهذا لفظُ ابنِ رافع.

=عن سليمان بن حرب عن شعبة: بلفظ: «كان النبي عَلَيْ يَقُول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم إنك أنت التواب، اغفر لي».

فهنا كذلك زاد: «إنك أنت التواب»!!!

ومما يؤيد ما قلتُه أن البخاريَّ في «صحيحه» (٢ : ٢٨١) أخرجَ الحديثَ عن حفص بن عمر-راويه هنا- عن شعبة بلفظ المصنف دون قوله: «ظلمت نفسي».

وأخرج الحديثَ كذلك أحمد (٢٤٦٨٥) والبخاريُّ (٨: ١٩) عن محمد بن جعفر غندر، والنسائيُّ في «المجتبى» (١٠٤٧) وفي «الكبرى» (٦٣٩) عن خالد بن الحارث ويزيد بن زُريع، وأبو عوانة (٢: ٢٠٤) عن وهب بن جرير وعن روح بن عبادة، والطحاويُّ (١: ٢٣٤) عن وهب بن جرير وبشر بن عمر وعن أبي داود الطيالسيِّ، جميعهم عن شعبة به وبألفاظ متقاربة إلا أن الطحاويُّ لم يسق لفظه محيلًا علىٰ ما قبله.

والراويةُ التي عطفَ عليها الطحاويُّ هذه الروايةَ هي روايته للحديث من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيانَ به وزاد فيها: «فاغفر لي إنك أنت التواب».

قلت: ومؤمل بن إسماعيل «صدوق سيء الحفظ» كما في «التقريب» (٧٠٧٨)، وقد خالف الرواةَ عن سفيان والمتقدمُ الإشارة إليهم في تخريج الحديثين قبل السابق، فلا يحتج بروايته للحديث بهذه الزيادة، والله أعلم.

وقال أحمدُ: عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ عن أنس بن مالك(١).

\* \* \*

(١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١١٠) بإسناده هنا، وهو في «سنن أبي داود»(٨٨٨) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١١٥٥) وفي «الكبرى» (٧٢٥) عن شيخه محمد بن رافع به . وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١٢٦٦) عن شيخه عبدالله بن إبراهيم به ، وعن أحمد أخرجه كُلُّ من المزيِّ في «التهذيب» (١٤: ٢٥) .

وأخرجه البزار في «المسند» (٨٤٧٢) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٤٥٣) والضياء في «المختارة» (٢١٤٠-٢١٤٢) من طرق عن عبدالله بن إبراهيم به.

قلت: وهب بن مانوس ترجمه المزيُّ في «التهذيب» (٣١: ١٣٩-١٤٠) ولم يذكر فيه مجرحاً ولا موثقاً إلا أن ابن حبان ذكره في «الثقات»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٧٥٣٤): «مستور».

وأما الشطر الأول من الحديث- وهو كونُ عمرَ بن عبدالعزيز أشبه صلاةً برسول الله ﷺ فله شاهدٌ من حديث أنس وغيره، يُراجع تخريجه في التعليق علىٰ «المسند» لأحمد (١٩ : ٤٤٨)، وأما ذكر العدد عنه فليس فيه ما يشهد له، والله أعلم.

## ١٥- باب القول والدعاء عند رفع الرأس من الركوع

٨٩- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو أحمد عبدالله بن محمد بن الحسن العدل قالا: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الشيبانيُّ حدثنا إبراهيم ابن عبدالله أخبرنا محمد بن عُبيْدٍ حدثنا الأَعْمَشُ عن عُبيدِ بنِ الحسن عن ابن أبي أوفى قال: كان رَسُولُ الله ﷺ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الركوع قال: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبّنا لَكَ الحَمْدُ مِلءَ السّمواتِ ومِلءَ الأَرْضِ ومِلْءَ ما شِئتَ مِنْ شَيْءٍ بعد» (١).

• ٩- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمدُ بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ حدثنا بحرُ بن نصر بن سابقِ الخَوْلانيُّ حدثنا بِشْرُ بنُ بَكْرِ حدثنا سعيدُ بن عبدالعزيز قال: قال عَطِيَّةُ بن قيسٍ.

ح وأخبرنا أبو عبدالله أخبرني أبو الوليد الفقيهُ حدثنا عبدُالله بن محمدٍ

(١) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٥٢١) عن شيخه محمد بن عُبيدٍ به. وأخرجه السراج في «المسند» (٢٨٤) وأبو عوانة (٢: ١٩٤) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ٩٤)

والحرجه السراج في "المستد" (١٨٤) وأبو عواله (١٠ ٢٠١) والبيهفي في "السنل" (١٠ ٢٠٠) من طرقٍ عن محمد بن عُبيدٍ به .

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢: ٨٦: ٢٥٢١) وأحمد (١٩١٠٤) ومسلم (١: ٣٤٦) وأبو داود (٨٤٦) وابن ماجه (٨٧٨) والسراج (٢٨٥–٢٨٧) وأبو عوانة (٢: ١٩٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٥٦٤، ٥٦٥) وابن حزم في «المحليٰ» (٤: ١٩١) والمزيُّ في «التهذيب» (١٩١:١٩١) من طرقِ عن الأعمش به.

وأخرجه أحمد (١٩١١٩، ١٩١٣، ١٩١٣،) ومسلم (١: ٣٤٦) وأبو عوانة (٢: ١٩٤) وأخرجه أحمد (١٩٤٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٥٦٥-٥٦٣، ٥٦٥) من طرقِ عن عبيد بن الحسن به، وليس في «المسند» ولا «صحيح مسلم» ذكر الركوع، كما أن الطحاويُّ لم يذكر لفظه محيلًا على ما قبله من حديث ابن عباس.

حدثنا عبدُاللّه بنُ عبدِالرحمن الدارميُّ حدثنا مروانُ بن محمدِ الدمشقيُّ حدثنا سعيدُ بن عبدالعزيز عن عطية بنِ قيسٍ عن قَزَعَة عن أبي سعيدِ الخُدْريُّ قال: كان رسولُ اللّه ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: «رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ ملَ السمواتِ ومل الأرضِ ومل ما شِئْتَ مِنْ شيءٍ بعد، أَهْلَ الثناءِ والمَجْدِ أَحَتُّ ما قال العبد، وكُلَّنا لَكَ عَبْد، اللّهم لا مانِعَ لما أَعْطَيتُ ولا مُعْطِيَ لما مَنعْتَ ولا ينفعُ ذا الجد منك الجد». هذا لفظُ جديثِ مروان، وفي روايةِ بشر أبن بكرٍ أَنَّ رسولَ اللّه ﷺ كان إذا قال: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قال: «رَبّنا ولكَ الحَمْدُ مل السمواتِ ومل الأرضِ» وقال: «لا نَازعَ لما أَعْطَيْت، ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُ».

(١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٩٤) بإسناده الثاني هنا أعني من طريق الدارميّ، وهو في «مسند الدارمي» (١٣١٩) بإسناده هنا كذلك.

وعن الدارميِّ أخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه» (١: ٣٤٧).

وعن مسلم أخرجه ابن حزم في «المحليٰ» (٤: ١١٩–١٢٠).

وأخرجه أحمد (١١٨٢٨) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، وابن خزيمة (٦١٣) وأبو عوانة (٢: ١٩٣ – ١٩٣) وابن حبان (١٩٠٥) عن أبي مسهر عبدالاعلىٰ بن مسهر، والسراج (٢٩٢) عن أبي اليمان وأبي مسهر، وأبو يعلىٰ (١) (١١٣٧) عن وكيع، ثلاثتهم عن سعيد بن عبدالعزيز به. ورواية بشر بن بكر الثانية والتي فيها: «لا نازع لما أعطيت» أخرجها كذلك ابن خزيمة (٦١٣) عن شيخه بحر بن نصر عن بشر بها إلا أنه لم يسق لفظها محيلًا علىٰ ما قبلها.

وتابع بشرَ بن بكرِ عليها: عبدُاللَّه بن يوسف عند كُلِّ من ابن خزيمة (٦٠٥) وأبي عوانة (٢: ١٩٣ ) والطّحاويِّ (١: ٢٣٩) والطبرانيِّ في «الدعاء» (٥٥٩)، وروايةُ ابن خزيمة غَيَّرَ أصلها محققُ الكتاب من «لا نازع» إلىٰ «لا مانع» بناءً علىٰ عزوه للحديث إلىٰ مسلم، وهو تصرف غير سليم!!

<sup>(</sup>١) سقط من إسناده عنده «عطية بن قيس»، وقد أشار إلى ذلك محقق «مسند أبي يعلى»، ولكن محقق «المسند» لأحمد (١٨ : ٣٤٥) قال : «سقط اسم عطية بن قيس من الاسناد في مطبوع أبي يعلى»، وهذا مما يوهم أن محققَ أبي يعلى لم يشر إلى سقوطه من الأصل الخطي!! وهذا خلاف الواقع.

91 - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو أحمدَ عبدُالله بن محمد بن الحسن المهرجانيُ قالا: حدثنا أبو عبدالله محمدُ بن يعقوبَ الحافظُ حدثنا إبراهيمُ ابن عبدالله أخبرنا أبو عامرِ العَقَدِيُ حدثنا شعبةُ عن مَجْزَأَةَ بنِ زاهرِ الأَسْلَمِيُ قال: سَمِغتُ عبدَالله بنَ أبي أوفى قال: كان النّبيُ عَلَيْهُ يقول: «اللّهم لَكَ الحَمْدُ ملءَ السمواتِ ومِلءَ الأَرْض ومِلءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد، اللّهم طَهِرْني من الذُّنوبِ بالتَّلْجِ والبَردِ والماءِ، ونَقني مِنها كما يُنَقَى الثّوبُ الأَبْيَضُ من الدنس أو الوسخ» (١).

=وأما في رواية أبي عوانة فقد عطفَ روايةَ عبدِاللَّه بن يوسف على أبي مسهرِ ثم قال: «قال أحدهما: ولا نازع لما أعطيت».

وتابعهما مَخْلَد بن يزيد الحرانيُّ عند النسائيُّ في «المجتبى» (١٠٦٨) وفي «الكبرى» (٢٥٩)، وقد تحرف في «المجتبى» إلى «لا مانع» وهو على الصواب: «لا نازع» في شرح السندي عليه (٢: ١٩٩)!! فهو فيهما بإسنادٍ واحدٍ، أعنى «المجتبى» و«الكبرى».

وتابعهما كذلك أبو المغيرة - عبد القدوس بن حجاج - عند أحمد (١١٨٢٧) إلا أن عنده: «عطية ابن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري»، والمبهم هو قزعة كما في إسناد الجميع.

بن يرض من المحديث أبو داود (٨٤٧) عن الوليد بن مسلم وعن أبي مسهر وعن عبدالله بن يوسف الخرج الحديث أبو داود (٨٤٧) عن الوليد بن مسلم وعن أبي مسهر وعن عبدالله بن يوسف اللاثتهم عن سعيد بن عبدالعزيز به بلفظ: «ولا مانع»، ولم يذكر الاختلاف في لفظه ولا عزا هذا اللفظ لأحدهم.

(۱) أخرجه الطيالسيُّ (۸۲۳) عن شيخه شعبة به، وعن الطيالسيُّ أخرجه أبو عوانة (۲: ۱۹۱). وأخرجه ابن أبي شيبة (۱: ۲۱۳) عن يحيىٰ بن أبي بُكير، وأحمد (۱۹۱۸) عن محمد بن جعفر وحجاج وروح، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (۸۲۶) والمزيُّ في «التهذيب» (۲۷: ۲۶۳–۲۶۳) عن آدم بن أبي إياس، ومسلم (۱: ۳٤۳–۳٤۳) عن محمد بن جعفر، و(۱: ۳٤۷) عن معاذ بن معاذ بن معاذ وعن يزيد بن هارون، وابن حبان (۲۰۲) والسراج (۲۸۹) عن يزيد بن هارون، وابن بن المفضل، وأسلم في «تاريخ واسط» (۵۰۶) عن وكيع وعن يزيد بن هارون، جميعهم عن شعبة به.

وعن أحمد أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٢٤٠ - ٢٤٢).

وليُعلم أن جميعهم - وكما عند المصنف - لم يذكر لفظه: «بعد الركوع» مع أن مسلماً أورده في «صحيحه» معطوفاً على حديث ابن أبي أوفئ السابق والمتضمن ذكر «الرفع من الركوع»، وكذا أبو عوانة أورده في باب «إذا رفع رأسه من الركوع»!!

## ١٦- باب القول والدعاء في السجود

97 - حدثنا الاستاذ أبو بكر بن فُورك أخبرنا عبدُاللَّه بن جعفر حدثنا يونسُ ابن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عبدُالعزيز بنُ أبي سلمة حدثني عمي الماجشون عن عبدالرحمن الأعرج عن عبيدِ اللَّه بن أبي رافع عن عليٌ بن أبي طالبِ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا رفع رَأْسَهُ قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا لَكَ الحمدُ مِلءَ السمواتِ وملءَ الأرضِ وملءَ ما بينهما وملء ما شِئتَ مِنْ شَيْءٍ (من) (١) بَعْدُ»، وإذا سَجَدَ قال: «اللَّهم لَكَ سَجَدْتُ وبِكَ آمَنْتُ ولَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجُهي للذي خَلَقَهُ فَصَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تبارك اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقينَ (٢).

97- وحدثنا أبو بكر محمدُ بنُ الحَسَنِ أخبرنا عبدُاللَّه بن جَعْفَر حدثنا يونسُ بن حبيبٍ حدثنا أبو داود حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ عن إسحاق بنِ يزيدَ الهُذَلِيِّ عن عونِ بنِ عبدِاللَّه عنِ ابن مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ قَالَ في رُكُوعه ثلاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحان رَبِّيَ العَظِيمِ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُه، وذلك أدناه (٣)، ومَنْ قَال في سُجوده ثلاثَ مَرَّاتٍ: سُبحان ربي الأعلىٰ فقد تَمَّ أدناه (٣)، ومَنْ قَال في سُجوده ثلاثَ مَرَّاتٍ: سُبحان ربي الأعلىٰ فقد تَمَّ

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ليست موجودة في المصادر الأخرى التي أخرجت الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسيُّ في «المسند» (١٤٧) بإسناده هنا مطولًا، وعنه المصنف كذلك في «سننه» (٢) أخرجه الطيالسيُّ في «المسند» وقد تقدمت الإشارةُ إلى هذا الشطر في التعليق على الحديث (٧٢) حيث أنه ذكر الشطر المتعلق بذكر الاستفتاح، كما تقدم تخريجُ الحديث هناك مطولًا، فالحمد لله. وفي هامش الأصل: «لم يذكر ابن خزيمة: فصوره فأحسن صورته، وقال: فتبارك. حاشمة».

<sup>(</sup>٣) إلى هنا السقط الذي أشرنا إليه في النسخة الثانية.

سجوده، وذلك أدناه»(١).

98- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن إسماعيلَ بن مِهْران حدثني أبي حدثنا أبوالطاهر أخبرني ابنُ وَهْبٍ أَخْبَرني يَحيىٰ بنُ أيوبَ

(١) أخرجه البيهقيُّ في «معرفة السنن والآثار» (١: ٥٧١) بإسناده هنا، وهو في «مسند الطيالسي» (٣٤٧) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه من طريق ابن أبي ذئب كُلُّ من البخاريِّ في «التاريخ» (١: ٤٠٥) وأبي داود (٨٨٦) والخرجة والترمذيِّ (١: ٤٠٥) وأبي داود (٨٨٦) والترمذيِّ (٢: ٢٦١) والهيثم ابن كليب (٨٩،٨٩٨) والآجريُّ في «الشريعة» (٣: ١١٠١–١١٠١) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ١١٠،٨٦)، وعن الترمذيُّ أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٣: ١٠٢). وأخرج الدارقطنيُّ (١: ٣٤٣) الشطرَ الأولَ منه فقط.

وقال أبو داود: «هذا مرسلٌ، عونٌ لم يدرك عبدَالله بنَ مسعود».

وأخرج الشافعيُّ في «الأم» (١: ١١١) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذليُّ عن عونِ بن عبدالله بن عتبة بن مسعودٍ بالحديث دون ذكر عبدالله ابن مسعود، عني مرسلًا، ثم قال: "إن كان هذا ثابتاً».

وعن الشافعيّ أخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (١: ٥٧٠).

وقال البيهقيُّ في الموضع الأول: «هذا مرسلٌ، عونُ بن عبدالله لم يُدرك عبدَاللَّه بن مسعود»، ولم يقل شيئا في الموضع الثاني.

قلت: وفيه كذلك عندهم إسحاق بن يزيد الهذليُّ، وهو مجهولٌ كما في «التقريب» (٣٩٧)، وقد أشار المزيُّ في «التهذيب» (٢٠٤) إلى روايته لهذا الحديث.

وقال الترمذيُّ: «وفي الباب عن حذيفةً، وعقبةً بنِ عامرٍ، وحديثُ ابنِ مسعودٍ ليس إسناده بمتصل، عونُ بن عبداللَّه بن عتبة لم يلقَ ابنَ مسعودٍ».

\* قلت: حديث حذيفة تقدم تخريجه في التعليق على الحديث رقم (٨٢).

\* وحديث عقبة بن عامر تقدم برقم (٨٠).

\* وفي الباب عن جبير بن مطعم: كان رسولُ اللَّه ﷺ يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" ثلاثاً، وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلىٰ" ثلاثاً.

أخرجه البزار (٣٤٤٧)، وأخرج الدارقطنيُّ (١: ٣٤٢: ١٢٨٤) ذكرَ الركوع فقط، أخرجاه من طريق إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عُبيدالله عن عبدالرحمن بن نافع بن جبير بن=

عن عُمَارةً بنِ غُزَيَّةً عن سُميٍّ مولى أبي بكر<sup>(۱)</sup> عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن النبيَّ ﷺ كان يقول في سُجُوده: «اللَّهم اغْفِر لي ذَنْبِي كله دِقَّهُ وجِلَّهُ، [و]أَوَّلَهُ وآخره، [و] علانيته وسره»<sup>(۲)</sup>.

٩٥- أخبرنا أبو عبداللَّه محمدُ بن أحمدَ بن أبي [ال]طاهر الدقاقُ ببغداد

=مطعم عن أبيه عن جده.

وأخرجُه من الطريق نفسها الطبرانيُّ في «الكبير»(٢: ١٤١ برقم ١٥٧٢) وفيه ذكر الركوع والسجود إلا أنه لم يذكر عدد التسبيحات.

وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٢: ١٢٨): «رواه البزار والطبرانيُّ في الكبير، قال البزار: لا يُروىٰ عن جبير إلا بهذا الإسناد، وعبدُالعزيز بن عُبيداللَّه صالحٌ ليس بالقوي» ا هـ.

وفي «مسند البزار»: «وهذا الحديث قد رُوي عن غير جبير بن مطعم عن النبي ﷺ، ولا نعلمه يُروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا الوجه، وعبدُالعزيز بنُ عبيدالله صالحٌ وليس بالقوي، وقد روىٰ عنه أهل العلم واحتملوا حديثه» أه.

قلت: عبدُ العزير بن عُبيد اللَّه هو ابن حمزة بن صهيب بن سنانِ الحمصيُّ، مترجم في «الجرح والتعديل» (٥: ٣٤٧) و «الميزان» (٢: ٦٣٢) و «التهذيب» (٦: ٣٤٨– ٣٤٩) ولم يروِ عنه إلا إسماعيل بن عياش، والمصادر المذكورة لم يرد فيها قولٌ لموثق، بل جميعُها ذكرتُ أقوالًا فيها تضعيفٌ له، ولذلك قال عنه الذهبيُّ: «واهِ»، وقال ابن حجر: «ضعيف».

ولذا كلام الهيثميِّ – تَخَلِّلتُهُ – فيه قُصورٌ حيث أورد مقالةَ البزار فيه دون ذِكْرِ مَنْ ضَعَّفَهُ!!

(١) زاد في النسخة الأخرى « تَعْيَّتُ » وعبارة الترضي توهم أنه أبو بكر الصديق، وليس كذلك بل هو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث القرشيّ المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة، تابعيّ كما في «التهذيب» (١٢: ٣٠)، لذلك لم أز ذكرها هنا فلم أثبتها.

(٢) في النسخة الثانية: «سره وعلانيته»

والتحديث أخرجه الحاكم (١: ٢٦٣) بإسناده هنا، ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما أخرجا بهذا الاسناد: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». ولم يتعقبه الذهبيُّ بشيء.

وأقول: بل أخرجه مسلم في «صحيحه» (١: ٣٥٠)عن أبي الطاهر-أحمد بن السرح- ويونس ابن عبدالله قالا: أخبرنا ابنُ وهب به، وفي روايتهما: «علانيته وسرَّه» ثم الحديث المذكور: «أقرب مايكون. . » أخرجه مسلم في «صحيحه» (١: ٣٥٠) من رواية «عمرو بن الحارث عن=

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد (١) بن سُليمان الخِرَقيُ حدثنا أبو قِلابة الرقاشيُ حدثنا سعيد بن عامر حدثنا سعيدُ بن أبي عَروبة، قال (٢): وحدثنا عبدُالصمد حدثنا هِشامُ بن أبي عبدالله كلاهما عن قَتَادَةَ عن مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِاللَّه عن عائِشة عَلَيْهِ أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول في رُكوعه وسُجوده: «سُبُوحٌ قُدوسٌ رَبُّ الملائِكَةِ والروح» (٣).

97 - وأخبرنا محمدُ بن عبدِاللَّه الحافظ أخبرنا أبو عبداللَّه محمدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا عمران بنُ موسى حدثنا عُثمان بنُ أبي شَيْبَة حدثنا جريرٌ عن منصورِ عن أبي الضَّحىٰ عن مسروقِ عن عائشةَ قالت: كان رَسُولُ اللَّه ﷺ

<sup>=</sup>عمارة به» وليس من رواية «يحيئ بن أيوب»، كما أن الحديث «أقرب ما يكون. . » قد تفرد به مسلم دون البخاريّ .

وأخرجه أبو داود (۸۷۸) عن أحمد بن صالحٍ وعن أبي الطاهر كلاهما عن ابن وهبٍ به، وعنه البيهقئ في «السنن» (۲: ۱۱۰).

وأخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٣: ١٠١-٢٠١) عن أبي داود عن ابن السرح به.

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٣٠٣) وابن خزيمة (١: ٣٣٥: ٢٠٦) والطحاويُ (١: ٢٣٤) عن يونس بن عبدالأعلى، والسراج (٣١٣) عن إبراهيم بن المنذر الحزاميِّ، والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٠٦) عن أحمد بن صالح، ثلاثتهم عن ابن وهب به، إلا أن عند الطبرانيِّ: «عمرو ابن الحارث» بدلًا من «يحيىٰ بن أيوب»، ولا أظنه إلا وهمًا من شيخ الطبرانيُّ.

وأخرجه ابن حبان (١٩٣١) عن ابن خزيمة به.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «أحمد»، ولم أهتد لترجمته لمعرفة الصواب منهما.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «القائل أبو قلابة».

<sup>(</sup>٣) أُخَـرِجه البيهقيُّ (٢: ١٠٩) من طريق الحسين بن مكرمٍ عن سعيد بن عامرٍ به، دون قوله: «وركوعه».

وأخـرجه النســائيُّ في «المجتبى» (١٠٤٨) وفي «الكبرىٰ» (٦٤٠، ١١٦٢٣) وابن خزيمة (١: ٣٠٦: ٢٠٦) عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة به بذكر الركوع فقط.

وأخرجه أحمد (٢٥٦٠٦) عن يحيل بن سعيد، والنسائيُّ في "المجتبى" (١١٣٤) وفي=

يُكثر أَنْ يقولَ في رُكوعِهِ وسُجُوده: «سُبْحَانكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهمَ اغْفِر لي». يتأول القرآن (١٠) .

\* \* \*

= «الكبرى» (٧٦٤، ٧٧٤) عن يحيى بن سعيدٍ وابن أبي عديٌّ، كلاهما عن شعبةً به بذكر الركوع والسجود.

وأخرجه أبو داود (٨٧٢) عن مسلم بن إبراهيمَ عن هشام الدستوائيِّ به.

وأخرجه مسلم (١ : ٣٥٣) عن أبي داوذُ الطيالسيِّ عن شُعبةَ وهشامٍ عن قتادة به.

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٢٠٥) عن سعيدِ بن أبي عروبة وهشام وهمَّام عن قتادة به.

والحديث قد تقدم برقم (٨٤) من طريقِ آخر عن سعيد بن عامّر به.

(١) أخرجه البخاريُّ (٨: ٧٣٣) وأبو داود (٨٧٧) عن عثمانَ بن أبي شيبة به.

وعن البخاريِّ وأبي داود أخرجه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٣: ١٠٠)، وأخرجه في «تفسيره» (٨: ٥٧٦) عن البخاريِّ وحده.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (١٤٤١) وأحمد (٢٤١٦٣) عن شيخهما جرير بن عبد الحميد به.

وعن ابن راهويه أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٢: ٦٧)، وعن ابن راهويه مقروناً بمحمد بن الصباح أخرجه السراج (٣٠٤) بذكر السجود فقط.

وأخرجـه مسلم (۱: ۳۰۰) وابن ماجه (۸۸۹) وابن جرير في «تفســيره» (۳۰: ۳۳۵) وابن خزيمة (۱: ۳۰۵: ۳۰۱) والبيهقيُّ (۲: ۱۰۹) وابن حجر في «النتائج» (۲: ۲۱– ۲۷) من طرقِ عن جريرِ به.

وتقدم الحديث برقم (٨٥–٨٧) من طريقين عن منصور به .

وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٨: ٦٦٣) نسبته إلىٰ ابن المنذر وابن مردويه.

### ١٧ - باب القول والدعاء في الجلسة بين السجدتين

٩٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك أخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يونسُ بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسيُ حدثنا شعبةُ أخبرني عمرو بن مُرَّةَ سَمِعَ أبا حمزة يحدث عُن رَجُلٍ من عَبْسِ (شُعبةُ يرى أنه صِلةُ بن زُفَرَ) عن حُذَيْفة أنه صلى مع النَّبيِّ ﷺ (١) فلما كَبَّرَ قال: «اللَّه أَكْبَرُ ذو الملكوتِ والجَبروتِ والكِبرياءِ والعَظَمَةِ». قال: ثُمَّ قَرَأ البَقرة، قال: ثم ركع وكان ركوعه مِثْلَ قيامِهِ، فَجَعَلَ يقولُ في ركوعه: «سُبْحَان رَبِّي العظيم، سبحان ربي العظيم» ثم رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ فَقَامَ مِثْلَ ركوعه فقال: «إن لِرَبِّي الحَمْدَ»، ثم سَجَدَ وكان أن في سجوده مِثْلَ قيامه، وكان يقولُ في سجوده: «سُبْحانَ رَبِّي الأعلى»، ثم رَفَع رَأْسَه مِنَ السَّجودِ وكان يقولُ بين السَّجدتين: «رَبُ اغْفِر لي، رَبِّ اغْفِر لي»، وجَلَسَ بقَدْرِ سُجودِه. قال حُذَيْفةُ: فصلىٰ أَرْبَعَ ركعاتِ لي رَبِّ اغْفِر لي»، وجَلَسَ بقَدْرِ سُجودِه. قال حُذَيْفةُ: فصلىٰ أَرْبَعَ ركعاتِ يقرَأُ فِيهِنَّ بالبَقَرَةِ وآلِ عمرانَ والنساءِ والمائدةِ أو الأنعام، شك شعبة (٣).

<sup>(</sup>١) قال الطيالسيُّ في «مسنده»: «يعني صلاة الليل».

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «فكان»، والمثبت كما هو في «مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه الطيالسيُّ في «المسند» (٢١٦) بإسناده هنا.

ورواه من طريق شَعبة كُلِّ من أحمد (٢٣٣٧) والنسائيِّ في «المجتبىٰ» (١٠٦٩، ١٠٥٥) وفي «الكبرىٰ» (١١٤٥، ١٠٦٥) وأبي داود (٨٧٤) والترمذيِّ في «الشمائل» (٢٧٠) وأبي القاسم البغويِّ في «مسند ابن الجعد» (٨٩) وأبي الشيخ والطحاويِّ في «المشكل» (٢١٠) وأبي القاسم البغويِّ في «مسند ابن الجعد» (٨٩) وأبي الشيخ الأصبهانيِّ في «أخلاق النبي ﷺ» (٣: ١٣٤: ٥٥١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤: ٥١-١٥١، ١٥١) والمزيِّ في «التهذيب» (١٣: ٤٤٨). وإسناده صحيح. وفي بعضها اختصار.

ورواه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٢١–١٢٢) بالإسناد نفسه المذكور هنا، مقتصراً على ذكر الدعاء بين السجدتين.

9۸- أخبرنا الحسينُ بن محمدِ الروذباريُّ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ حدثنا أبو داود السِّجِسْتَانيُ حدثنا محمدُ بن مَسْعُودِ حدثنا زَيْدُ بن الحُبَابِ حدثنا كاملٌ أبو العلاء حدثني حبيبُ بن أبي ثابتٍ عن سعيدِ بن جُبَيْرِ عن ابن عَبَّاسِ أَنَّ النبيُّ عَيَّلِيْ كان يقول بَيْنَ السَّجْدتين: «اللَّهم اغْفِرْ لي، وارْحَمْني، وامْدِني، وعَافِني، وارْزُقْني» (۱).

= قلت: قال النسائيُّ في «الكبرى» (١٣٨٣): «أبو حمزة عندنا- والله أعلم- طلحة بن يزيد، وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر».

وكذا نقل ابن عساكر في روايته لهذا الحديث في «تاريخ دمشق» (٤: ١٥١) عن ابن صاعدٍ بعد أن روى الحديث من طريقه أنه قال: «هذا الرجل الذي لم يُسم هو عندي صلة بن زفر العبسى».

وبعض المصادر ليس فيها مقالة شعبة (يرى أنه صلة بن زفر).

والراوي عنه أبو حمزة - طلحة بن يزيد - وثقه النسائيُّ كذلك كما في «السنن الكبرىٰ» (٣: ٥٠)، وهذا التوثيقُ أشار إليه ابن حجرٍ في ترجمته من «التهذيب» (٥: ٢٩٠)، ولكنه وقع فيه: «قال النسائيُّ لما أخرج حديثه عن رجلٌ في صلاة الليل: هذا الرجل يشبه أن يكون صلة - في الأصل: أصله، وهو خطأ - [بياض]، وطلحة هذا ثقة».

ومقالةُ التوثيق ليست في «السنن» عند لهذا الحديث، وإنما لحديثِ آخر أخرجه النسائيُّ في «الكبرى» (٣: ١٧٩) من حديث راوِ آخر يُكنى بأبي حمزة، ثم ذكر النسائيُّ جمعًا من الرواة ممن يكنون بهذا الكنية، ثم قال: «وأبو حمزة: طلحة بن يزيد، وهو ثقة».

وإنما ذكرتُ ذلك لأن المعلق على «المسند» لأحمد (٣٢: ١٧) لم يهتدِ إلى موضع التوثيق في «السنن»، فظن أن ذلك كان وهماً من الحافظ ابن حجر في نقله التوثيق عن النسائيّ!!

ثم ضَعَّفَ المعلقُ المذكورُ هذا الإسنادَ بسبب ادعاء انفراد أبن حبان بتوثيق هذا الراوي وعدم رواية أحدٍ عن هذا الراوي غير عمرو بن مرة، ولعل هذا التوهيم سببه وقوع بياضٍ في «التهذيب» قد يكون صوابه أن ابن حجر أشار إلى موقع التوثيق من «سنن النسائي».

(١) أخرجه أبو داود في «السنن» (٨٥٠) بإسناده هنا.

وأخرجه من طريق كَاملٍ أبيّ العلاء كُلُّ من ابن ماجه (٨٩٨) والطبرانيِّ في «الدعاء» (٦١٤). قلت: زاد ابن ماجه في روايته: «في صلاة الليل»، وهي التي تفرد بها ابن ماجه فلذلك عَدَّهُ= ٩٩ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو حامدٍ أحمدُ بن محمد بن الحُسَيْنِ البيهقيُّ حدثنا داودُ بن الحُسَيْنِ البيهقيُّ حدثنا صالحُ بن مسمارٍ حدثنا زيدُ بن

=البوصيريُّ من الزوائد كما في «مصباح الزجاجة» (٣٣٠) وعزاه إلى أبي داود والترمذيُّ وذكر أنهما لم يقولا: «في صلاة الليل».

وأخرجه الترمذيُّ (٢٨٤) –وعنه البغويُّ (٣: ١٦٣)– وابن عديٌّ (٦: ٢١٠١–٢١٠) عن سلمة بن شبيبٍ عن زيد بن الحباب به، إلا أن في روايته: «واجبرني» بدلًا من «عافني».

وقال الترمذيُّ : «هذا حديثٌ غريبٌ، وهكذا رُويَ عن عليٌّ، وروىٰ بعضُهم هذا الحديثَ عن كامل أبي العلاء مرسلًا».

وأخرجه الطبرانيُّ (١٢ : ٢٥) عن سلمةً بنِ شبيبِ بلفظ المصنف نفسه.

وأخرجه الترمذيُّ (٢٨٥) عن الحسن بن عليِّ الخلال الحلوانيِّ قال : حدثنا يزيدُ بن هارونَ عن زيد بن هارونَ عن زيد بن حُباب به، إلا أنه لم يذكر لفظه .

وأخرجه الحاكم (١: ٢٦٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء عن زيد بن الحباب وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكامل بن العلاء التميميُّ ممن تُجمع حديثه»، وليس في حديثه: «واجبرني».

ثم أخرجه الحاكم (١: ٢٧١) عن عبدالسلام بن عاصم عن زيدٍ وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو العلاء كامل بن العلاء ممن يُجمعُ حديثه في الكوفيين»، وقال الذهبئ: «قد مر حديثه».

وذكر ابن حجر الحديثَ في «التلخيص» (١: ٢٥٨) وقال: «فيه كامل أبو العلاء، وهو مختلفٌ فيه». وقال في «التقريب» (٥٦٣٩): «صدوق يخطئ».

قلت: وفي إسناده كذلك حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالإسناد ضعيف.

وتابع زيداً عليه خالد بن يزيد الطبيب عند البيهقيّ (٢: ١٢٢) وأشار إلى رواية زيد بن الحباب. وروايةُ عليّ تَعْلَيْ التي أشار إليها الترمذيّ أخرجها كذلك البيهقيّ بإسناده إلى سليمان التيميّ قال: بلغني أن عليًا كان يقول بين السجدتين... به.

قلت: وإسنادها ضعيف لانقطاعها بين سليمان وعليِّ تَعْيُّهُ .

وأخرجه كذلك الطبرانيُّ في «الدعاء» (٦١٥) من طريق أبي اسحاق عن الحارث عن عليُّ موقوفاً عليه، والحارث هو ابن عبدالله الأعور، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (١٠٣٦):=

الحُبَابِ، فذكره بإسناده زاد: «واجْبُرني وارْفَعْني» ولم يذكر قوله: «وعَافِني»(١) .

\* \* \*

<sup>=«</sup>كذبه الشعبيُّ في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف».

<sup>(</sup>١) مكرر ما قبله، وتقدم ذكر الكلام فيه.

#### ١٨ - باب كيف التشهد

-۱۰۰ أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا يحيى بن منصورِ القاضي حدثنا أحمدُ بن سَلَمَةَ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حدثنا الليثُ عن أبي الزُّبَيْرِ (۱) عن سعيدِ ابن جُبَيْرٍ وطاووسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنه قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنا التشهدَ كما يُعَلِّمُنا القرآنَ، وكان (۲) يقول: «التَّحِيَّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلُواتُ الطَيِّبَاتُ لله، سلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ ورَحْمَةُ اللَّه وبركاتهُ، سلامٌ علينا وعلى عبادِ اللهِ الله الله وأشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله» (۳).

١٠١- أخبرنا (أبو محمدٍ) عبدُاللَّه بن يوسفُ أَخبرنا أَبو سعيدٍ بنُ الأَعرابيِّ حدثنا سَعْدانُ بنُ نصْرٍ حدثنا أَبو مُعاويةً عن الأَعْمَشِ عن شَقِيقٍ

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «عن الزبير»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في النسخة الثانية: «فكان».

<sup>(</sup>٣) أخْرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (٢: ٣٠: ٨٨٣) بإسناده هنا دون أن يذكر نصه محيلًا على إسناد قبله، وأخرجه في «سننه» (٢: ١٤٠) من طريق النسائيٌ وموسىٰ بن هارون البزار كلاهما عن قتيبة بن سعيدِ به. وأخرجه مسلم (١: ٣٠٠-٣٠٣) عن قتيبة ومحمد بن رمح، وأبو عوانة (٢: ٢٤٨) عن يونس ابن محمد وعن المقرئ، والبيهقيُّ في «المعرفة» (٢: ٣٠: ٨٨٨) عن يحيى بن حسان، وابن ماجه (٩٠٠) عن محمد بن رمحٍ، خمستهم عن الليث به، وفي رواية قتيبة: «كما يعلمنا السورة من القرآن».

وأخرجه عن قتيبة كُلِّ من أبي داود (٩٧٤) والترمذيِّ (٢٩٠) والنسائيِّ في «المجتبى» (١١٧٤) وفي «الكبرى» (٧٦٤).

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وأِخرجه البيهقيُّ في «المعرفة» (٢: ٣٠-٣١: ٨٨٤) عِن أبي داود به.

وأخرجه ابن خزيمة (٧٠٥) عن شعيب بن الليث عن أبيه به."

وللاستزادة من تخريجه يراجع التعليق على «جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر» لأبي الشيخ الأصبهانيّ، الحديث (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) غير موجود في النسخة الثانية.

قال: قال عبدُاللّه: كُنّا إذا جَلَسْنا مع النبيِّ عَلَيْهِ في الصلاةِ قيل: السلامُ على اللّه قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلامُ على ميكائيل، السَّلامُ على الله قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلامُ على ميكائيل، السَّلامُ على فلان، قال: فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ فقال: "إِنَّ اللّه هو السَّلامُ، فَإذا جَلَسَ أَحدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَقُل: التَّحِيَّاتُ لله والصلواتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَحدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَقُل: التَّحِيَّاتُ لله والصلواتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُه، السَّلامُ عَلَيْنا وعلىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فإذا قَالها أَصَابِتْ كُلَّ عَبْدِ صَالح في السَّماءِ والأَرْضِ، أَشهدُ أَنْ لا إللهَ إلا اللّهُ وأَشْهدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُه، ثم يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعاءِ ما شاء"(١).

(۱) أخرجه أحمد (۲۰۲۲، ۲۰۲۶) ومسلم (۱: ۳۰۲) وابن خزيمة (۷۰۳) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

وأخرجه البخاريُ (٢: ٣١١، ٣٢٠، ١١: ٣١) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٢٩٨، ١٢٧٩) وأخرجه البخاريُ (١٢٩٨، ١٢٧٩) وابن الجارود وفي «الكبرى» (١٢٢٢) وأبو داود (٩٦٨) وابن ماجه (٩٩٩) والدارميُّ (١٣٤٦) وابن الجارود (٢٠٥) وابن خزيمة (٧٠٣) وأبو عوانة (٢: ٢٥٠) والبيهقيُّ في «سننه» (٢: ١٣٨) وفي «المعرفة» (٢: ٣١-٣٢: ٨٨٦) من طرقِ عن الأعمش به.

وأخرجه البخاريُّ (٣: ٧٦، ١١: ١٣١، ١٣: ٣٦٥) ومسلم (١: ٣٠١، ٣٠٢) وأبو عوانة (٢: ٢٥١) من طرقِ أخرىٰ عن أبي وائلِ –وهو شقيق بن سلمة – به.

وأخرجه ابن ماجه (٨٩٩) عن الثوريّ عنّ منصورٍ والأعمش وحصينٍ وأبي هاشمٍ وحمادٍ عن واغرِ به . وعن الثوريّ عن أبي إسحاقَ عن الأسودِ وأبي الأحوص عن ابن مسعودٍ به .

وأُخْرِجه أحمد (٤٤٢٢) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (١١٦٩) وفي «الكبرىٰ» (٧٥٩) عن حمادٍ عن أبي وائلِ عن ابن مسعودٍ به.

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٧٠) وفي «الكبرىٰ» (٧٦٠) عن شعبة عن سليمان ومنصورٍ ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل به، وقال في «المجتبىٰ»: «أبو هاشم غريب».

وأخرجه النسائيُّ (١٢٧٧) والدارقطنيُّ (١: ٣٥٠: ١٣١٤) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٣٨) وأخرجه النسائيُّ (١٣٨: ١٣٨) وقال الدارقطنيُّ: «هذا إسناد صحيح»، أخرجوه عن سعيد بن عبدالرحمن عن ابن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة به.

وليُعلم أن بعضَهم لم يذكر سببَ الحديث، وبعضهم لم يذكر قوله: «ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء».

وللاستزادة من تخريجه يراجع التعليق على «جزء الألف دينار» للقطيعي، الحديث رقم (٢٠٤).

## ١٩ - باب الصلاة على النبيِّ عَلَيْهُ بعد التشهد

١٠٢- أخبرنا أبو علي الحسين بن مُحمدِ الرُّوْذباريُ أخبرنا عبداللَّه بن عمر بن أحمدَ بن علي بن شَوْذَب المقرئ بواسطِ حدثنا أحمدُ بن سِنَانِ حدثنا رَوحُ بن عُبادة أخبرنا مالكُ بن أنس حدثنا عبدُاللَّه بن أبي بَكْرِ عن أبيه عن عمرو بن سُلَيْم الزُّرَقيُ أخبرني أبو حُمَيْدِ السَّاعديُ قال: قال: قالوا: يا رسولَ اللَّه، كيف نُصَلِّي عليك؟ قال: «قولوا: اللَّهم صَلِّ (على)(١) مُحَمدِ وأزواجِهِ وذُرِّيتِهِ كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ، وبارك على محمدِ وأزواجِهِ وذُرِّيتِه كما بارَكْتَ على إبراهيمَ، وبارك على محمدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيتِه كما بارَكْتَ على إبراهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ»(٢).

<sup>(</sup>١) سقط من النسخة الثانية، والصواب إثباته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٥١) بالإسناد نفسه المذكور هنا.

وأخرجه مسلمٌ (١: ٣٠٦) عن روح بن عبادة به.

وأخرجه مالكٌ في «الموطأ» (١: ١٦٥) بإسناده هنا، وعنه كُلٌّ من أحمد (٢٣٦٠٠) والبخاريِّ (٢٢١) (٢٢١٨) والبخاريِّ (٢٢١٨) وفي «الكبرىٰ» (١٢١٨) وفي «الكبرىٰ» (١٢١٨) وأبي داود (٩٧٩) وابن ماجه (٩٠٥) وإسماعيل بن إسحاق القاضي (٧٠) – وعنه البيهقيُّ (٢: ٥٠١) والبغويُّ في «تفسيره» (٦: ٣٧٣).

تنبيه: هكذا ورد في هذه الرواية في الموضعين: «على إبراهيم»، ونَبَّه على ذلك ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥: ١٠٥-ترتيبه) بقوله: «هكذا رواه ابن القاسم وجماعةٌ عن مالكِ قالوا فيه: و«آل إبراهيم» في الموضعين، ومِنْ رواة مالكِ مَنْ يقول فيه في الأول: «كما صليتَ على إبراهيم، منهم التنيسيُّ» اه.

وإنما ذكرتُ ذلك لأن في «الموطأ» وكذا المصادر التي أخرجت الحديثَ عنه ورد فيها: «علىٰ آل إبراهيم»، فخشية أَنْ يظن أَنَّ النسخةَ فيها سقطاً.

نعم، رواه مسلم كما تقدم وفيه يرويه عن روح بن عبادة عن مالك وفيه: «علىٰ آل إبراهيم» وذلك لفظ أحد الراويين عن عبادة كما ذكر مسلم.

١٠٣ – وأخبرنا أبو محمد عبدُ اللَّه بنُ يوسُفَ أخبرنا أبو سعيدِ بنُ الأعرابيِّ حَدَّثنا الحسنُ بن مُحَمَّدِ الزَّعْفَرانيُّ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ إِذْريسَ - يعني الشافعيُّ وَكُلَّلَةُ وَاللَّ مَا اللَّهُ اللَهُ]، فذكره بإسناده مثله وقال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْ: "(قولوا)(٢): اللَّهم صَلِّ على محمدِ وأَزْوَاجِهِ وذُرِّيَتِهِ كما صَلَّ على محمدِ وأَزْواجِهِ وذُرِّيَتِهِ كما صَلَّ على محمدِ وأَزواجِه وذُرِّيَتِه كما بارَكْتَ على (آل)(٢) إبراهيمَ، وبارك على محمدِ وأزواجِه وذُرِّيَتِه كما بارَكْتَ على (آل)(٤) إبراهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ "٥).

وكذلك رواهُ الجماعةُ عن مالكِ (٦).

١٠٤ - وأخبرنا عبدُاللَّه بن يوسُفَ الأَصْبَهائي أخبرنا أبو سعيدِ بنُ الأَعْرابيِّ أخبرنا الحسن بنُ محمدِ الزَّعْفرانيُّ حدثنا محمدُ بن إدريسَ أخبرنا مالكُ عن نعيمِ بن عبدِاللَّه المُجْمِرِ أنَّ (٧) محمدَ بنَ عَبْدِاللَّه بن زَيْدِ الأَنْصاريُّ أخبره - وعبدُاللَّه بنُ زيدٍ هو الذي أُرِيَ النِّداءَ بالصلاةِ - عن أبي مَسْعُودٍ الأَنصاريُّ أنه (قال: أَتانا رسول اللَّه) (٨) عَيَالِيَّ في مَجْلسِ سَعْدِ بن عُبَادةَ فقال له بَشيرُ بن

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «رحمة الله عليه».

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٥١) وفي «المعرفة» (٢: ٣٩) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وهو في «سنن الشافعيّ» (١٠١) بإسناده هنا كذلك. وأقول: وإسناده صحيح. وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٦: ٩٤٩) نسبته إلى ابن مردويه وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٦) تقدمت رواية الجماعة عن مالك وتقدم تخريجها، وزادوا: «والسلام كما علمتم».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عن»، والتصويب من النسخة الثانية، ومن المصادر التي أخرجت الحديث من طريق الإمام مالك.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : «رأى النبيَّ»، وهو خطأ، والتصويب من جميع المصادر المذكورة في التخريج، منها «المعرفة» للمصنف، و«السنن» للشافعيِّ الذي يروي المصنفُ الحديثَ من طريقه.

سعد: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّه، فَكَيْفُ نُصلي عليك؟ فسكتَ النبيُّ ﷺ: «قولوا: اللَّهم صَلِّ النبيُ ﷺ: «قولوا: اللَّهم صَلِّ علىٰ محمدِ وعلىٰ آل مُحَمَّدٍ كما صَلَّيتَ علىٰ إبراهيمَ، وبارك علىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كما باركت علىٰ آل إبراهِيمَ، في العالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).

(١) أخرجه الشافعيُّ في «السنن» (١٠٢) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وعنه البيهقيُّ في «المعرفة» (٢: ٤٠) بإسناده هنا.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (١: ١٦٥-١٦٦) بإسناده هنا، وعنه كُلِّ من عبدالرزاق (٢: ٢١٣-٢١٢) وأحمد (٢٠٥٧، ٢٣٥٢) ومسلم (١: ٣٠٥) والنسائي في «المجتبئ» (١٤٥) وأجمد (١٢٠٩) والترمذيّ (١٤٥) وأبي داود (٩٨٠) والترمذيّ (٢٤٥) وقال: «حسن صحيح» والدارميّ (١٣٤٩) وأبي عوانة (٢: ٢٣٠-٢٣١) وابن منده في «معرفة الصحابة» (٢: ٢٤٣) والبيهقيّ في «السنن» (٢: ١٤٦) والمزيّ في «التهذيب» (٥٠: ٤٨٤).

ورواه محمد بن إسحاقَ بن يسار عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارثِ التيميِّ عن محمدِ بن عبداللَّه ابن زيد- عن أبي مسعودٍ به. أُخرجه عبد بن حميد (٢٣٤) وأحمد (١٧٠٧١) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٤٩) وأبو داود (٩٨١) وابن خزيمة (٧١١) وعنه ابن حبان (١٩٥٩) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج١٧ برقم ٦٩٨) والمدارقطنيُّ (١: ٣٥٥-٣٥٥) وعنه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٤٧) منى «المعرفة» (٢: ٤١)

وقال الدارقطنيُّ: «هذا إسناد حُسنٌ متصلٌ»، وذكر مقالته هذه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٣٧٩) بعد أن أسنده عنه كما تقدم، وأما البيهقيُّ نفسه فقال في «المعرفة» (٢: ٤١): «هذا إسنادٌ صحيحٌ».

وأخرجه عن ابن خزيمة كذلك الحاكم (١: ٢٦٨) وعنه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٤٦–١٤٧)، وعن عبد بن حميد أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٢: ١٨٨).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه، فذكر الصلاةَ علىٰ النبيُّ ﷺ في الصلوات».

وقال ابن حجر: «هذا حديثٌ حسنٌ من هذا الوجه، صحيح».

قلت: تحسينُ الدارقطنيُّ له وكذا ابن حجر، لأن فيه محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث، =

= وتصحيحُه لمتنه لشواهده، والله أعلم.

وعزاه السيوطيُّ في «الدر» (٦: ٩٤٩) إلى بعض المصادر المتقدمة وإلى ابن مردويه، ولم يعزه إلى مسلم وهو قصورٌ منه!!

وقال الترَّمذيُّ: «وفي الباب عن : [١] علي، [٢] وأبي حميد، [٣] وكعب بن عجرة، [٤] وطلحة بن عُبيداللَّه، [٥] وأبي سعيد، [٦] وزيد بن خارجة ويقال: حارثة، [٧] وبريدة».

قلت: [١] حديثُ عليِّ بن أبي طالب أخرجه ابن مردويه كما في «الدر» للسيوطي (٦: ٦٤٩).

[٢] وحديث أبي حُميدٍ الساعديُّ تقدم عند المصنف برقم (١٠٢).

[٣] وحديث كعب بن عجرة سيأتي عند المصنف برقم (٢٤٦).

[٤] وحديث طلحة بن عُبيداللَّه: أخرجه أحمد (١٣٩٦) والنسائيُّ في «المجتبئ» (١٩٢٠، ١٩٢٠) وابن جرير (٢٢: ٤٣)، وإسناده صحيح.

وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٦: ٦٤٨) نسبته إلىٰ ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي عاصم والهيثم بن كليب وابن مردويه.

[٥]وحديث أبي سعيدٍ: أخرجه أحمد (١١٤٣٣) والبخاريُّ (٨: ٥٣٢ ، ١١: ١٥١) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٢٩٣) وابن ماجه (٩٠٣) وغيرهم.

[7] وحديث زيد بن خارجة، أخرجه أحمد (١٧١٤) بإسنادٍ صحيح، ويراجع تخريجه والتعليق على «المسند» (٣: ٣٢٩).

[V] وحديث بريدة بن الحصيب، أخرجه الحسن بن شاذان كما في «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص٥٥-٥٥)، وأعله بأبي داود الأعمىٰ - نفيع بن الحارث-، وهو متروك كما في «التقريب».

## ٢٠- باب الدعاء في الصلاة

100- أخبرنا أبو عَبْدِاللّهِ الحافظُ وأبو عبداللّه السُّوسيُّ قالا: حدثنا أبو المغيرة أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا مُحَمَّدُ بن عَوْفِ حدثنا أبو المغيرة عبدُالقُدُّوسِ بن الحَجَّاجِ حَدَّثنا الأَوْزاعيُّ حدثني حَسَّانُ بن عَطِيَّةَ حدثني محمدُ بنُ أبي عائِشةَ أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إذا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَهُّدِ الآخر (۱) فَلْيَتَعَوَّذُ باللَّهِ مِنْ أربع: مِنْ عَذابِ جَهَنَّمَ، ومِنْ أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَهُّدِ الآخر (۱) فَلْيَتَعَوَّذُ باللَّهِ مِنْ أربع: مِنْ عَذابِ جَهَنَّمَ، ومِنْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ فِثْنَةِ المَحْيا والمَمَاتِ، ومِنْ شُرِّ المسيح الدجال» (۲).

(١) في النسخة الثانية: «التشهد الأخير».

(٢) أُخْرِجه أحمد (٧٢٣٧) ومسلم (١: ٤١٢) وابن ماجه (٩٠٩) وابن حبان (١٩٦٧) عن الوليد ابن مسلم عن الأوزاعيّ به.

وعن أحمّد أخرجه كُلُّ من أبي داود (٩٨٣) والبغويّ في «شرح السنة» (٣: ٢٠١–٢٠٢) والمزيّ في « التهذيب» (٢٥: ٤٣١)، وابن حجر في «النتائج» (٢: ١٩٩).

وتابع الوليد بن مسلم عليه بشرُ بن بكر عند السّراج (٧٧٪)، والوليدُ بن مزيد عند أبي عوانة (٢: ٥٦ – ٢٥٧)، ويحيى بن عبدالله البابُلتيُّ عند الطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٢١)، وزاد الثالث: «عن أبي سلمة» قبل «أبي هريرة»، وروايته لا يُحتج بها نظراً لضعفه ولمخالفته مَنْ هو أوثق منه.

وأخرجه مسلم والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٥٤) من طريق وكيع عن الأوزاعيِّ بلفظ: «إذا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باللَّهِ مِنْ أُربِعٍ يقول: اللَّهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عذاب جهنم...» إلخ، ولم يسق مسلم لفظه.

وأخرجه البيهقيُّ (٢: ١٥٤) من طريق أبي المغيرة ومحمد بن كثير كلاهما عن الأُوزاعيُّ به بلفظ: ﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنْ صَلاتِهِ فَلْيَدْعُ بِأَرْبِعٍ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِما شَاءً: اللَّهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وعَذَابِ القَبْرِ، وفِتْنَةِ المحيا والممات، وفتنةِ المسيح الدجال».

وتابعهما عليه عيسىٰ بنُ يونس عند النسائيُّ (١٣١٠) وابن الجارود (٢٠٧) بلفظِ مقاربٍ. وأخرجه ابن خزيمة (٧٢١) عن وكيع ومخلد بن يزيد الحرانيُّ عن الأوزاعيُّ به.

\* وذكره المزيُّ في «التحفة» (١٠ : ٣٦٢) بزيادة: «ثم لِيَدْعُ لِنَفْسِهِ بما بَداً له» وعلق عليه ابن حجر في «النكت الظراف» (بهامش التحفة) بقوله: «قلت: هو من رواية الوليد بن مزيد عن =

المُزَنِيُّ أخبرنا عليُّ بن محمد الجَكَّانيُّ الحافظُ أخبرني أبو محمدٍ أحمدُ بن عبدالله المُزَنِيُّ أخبرنا عليُّ بن محمد الجَكَّانيُّ (١) حدثنا أبو اليَمَانِ أخبرني شُعَيْبٌ عن الزُّهْرِيِّ أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزَّبيْرِ أَنَّ عائشةَ زوجَ النبيُ ﷺ أُخبَرَتُه أَنَّ النَّبِي ﷺ كَان يدعُو في الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ كان يدعُو في الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ والمَغْرَمِ». قالت: فقال له قائلٌ: في المسيح الدَّجَالِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ والمَغْرَمِ». قالت: فقال له قائلٌ: ما أكثرُ ما تَسْتِعيذُ من المغرمِ يا رَسُولَ اللَّه!! قال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَف» (٢).

= الأوزاعيّ، أخرجه البيهقيّ من طريقه وقال: الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة. قلت: وليست هذه الزيادةُ عند أحدٍ ممن ذكرهم المصنف (م د س ق) وهم: عيسىٰ بن يونس، والوليد بن مسلم، ووكيع، والهقل بن زياد، والمعافىٰ بن عمران»أ هـ.

كذا قال، وهي في رواية النسائيّ في «المجتبى» (١٣١٠) وفي «الكبرى» (١٢٣٤) من طريق عيسىٰ بن يونس.

وأقول: أخرج الحديثَ كذلك مسلمٌ في «صحيحه» (١: ٤١٢) من طريق هقل بن زياد وعن عيسىٰ بن يونس بقوله: «جميعاً عن الأوزاعيِّ بهذا الإسناد، وقال: إِذا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَهُّدِ، ولم يذكر الآخر» اه.

فكان على الحافظ كَغْلَلْلهِ أن يشير إلى ذلك، والله أعلم.

وأما رواية «الوليد بن مزيد» التي أشار إليها الحافظ وعزاها إلى البيهقي فهي ليست في «السنن الكبرى» للبيهقي ولا «الصغرى» ولا «معرفة السنن والآثار» ولم يُذْكَرْ «الوليد بن مزيد» ضمن الذين ذكروا بجرح أو تعديل في «السنن» كما في كتاب «معجم الجرح والتعديل لرجال سنن البيهقيّ» من تصنيف الدكتور/ نجم عبدالرحمن خلف وفقه الله، فلعله في كتاب «الخلافيات» للبيهقيّ، والجزء الذي فيه كتاب الصلاة لما يطبع.

(١) في «السير» (١٣: ٤٥٤): «الحكاني» بالحاء المهملة، وهو خطأ، يراجع «معجم البلدان» (٢: ١٤٨) وهي نسبة إلىٰ «جكان» محلةٌ علىٰ باب مدينة هراة.

(٢) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٥٤) بالإسناد نفسه المذكور هنا.

وأخرَّجه أحمد (٢٤٥٧٨) والبخاريُّ (٢: ٣١٧) ومسلم (١: ٤١٢) عن أبي اليمان- الحكم بن نافع- به، وعن البخاريُّ أخرِجه كُلُّ من البغويُّ في «شرح السنة» (٣: ٢٠٠) وابنِ حجر في «النتائج» (٢: ٣٠٣). ١٠٧- أخبرنا أبو علي الرُّوذباريُ أخبرنا أبو بكر بنُ داسة حدثنا أبو داودَ حدثنا عبدُاللَّهِ بن عمرو أبو مَعْمَرِ (١) حدثنا عبدُالوارثِ حدثنا حُسَيْنُ المُعَلِّمُ عن عبدِاللَّه بن بُرَيْدَةَ (٢) عن حَنْظَلَة بنِ علي أَنَّ (٣) مِحْجَنَ بنَ الأَدْرَعِ حَدَّثَهُ قال: دخل رسولُ اللَّه عَلَيْ أَسْأَلُكَ يااللَّه (٥) الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يَلِدْ ولم يَولد ولم يَكُنْ له كُفُواً أَحَدُ أَنْ تَعْفِرَ لِي ذنوبي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. قال: فقال: «قد غُفِرَ له، قَدْ غُفِرَ له» ثلاثاً (١).

= وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٣٠٩) وفي «الكبرى» (١٢٣٣) وابن حبان (١٩٦٨) عن شعيب بن أبي حمزة، وأبو داود (٨٨٠) عن بقيةً بن الوليد، كلاهما عن الزهريُّ به.

ولمزيد من التخريج يراجع التعليق على «الإحسان» (٥: ٣٠٠)

وله شاهدٌ مختصرٌ من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم (١: ٤١٣).

(١) في الأصلين: «عبداللَّه بن عمرو وأبو معمر» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو «عبداللَّه ابن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، أبو معمر المقعد».

(٢) في النسخة الثانية: «بريد»، وهو خطأ.

(٣) في النسخة الثانية: «بن»، وهو خطأ.

(٤) زاد أبو داود : «وهو».

(٥) في النسخة الثانية: «با اللَّه»، وهو خطأ

(٦) أُخْرِجه أبو داود في «السنن» (٩٨٥) بإسناده هنا.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠ برقم ٧٠٣) وفي «الدعاء» (٢١٦) عن علي بن عبدالعزيز، والحاكم (١: ٢٦٧) - وعنه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٢٥١ - ١٥٥) - عن جعفر بن محمد بن شاكر، كلاهما عن أبي معمرٍ عبدالله بن عمرو (في «المستدرك»: «عمر»، وهو خطأً) - به.

وعن الطبرانيّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٢٧: ٢٦٨).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وهو كما قال، واللَّه أعلم.

وأخرجه أحمد (١٨٩٧٤) عن شيخه عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان عن أبيه عبدالوارث به .

١٠٨ حدثنا أبو عبدالله الحافظُ أخبرنا أبو عبدالله الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ الطُّوسيُّ حدثنا عبدُاللَّه بن يزيدَ (٢) الطُّوسيُّ حدثنا عبدُاللَّه بن يزيدَ (٢) المقرئ حدثنا حَيْوةُ بن شُريْح قال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بن مُسْلِم التُّجيبيَّ يقول: المقرئ حدثني أبو عبدالرحمن الحُبُليُّ عن الصُّنابحيِّ عن مُعَاذِ بن جبلِ [ يَظِيَّهُ ] أنه قال: إنَّ رسولَ اللَّه عَيِّ أَخَذَ بيدي يوماً ثم قال: «يا مُعاذُ، واللَّه إنِّي لأُحِبُكَ افقال معاذٌ: بأبي وأُمي يا رسول اللَّه، وأنا واللَّه أحبك. فقال: «أُوصِيكَ يا مُعاذُ لا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهم أَعِنِي على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». قال: وأوصى الصَّنابحيُّ ، وأوصى الصَّنابحيُّ ، وأوصى الصَّنابحيُّ ، وأوصى الصَّنابحيُّ ، أبا عبدالرحمن الحُبُليَّ ، وأوصى أبو عبدالرحمن عُقْبَةَ بنَ مسلم (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٣٠١) وفي «الكبرىٰ» (١٢٢٥) عن عمرو بن يزيدَ عن عبدالصمد بن عبدالوارث به.

وأخرجه ابن خزيمة (٧٢٤) عن شيخه عبدالوارث عبدالصمد [بن عبدالوارث بن سعيد] عن أبيه (يعني عبدالصمد) عن أبيه (يعني عبدالوارث بن سعيد) عن حسين المعلم به.

وقد سقط قوله: «عن أبيه» الثانية من المطبوع، والصواب إثباته كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٣: ١٢٦).

وكذا استدركه محقق «المسند» لأحمد (٣١: ٣١٠) ومنه استفدتُ، وقد غفلتُ عنه في الطبعة السابقة لهذا الكتاب، فجل من لا يسهو، والحمد لله على توفيقه.

وقال المزيُّ في «تحفة الأشراف» (٨: ٣٥٣): «رواه مالك بن مِغْوَلِ عن عبداللَّه بن بريدة عن أبيه»، وسيذكر المصنفُ هذه الروايةَ برقم (٢٢٦)، وسيأتي الكلامُ عليها إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في كُلِّ من الأصل و«المستدرك»: «ميسرة»، وهو خطأ. وهو على الصواب في النسخة الثانية، وهو مترجم في «السير» (١٢: ٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) في الثانية: «بريد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١: ٢٧٣، ٣: ٢٧٣–٢٧٤) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وقال في الموضع الثاني: الأول: «هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال في الموضع الثاني: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

١٠٩ - أخبرنا أبو عبدِاللَّه الحافظُ حدثنا أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبِ حدثنا أُسَيْدُ بنُ عاصمِ الأَصبَهانيُ حدثنا بَكْرُ بنُ بَكَّارٍ حدثنا أَيْمَنُ بنُ نَابلِ حدثنا أُسَيْدُ بنُ عاصمِ الأَصبَهانيُ حدثنا بَكْرُ بنُ بَكَّارٍ حدثنا أَيْمَنُ بنُ نَابلِ حدثنا أبو الزبيرِ عن جَابرِ قال: كان رسولُ اللَّه عَلَيْ يُعَلِّمُنا التَّشَهُدَ كما يُعَلِّمُنا السَّورةَ من القرآن: «بسم اللَّه وباللَّه، التَّحياتُ لله قال: . . . » فذكر السُّورة من القرآن: «اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّة، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّار» (١٠) .

= وأخرجه أحمد (٢٢١١٩) عن شيخه عبداللَّه بن يزيد به.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٠٩) وأبو داود (١٥٢٢) والبزار (٢٦٦١) وأخرجه النسائيُّ في «الكبير» (ج٠٢ برقم ١٠٨) وفي وابن خزيمة (٧٥١) وابن حبان (٢٠٢٠، ٢٠٢١) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٠٢ برقم ١٠٨) وفي «الدعاء» (٦٥٤) وأبو نعيم في «الحلية» (١٤١٠) من طرقٍ عن عبدالله بن يزيد به. وعن الطبرانيُّ أخرجه القاضى عياض في «الغنية» (ص١١٩).

وأخرجه أحمد (٢٢١٢٦) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٩٠) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٣٠٣) وفي «الكبرى» (١٢٢٧) والشاشيُّ (١٣٤٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٥٤) وابن السنيٌّ في «عمل اليوم والليلة» (١١٨) وعبد الغنيِّ المَقْدِسِي في «الترغيب في الدعاء» (٨١) من طرقٍ عن حيوة بن شُريح به.

قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم ما عدا عقبة بن مسلم، فلم يرو له الشيخان شيئاً في «صحيحيهما»، بَل تفرد به البخاريُ في «الأدب المفرد» كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (۲۲۰ - ۲۲۲ – ۲۲۳).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٢٦٦-٢٦٧) بإسناده هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبئ» (١٢٥١، ١٧٥١) وفي «الكبرئ» (٧٦٥، ٧٦٥) وابن ماجه (٩٠٢) وابن عديًّ (١: ٤٢٣، ٤٢٣) وأبو يعلى (٢٢٣٢) والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (١: ٢٦٤) والدارقطنيُّ في «العلل» (١٣: ٣٤٣) (١) والدارقطنيُّ في «العلل» (١٣: ٣٤٣) (١) والبيهقيُّ في «السنن» (١: ٢٦٧) وفي «المعرفة» (٢: ٣٢) وابن عساكر (١٠: ٥٠) من طرقٍ عن أيمن بن نابل به.

وقال النسائيُّ: «لا نعلمُ أحداً تابع أيمنَ بنَ نابلٍ علىٰ هذه الرواية، وأيمنُ عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق».

<sup>(</sup>١) لم يسق لفظه، وإنما أحال إلى رواية قبله.

## • ١١ - أخبرنا أبو عبداللَّه الحافظ وأبو نَصْرِ أحمدُ بن عليِّ بن أحمدَ الفاميُّ

= وقال الترمذيُّ (٢٩٠) بعد أن ذكرَ حديثَ ابن عباس والذي تقدم في هذا الكتاب برقم (١٠٠) : «وروىٰ أيمن بن نابل المكيُّ هذا الحديثَ عن أبي الزبيرِ عن جابرٍ ، وهو غيرُ محفوظ».

قلت: والحديث الذي تقدم ليس فيه: «اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ».

\* وقال المزيُّ في «التحفة» (٢: ٢٨٨): «وقرأتُ أنا بخط النسائيِّ: لا نعلم أحداً تابع أيمنَ علىٰ هذا الحديث، وخالفه الليثُ بنُ سعدٍ في إسناده، وأيمنُ عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق».

\* وقال الحاكم (١: ٢٦٧): «أيمن بن نابل ثقة، قد احتج به البخارئي، وقد سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن سلمة يقول: سمعتُ عثمانَ بنَ سعيدِ الدارميَّ [برقم ١٧٣] يقول: سمعتُ يحيئ بنَ معينِ يقول: وسألتهُ عن أيمنَ بن نابلِ [كيف هو؟] فقال: ثقة».

\* وقال الزيلعيُّ في "نصب الراية": (١: ٤٢١) : "ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. قال النوويُّ في الخلاصة: وهو مردود، فقد ضَعَّفه جماعةٌ من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن، وممن ضعفه البخاريُّ والترمذيُّ والنسائيُّ والبيهقيُّ. قال الترمذيُّ: سألتُ البخاريُّ عنه فقال: هو خطأً».

\* وأسند ابن عساكر (١٠: ٥٠) عن الحاكم أنه قال: «حديثُ أيمنَ بن نابلِ المكيِّ عن أبي الزبير عن جابرٍ أن رسول الله ﷺ كان يقول في التشهد: بسم الله وبالله. وأيمن بن نابل ثقةٌ، مخرجٌ حديثه في صحيح البخاريِّ، ولم يخرج هذا الحديثَ، إذ ليس له متابعٌ علىٰ أبى الزبير من وجهٍ يصح».

ونقل ابنُ عساكر(١٠: ٥٥) عن الدارقطنيِّ أنه قال في أيمن: «ليس بالقويِّ، خالف الناسَ ولو لم يكن إلا حديث التشهد، وخالفه الليثُ وعمرو بن الحارث، وزكريا بن خالد عن أبى الزبير».

ورواه عن أيمن أبو داود الطيالسيُّ (١٨٤٧) وعنه كُلٌّ من البيهقيِّ في «السنن» (٢: ١٤١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠: ٥٠).

وقال البيهقيُّ : «تفرد به أيمنُ بن نابل عن أبي الزبير عن جابر. قال أبو عيسىٰ : سألتُ البخاريُّ عن هذا الحديث فقال : هو خطأ ، والصوابُ ما رواه الليثُ بنُ سعدِ عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس ، وهكذا رواه عبدُالرحمن بن حُمَيْدِ الرؤاسيُّ عن أبي الزبير مثلَ ما روى الليثُ بن سعدٍ ، وروىٰ في إحدىٰ الروايتين عن عمر وابن عمر وعائشة عليه ، ثم أسند الرواياتَ المذكورة .

قالا: حدثنا أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حدثنا عليُّ بن داودَ القَنْطَرِيُّ حدثنا آدم بن أبي أبي مَرْيَمَ وعاصمُ بنُ عَلِيًّ قالوا: حدثنا اللَّيثُ بن سعدِ عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيرِ عن عبدِاللَّه ابن عمروِ عن أبي بكرِ الصديق تَعْقَى قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه، عَلَمْني دُعاءً أَدْعُو به في صلاتي. قال: «قل: اللَّهم إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلماً كثيراً، ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ، فاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيم» (١٠).

= \* وعزاه ابنُ حجرٍ في "التلخيص" (١: ٢٦٥) إلىٰ النسائيِّ وابن ماجه والترمذيِّ في "العلل» والحاكم وقال: "ورجاله ثقات، إلا أن أيمنَ بنَ نابلِ راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده، وخالفه الليثُ وهو من أوثق الناس في أبي الزبير فقال: عن أبي الزبير عن طاوس وسعيدِ ابن جبيرٍ عن ابن عباس. قال حمزة الكنانيُّ: قوله: عن جابرٍ خطأ، ولا أعلمُ أحداً قال في التشهد: "بسم الله وبالله» إلا أيمن. " إلىٰ آخر ما قاله ابن حجر.

تنبيه: قال السيوطيُّ في حاشيته «زهر الربى على المجتبى» (٢: ٣٤٣): «قال الدارقطنيُّ في علمه: وقد تابع أيمن عليه (في الأصل: على، وهو خطأ) الثوريُّ وابن جريج عن أبي الزبير»، وهذه المقالةُ في القسم الذي لم يطبع من «علل الدارقطني»، ونقل مقالةَ السيوطيِّ محقق «مسند أبي يعلى» (٤: ١٦٤)، ولكن علامة التنصيص (») التي كان يجب أن يُختم بها كلامُ الدارقطنيُ وضعت في آخر السطر معها قول المحقق: «فهذه متابعةٌ تُصحح أيضاً حديثَ أيمن» مما يُوحي أنه كلام الدارقطني، وليس كذلك، فاقتضى التنويه.

قلت: ثم رأيتُ الحديثَ في «العلل» للدارقطنيّ (١٣: ٣٤٣) يرويه خمسةٌ من مشايخه عن أحمد بن الربيع قال: حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوريُّ عن أبي الزبير عن جابرٍ به مرفوعاً، وذكر في آخره سؤال الجنة والاستعادة من النار.

ثم أسنده من طريق أيمن عن أبي الزبير عن جابر، وقد قـال قبلهـا (١٣: ٣٤٢) «حديث ابن عباسٍ أشبه بالصواب من حديث جابر» يعني الذي ليس فيه الشطر المذكور، والذي تقدم تخريجه برقم (١٠٠).

(۱) أخرجه من طريق الليثِ بن سعدِ كُلُّ من أحمد (۲۸۸) **والبخاريّ** (۲: ۳۷۱ ، ۱۱: ۱۳۱) **ومسلم** (٤: ۲۰۷۸) والنسائيّ في «المجتبىٰ» (۱۳۰۲) وفي «الكبرىٰ» (۱۲۲٦) والترمذيّ (۳۵۳۱) = الله الحرنا أبو علي الرُّوذباريُّ أخبرنا محمدُ بن بَكْرِ حدثنا أبو داود حدثنا مسددٌ حدثنا يحيى عن سُليمانَ الأَعْمَشِ حدثني شَقيقُ بنُ سَلَمَةَ عن عبدِاللَّه بن مَسْعودٍ عن النَّبِيِّ عَلَيْ حديثَ التشهدِ قال: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ أَحدُكُمْ مِنَ الدُّعاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْه فَيَدْعُو به» (١).

\* \* \*

=-وقال: «حسن صحيح، وهو حديثُ ليثِ بن سعدٍ» - وابن ماجه (٣٨٣٥) وابن حبان (١٩٤٠) والبغويّ (٣: ٢٠٢) والبيهقيّ في «السنن» (٢: ١٥٤) والبغويّ (٣: ٢٠٢) وابن حجر في «النتائج» (٢: ٢٠٧).

ورواه عمرو بن الحارثِ عن يزيد بن أبي حبيبٍ فجعله من مسندِ عبدالله بن عمرو بذكر أبي بكرٍ فيه ، أخرجه البخاريُ في «صحيحه» (١٣: ٣٧٢) وفي «الأدب المفرد» (٢٠٦) ومسلم (٤: ٧٠٧٨) والنسائيُ في «عمل اليوم والليلة» (١٥٩) وابن السنيِّ في «عمل اليوم والليلة» (١٥٩) وأبن السنيِّ في «عمل اليوم والليلة» (١٥٩) وأخرجه النسائيُّ عن ابن وهبٍ عن عمرو بن الحارث – قال: وذكر آخر قبله – عن يزيد. وأخرجه مسلمٌ عن ابن وهبٍ عن رجلٍ سماه وعمرو بن الحارث عن يزيد.

وقال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٣٢٠ : ٣٢٠): «وبَيَّن ابنُ خزيمة في روايته [٨٤٦] أنه ابنُ لهيعة». وقال: «ولا يقدح هذا الاختلافُ في صحة الحديث».

وقال في «النكت» (٦: ٣٨٠ - بهامش التحفة): «وقد أخرجه ابنُ خزيمة عن يونس بن عبدالأعلىٰ عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث. فعُرف المبهم في روايتي مسلم والنسائيّ وأنهما أبهماه، وأن البخاريّ حذفه علىٰ ذلك لضعفه».

وعن ابن خزيمة أخرجه ابنُ حجرٍ في «النتائج» (٢: ٢٠٨–٢٠٩)، وذكر في «النتائج» (٢: ٢٠٩) مثل ما ذكر في «النكت».

(١) مكرر رقم (١٠١)، فليراجع تخريجه هناك.

# ٢١ باب القول والدعاء والتسبيح في دبر الصلاة المكتوبة بعد السلام

117 - أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ وأبو عبدالله إسحاقُ بن محمد بن يُوسفَ قالا: حدثنا أبو العَبَّاس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا سَعِيدُ بن عُثمان التَّنُوخيُ حدثنا بِشْرُ بن بكر حدثني الأَوْزَاعيُ حدثني أبو عَمَّارِ حدثني أبو أَسماءَ الرَّحبِيُ حدثني ثَوْبَانُ مولىٰ رسولِ الله عَلَيْ قال: كان رسولُ الله عَلَيْ إذا أَراد أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّه ثلاثَ مَرَّاتٍ ثم قال: «اللَّهُمَّ إِذَا أَراد أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّه ثلاثَ مَرَّاتٍ ثم قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ والإنْرام»(١).

ورواه الوليدُ بن مُسْلمِ عن الأَوْزاعيِّ وزاد فيه: «وإِليْكَ السَّلامُ»(٢).

١٦٣ - حدثنا الإمام أبوطاهر الزِّياديُّ من أصلِ كتابه أخبرنا أبو حامدٍ أحمدُ ابن محمدِ بن يحيىٰ بن بلالٍ حدثنا عبدُالرحمن بن بِشْرِ بنِ الحَكَم حدثنا

وزاد البيهقيُّ في روايته: «وإليك السلام»، تفرد بها عنده الحسنُ بن سفيان عن داودَ بن رشيدٍ عن الوليد بن مسلم، ورواه مسلم عن داود ولم يذكر تلك الزيادة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۷۳۷) والسراج (۸٦٣) وأبو عوانة (٢:٢٦) من طريق بشر بن بكرٍ به . وأخرجه أحمد (٧٣٧) والترمذيُّ (٣٠٠) وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» – وأخرجه أحمد (٩٢٨) والسراج (٨٦٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٩٤٩) والبيهقيُّ في «السنن» (١٤٩) من طرقِ عن الأوزاعيُّ به .

وعن الترمذيّ أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٣: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١: ٤١٤) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٣٣٧) وفي «الكبرى» (١٢٦١) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٣٩) وأبو داود (١٥١٣) وابن ماجه (٩٢٨) وابن حبان (٢٠٠٣) وابن عبان (١٨٠٣) وابيهقيُّ (٢: ١٨٣) من طرقِ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعيِّ به، إلا أن مسلماً زاد: «قال الوليدُ: فقلتُ للأوزاعيِّ: كيف الاستغفارُ؟ قال: تقولُ: أستغفر الله، أستغفر الله».

مالكُ بن سُعَيْرٍ أبو محمدٍ حدثنا الأَعْمَشُ عن عبدِالمَلِكِ بن عُمَيْرٍ والمُسَيِّبِ ابنِ رافع عن وَرَّادٍ قال: أملى المُغيرةُ بنُ شُغْبَةَ كتاباً إلى معاويةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَىٰ إذا قضى صلاتَهُ قال: «لا إله إلا اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهو علىٰ كل شَيْءٍ قديرٌ، اللَّهم لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذا الجِدِّ مِنْكَ الجِدِّ»(١).

١١٤ - أخبرنا أبو علي الرُّوذباريُّ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ حدثنا أبو داودَ حدثنا مُسَدَّدٍ - قالا: حدثنا مُسَدَّدٌ وسُليمانُ بن داودَ العَتَكِيُّ - وهذا حديثُ مُسَدَّدٍ - قالا: حدثنا المُعْتَمِرُ قال: سَمِعْتُ داودَ الطُّفاويُّ حدثني أبو مُسْلم البَجَلِيُّ عن زَيْدِ بِن أَرْقَم قال: سَمِعْتُ نبيَّ اللَّهِ ﷺ - وقال سليمانُ: كان رُسول اللَّهِ ﷺ - يقول

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٨٥) بالإسناد نفسه المذكور هنا.

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٢٦٥–٢٦٦) عن عبدالرحمن بن بشر به.

وأخرجه من طريق أبي معاوية عن الأعمشِ بدون ذكر عبدالملك بن عمير كُلِّ من: ابن أبي شيبة (٢٣١:١٠) ومسلم (٢٦٦:١) وأبي داود (١٥٠٥) وأبي عوانة (٢٦٦:٢) وابن حبان (٢٠٠٥).

وأخرجه من طريق عبد الملك بن عمير به كلٌّ من البخاريُّ (٢: ٣٢٥ ، ٢٣ : ٢٦٤) والنسائيُّ في «الكبرىٰ» (١٢٦٥) وابن خزيمة (٧٤٧) وأبي عوانة (٢ : ٢٦٥ ، ٢٦٦) وابن حبان (٢٠٠٧) والبغويُّ في «شرح السنة» (٣: ٢٢٥).

وأخرجه من طريق منصور عن المُسَيِّبِ بن رافع به كُلِّ من عبد بن حُمَيدِ (٣٩٠) وأحمد (١٨١٨٣) والبخاريِّ (١١: ١١) ومسلَم (١: ١٤ ١٥ – ٤١٥) والنَسائيِّ في «المجتبىٰ» (١٣٤٢) وفي «الكبرىٰ» (١٢٦٦) والبيهقيِّ في «السنن» (٢: ١٨٥٥) وفي «القضاء والقدر» (ص٢٢٠). وورد من طرق أخرىٰ عن وراد أخرجها أحمد (١٨١٣، ١٨١٥٨، ١٨١٩، ١٨١٩، ١٨٢٣، ومسلم (١: ٤١٥) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٣٤١) وفي «الكبرىٰ» (١٢٦٧) وابن خزيمة (٧٤٢) والسراج (٨٥٨) وأبو عوانة (٢: ٢٦٦) وابن حبان (١٠٠٠، ٢٠٠٧) والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠٠، ٢٠٠٧) وفي «الأوسط» (٢٧١) وابن السني (١١٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٢: ٨٤)، وعزاه ابن علان في «الفتوحات» (٣: ٣٤) إلىٰ الإسماعيليِّ والبرقانيِّ.

في دُبُرِ صَلاتِهِ: «اللَّهم رَبَّنَا ورَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهم رَبَّنَا ورَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهيدٌ أَنَّ مُحَمَّداً عبدُك ورَسُولُكَ، اللَّهم (١) رَبَّنَا ورَبَّ كُلِّ شيءٍ، أَنَا شَهيدٌ أَنَّ العِبادَ كُلَّهُم إِخْوَةٌ، اللَّهم رَبَّنَا ورَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اجْعَلْني مُخْلِصاً لَكَ وأَهلي في كُلِّ ساعةٍ في الدُّنيا والآخرة، يا ذَا الجلالِ والإكرامِ اسْمَعْ واسْتَجِبْ، اللَّهُ أكبرُ الأكبرُ، اللَّهُ نورُ السَّمواتِ والأَرْضِ، اللَّهُ أكبرُ الأكبر، حسبي اللَّه ونِعْمَ الوكيل، اللَّه أكبرُ الأكبر، وفي حديث سُليمان: «رَبِّ السَّمواتِ والأَرْض» (٢).

100 - حدثنا أبو بكر بنُ فُوْرَك أخبرنا عبدُاللَّه بن جَعْفر حدثنا يونسُ بنُ حَبيبٍ حدثنا أبو داود حدثنا عبدُالعزيزِ بنُ أبي سَلَمَةَ حدثني عمي الماجشون عن عبدالرحمنِ الأعرجِ عن عبيدِاللَّه بن أبي رافع عن عليِّ (٣) عن النبيُ عَيَّكَةُ، فذكر الحديث. قال: فَإِذَا سَلَّمَ قال: «اللَّهم اغْفِر لي ما قَدَّمْتُ وما أَخْرْتُ وما أَخْرُتُ وما أَغْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ [وأَنْتَ] المُؤَخِّرُ لا إله إلا أَنْتَ».

<sup>(</sup>١) «زاد ابن خزيمة ها هنا: «لا إله إلا أنت». حاشية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٥٠٨) بإسناده هنا.

وأخرجه البيهقيُّ في «الأسماء» (١: ٣٤٠-٣٤١) عن يوسفَ بن يعقوب عن مسددٍ به.

وأخرجه أحمد (١٩٢٩٣) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٠١) وأبو يعلىٰ (٧٢١٦) والطبرانيُّ (١٠١) من طرقٍ عن المعتمر والطبرانيُّ (١٠١٥: ٢٣٨: ٢٣٨) من طرقٍ عن المعتمر به.

وعن النسائيُّ أخرجه ابن السنيِّ في «عمل اليوم والليلة» (١١٤)، وعن الطبرانيِّ أخرجه المزيُّ في «تهذيب الكمال» (٨: ٣٨٧-٣٨٨).

قلت: وإسناده ضعيف، داود الطفاويُّ قال عنه ابن حجر في «التقريب» (١٧٩٣): «لين الحديث»، وأبو مسلم البجليُّ قال عنه (٨٤٣١): «مقبول» يعني حيث يتابع وإلا فلين.

<sup>(</sup>٣) زاد في النسخة الثانية : «كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ».

[و] رواه يُوسفُ الماجشون عن أبيه، فذكره بين التَشَّهُدِ والتَّسليم (١).

المَّوَّافُ بِنُ أَحمدَ بِن حبداللَّه الحافظ أخبرنا أحمدُ بِن جعفر حدثنا عبدُاللَّه بِنُ أَحمدَ بِن حنبلِ حدثني أبي حدثنا إسماعيلُ بِن عُلَيَّة حدثنا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ حدثني أبو الزبير قال: سَمِعْتُ عبدَاللَّه بِنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ على هذا المنبرِ وهو يقولُ: كان رسولُ اللَّه عَيَّاتٍ إذا سَلَّمَ في دُبُرِ الصلاةِ أو الصلواتِ يقولُ: «لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهو على يقولُ: «لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّهِ، لا نَعْبُدُ إلَّا إِيَّاه، أَهْلُ النَّعْمَةِ والفَضْلِ والثَّناءِ الحَسَنِ، لا إله إلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ولو كَرِهَ الكَافِرُون» (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث برقم (٧٢) بإسناده هنا، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرَٰجه البيهقيُّ في «الأسماء» (٢: ٤٥٤) بإسناده هنا، وهو في «المسند» لأحمد (١٦١٢٢) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه من طريقِ ابنِ عُلَيَّةَ كُلِّ من مسلم (٢٠١٦) والنسائيِّ في «المجتبىٰ» (١٣٣٩) وأبي داود (٢٠١٠) وأبي عوانة (٢٠١٠) وعنه ابن حبان (٢٠١٠) وأبي عوانة (٢٦٨:٢) والبيهقيِّ في «الأسماء» (٢:٤٥٤).

وأخرجه من طريق عبدةً بنِ سُليمانَ عن هشام بن عروة عن أبي الزبير عن ابن الزبير: ابنُ أبي شيبة (١٠: ٢٣٢) وعنه كُلُّ من مسلم (١: ٤١٦) والبيهقيِّ في «السنن» (٢: ١٨٥).

وأخرجه كذلك أبو داود (٧٠٥٧) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٣٤٠) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٢٨) وأبو يعلىٰ (٢٠٠٨) وأبو عوانة (٢:٧٦٧-٢٦٨) وابن حبان (٢٠٠٨) عن عبدة به. وتابع عبدةً عليه عبدُ الله بن نميرٍ عند أحمد (١٦١٥) ومسلم (١:١٥٥-٢١٦)، وكذا المنذرُ ابن عبدالله عند ابن حبان (٢٠٠٩).

وتابع هشاماً عليه موسىٰ بن عُقبةَ عند الشافعيِّ (١ : ٩٩-ترتيبه) ومسلمِ (١ : ٤١٦) وابن خزيمة (٧٤١) وأبي عوانة (٢ : ٢٦٨) والبغويِّ (٣ : ٢٢٦–٢٢٧).

ولمزيد من التفصيل يراجع التعليق على جزء «ما رواه أبو الزبير عن غير جابر» لأبي الشيخ الأصبهانيِّ الأحاديث (٢٧-٣٠).

١١٧ - أخبرنا أبو جعفر كاملُ بن أحمدَ بن محمدِ بن عبدالرحمن المُسْتَمْلي أخبرنا أبو العَبَّاسِ محمدُ بنُ إسحاقَ الصِّبْغِيُّ حدثنا الحسنُ بن عليٌ ابن زيادٍ حدثنا ابن أبي أُويْسٍ حدثني ابن أبي الزِّنادِ عن موسى بنِ عُقْبَةَ عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعبِ الأخبار قال: إِنَّا نَجِدُ في التوراةِ أَنَّ دَاودَ النبيَّ عليه السَّلامُ كان إذا انْصَرَفَ من صلاتِهِ قال: اللَّهم أَصْلِح لي ديني الذي جَعَلْتَهُ عِصْمَةً لي، وأَصْلِحْ لي دُنيايَ التي جعلتَ فيها معاشي (١)، اللَّهم إنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ، وأعوذُ بِكَ مِنْكَ، لا مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذا الجِدِّ مِنْك جِدُّهُ.

قال كعبُ الأحبار: وأخبرني صُهَيْبٌ أَنَّ مُحَمَّداً النَّبِيَّ عَلَيْلَةٍ كان يَنْصَرِفُ بهذا الدعاءِ من صلاته (٢٠).

(١) «قال ابن خزيمة: الذي هو عصمة أمري. وزاد بعد قوله: معاشي: وأصلح لي آخرتي التي الله الله الله الله عن الله الله الموت راحةً لي من كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل. ولم يذكر: اللهم لا مانع. إلى آخره. حاشية».

وقال ابن حجر في «النتائج» (٣١٨:٢): «هذا حديثٌ حسنٌ، أخرجه النسائيُّ مختصراً، وابن خزيمة من رواية عبداللَّه بن وهب عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، فوقع لنا عالياً. وذكر النسائيُّ الاختلاف فيه وقال: أبو مروان لا يُعرف، وذكر غيرُه أنه صحابيًّ وعَدَّ هذا الحديثَ في رواية الصحابةِ عن التابعين، ويُقال: إن اسمه مغيث بمعجمة ومثلثة، ويقال: مغيث أبوه، وباعتبار أن يكون تابعياً يكون في السند الذي سقتُه أربعةٌ من التابعين في نسق، أولهم موسى بن عقبة» اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرانيَّ في «الكبير» (٧٢٨٩-٣٩: ٧٢٨٩) وفي «الدعاء» (٦٥٣) عن عليِّ بن المبارك الصنعانيِّ عن إسماعيل بن أبي أويس به، ونوه المزيُّ في «التحفة» (٤: ٢٠١) برواية إسماعيل، وعن الطبرانيِّ أخرجه ابنُ حجر في «النتائج» (٢: ٣١٧).

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٣٤٦) وفي «الكبرىٰ» (١٢٧٠) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٢٧٠) وابن خزيمة (٧٤٥) وابن حبان (٢٠٢٦) من طريق حفصِ بن مَيْسَرةَ عن موسىٰ بن عقبةَ به ألفاظ مقاربة.

11۸ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا يحيى بن أبي طالبِ أخبرنا يزيدُ بنُ هارونَ أخبرنا شَيْبَانُ عن عبدالملكِ ابن عُمَيْرِ عن مُضْعَبِ بن سعدٍ وعمرو بن ميمونِ قالا: كان سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هؤلاء الكلمات كما يُعَلِّمُ المُكْتِبُ الغِلْمَانَ الكتابةَ ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ عَلَيْ كان يَتَعَوَّدُ بهن في دُبُرِ الصَّلاةِ: «اللَّهم إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وأعودُ بِكَ مِن البُحْلِ، وأعودُ بِكَ مِن البُحْلِ، وأعودُ بِكَ مِن البُحْرِ، وأعودُ بِكَ مِن البُحْرِ، وأعودُ بِكَ مِن البُحْرِ، وأعودُ بِكَ مِن وَتَنَةِ الدُّنيا(١) وأعودُ بِكَ مِن عَذابِ القَبْر»(٢).

= قلت: كذا قال هنا بعدم ترجيح كونه صحابياً أو تابعياً، ولكنه في «التقريب» (٨٤٢١) ذكر الاختلافَ في اسمه ثم قال: «له صحبةٌ، إلا أن الاسناد إليه بذلك واهٍ».

قلت: لأن في الإسنادِ إليه يرويه عنه محمد بن عمر الواقديُّ كما في «التهذيب» للمزيِّ (٢٤: ٣٠)، والواقديُّ متهمٌ بالكذب كما هو معلوم، ومع ذلك أورد ابنُ حجر ترجمة أبي مروان في القسم الأول من «الإصابة» (٧: ٣٧١) يعني من الذين ثبتت صحبتهم، وقال كذلك: «قيل: إن له صحبة»!!

فأقول: لعل الراجع عدم صحبته نظراً لعدم ثبوت السند إليه كما قال ابن حجر، كما أن الذهبيُّ قبله لم يزد في ترجمته في «الميزان» (٤: ٥٧٢) علىٰ قول النسائي: «ليس بالمعروف».

وأقول: لبعضه شواهد دون تخصيصه بالانصراف من الصلاة، تُراجع في مظانها من هذا الكتاب، منها حديث أبي هريرة مرفوعاً، والذي سيأتي عند المصنف برقم (٢٤٥)، وفي الباب كذلك بقوله عند صلاة الصبح وفي السفر خاصة، وهو عند ابن السنيِّ في «عمل اليوم والليلة» (١٢٧) من حديث أبي برزة، وإسناده ضعيف كذلك.

(١) "زاد ابن خزيمة ها هنا: والآخرة. وبعد قوله: القبر: أعوذ بك من عذاب النار والكفر، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الأعور الكذاب، حاشية».

(٢) أخرجه ابن خزيمة (٧٤٦) وعنه ابن حبان (٢٠٢٤) عن عُبيداللَّه بن موسى عن شيبانَ به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠:١٨٩) والنسائيُّ في «المجتبى» (٥٤٧٩) والترمذيُّ (٣٥٦٧) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٦١) عن عبدالملك بن عمير به.

وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ من هذا الوجه».

وأخرجه البخاريُّ (٦: ٣٥) والنسائيُّ في « المجتبىٰ» (٥٤٤٧) وفي «اليوم والليلة» (١٣٢)=

119 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بنُ بلالِ حدثنا إبراهيمُ بن الحارثِ حدثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرِ حدثنا شُعْبَةُ عن موسى بنِ أبي عائِشةَ قال: سَمِعْتُ مولى لأُمُّ سَلَمَةَ عن أُمِّ سَلَمَةَ [رضي اللَّه عنها] أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان يقولُ حين يُصَلّى الصَّبْحَ: «اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً ورِزْقاً طَيِّباً، وعَمَلاً مُتَقَبَّلاً»(١).

=والطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٦٢) والبيهقيُّ في «إثبات عذاب القبر» (١٨٤) من طريق أبي عوانة عن عبدالملك عن عمرو بن ميمون عن سعدٍ به.

وتابع أبا عوانة عليه زائدةُ عند الطبرانيِّ.

وورد من طرقٍ عن عبدالملك بن عُمَيْرٍ عن مصعبِ بن سعدٍ عن سعدٍ بدون ذكر تعليم أبنائه ودون ذكر أنه كان دبر الصلاة، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٤)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰: ۲۳۲)– وعنه ابن ماجه (۹۲۵)– وأحمد (۲٦٦٠٢، ۲٦٦٠١، ۲٦٧٣١) والطبرانيُّ في «الكبير» (۲۳: ۳۰۰: ۲۸٦) وفي «الدعاء» (۲۷۱) وابن السنيِّ (۱۱۰،0٤) من طرق عن شعبةً به.

وقال البوصيريُّ في "مُصباح الزجاجة» (٣٤١): «هذا إسناد رجاله ثقات خلا مولى أم سلمة، فإنَّه لم يُسم، ولم أَرَ أحداً ممن صَنَّفَ في المبهمات ذكره، ولا أدري ما حاله».

ورواه أحمد (٢٦٥٢١) والنسائي في «اليوم والليلة» (١٠٢) والطبراني في «الكبير» (٢٠٥: ٣٠٠) من طريق موسئ به.

وأخرجه الطبرانيُّ (٣٠ : ٣٠٥ : ٦٨٥) عن عبدالرزاق [٢ : ٣٣٤ : ٢٩١] عن سفيان عن موسىً به، ولفظ عبدالرزاق : عن رجلٍ سمع أم سلمة .

وأخرجه أحمد (٢٦٧٠) عن وكيع وعن عبدالرحمن بن مهديً، كلاهما عن موسى عن مولى لأم سلمة، وقال عبدالرحمن: «عمن سمع أم سلمة».

وأخرجه الطبرانيُّ (٢٣: ٣٠٥: ٣٠٥) عن سفيانَ عن منصورِ عن موسىٰ عن سفينة مولىٰ لأم سلمة. وهذه الروايةُ لا يُحتج بها، لأن راويها عن سفيان عنده هو «إسماعيل بن عمرو البجلي»، وهذا ضعفه أبو حاتم والدارقطنيُّ، وقال ابن عديُّ: «حَدَّث بأحاديثَ لا يُتابع عليها». كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبيُّ (١: ٢٣٩) وعنه «اللسان» لابن حجر (١: ٤٢٥).

وأخرج الحديثَ الخطيبُ في «السابق واللاحق» (ص١٢٧-١٢٨) دون تقييدِ بوقتٍ من طريق إسماعيل بن عمرو البجليّ عن الثوريّ عن موسى به.

وقال ابن حجر في «النكت الظراف» (٤٦:١٣): «اسم هذا المولى «عبدالله بن شداد»، =

17٠- أخبرنا أبو عبدِاللّه الحافظُ أخبرني أبو النَّضِ الفقيهُ حدثنا مُحَمَّدُ بن أَيُّوبِ أُخبرنا مسددٌ حدثنا خالدُ بن عبداللّه حدثنا سُهَيْلٌ عن أبي عُبَيْدٍ عن عطاء بن يزيدَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين وكَبَّرَ (اللَّهَ)(١) ثلاثاً وثلاثين، وحَمِدَ اللَّهَ ثلاثاً وثلاثين، فذلك تِسْعَةٌ وتِسْعون ثم قال تَمَامَ المائة: لا إله إلا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ له، لَهُ المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرَتْ له خطاياهُ وإن كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ (٢).

= قال الدارقطنيُّ في الأفراد (١٠): حدثنا المحامليُّ حدثنا أحمد بن إدريس حدثنا شاذان حدثنا سفيانُ عن موسىٰ بن أبي عائشة عن عبدالله بن شدادٍ عن أم سلمة به. وقال: تفرد به أحمد بن إدريس- يعني بتسميته أو بخصوص روايته- عن شاذان» أه.

وقال في «التهذيب» (٢١: ٣٨٧): «فإن كان عبدُاللَّه بن شداد غير الليثي فلا إشكال. وإن كان هو الليثي فيبعُد أن يقال فيه مولَىٰ، فلعل ذلك من الاختلاف في الإسناد، فالموضعُ موضعُ احتمال، ولهذا أفرده بترجمةٍ في الأسماء».

والحديثُ أخرجه الطبرانيُّ في «الصغير» (٢: ٣٦: ٧٣٥) من طريق عامر بن إبراهيم الأصبهانيِّ عن النعمان بن عبدالسلام عن سفيان الثوريِّ عن منصورِ عن الشعبيِّ عن أم سلمة به.

وقال الطبرانيُّ: «لم يروه عن سفيانَ إلا النعمان، تفرد به عامر».

وعن الطبرانيّ أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢: ٣٩).

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١١١:١٠) وقال: «رجاله ثقات».

قلت: قد خالف الرواة عن سفيانَ النعمانُ بروايته على هذا الوجه، والصوابُ ما تقدم، ويراجع لزيادةٍ في التعليق على هذا الحديث التعليقُ على «عمل اليوم والليلة» لابن السنيِّ (الحديث رقم ٥٥)، والتعليق على «المسند» لأحمد (٤٤: ١٤٠-).

وعزا الشوكانيُّ الحديثَ في «تحفة الذاكرين» (ص١٢١) إلى الحاكم!!

(١) غير موجود في النسخة الثانية.

(٢) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٢: ١٨٧) عن عليٌ بن المؤمل بن الحسن عن محمد بن أيوب به، وعن يوسف بن يعقوب القاضى عن مسددٍ به.

<sup>(</sup>١) وكذلك في «العلل» (١٥: ٢٢٠) ثم قال: «لم يقل فيه: عن عبد الله بن شداد غير المخرمي عن شاذان».

=وكذا أخرجه المزيَّ في «التهذيب» (٣٤: ٥١ - ٥٧) من طريق يوسف القاضي عن مسددٍ به. وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٧١٦) عن معاذ بن المثنىٰ عن مسددٍ به، وعن الطبرانيُّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٣٤: ٥١ - ٥٧).

وأخرجه مسلم (٤١٨:١) وابن خزيمة (٧٥٠) وأبو يعلىٰ (٦٣٦٢) وابن حبان (٢٠١٦) والبغويُّ (٢٢٨:٣٦–٢٢٩) من طرقٍ عن خالد بن عبدالله – وهو الطحان – به.

وقال المزيُّ (١٠: ٢٧١): «قال أبو مسعودٍ: لم يُنسب عطاءٌ في حديث إسماعيل بن زكريا، ونسبه محمد بن الصباح فقال فيه: «عن عطاء بن يسار» فأخطأ فيه» اهـ.

قلت: الروايةُ الخطأَ مُصَرَّحٌ فيها في رواية «المسند» (٨٨٣٤) وليست في رواية مسلم (٢١٩:)، مع وجود محمد بن الصباح في إسنادها.

وأخرجه أحمد (١٠٢٦٧) وأبو يعلى (٦٣٥٩) والسراج (٨٧٣) وأبو عوانة (٢٠٠٢) وأخرجه أحمد (١٠٢٦) وأبو عوانة (٢٠٠٢) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧١٨،٧١٧) من طريق فُليح بن سليمان عن سهيل بن أبي صالحٍ به، إلا أنه لم يرد ذكرُ «أبي عبيد» عند كُلِّ من أبي يعلىٰ والطبرانيِّ (٧١٧).

وتابع فُليحاً عليه زيدُ بن أبي أنيسة عند النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» (٤١٣)، وروح بن القاسم عند الطبرانيّ في «الأوسط» (٧٢٩)، وحماد بن سلمة عنده في «الدعاء» (٧١٥)، وورد عند النسائيّ: «عن أبي عُبيدة»، وخَطَّأه النسائيّ.

وخالفهم عبدُالعزيز بن المختار، فرواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به.

أخرجه عنه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٧١٩)، وروايته مرجوحةً لمخالفته إياهم.

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٢٧٠) وابن حبان (٢٠ ١٣) عن يحيى بن صالح عن مالكِ عن أبي عُبيدٍ به مرفوعاً، ثم قال ابن حبان: «رفعه يحيى بن صالح عن مالكِ وحده».

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٤٢) عنَّ قتيبةَ، والسراج (٨٧٤) عن عبدالله بن مسلمة، والمزيُّ في «التهذيب» (٣٤: ٥٣ - ٥٣) عن أبي مصعبِ الزهريِّ، ثلاثتهم عن مالكِ عن أبي عبيد به موقوفاً على أبي هريرة.

قلت: وهو في «الموطأ» لمالك (١: ٢١٠)، وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢: ٢٠ - ترتيبه): «هكذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة، ومثله لا يُدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي على من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم بمعان متقاربة انتهى كلامه كالمه كالمه المعان متقاربة التهي كلامه المعان متاربة المعان متاربة المعان المعان المعان المعان متاربة النه المعان المعان متاربة النهي كلامه المعان الم

1۲۱- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو عبدالله محمدُ بن يعقوبَ الحافظُ حدثنا محمدُ بن عبدالوَهَّابِ الفَرَّاء أخبرنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرِ عن شُعْبَة ومالكِ بن مِغْوَلِ وحمزة الزياتِ عن الحَكَم عن عبدالرحمن بنِ أبي ليلى عن كغبِ بن عُجْرَة عن النبيِّ عَلِيَّ قال: «مُعَقِّباتٌ لا يَخِيبُ قائِلُهُنَّ أو فاعلهن: ثلاثُ وثلاثون تسبيحةٌ، وثلاث وثلاثون تحميدةٌ، وأربعٌ وثلاثون تكبيرةٌ في دُبُر كُلِّ صلاة»(١).

۱۲۲ – أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بن محمدِ الحافظ أخبرنا أحمدُ بن سلمانَ الفقيهُ حدثنا الحَسَنُ بن مُكْرَم حدثنا عُثمانُ بن عُمَرَ حدثنا هشامُ بن حَسَّانِ عن محمدِ بن سيرينَ عن كثيرِ بن أَفْلَحَ عن زَيْدِ بنِ ثابتٍ [أَنَّهُ] قال: أُمِرْنا أن نُسَبِّحَ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين، ونَحْمَدَ ثلاثاً وثلاثين، ونُحَبِّر أَرْبَعاً وثلاثين. قال: فأتيَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ في نَوْمِهِ فقيل له: أَمَرَكُمْ رَسُول اللَّه ﷺ أن تُسَبِّحوا في دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ كَذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فاجْعَلُوها خَمْساً

<sup>=</sup>قلت: ورواه شعيبُ بن أبي حمزة عن الليثِ عن ابنِ عجلانِ عن سُهيلٍ عن عطاء بن يزيد عن بعض أصحاب النبيُّ ﷺ. أخرجه عنه النسائيُّ (١٤٤).

وخالف شعيباً آدمُ بن أبي إياس فرواه عن الليثِ عنِ ابن عجلان عن سُهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه النسائيُ كذّلك (١٤٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ (٢: ١٨٧) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وعن عبدان عن ابن المبارك عن مالك ابنَ مِغْوَلِ به.

وتابع يحيّ بن أبي بكير عليه شعيبُ بن حربٍ عند كُلِّ من ابن حبان (٢٠١٩) والطبرانيّ في «الكبير» (ج٩١ رقم ٢٦٥).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٢٨) ومسلم (١: ١٨) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٣٤٩) وفي «الكبرى» (١٢٧٣) وفي «الكبرى» (١٢٧٣) وفي «اليوم والليلة» (١٥٥) والترمذيُّ (٣٤١٧) وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ» والطبرانيُّ في «الكبير» (١٩ برقم ٢٦١-٢٦٤) والسراج (٨٧٦،٨٧٥) وأبو عوانة (٢: ٢٦٩، ٢٠٠) والخطيبُ في «تاريخه» (٦: ١١١-١١١) والبغويُّ (٣: ٢٣١) من طرقِ عن الحكم وهو ابن عتيبة - به، منهم من يرويه عن بعض الرواة عن الحكم والمذكور هنا.

١٢٣ - وحدثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بن فُوْرَك أخبرنا عبدُاللَّه بن جَعْفَرَ حدثنا يونسُ بن حبيبٍ حدثنا أبو داود حدثنا المَسْعُوديُّ عن إِبْراهيمَ السَّكْسَكِيِّ عن عبدِاللَّه بن أبي أوفى أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي

(١) أخرجه الحاكم (٢ : ٢٥٣) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ».

وأخرجه أحمد (٢١٦٠) والدارميُّ (١٣٦١) وابن خزيمة (٧٥٢) - وعنه ابن حبان (٢٠١٧) - واخرجه أحمد (٢٠١٧) والحسين المروزيُّ في «أوائد الزهد» (١٦٦٠) والسراج (٨٨٠) والطبرانيُّ في «الكبير» (٤٨٩٨) وفي «الدعاء» (٧٣١) عن عثمان بن عمر به، وعن أحمد أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٢٠٦:٢٤).

وتابع عثمانَ عليه عبدُ اللَّه بن إدريس عن هشام به، أخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٣٥٠) وفي «الكبرى» (١٢٧٥) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٥٧)، وعن النسائيُّ أخرجه الطحاويُّ في «المشكل» (٩٧٠).

وتابعهما كذلك روح بن عبادة عند عبد بن حميد (٢٤٥) وأحمد (٢١٦٥) والسراج (٨٨٠)، وكذلك النضرُ بن شميل عند الطبرانيّ في كُلّ من «الكبير» و«الدعاء».

وعن عبد بن حميد والدارميّ أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٢: ٢٦١-٢٦٢)، ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحٌ». وقال كذلك (٢: ٢٦٣): «رجاله رجال الصحيح إلا كثير بن أفلح، وقد وثقه النسائيّ والعجليّ، ولم أرّ لأحدٍ فيه كلاماً، ولحديثه هذا شاهد عن ابن عمر». ثم أسند عن الطبرانيّ [وهذا في «الدعاء» (٧٣٠)] أنه قال: حدثنا عليّ بن عبدالعزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عليّ بن الفضيل بن عياضٍ حدثنا عبدالعزيز بن أبي رَوَّادٍ عن نافع عن ابن عمر به، يونس حجر: «هذا حديثٌ حسن من هذا الوجه، أخرجه أبو العباس السراج [هو في «مسنده» (٨٨١)] بعلو، ولله الحمد».

قلت: أخرجه من هو أعلىٰ من السراج، فقد أخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٣٥١) وفي «الكبرى» (١٣٥١) من طريق أحمد بن يونس به، فكان عليه أن يعزوه إليه.

وأخرجه كذلك أبو نُعيم في «الحلية» (٨: ٢٩٩-٣٠٠) من طريق ابن يونسَ به، وعن أبي نُعيمٍ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٢١: ١٠٥-١٠٦).

لا أُحْسِنُ القرآن، فَهَلْ شيءٌ يُجْزِئُ مِنَ القُرآن؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبحانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّهُ أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّهِ» ثم أَذْبَرَ الرجلُ ثم رَجَعَ فقال: يا رسولَ الله، هذا للَّهِ فماذا لي؟ قال: «قل: اللَّهُمَّ أَذْبَرَ الرجلُ ثم رَجَعَ فقال: يا رسولَ الله، هذا للَّهِ فماذا لي؟ قال: «قل: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لي وارْحَمْني وعَافِني واهْدِني وارْزُقْني» فَعَقَدهُنَّ الرُّجُلُ في يَدِهِ عَشْراً، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: «أَمَّا هذا فَقَدْ مَلاْ يَدَهُ خيراً»(١).

(١) أخرجه الطيالسيُّ في «مسنده» (٨٩) بإسناده هنا، وهو في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١) أخرجه الطيالسيُّ في المناده هنا كذلك.

وأخرجه أحمد (١٩٤٠٩) وابنُ عديِّ (١:٢١٤) والبزار (٣٣٤٩) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧١٣) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ٣٨١) من طرقِ عن المسعوديِّ به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢: ١٢١- ٢٧٤٧: ٢٧٤٧) وأحمد (١٩١١) وأبو داود (٨٣٢) والبزار (٣٣٤) والبزار (٣٣٤) عن (٣٣٤) والدارقطنيُّ (١: ٣٨١: ١١٨٤) والبيهقيُّ في «السنن» (٣٠: ٣٨١) عن أبي خالدِ الدالانيُّ عن السَّكْسكيُّ به، وعن عبدالرزاق أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧١١)، وعن أبي داود أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٣: ٨٩).

وأخرجه ابنُ أبي شيبة (١٠: ٢٩١) وأحمد (١٩١٣) والنسائيُّ في «المجتبئ» (٩٢٤) وفي «الكبرئ» (٩٩٨) والبزار (٣٣٤٥) وابن الجارود (١٨٩) وابن خزيمة (٥٤٤) وابن حبان (١٨٠٩) وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢: ٨٥- ٨٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧١٢) والدارقطنيُّ (١: ٣١٣: ٣١٣) وأبو نعيم (٢: ٢٢٧) والبيهقيُّ في «سننه» (٢: ٣٨١) وفي «الشعب» (٢: ١٩٥- ٥٠٠) عن مسعرِ عن السكسكيُّ، ووقع في ابن خزيمة: «معمر» وهو خطأ. وأخرجه الحميديُّ (٧١٧) وابن حبان (١٨٠٨) وابن عديُّ (١: ٢١٤) عن سفيانَ بن عيبنةً عن مسعرِ وأبي خالدٍ عزيد بن عبدالرحمن الدالانيِّ – عن السكسكيُّ به.

وعن الحميديُّ أخرجه الحاكم (١: ٢٤١)- إلا أنه - أعني الحاكم- لم يذكر أبا خالد.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٣٠٤٩) عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم به.

وليُعلم أن في بعض المصادر اختلافاً في الألفاظ، وبعضها لم يذكر مقالة الرجل الثانية وجوابَ الرسول ﷺ عليه.

قلت: وإسناد الحديث ضعيف، إبراهيم- وهو ابن عبدالرحمن- السكسكيُّ قال فيه ابن حجر: «صدوق ضعيف الحفظ»، وكذا ضَعَّفَ الإسنادَ الإمامُ النوويُّ كما في «التلخيص»=

178 – أخبرنا أبو علي الرُّوذباريُ أخبرنا أبو بكرِ بنُ داسة قال: قال أبوداود: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم (١) الدِّمَشْقِيُ أبو النَّضْرِ حدثنا مُحَمَّدُ بن شُعَيْبِ أخبرني أبو سعيدِ (٢) الفلسطينيُ عبدُ الرَّحْمنِ بنُ حَسَّانِ عن الحارثِ بن مسلم أنه أخبر[٥] عن أبيه مسلم بن الحارث التميميِّ عن رسولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلنَّهِ فقال: "إذا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةِ المَغْرِبِ فَقُل: اللَّهُمَّ أَجِرنْي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فإنَّكَ إِذا قُلْتَ ذلك ثم مُتَّ في لَيْلَتِكَ كُتِبَ لك جِوارٌ (٣) منها، وإذا صَلَيْتَ الصَّبْحَ (٤) فَقُلْ كذلك، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ كُتِبَ لك جِوارٌ منها».

أخبرني أبو سعيدٍ عن الحارثِ أَنَّهَ قال: أَسَرَّها إِلَينا رسولُ اللَّه ﷺ فَنَحْنُ نَخُصُّ إِخْواننا بها<sup>(ه)</sup> .

= لابن حجر (١: ٢٣٦) وكما في «المجموع شرح المهذب» (٣٧٦:٣) ثم قال: «يُغني عنه حديثُ رفاعة بن رافع: «... فإِنْ كَانَ مَعَكَ قرآنَ فاقرأ به، وإلا فاحْمَدِ اللَّهَ وكبِّره وهلله». وتابع السكسكيَّ عليه طلحةُ بن مُصَرِّفٍ عند كُلِّ من ابن حبان (١٨١٠) والطبرانيِّ كما في «التلخيص» (١: ٢٣٦)، ولكن الراوي عنه عندهما هو الفضل بن مُوَفَّق، وهذا ضعفه أبو حاتم كما في «التهذيب» (٢٨١٠)، وبه أعله ابن حجر.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١١٣:٧) عن خالد بن نِزارِ عن سفيانَ الثوريِّ عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن ابن أبي خالدٍ عن ابن أبي أوفى، ثم قال: «هذا حديثٌ غريبٌ، تفرد به عن الثوريِّ خالدُ بن نزار». قلت: خالد بن نزار قال عنه ابن حجر في «التقريب» (١٦٩٢): «صدوق يخطئ».

- (١) في النسخة الثانية: «إبراهيم بن إسحاق» وهو خطأ، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٣٨٩:٢).
- (٢) في الأصل: «أبو سعد» وهو خطأ، والتصويب من النسخة الثانية ومن «سنن أبي داود»، وترجمته في «التهذيب» للمزيّ (١٧: ٦٦).
- (٣) في الأصل: «جواز»، والمثبت من «السنن» لأبي داود والنسخة الأخرى، وكذا في الموضع التالى.
  - (٤) الأصل: «الفجر»، والمثبت من النسخة الثانية و«السنن» لأبي داود.
    - (٥) أخرجه أبو داود في «السنن» (٩٧٩ه) بنفس الإسناد المذكور هنا.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٩ برقم ١٠٥١) وفي «الدعاء» (٦٦٥) عن هشام بن عمارٍ=

١٢٥ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا أبو سَعِيدٍ عمرو بنُ محمدِ بن منصورِ العَدْلُ حدثنا عُمرُ بن حَفْصِ السَّدُوسيُّ حدثنا عاصمُ بنُ عُليٍّ حدثنا

= عن محمد بن شعیب به .

وعن الطبرانيّ أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٢: ٣٠٩-٣١٠).

وأخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٧: ٢٥٣) وأبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٥: ٣١٠ - ٣١١) والطبرانيُّ في «الكبير» (١٠٥ برقم ١٠٥٢) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥: ٢٤٨٦ - ٢٤٨٧: ٢٠٤٦) عن صدقة بن خالد عن عبدالرحمن بن حسان به. وأخرجه أحمد (١٨٠٥) والنسائيُّ في «اليوم والليلة» (١١١) وأبو داود (٠٨٠٥) وابنُ حبان (٢٠٢٢) وابن السنيَّ (١٣٩) من طرقِ عن الوليد بن مسلم عن عبدالرحمنِ بنِ حَسَّانِ به، بعضهم يختصره وبعضهم يرويه مطولًا، وفيها جميعاً: «مسلم بن الحارث عن أبيه».

وعن أحمد أخرجه ابن الأثير في «أُسد الغابة» (١:٤١٦).

وخالف الرواةَ عن الوليدِ عند أبي داود (٥٠٨٠) محمدُ بن المصفىٰ، فرواه عن الوليد عن عبدالرحمن بن حسانِ عن الحارث بن مسلم التميميِّ عن أبيه به.

وقال ابنُ الأثير (١: ٤١٦): «ورواه الحوطيُّ عن الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن حَسَّانِ عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه عن جده أن رسولَ اللَّه ﷺ كتب له كتاباً...

وسُئل أبو زرعة : مسلم بن الحارث أو الحارث بن مسلم؟ قال : الصحيحُ مسلمُ بن الحارث عن أبيه . أخرجه الثلاثة» ١ هـ. يعني ابن منده وابن عبدالبر وأبا نعيم .

وقد ذكر المزئ في «التحفة» (٣:٨-٩) الاختلاف في أسانيده، وكذا ابنُ حجر في «الإصابة» (٢:١٠٥-١٠٥)، ونقل المزئ في «التهذيب» (٢٠: ٤٩٨) - وعنه ابن حجر (١٠٠-١٠٥) عن البرقاني [٤٩٠] أنه قال: «قلتُ للدارقطنيِّ: مسلم بن الحارث بن مسلم عن أبيه؟ فقال: مجهول، لا يروي عن أبيه غيرُه».

وكذا ذكر ابنُ حجر في «التهذيب» (١٠: ١٢٥-١٢٦) الاختلاف فيه ، وخلاصةُ كلامه في الحديث: «تصحيحُ مثلِ هذا في غاية البعد».

ومع ذلك فقد حسنه في «النتائج» (١: ٣١٠)!!

وللاستزادة من تخريج الحديث يراجع التعليق على «عمل اليوم والليلة» لابن السنيّ (١٣٩)، والتعليق على «المسند» لأحمد (٢٩: ٥٩٣-٥٩٤). اللَيْثُ بنُ سعدٍ عن حُنيْن (١) بن أبي حَكِيم عن عُليٌ بن رَباحٍ عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «اقْرَؤُوا المُعَوِّذاتِ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ»(٢).

١٢٦ - حدثنا أبو سعد عبدُالملكِ بنُ أبي عُثمانَ الزاهدُ تَخَلَّللهُ أخبرنا

(١) في الأصل «جبير»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الثانية، والمصادر التي ترجمت له مثل «التهذيب» للمزع (٧: ٤٥٧).

(٢) أخرجه الحاكم (١: ٣٥٣) بإسناده هنا، وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه». وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٧: ٢٩٥–٢٩٥) – وعنه المزيُّ في «التهذيّب» (٤٥٨: ٧) – عن عبدالله بن صالح قال: حدثني الليث به بلفظ مقارب، وسقط ذكر «الليث» من مطبوعة «التهذيب»!!

وأخرجه ابن خزيمة (٧٥٥) وعنه ابن حبان (٢٠٠٤) عن عبداللَّه بن عبدالحكم عن الليثِ به. وأخرجه ابن خزيمة (٧٥٥) من طريق عاصم بن عُليِّ به.

وأخرجه أحمد (١٧٧٩٢) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٣٣٦) وأبو داود (١٥٢٣) عن ابن وهبِ عن الليثِ بلفظ: «أَمَرَني رسولُ اللَّه ﷺ أن أقرأ بالمعوذاتِ دُبُرَ كُلِّ صلاة».

قلت: وإسناده حسن، حُنين بن أبي حكيم قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «صدوق». ولكن لم يروِ له مسلمٌ - كما قال الحاكم، بل روى عنه أبو داود والنسائي كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٧: ٤٥٧).

ورواه بهذا اللفظ الترمذيُّ (٢٩٠٣) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عُليٌّ به.

ورواه أحمد (١٧٤١٧) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» - كما في «التحفة» للمزيِّ (٢١٢٠٧) وكما في «التحنة» للمزيِّ (٢١٤٠٧) - وعنه ابن السنيِّ (١٢٢) والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٩٤:١٧) وفي «الدعاء» (٢٧٧) والبيهقيُّ في «الشعب» (٢٠٤٠٥-٥٠٥٠٠) وابن حجر في «النتائج» (٢:٤٧٥، ٢٧٥) عن أبي عبدالرحمن عبداللَّه بن يزيد المقرئ عن سعيدِ بن أبي أيوبَ قال: حدثني يزيد بن عبدالعزيز الرعيني وأبو مرحوم -عبدُالرحيم بن ميمون- عن يزيد بن محمدِ القرشيِّ عن عُليِّ بنِ رباح به باللفظ المذكور كذلك.

قلت: يزيد الرعيني وأبو مرحوم قال في كُلِّ منهما ابن َحجر: «مقبول»، يعني حيث يتابعان، وإلا فإن في كُلِّ منهما ليناً، فأحدهما يشد الآخر، وتابعهما حنين بن أبي حكيم كما تقدم، ولذا قال ابن حجر في «النتائج» (٢٧٤): «حديث صحيح».

وعزا السيوطيُّ في «الدر» (٨: ٦٨٥) اللفظَ الأولَ إلىٰ ابن مردويه فقط وهو قصورٌ منه، فقد أخرجه من هو أعلىٰ منه كأحمد والنسائيُّ وأبي داود والترمذيُّ كما تقدم.

أبو القاسم عبدُ الرَّحمنِ بن محمدِ بن حامدِ بن مَتُويه البَلخيُّ حدثنا محمدُ بن صالح بن سَهْلِ الترمذيُ حدثنا أبو مَعْمَرٍ حدثنا خَلفُ بن خَليفَةَ عن حَفْصِ بن أخي أنس عن أنسِ بنِ مالكِ قال: كُنْتُ مع النبيِّ عَلَيْهُ في حَلَقَةٍ ورَجُلٌ قائمٌ يُصَلِّي، فلما رَكَعَ وتَشَهَّدَ دعا فقال في دعائه: اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدُ، لا إله إلا أنتَ (١) المَنَّانُ بَدِيعُ السَّمواتِ والأَرْضِ، يا ذا الجَلالِ والإكْرَام، يا حيُّ أَنْتَ (١) المَنَّانُ بَدِيعُ السَّمواتِ والأَرْضِ، يا ذا الجَلالِ والإكْرَام، يا حيُّ ياقَيُومُ. (٢) فقال رسولُ اللَّه عَلَيْهُ للقوْم: «أَتَدْرُون ما دَعا؟». قالوا: اللَّهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ. قال رسولُ اللَّه عَلَيْهُ: «والذي نَفْسي بِيَدِهِ لَقَدْ دعا اللَّه عز وجل باسمه العظيم (٣) الذي إذا دُعِيَ به أَجَابَ، وإذا سُئِلَ به أعطى (٤).

<sup>(</sup>١) «زاد ابن خزيمة هنا: الحنان».

<sup>(</sup>٢) «قال ابن خزيمة: ذو الجلال، ولم يقل: يا حي يا قيوم».

<sup>(</sup>٣) «قال ابن خزيمة: الأعظم. حاشية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٢٦١١) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٠٥) والنسائيُّ في «المحتبئ» (١٣٠٠) وفي «الكبرئ» (١٢٦٤) والبزار (٦٤٥٣) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٧٥) وابن حبان (٨٩٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١١٦) والحاكمُ (١: ٣٠٥–٥٠٤) وعنه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٣٤٠) – والخطيبُ في «الأسماء المبهمة» (ص٣٤٦) والبغويُ في «شرح السنة» (٥: ٣٦) وأبو القاسم التيميُّ في «الحجة في بيان المحجة» (١: ٨٦) والضياء في «المختارة» (١٨٨٤) من طرقٍ عن خلف بن خليفة به، يختصره بعضُهم. وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

قلت: حفص بن أخي أنس لم يخرج له مسلم شيئًا كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيً (٧: ٨١،٨٠)، كما أن فيه خلف بن خليفة وهو «صدوق اختلط في الآخر» كما في «التقريب» (١٧٤١)، وقد ذُكر في الذين رووا عنه قبل اختلاطه: هشيم بن بشير ووكيع بن الجراح كما في «التهذيب» لابن حجر (٣: ١٥١).

ولكن أخرج الحديثَ كذلك أحمد (١٣٧٩٨) والبخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٢: ٢٠-٢٨) والطحاويُّ في «المشكل» (١٠٣٨) والطبرانيُّ في «الصغير» (٢: ٢٠٦: ١٠٣٨) والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص٣٤٧) من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالعزيز بن مسلمٍ عن إبراهيم ابن عبيد بن رفاعة عن أنسٍ به.

١٢٧ – أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا أبو بكرِ بنُ إسحاق أخبرنا بشرُ بن موسى حدثنا الحُمَيْديُ حدثنا سُفيانُ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِالرحمن مولى آل طَلْحَةَ حدثنا كُرَيْبٌ أبو رِشْدِين قال: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يقول: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ من عند جُويْريةَ بنتِ الحارث الخُزَاعِيَةِ ذَاتَ غَدَاةٍ حين صلى الصَّبْحَ، وكان اسمها بَرَّة فَحَوَّلَ اسْمَهَا فَسَمَّاها (١) جُويرية، فكرة (٢) أنْ يُقالَ: خرَجَ مِنْ عند بَرَّةَ، فَخَرَجَ وهي (٣) في المَسْجِد ثم رَجَعَ بعد ما تعالىٰ النَّهارُ فقال: «لقد خَرَجَ مِنْ عند بَرَّةَ، فَخَرَجَ وهي (٣) في المَسْجِد ثم رَجَعَ بعد ما تعالىٰ النَّهارُ فقال: «لقد قال: «مازلْتِ في مَجْلِسِكِ هذا منذ خَرَجْتُ [بعد]؟!» قالت: نعم، فقال: «لقد قُلْتُ بعُدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ اليَوْمَ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَان اللّهِ وبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، ورِضَا نَفْسِهِ، وزِنَةَ عَرْشِه، ومِدَادَ كَلِماتِه» (٤).

<sup>=</sup> وعن الطبرانيّ أخرجه الضياء في «المختارة» (١٥١٤)، وقال الطبرانيُّ : «لم يروه عن إبراهيم إلا عبدالعزيز بن مسلم مولاهم، تفرد به محمد بن إسحاق».

وأورد الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٥٦) وقال: «رواه أحمد والطبرانيُّ في الصغير، ورجال أحمد ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس وإن كان ثقة».

قلت: صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبرانيّ وعند غيره، وأما عبدالعزيز بن مسلم قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٤١٥١): «مقبول» يعني حيث يتابع وإلا فلين.

وأخرج الحديثَ كذلك الحاكمُ (١ : ٥٠٤) من طريق الربيع بن سليمان قال : حدثنا عبداللَّه بن وهبِ أخبرنا عياض بن عبداللَّه الفهريُّ عن إبراهيم بن عُبيدٍ عن أنس به .

قلتُ: وعياضٌ وإن كان من رجال مسلم فقد قال عنه ابن حجر: «فيه لين»، ولكنه يشد من إزر عبدالعزيز بن مسلم، لاسيما أن الطريق إلىٰ عياض صحيحة، والله أعلم.

وسيكرر المصنفُ الحديثَ برقم (٢٣١) من طريق عبدالرحمن بن عُبيد اللَّه الحلبيِّ عن خلف ابن خليفة به.

<sup>(</sup>١) في الثانية: «وسماها».

<sup>(</sup>٢) في الثانية: «وكره».

<sup>(</sup>٣) في الثانية: «وهو»، والصواب ما هو مثبت هنا.

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه الحميديُّ في «مسنده» (٤٩٦) بإسناده هنا، بسياق مقارب!! وأخرجه كذلك عن الحميديُّ ابنُ حجر في «النتائج» (٢:١).

1۲۸ – حدثنا أبو جعفر كاملُ بن أَحْمَدَ المُسْتَملي أخبرنا أبو سَهْلِ بِشْرُ بنُ أَحْمَدَ الإسفرايينيُّ حدثنا داودُ بنُ الحُسَيْنِ البَيْهَقيُّ حدثنا يَحيىٰ بنُ يحيىٰ أخبرنا هُشَيْمٌ عن أبي هارونَ العَبْدِيِّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ يقولُ في آخِرِ صَلاتهِ – أو حِين ينصرف –: «سُبْحان رَبُك رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وسلامٌ علىٰ المُرْسَلِينَ، والحَمْدُ للَّه رَبِّ العالمين (۱).

= وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٩٠) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٤٧) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٦١) وأبو داود (١٥٠٣) وأبو عثمان الدارميُّ في «الرد على الجهمية» (٣٠٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (١: ١٠، ٣٩٥) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٠٣٣) وابن حبان (٨٣٢) والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٤ برقم ١٦٢، ١٦٣) وفي «الدعاء» (١٧٤٢) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٤٧٠) وفي «الشعب» (٢: ٤٩٠ – ٤٩٨) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٤٥) وابن حجر في «النتائج» (١: ٤٥ – ٤٦) من طريق سفيان وهو ابن عيينة – به.

وتابع ابنَ عيينة عليه مسعرٌ عند كلِّ من ابن أبي شيبة (١٠: ٢٨٣-٢٨٣) ومسلم (١: ٢٠٩١) والسائيِّ في «عمل اليوم والليلة» (١٦٥) وابن ماجه (٣٨٠٨) والطبرانيِّ في «الكبير» (٢٤ برقم والنسائيِّ في «الدعاء» (١٧٤١) والبيهقيِّ في «الأسماء» (٢: ٥) وابن حجر في «النتائج» (١: ٤٧) وتابعهما شعبة عند كُلِّ من أحمد (٢٠٧٥، ٢٦٧٤) والنسائيِّ في «المجتبى» (١٣٥١) وفي «الكبرى» (١٢٥٠) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٦٥، ١٦٤) والترمذيِّ (٣٥٥٥) وقال: «حسن صحيح»، وأبي يعلى (٢٠٦٥) وابن خزيمة في «التوحيد» (١: ٩٥٥) والطحاوي في «المشكل» (٣٠٥) وابن حبان (٨٢٨).

وعن أحمد أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (ج٢٤ برقم ١٦٠).

وتابعهم كذلك المسعوديُّ عند أحمد (٣٣٠٨) والنسائيِّ في «العمل» (١٦٢) والطحاويِّ في «المشكل» (١٦٣، ٢٣٣). «المشكل» (٢٠٣٦، ٢٠٣٧) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥: ٢٣٣).

وتابعهم الثوريُّ، وستأتي روايتُه عند المصنف برقم (٣٢٢) ويأتي تخريجها إن شاء الله.

وليُعلم أن في بعض المصادر: «عن ابن عباس عن جويرية»، يعني أنه من مسند جويرية، ولا ضير في ذلك.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢: ١٩١: ٣٠٦٩) عن شيخه هُشيم به. وأخرجــه عـبد بن حـميد (٩٥٢) وأبو يعليٰ (١١١٨) وَالطـــبرانيُّ في «الدعاء» (٦٥١)=

## ١٢٩- أخبرنا أبو عبدِالله الحافظُ أخبرنا أبو العَبَّاس مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ

= وابن السنيِّ (١١٩) والخطيب في «تاريخه» (١٣٨: ١٣٨) من طريق أبي هارون به بألفاظ متقاربة، فعند أبي يعلىٰ والخطيب: «بعد أن يسلم»، وعند ابن السنيِّ: «بعد أن يفرغ من صلاته، لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم»، وعند ابن أبي شيبة: «آخر صلاته عند انصرافه».

وعن عبد بن حميد أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٢٠٩٠).

وقال ابن حجر في «النتائج» (٢ : ٢٨٩ ، ٢٩٠): «هذا حديثٌ غريبٌ، ومدار هذا الحديث على أبي هارون، واسمه عُمارة بن جوين، وهو ضعيفٌ جداً، اتفقوا على تضعيفه وكَذَّبه بعضهم» اه.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (٢:٧٤) فقال: «عن أبي هريرة عن أبي سعيدٍ» وهو خطأ، وصوابه: «أبو هارون عن أبي سعيد»، ثم قال: «ورجاله ثقات»، وهو متعقبٌ بما قيل في أبي هارون، فليُراجع لترجمته «التهذيب» لابن حجر (٧: ١٢٤-١٤) وبما حكم عليه ابن حجر كما تقدم.

وذكر ابنُ كثيرٍ في «تفسيره» (٧:١٤) لأبي يعلىٰ إسناداً آخر عن أبي هارون غير موجود في «المسند»، ثم قال: «إسناده ضعيف».

وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٧:١٤١) نسبته إلى سعيدِ بن منصورِ وابن مردويه.

وذكر ابن حجر شواهدَ له كلها ضعيفة، وهاكها مع أقواله عليها:

أولًا: عن ابن عباس: «أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» [١١٢٢] وفي سنده محمد بن عبدالله بن عُبيدِ المكيَّ وهو مثل أبي هارون، بل أشد ضعفاً».

قلت: وبه أعله الهيثميُّ في «المجمع» (١٠٣:١٠)، ولكنه قال عنه: «متروك»، وقد أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٥٢) بإسناده في «الكبير».

ثانياً: عن معاذ بن جبل: أخرجه أبو بكر المخلص، «وفي سنده الخصيب بن جحدر وهو كذاب».

ثالثاً: عن عبدالله بن أرقم عن أبيه ، أخرجه الطبرانيُّ (٥١٢٥) ، ولم يتكلم عليه ابنُ حجر ، أما في «مجمع الزوائد» (١٠٠٠ - ٢٠٠ ) قال الهيثميُّ: «فيه عبدالمنعم بن بشير وهو ضعيفٌ جداً». ثم قال ابن حجر (٢: ٢٩١): «وله شاهدٌ أخرجه ابنُ أبي حاتم في «التفسير» من مرسلِ الشعبيُّ بسندِ صحيح إليه» ثم ذكره.

قلت: وأسانيدُ الحديثِ واهيةً - كما ترىٰ - لا يُقوي بعضُها بعضاً، واللَّه أعلُم.

حدثنا مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ الصَّغَانيُّ حدثنا يَعْلَىٰ بنُ عُبَيدٍ حدثنا قُدَامةُ بن عَبْدِاللَّه عن جَسْرَةَ قالت: حدثتني عائشةُ [رضي اللَّهُ عنها] قالت: فما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَوْمَئِذٍ صلىٰ صلاةً إلا قال في دُبُرِ صلاته: «اللَّهمَ رَبَّ جِبريلَ وميكائيل وإسرافيلَ أعِذْني مِنْ حَرِّ النَّارِ وعذابِ القَبْرِ»(١).

\* \* \*

(١) أخرجه البيهقيُّ في «إثبات عذاب القبر» (١٨١) بإسناده هنا، وفيه: «عمرة» بدلًا من «جسرة» وهو خطأ. وفيه: «صلى صلاةً إلا قال في دبرها».

وأخرجه النسائيُ في «المجتبى» (١٣٤٥) وفي «الكبرى» (١٢٦٩) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٢٦٩) عن أحمد بن سُليمانَ عن يعلى بن عُبيدِ به، وسببه وأوله فيهما: قالت: دخلت عَلَيً امرأةٌ من اليهود فقالت: إنَّ عذابَ القبرِ من البول، فقالت: كَذَبْتِ. فقالت: بلى، وإنا نقرض منه الجلد والثوب، فخرج رسولُ اللَّه ﷺ، وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فأخبرتُه بما قالت، فقال: «صَدَقَتْ». . الحديث.

قلت: جسرة فيها مقال، ولكن يشهد لحديثها ما روى النسائي في «المجتبى» (٥٥٢٠) من حديث أبي هريرة تعلى أنه قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول في صلاته: «اللَّهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، ومن فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومِنْ حَرِّ جهنم» وإسناده حسن. وكذلك عمومُ أحاديث الاستعادة من عذاب القبر تشهد له، أما أن يكون السببُ هو ذكر عائشة للقصة مع اليهودية فيشهدُ له حديثُ عائشة عند كُلِّ من مسلمٍ (٢: ٢١١- ٢٢٢) والبيهقيِّ في «الإثبات» (١٧٨).

وسيكرر المصنفُ شطرَ الدعاء برقم (٣٥٧) من طريق أبي حسانِ فليت العامريِّ عن جسرة، به وسيأتي تخريجه إن شاء اللَّه.

## ۲۲ باب الحث علىٰ الذكر والتسبيح والتكبير والتهليلوالتحميد والاستغفار

١٣٠- أخبرنا أبو عبدالله محمدُ بن عبدِالله الحافظُ حدثنا أبو سعيدِ أحمدُ ابن يعقوبَ الثَّقَفِيُّ وأبو محمدٍ عبدُاللَّه بن محمدِ الصَّيْدلانيُّ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ أَيُّوبَ البَجَليُّ أخبرنا أحمدُ بنُ عيسىٰ المِصْريُّ حدثنا عبدُ اللَّه بنُ وهبِ أخبرني عَمرو بن الحارثِ عن أبي السَّمْحِ عن أبي الهَيْثَمِ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «اسْتَكْثِرُواً(١) مِنَ البَاقِياتِ عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قال: «الملة». قيل: وما هيَ؟ الصَّالِحاتِ». قيل: وما هي (٢) يا رسولَ اللَّه؟ قال: «الملة». قيل: وما هيَ؟ قال: «التَّكْبِيرُ، والتَّهْلِيلُ، والتَّسْبِيحُ، والتَّحْمِيدُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةً إِلَّا مَاللَه» (٣).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «أكثروا»

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك»: «وما هن؟».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١: ٥١٢) بإسناده هنا وقال: «هذا أَصَحُ إسناد المصريين، فلم يخرجاه». وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٩٨) عن يوسفَ بن يعقوبَ عن أحمد بن عيسىٰ به. وأخرجه النسائيُّ في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» (٣٦٢:٣) وابن حبان (٨٤٠) وابنُ جرير في «تفسيره» (١٥: ٥٥٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٩٧) من طرقِ عن ابنِ وهبِ به، وليس في رواية ابن حبان ذكر «الملة».

وأخرجه أحمد (١١٧١٣) وأبو يعلىٰ (١٣٨٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٩٦) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٦٩٦) وفي «تفسيره» (٥: ١٧٥) من طريق ابنِ لهيعةَ عن دَرَّاجٍ به، إلا أن في رواية أحمد السؤال عن الملة ثلاث مرات.

وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٣٩٦:٥) نسبته إلىٰ سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه. قلت: وإسناده ضعيف لضعف أبي السمح –وهو دراج– كما في «الميزان» للذهبيُّ =

1٣١- أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بِشران ببغداد أخبرنا علي بن محمد المِصْري حدثنا محمد بن إبراهيم بن جَنَّاد حدثنا حَرمي أخبرنا علي بن محمد المِصْري حدثنا محمد بن عَجْلانَ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قال: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ». قلنا: يا رسولَ اللَّهِ، أَمِنْ عَدُو حَضَرَ؟ قال: «لا، ولكِنْ خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّار، قولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للَّه، ولا إلله إلا اللَّه، واللَّهُ أَكْبَرُ (هُنَّ مُعَقِّبِاتٌ، وهُنَّ البَاقِياتُ الصَّالِحِاتُ» (اللَّهُ مُعَقِّبِاتٌ، وهُنَّ البَاقِياتُ الصَّالِحِاتُ» (١٠).

<sup>= (</sup>۲: ۲۶–۲۵) وغيره.

ومع ذلك فقد أوردَ الحديث الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ٨٧) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى، وإسنادهما حسن»!!

ويُغني عنه ما سيذكره المصنفُ فيما يأتي.

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيليُّ في «الضعفاء» (٣:١٧-١٨) عن شيخه محمد بن إبراهيم بن جَنَّادِ به، إلا أنه وقع عنده: «حرمي بن عثمان» بدلًا من «حرمي بن حفص» ولا أظنه إلا خطأ<sup>(١)</sup>.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٤٨) والحاكم (١:١٥) عن حفص بن عمر الحَوضيِّ عن عبدالعزيز بن مسلم، وعند النسائيُّ ما بين القوسين: «فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُجَنِّبَات ومُعَقِّبات»، وعند الحاكم: «منجيات ومقدمات».

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه الطبرانيُّ في كُلِّ من «الأوسط» (٤٠٣٩) و«اَلصغير» (٤٠٧) و«الدعاء» (١٦٨٢) عن داود بن بلالِ السعديِّ عن عبدالعزيز بن مسلم به .

وقال الطبرانيُّ في «الاوسط»: «لم يروِ هذا الَّحديث عن محمد بن عجلان إلا عبدالعزيز، ولا رواه عن عبدالعزيز إلا أبو عمر الحوضى وابن بلال»، وقال مثله في «الصغير».

قلت: تابعهما حَرَمِيُّ بن حفص عند المصنف والعقيليِّ، وكذلك تابعهما أبو عمر حفص بن عمر الضرير عند البيهقيِّ في «الشعب» (٢: ٤٩٩) وعنده: «مقدمات معقبات مجنبات».

وأورد الهيثميُّ الحديثَ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٥٣٨) و«مجمع الزوائد» (١٠: ٨٩) =

<sup>(</sup>١) وكذا وقع في الطبعة الجديدة من «الضعفاء» للعقيليُ (٣: ٧٨١ – ط الصميعي) !!

= وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الصغير والأوسط، ورجاله في الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال وهو ثقة».

وقال ابنُ أبي حاتم في "علل الحديث" (١٧٩٣): "سألتُ أبي عن حديثِ رواه عبدالعزيز بن مسلم القَسْمَليُّ عن محمد بن عجلان.." فذكره ثم قال: "قال أبي: كنا نُرى أن هذا غريبٌ، كان حدثنا به أبو عمر الحوضي حتى حدثنا أحمدُ بن يونس عن فضيل - يعني ابن عياض - عن ابن عجلان عن رجلٍ من أهل الإسكندرية عن النبي على الله قد أفسد على عبدالعزيز بن مسلم وبَيَّن عورته، وحديثُ فضيل أشبه».

قلت: لأنه أوثق من عبدالعزيز بن مسلم، فهذا وإن روى عنه البخاريُّ ومسلم فقد قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٤١٥٠): «ثقةٌ عابد، ربما وهم».

وثمة وجهان آخران عن ابن عجلان، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٣٩٣) – وعنه العقيليُّ (٣: ١٨) – عن أبي خالدٍ الأحمر – سليمان بن حيان – عن محمد بن عجلان عن (عبد الجليل ابن حُميد)(١) عن خالد بن أبي عمران به مرفوعاً، يعني مرسلًا .

وأخرجه العقيليُّ (١٨:٣) عن جعفر بن سليمان عن سهيلِ عن محمد بن عجلان عن رجلٍ من عسقلان قال: قال رسول اللَّه ﷺ يوماً لأصحابه: «خذوا جنتكم..» فذكر مثله.

وأخرجه كذلك ابن مردويه فيما انتقاه على الطبرانيّ (١٥٦) من طريق يزيد بن زُرَيع الرمليّ عن ابن عجلان عن القاسم عن عائشة مرفوعاً به. وهذا فيه «يزيد بن زُريع» وقد ترجمه الذهبيّ في «الميزان» (٤ : ٤٢٢) بقوله: «لا يكاد يُعرف. . ضعفه ابن معين والدارقطنيُّ» وقَبْلَها (٤ : ٤٢٠) ذكره باسم «يزيد بن بَزيع»، ونقله عنه ابن حجر في «اللسان» (٦ : ٢٨٧) عن الموضع الأول وقال: «صوابه يزيد بن بَزيع».

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (٦: ١٢٢): "عبدالجليل بن عبدالحميد المصري، عن خالد بن أبي عمران عن النبي على: خذوا جنتكم، سبحان الله، والحمد لله. قاله محمد بن أبي بكرٍ عن عمر بن علي وعن ابن عجلان عن عبدالجليل، وقال عبدالعزيز بن سلمة (كذا في الأصل، والصواب: مسلم كما تقدم وكما سيأتي) عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة تعليه عن النبي على، والأول أصح».

وقال ابن جرير (١٥: ٢٥٥): وجدلاً في كتابي: عن الحسن بن الصباح البزار عن أبي نصر التمار عن عبدالعزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة =

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الحميد»، والتصويب من «الضعفاء» للعقيليّ وترجمته من «التهذيب» للمزي(١٦/ ٣٩٨)، ومن «العلل» للدارقطنيّ كما سيأتي.

۱۳۲ – أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبدالله محمدُ بن يعقوبَ الحافظُ حدثنا يحيى بنُ سَعِيدٍ عن الحافظُ حدثنا يحيى بن محمدِ بن يحيى حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يحيى بنُ سَعِيدٍ عن أبيه عيسى موسى بن عيسى الصغيرِ (١) حدثني عَونُ بن عبدِاللَّه بن عُتْبَةَ عن أبيه

= قال: قال رسول الله ﷺ: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر من الباقيات الصالحات».

وسُئل الدارقطنيُّ عن هذا الحديث كما في «العلل» (١٥٥) فقال: «يرويه محمد بن عجلان، واختُلف عنه، فرواه عبدالعزيز بن مسلم القسمليُّ عن ابن عجلان عن سعيد المقبريُّ عن أبي هريرة. وخالفه أبو خالدِ الأحمر، فرواه عن ابن عجلان عن عبدالجليل بن حُميدِ عن خالد بن أبي عمران أن النبيُّ ﷺ قال: مرسلًا. ورواه ابنُ عيينة عن ابن عجلان مرسلًا، لم يجاوز به ابنَ عجلان، وقولُ أبى خالد الأحمر أصحها».

قلت: وفي الباب عن أنس بن مالك، وعن أبي أمامة.

فأما حديثُ أنسِ بن مالكِ فأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٣٢٠٣) وابنُ عديٍّ في «الكامل» (٦: ٢٠٨٥) من طريقين عن كثير بن سُليم اليشكريِّ عن أنسِ مرفوعاً به.

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرينَ» (٤٥٣٧) و«مجمع الزوائد» (١٠ : ٨٩) وقال في الثاني منهما: «فيه كثير بن سليم، وهو ضعيف».

وذكر ابنُ عديًّ أحاديثَ أخرىٰ له ثم قال: «هذه الرواياتُ عن أنسِ عامتها غير محفوظة». وعزاه السيوطئُ في «الدر المنثور» (٣٩٧:٥) إلىٰ ابن مردويه.

وأما حديث أبي أمامة، فأخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٣٩)، وفي إسناده مَنْ لَمْ أهتد إلىٰ تراجمهم، وكذلك يُفضي صنيعُ محققِ الكتاب المذكور، فهو لم يتكلم على إسناده بشيء.

وتراجعُ الآثار في ذلك في تفسير ابن جرير (١٥: ٢٥٤–٢٥٦) وتفسير ابن كثير (٥: ١٥٧–٠١٥) وتفسير ابن كثير (٥: ١٥٧–٠١٥) و«الدر» للسيوطي (٥: ٣٩٦).

ولحديث أبي هريرة طريق آخر، فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٣٦: ٣٣٥) من طريق صلة بن سليمان العطار عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به، ذكر هذا الحديث في ترجمة «صلة بن سليمان»، ونقل عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: «متروك الحديث، أحاديثه عن أشعث منكرة»، وعن ابن معين أنه ضعفة، وعنه أخرى أنه قال: «كان كذاباً»، وعن النسائيّ: «ليس بثقة».

(١) في «الأسماء والصفات»: «عن أبي عيسى الطحان»، وفي ابن ماجه: «عن موسى بن أبي عيسى الطحان».

قال: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بِنَ بِشيرٍ يقول: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ مِنْ جَلالِ اللَّهِ مِمَّا تَذْكُرون التَّسْبِيحَ والتَّحْمِيدَ والتَّهْلِيلَ، إِنَّهُنَّ لَيَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدُويٌ النَّحْلِ يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَفلا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُون لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ يُذَكِّرُه بِهِ». ورواه غيرهُ عن موسى وزاد فيه: "التكبير"(١).

١٣٣- أخبرنا أبو الحسين محمدُ بن الحُسينِ بن الفضل القطانُ ببغداد حدثنا أبو جعفر محمدُ بن يحيى بن عمر (٢) بن عليً بن حَرْبِ الطائيُ حدثنا عليُ بن حَرْبِ حدثنا أبو داود حدثنا سُفيانُ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلِ عن هِلَالِ بن عليُ بن حَرْبِ حدثنا أبو داود حدثنا سُفيانُ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلِ عن هِلَالِ بن يِسافِ عن سَمُرَةَ بن جُندُبٍ قال: قال النبيُ عَلَيْتُ: «أَفْضَلُ الكلامِ أَرْبَعٌ: سُبحانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للِه، ولا إلله إلا اللَّه، واللَّهُ أَكْبَرُ، ولا عَلَيْكُ بِأَيّها ابْتَدَأْتَ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٠٣) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ على شرط مسلمٍ، فقد احتج بموسى القاري وهو ابن عيسى هذا».

وتابع مسدداً عليه محمد بن أبي بكر بن عليّ المقدميُّ وبكر بن خلفٍ كلاهما عن يحيىٰ بن سعيدٍ، إلا أنهما قالا: عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان.

أخرج المتابعة الأولى البيهقيُّ في «الأسماء» (٣٤٣-٣٤٣) ، والثانية ابنُ ماجه (٣٨٠٩) وعنه ابن قدامة المقدسيُّ في «العلو» (٤٧).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٩٣) من طريق معاذ بن المثنىٰ عن مسددٍ به بالشك فيه. وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٣٤): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأخو عون اسمه عُبيد الله بن عتبة» اه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٨٩) والبزار (٣٢٣٦) الحاكم (١: ٥٠٠) عن موسى بن سالم عن عونِ بن عبدالله به، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الدَّهبيُّ بقوله: «قلتُ: موسى بن سالم قال أبو حاتم: منكرالحديث».

قلت: وفيه ذكر التكبير كذلكً، ويُغني عنه إسناد المصنف، فقد تُوبع موسىٰ عليه.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الأخرى: «عمرو»، وهو خطأ، وهو مترجم في «تاريخ بغداد» (٣: ٤٣٢–٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٤٢٢: ٩٩١٨) عن شيخيه وكيع وأبي داود- وهو الحفريُّ- =

١٣٤ - وأخبرنا أبو طاهر الفقية حدثنا أبو بكر محمدُ بن إبراهيم الفَحَّامُ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يحيى الذُّهْليُّ حدثنا عبدُالصمد بنُ عَبْدالوارثِ حدثنا شُغبَةُ عن سَلَمَةَ عن هِلالِ بن يِسافٍ عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبِ أَنَّ النبيَّ عَيَّا قال: "إذا حَدَّثْتَ عَنِي حديثاً فلا تَزيدَ [نً] عليَّ، خَيْرُ الكلامِ - أو خيرُ الأَعْمالِ - أربعُ إلا القرآن: لا إله إلا اللَّهُ، والحمدُ للَّه، وسُبْحَانَ اللَّهِ، واللهُ أَكْبَرُ».

قال: وقال منصورٌ عن هلالِ بن يِسافٍ عن الرَّبيع بنِ عُمَيْلَةَ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ عَنِ النبيِّ عَلِيُّةٍ بمثله غير أنه قال: «لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنِّ بَدَأْتَ»(١).

<sup>=</sup> كلاهما عن سفيان- وهو الثورئ- به.

وأخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٥٥) عن العباس بن محمد الدوريٌّ عن أبي داود الحَفْريِّ به.

وأخرجه أحمد (٢٠٢٣) وابن ماجه (٣٨١١) والبزار (٤٥٣٥) وابن حبان (٨٣٩) من طرقٍ عن سفيان الثوريِّ به بألفاظ مقاربة.

قلت: إسناده صحيح، وسيكرره المصنف بعده، وفيه رواية هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة مباشرة، عن سمرة مباشرة، وقد أثبت المزيُّ في «التهذيب» (٣٥٠:٣٥٣) روايتَه عنهما مما لا يستدعي انقطاعاً في روايته هنا، واللَّه أعلم.

وليُعلم أن أبا داود المذكور في هذا الإسناد هو الحفريُّ وليس الطيالسيُّ كما هو المتبادر. وأوردَ الحديثَ الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ٨٨) وقال: «قلت: هو في الصحيح غير قوله بعد القرآن: وهن من القرآن. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ (٨٩٩) وأحمد (٢٠١٢٦) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٤٧) من طريق شعبةً به بألفاظِ مقاربة.

وأخرجه من طريق منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عُميلة عن سمرة مرفوعاً كُلِّ من: ابن أبي شيبة (١٠٠ : ٤٤٢ : ٩٩١٧) وأحمد (٢٠٢٢٤ ، ٢٠٢٥) ومسلم (٣: ١٦٨٥ ، ١٦٨٦) والنسائي (٢: ٨٤١) وابن حبان (٨٣٥) والطبراني في «الكبير» (٧: ٢٢٤ : ٢٧٩١) والبيهقي في «النسن» (٩: ٣٠٠) وفي «الشعب» (٢: ٤٩٠ – ٤٩٥) وفي «الأسماء» (٢: ٢٠٤) وأبي القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (٢٧٨٢) وأبي محمد البغوي في «تفسيره» (١٤٠ : ١٤٥) =

1٣٥- أخبرنا أبو عبدِاللَّه الحافظ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحسنِ القاضي وأبو عبداللَّه إسحاقُ بن محمد بن يُوسُفَ وأبو عبدالرحمن السَّلَمِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغَانيُّ حدثنا نَصْرُ بن حَمَّادٍ أبو الحارثِ الورَّاقُ حدثنا شُعْبَةُ عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ جبيرٍ يُحَدِّثُ عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَّاتِهُ: «أَوَّلُ مَنْ يُدعىٰ إلىٰ الجنةِ يَوْمَ القِيَامَةِ الذين يَحْمَدُون اللَّهَ في السَّرَاءِ والضَّرَّاءِ»(١).

= والأصبهانيّ في «الترغيب والترهيب» (٧٥٢)، وقد تحرف «هلال بن يساف» في «تفسير البغوى» إلى «هلال بن بشار»!!

ورواه النسائيُّ (٨٤٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (٧: ٢٢٤: ٧٦٩) وفي «الأوسط» (٧٧١٤) وفي «الأوسط» (٧٧١٤) وفي «الدعاء» (١٦٨٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥: ٥) من طريق عبدالوارث بن سعيدِ عن محمد بن جحادة عن منصورِ عن عمارة بن عمير عن ربيع بن عُمَيْلة عن سمرة مرفوعاً. ومحمد بن جُحادة لم يُذكر في «تحفة الأشراف» (٤: ٧٦)، والصواب إثباته.

(١) أخرجه أبو محمد البغوي في «شرح السنة» (٥: ٤٩ - ٥٠) وفي «تفسيره» (٥: ١٣٩) والرافعي في «أخبار قزوين» (٣٠: ٣٧١) من طريق أبي العباس - محمد بن يعقوب الأصم به. وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١: ١٨٢: ٢٨٨) من طريق محمد بن مطر الصاغاني عن نصر ابن حماد به.

وإسناده ضعيف جداً، نصرُ بن حمادٍ قال عنه النسائيُّ وغيره: «ليس بثقة». وقال ابن معين: «كذاب». وقال مسلم: «ذاهب الحديث». كذا في «الميزان» للذهبيُّ (٤: ٢٥٠-٢٥١) و «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٤٢٥-٤٢).

ومِنْ عِلَل إسناده أنه في روايته قد بَيَّنَ أن حبيباً –وهو مدلس – قد صَرَّح بالتحديث، وأما في الطرق الأُخرىٰ للحديث لم يُذكر تصريحُه بذلك في أيِّ منها، فبذلك تُرَدُّ روايته.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الصغير» (٢٨٨) وفي «الأوسط» (٣٠٥٧) وفي «الكبير» (١٩:١٢: ١٩: ١٢٣٤٥) وفي «الدعاء» (١٧٦٨) وأبو الشيخ في «جزء من حديثه» (٩٨ – انتقاء ابن مردويه) وأبو نعيم في «الحلية» (٥: ٦٩) والبيهقيُّ في «الشعب» (٨: ٣٢٩: ٣٠٤) من طريق عاصم بن عليٌّ عن قيس بن الربيع عن حبيبِ به مرفوعاً.

وقال الطبرانيُّ في «الصغير»: «لم يروه عن حبيب إلا قيس بن الربيع وشعبةُ بن الحجاج، تفرد به عن شعبة نصرُ بن حماد الوراق». وقال في «الأوسط» مثله.

1٣٦ وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا حمزة بن العَبَّاسِ العَقَبيُّ (۱) حدثنا العباسُ بن محمدِ الدُّوريُّ حدثنا قُرادٌ أبو نوح (۲) حدثنا عبدُالرحمن بنُ عبدِالله المسعوديُّ عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ، فذكره بنحوه غير أنه لم يذكر قوله: «يوم القيامة» (۳).

١٣٧- أخبرنا أبو عبدِاللَّه الحافظُ حدثنا أبو الوليد الفقيهُ حدثنا إبراهيمُ ابن أبي طالبِ حدثنا يحيى بن حبيبِ بن عَرَبِيِّ حدثنا موسى بنُ إبراهيمَ الأَنصاريُّ المَدَنيُّ قال: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِراشِ يقول: سَمِعْتُ جابرَ بنَ

= وقال أبو نعيم: «رواه شعبةُ عن حبيب مثله».

قلت: ولم يرد في هاتين الروايتين تصريحُ حبيب بن أبي ثابتٍ بالسماع من ابن جبير. وسيكرره المصنفُ تلو هذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «العتبي»، وفي «المستدرك»: «القعنبي»، وكلاهما خطأ، والصواب ما هو مثبتٌ هنا، وهو مترجمٌ في «السير» للذهبي (٥١٦:١٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: ﴿قرآد بن نوح»، وهو خطأ، وهو مترجم في «اللسان» لابن حجر (٤٠١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٤٠٦٣:٣٢٨:٨) بإسناده هنا، وهو كذلك عند الحاكم (٣) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (هذا حديثُ صحيحٌ علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه البزار (٥٠٢٨) عن عبد الرحمن بن غزوان عن المسعوديِّ به ولكن فيه: «يوم القيامة». وقال: «هذا الحديثُ لا نعلمه يُروىٰ عن ابن عباسٍ إلا بهذا الإسناد، ورواه عن حبيبٍ المسعوديُّ وقيس».

قلت: تقدمت روايةُ قيس في التعليق على الإسناد السابق، وهذا الإسناد فيه العلة نفسها التي تقدم ذكرها وهي عنعنةُ حبيب بن أبي ثابت، فقد كان مدلساً، والله أعلم.

وكما أن المسعوديَّ ضعيفٌ لاختلاطه وليس هو من رجال مسلم كما قال الحاكم، بل روى له البخاريُّ تعليقاً، كما في المصادر التي ترجمت له مثل «التهذيبٌ» و«الميزان» وغيرها.

والحديث أخرجه ابنُ المبارك في «الزهد» (٢٠٦) من طريق مسعرِ عن حبيبٍ عن سعيدِ موقوفاً عليه.

عبدِاللَّه يقول: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «أَفْضَلُ الذُّكْرِ لا إلله إلا اللَّهُ، وأَفْضَلُ الدُّعاءِ الحَمْدُ للَّه»(١).

١٣٨- أخبرنا أبو سهلٍ محمد بن نصرُويه الكُشْمِيْهَني قُدِمَ علينا نَيسابور أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ (بن أحمد) (٢) بن خَنْبٍ حدثنا أبو محمدِ عبد الله بن رَوْحٍ المداينيُّ حدثنا يزيدُ بن هارونَ الواسطيُّ حدثنا داودُ بنُ أبي هندِ عن الشَّعبيُ عن عبدِالرحمن بن أبي ليلىٰ عن أبي أَيُّوبَ الأَنْصاريُّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ قال: لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له، له الملكُ ولَهُ الحمدُ، وهو على كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ عَشْرَ مراتٍ كُنَّ له [عِدْل] عَشْرِ رِقَابٍ أو رقبة "(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱: °۰۰) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۱) والترمذيُّ (۳۳۸۳) عن شيخهما يحييٰ بن حبيب بن عربيٌّ به، وقال الترمذيُّ: «حسن غريب». قلت: وإسناده حسن.

وعن النسائيّ أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢: ٢٤–٤٣).

وأخرجه ابن حبان (٨٤٦) عن محمد بن عليّ الأنصاريّ عن يحيى بن حبيبٍ به .

وأخرجه ابن ماجه (٣٨٠٠) والخرائطئ في «فضيلة الشكر» (٧) والحاكم (١: ٤٩٨) والبغوئ في «شرح السنة» (٥: ٤٩) وفي «تفسيره» (٥: ١٤٠) من طرقٍ عن موسىٰ بن إبراهيم- وهو ابن كثير- الأنصارئ به.

<sup>(</sup>٢) غير موجود في النسخة الثانية، وهو مترجم في «السير» للذهبيِّ (١٥: ٥٢٣–٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٣٠١) وعبد بن حميد (٢٢١) وأحمد (٢٣٥٤) والنسائي - كما في «الفتح» لابن حجر (٢٠: ٣٠٠) - والشاشي (٢٠٥، ١٠١، ١٠١، عن يزيد بن هارون به وتابع يزيد عليه خالد الطحان ومحمد بن أبي عدي عند الفريابي في «الذكر» كما في «الفتح» . قلت: وإسناده صحيح، ولكن آخره وهو قوله: «عدل عشر رقاب أو رقبة» رَجَّحَ فيه الحافظ أنه شاذً كما في «الفتح» (المحفوظ فيه هو: «عدل أربع رقاب».

والرواية المذكورة – أعني المحفوظة– أخرجها النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١١٢) والترمذيُّ (٣٥٥٣) من طريق الثوريّ عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن الشعبيّ به. =

المعاعيلُ بنُ قُتَيْبَةَ ح وأخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثنا أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيْبَةَ ح وأخبرنا أبو عَبْدِ اللّه الحافظ أخبرنا أبو حامدٍ أحمدُ بن محمد بن الحسين الخُسروجَرديُ حدثنا أبو سُلَيْمانَ داودُ بن الحُسَيْنِ الخُسروجَردي [قالا](۱): حدثنا يحيى بنُ يحيى قال: قرأتُ على مالكِ عن سُمّيِ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال: «مَنْ قَال: لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُو على كُلُّ شَيْءٍ قديرٌ في يَوْمٍ مائةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رقابٍ، وكُتِبَتْ له مائةً حسنةٍ، ومُحِيتُ عنه مائة سَيئةةٍ، وكانتُ له حِرزاً من الشَّيْطانِ يومَهُ ذلك حتى يُمسي، ولم يَأْتِ عنه مائة سَيئةةٍ، وكانتُ له حِرزاً من الشَّيْطانِ يومَهُ ذلك حتى يُمسي، ولم يَأْتِ أَحَدٌ بَافْضَلَ مما جاءَ به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ من ذلك. ومَنْ قَالَ: سُبحانَ اللّهِ وبِحَمْدِه في يوم مائة مرةٍ حُطّت خطاياه ولو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحر»(٢).

<sup>=</sup> وكذا أخرجها مسلم (٤: ٢٠٧١-٢٠٧١) من طريق عبدالله بن أبي السفر عن الشعبيّ عن ربيع ابن خُقَيْم عن عمرو بن ميمونَ عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوبِ الأنصاريِّ مرفوعاً به. ويُراجع الكلامُ على أسانيد هذا الحديث في «تحفة الأشراف» (٣: ٩٣ – ٩٦) و «الفتح» لابن حجر (١: ١١ - ٢٠٥)، وكذلك لمزيد من التخريج التعليق على «المسند» لأحمد (٨٠: ٥٢٥-٥٢٥)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق، حيث لم يرد ذكرُ الراوي عن يحيىٰ، وإسماعيلُ بن قتيبة يروي عن يحيىٰ، كذا في ترجمته من «السير» (٣٤٤:١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢ : ٤٩١) بإسناده الأول هنا، أعني من طريق أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن قتيبة به، وهو في «الموطأ» بإسناده هنا إلا أنه جعله حديثين، ذكر الأول منهما وهو فضل التهليل (١ : ٢٠٩)، ثم ذكر الثاني منهما (١ : ٢٠٩- ٢١) وهو فضل التسبيح. وأخرجه مسلم (٢ : ٢٠٧١) عن شيخه يحيل بن يحيل به.

وأخرجه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١:٢٥٦-٢٥٧) عن إبراهيم بن عليِّ الذهليِّ عن يحييٰ بن يحييٰ به.

وأخرجه أحمد (٨٨٧٣) عن إسحاق بن عيسى، والترمذيُّ (٣٤٦٨) عن معن بن عيسى، والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢٥٦-٢٥٦) عن ابن أبي أُويس، وفي «الشعب»=

قال الشيخ: ومَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً كان له ما:

• ١٤٠ أجرنا [به] أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بِشران ببغداد أجرنا أبو جعفر محمد بن عمرو [بن] البَخْتِري حدثنا عبدُالرحمن بنُ مرزوقِ سنة خمس وستين ومئتين حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبدُالله بن سَعِيدِ بن أبي هندٍ عن إسماعيلَ بن أبي حَكِيم مولىٰ آل الزُبيْر عن سَعيدِ بن مَرجَانَةَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبةٌ مُؤْمِنةٌ أَعْتَقَ اللَّهُ عز وجل بِكُلٌ ارْبٍ منها إرباً مِنْه مِنَ النَّارِ، إِنَّه ليُعْتَقُ اليدُ باليدِ والرِّجْلُ بالرِّجْلِ والفَرْجُ بالفَرْجِ».

فقال عليَّ بن الحسين: أَنْتَ سَمِعْتَ هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: فقال: ادعوا لي مُطرِّفاً، وكان من أفرَهِ غلمانه، فلما قام بين يديه قال: أنت حُرِّ لوجه اللَّه عزَّ وجل<sup>(۱)</sup>.

<sup>=(</sup>٢ : ٩٩٠-٤٩١) وفي «الأسماء» (١ : ٢٥٦-٢٥٧) عن القعنبيُّ، أربعتهم عن مالكِ به.

وأخرج شطرَ التهليل كُلِّ من أحمد (٨٠٠٨) والبخاريِّ (١١:١١) والنسائيِّ في «عمل اليوم والخرج شطرَ التهليل كُلِّ من أحمد (٨٠٠٨) والبخاريِّ والبغويِّ في «شرح السنة» (٥:٥٣-٥٥) من طريق مالكِ به.

وأخرج شطرَ التسبيح كُلِّ من ابن أبي شيبة (١٠: ٢٩٠) وأحمد (١٠٦٨٣،٨٠٠٩) والبخاريِّ (٢٠٦ عمل البوم والليلة» (٢٢١) والترمذيُّ (٣٤٦٦) وابن ماجه (٣٨١٢) وابن حبان (٨٢٩) من طريق مالكِ به.

تنبيه: ورد في رواية البيهقيّ في «الشعب» (٢: ٩٩١) وهي من طريق القعنبيّ عن مالك: «كانت له حرزاً من النار»، وهذه اللفظة لم ترد في أيّ مصدر من المصادر المتقدم ذكرها، مع أن البيهقيّ قد روى الحديثَ من الطريق ذاته في «الأسماء والصفات»، إلا أنه ذكر لفظه معطوفاً على روايتي يحيى بن يحيى وابن أبي أويس كلاهما عن يحيى به، فلا أظن إلا أنها وهماً من راويها عن القعنبيّ «محمد بن إسماعيل السلمي» عندالبيهقيّ في «الشعب»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٩٤٤١) عن شيخه مكيّ بن إبراهيم به.

ورواه أحمد (٩٥٤٠) ، ٩٥٢) ومسلم (٢: ١١٤٧) عن يحيى بن سعيدٍ عن عبدِ الله بن سعيدٍ به مختصراً.

١٤١ - أخبرنا أبو طاهرِ الفقيهُ أخبرنا أبو حامدٍ أحمدُ بن محمدِ بن يحيى البزاز حدثنا أبو الأزهر.

ح وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو محمد عبدُالله بن إسحاق العَدْلُ حدثنا عبدُالله بن بَكْرِ السَّهميُ حدثنا عبدُالله بن بَكْرِ السَّهميُ حدثنا حاتمُ بن أبي صَغِيرةٍ عن أبي بَلْجٍ عن عمرو بن مَيْمونَ أنه أخبره أنه سَمِعَ عبدَالله بنَ عمرو بن العاص يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «ما على الأرضِ رَجُلٌ يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر(۱)، وسُبحان الله، والحمدُ لله، ولا حول ولا قُوَّة إلا بالله إلا كُفِّرَتْ عنه ذنوبُه وإنْ كَانتْ أكثرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ». هذا [لفظ] حديثِ القرشيُّ (۲).

<sup>=</sup>وأخرجه النسائيُّ في «الكبرىٰ» (٤٨٥٥) وابن الجارود (٩٦٨) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٧١٩) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ٢٧٣) من طريقِ عن مكيِّ بن إبراهيم به، إلا أن النسائيِّ والطحاويُّ لم يذكرا آخره، أعني مقالةَ عليٌّ بن الحسين مع سعيد بن مرجانة.

وأخرجه أحمد (٩٧٧٣) عن وكيعٍ عن عبد اللَّه بن سعيدٍ به، وفي آخره: فدعا عليُّ بن حسينٍ غلاماً له فأعتقه.

ورواه أحمد (١٠٨٠١) والبخاريُّ (١٤٦٠، ١٤٦١) ومسلم (١٠٨٠١، ١١٤٨) والبيمة و البيمة و المرابعة و المرا

<sup>(</sup>١) «حاشية: زاد ابن خزيمة: كبيراً».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١: ٣٠٥) بإسناده هنا ثم قال: «رواه شعبةُ عن أبي بلج - يحيى بن أبي سُليم - فأوقفه». ثم أسنده من طريقه وقال: «حديث حاتم بن أبي صغيرة صحيح على شرط مسلم، فإن الزيادة من مثله مقبولة».

وفي «المستدرك»: «عبداللَّه بن أبي بكر»، والصواب «عبداللَّه بن بكر».

ثم رأيته في «الإتحاف» لابن حجر (٩: ٣٠٣) كما قلت، فالحمد لله على توفيقه.

١٤٢ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الرَزَّازُ ببغداد حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاقُ.

ح وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيدٍ محمدُ بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ قالا: حدثنا أحمدُ بن عبدِالجبار حدثنا أبو معاوية عن الأَعْمَشِ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ أبو معاوية «لَأَنْ أقولَ: سُبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ أحَبُ إليّ مما طَلَعَتْ عليه الشمس»(١).

= ورواه أحمد (٦٤٧٩، ٦٩٧٣) عن شيخه عبدِاللَّه بن بكر به.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٤٦٠) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٣٣-٦٤، ٦٤) من طرق عن عبدالله ابن بكرٍ به، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وروىٰ شعبةُ هذا الحديثَ عن أبي بلجِ بهذا الإسناد نحوه، ولم يرفعه»، ونقل البغويُّ (٥: ٦٤) مقالةَ الترمذيِّ في تحسينه.

ورواه النسائيُّ في «العمل» (١٢٤، ١٢٢) وأحمد (٦٩٥٩) والترمذيُّ (٣٤٦٠) ) من طرقٍ عن حاتم بن أبي صغيرة به.

وروايةُ شُعبةً عن أبي بلج الموقوفةُ أخرجها النسائيُّ في «العمل» (١٢٣) والترمذيُّ (٣٤٦٠) ٣) وكذا الحاكم (١: ٥٠٣) كما تقدم.

قلت: وإسناد الحديث حسن، لكن لعلَ الصوابُ وقفه على عبدالله بن عمر، نظراً لمخالفة شعبة لحاتم بن أبي صغيرة الذي رواه مرفوعاً.

ومَنْ حاتمٌ إِزَاء شعبةَ وهو أمير المؤمنين في الحديث؟!!

(١) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٩٢) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٦٠) وفي «تفسيره» (٥: ١٧٤ – ١٧٥) من طرقِ عن أحمد بن عبدالجبار به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٨٨ ، ١٣ : ٤٤٩) عن شيخه أبي معاوية – محمد بن خازمٍ – به . وأخرجه ابن حبان (٨٣٤) والسهميُّ في «تاريخ جرجان» (ص ٥٧٩) عن أحمد بن سنّان عن أبي معاوية به .

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٧٢) عن ابن أبي شيبة وأبي كريبٍ كلاهما عن أبي معاوية به، وعن مسلم أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٥١).

187 - وأخبرنا أبو عبدالله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد حدثنا أبو مُعاوية عَنِ الأَعْمَشِ عن أبي صالح عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا قال الرَّجُلُ: سُبحانَ اللّهِ قال المَلَكُ: والحمد للّه، وإذا قال: سبحان الله والحمد للّه قال المَلَكُ: لا إله إلا الله، فإذا قال الرجلُ: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله، قال المَلَكُ: الله أكبر، فإذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، قال المَلَكُ: يرْحَمُكَ الله أكبر، قال المَلَكُ: يرْحَمُكَ الله الله الله أكبر، قال المَلَكُ:

<sup>=</sup> وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٣٥) عن أحمد بن حربٍ، والترمذيُّ (٣٥٩٧) عن أجمد بن حربٍ، والترمذيُّ عن أبي كريبٍ، كلاهما عن أبي معاوية به، وقال الترمذيُّ : «حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٤٥) عن ميمون بن إسحاق عن أحمد- وهو ابن عبدالجبار العطاردي- به.

قلت: وإسناده ضعيف، أحمد بن عبدالجبار العطارديُّ ضعيفٌ كما في «تهذيب الكمال» (١: ٣٧٩) و «الميزان» (١: ١١٢).

ويُغني عنه ما رواه عبد بن حميد (٩٤٠) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٤٠) وابن ماجه (٣٧٩٤) من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأَغَرِّ أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيدٍ أنهما شهدا على رسول الله ﷺ قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده. قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا، لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي».

قال أبو إسحاق: ثم قال الأَغَرُّ شيئاً لم أفهمه، قال: فقلتُ لأبي جعفر: ما قال؟ فقال: مَنْ رُزُقُهُنَّ عِنْدَ مَوْتِه لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ».

وأخرجه عبد بن حميد (٩٤١)و النسائيُّ (٣١) وأبو يعلىٰ (١٢٥٨) - وعنه ابن حبان (٨٥١) - والحاكمُ (١:٥) - وعنه البيهقيُّ في «الشعب» (٢:٥٦-٥٦١) وفي «الأسماء والصفات» (١:٥٢-٥٥١) عن إسرائيل، والترمذيُّ (٣٤٣٠) عن عبدالجبار بن عباسٍ، كلاهما عن أبي إسحاق به.

وقال الترمذيُّ: «حسن غريب، وقد رواه شعبةُ عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلمِ عن=

الله عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر محمدُ بن صالحِ بن هاني حدثنا السَّريُّ بن خُزَيْمةَ حدثنا أبو غَسَّانٍ مالكُ بن إسماعيلَ حدثنا إسرائيلُ عن (أبي سِنَانٍ) عن أبي صالحِ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة قالا: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ اللَّه اصطفىٰ من الكلام (٢) سُبحانَ اللَّه، والحمدُ

=أبي هريرة وأبي سعيدِ بنحو هذا الحديث بمعناه، ولم يرفعه شعبة. حدثنا بذلك بندار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا».

وأخرجه كذلك النسائيُّ (٣٢) من طريق محمد بن بشارٍ – بندار – به موقوفاً علىٰ أبي هريرة به بلفظ مقاربِ إلا أنه لم يذكر أبا سعيد.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ لم يُخرج في الصحيحين، وقد احتجا بحديث أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة».

وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلتُ: أوقفه شعبة وغيره».

وسُئِلَ الدارقطنيُّ عنه كما في «العلل» (١١: ٣٠٢) فقال: «يرويه أبو إسحاق السبيعيُّ، واختُلف عنه، فرواه زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن الأغر مسنداً، وكذلك قال أبو قتيبة والنضر بن شميل عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعاً. وروى سعد بن شعبة عن أبيه بعض هذا الحديث مرفوعاً لم يذكر بتمامه. ورواه معاذُ بن معاذِ عن شعبة موقوفاً، وهو المحفوظ. ورواه عبدالجبار بن العباس وإسحاق بن عبدالله المُخَوَّليُّ عن أبي إسحاق مرفوعاً، والموقوف هو الأشبه» اه.

وعلق عليه الشيخ الألبانيُّ كَظَّلَاهُ بقوله: "قلت: وإسناده صحيح، فإن شعبة ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وكونُه موقوفاً لا يضره، لأنه لا يُقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر. ويؤيده أن أبا إسحاق قد تُوبع على رفعه، فقال عبدُبن حُميدِ [٩٤٣]: حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيلُ عن أبي جعفر الفراء عن الأغر مثل حديث أبي إسحاق، إلا أنه زاد فيه: قال: ومَنْ قَال في مَرَضِهِ ثم مَاتَ لَمْ يَدْخُلِ النارَ. وهذا إسنادٌ جيد، رجالُه ثقات رجال مسلم غير أبي جعفر الفراء، وهو ثقة كما في التقريب، اه. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣٠٩٣).

قلت: وقد تقدم في رواية حمزة الزيات عن أبي إسحاق أنه سمع آخر الحديث من أبي جعفر، فعلى ذا يكون أبو إسحاق وأبو جعفر سمعا الحديث من الأغر في مجلسٍ واحد، كذا ذهب إليه محقق «الأسماء والصفات» (١: ٢٥٥)، والله أعلم.

(١) ما بين القوسين سقط من النسخة الثانية، وهو موجودٌ في كُلُّ من الأصل و«المستدرك».

(٢) في «المستدرك»: «الكلام من» وهو خطأ، وفي «تلخيص المستدرك» على الصواب: «من الكلام».

لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإذا قال العبدُ: سُبحانَ الله كَتَبَ الله له عشرين حسنة أو حَطَّ<sup>(۱)</sup> عنه عشرين سَيئَةٍ، فإذا قال: الله أكبر فمثل ذلك، وإذا قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك، وإذا قال العبدُ: الحمد لله رب العالمين مِنْ قِبَلِ نَفْسه (۲) كُتِبَتْ له ثلاثون حسنةٍ وحُطَّ (۳) عنه ثلاثون سيئةٍ» (٤).

١٤٥ - حدثنا أبو محمد عبدُاللَّه بن يوسُفَ بن أَحْمَدَ الأصبهانيُّ إِملاءً

<sup>(</sup>۱) في «المصنف» و «المسند» (۱۱۳۲۷،۸۰۹۳) و «المستدرك»: «وحط»، وفي «المسند» (۱۰۹۲): «أو حط».

<sup>(</sup>٢) «القول من قبل نفسه يعني أنه ابتدأ حمد الله من غير تجدد نعمة. حاشية».

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١١٣٠٤) : «ومن قال الحمد للّه رب العالمين من قِبَلِ نفسه كُتب أو كُتِبَتُ له ثلاثون سيئة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١:١١٥) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

وأخرجه أحمد (١٢٠٤، ٨٠١٢) والنسائيُّ (٨٤٠) والبزار (٣٠٤ – الكشف) عن ابن مهديٌّ عن إسرائيل به، وعن النسائيُّ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢: ٧٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٤٨) عن مصعب بن المقدام، وأحمد (١١٣٢٧،٨٠٩٣) عن عبدالرزاق عن إسرائيل به.

وقال البزار: «لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد، وأبو صالح الحنفيُّ اسمه ماهان، ولا نعلم روى عنه إلا أبو سنان، وهو عابد ثقة».

وأوردَ الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ٨٧) وعزاه لأحمد والبزار وذكر الاختلاف في لفظه ثم قال (١٠: ٨٨): «ورجالهما رجال الصحيح».

قلت: أبو صالح الحنفي هو عبدُالرحمن بن قيس كما في ترجمته من "التهذيب" للمزيّ (٣٦٠: ١٧)، وقد نقل المزيّ عن إسحاق بن راهويه أنه قال مثل ما قال البزار أنه "ماهان"، وأن النسائيّ وغيرَه أنكروا ذلك، وقد تقدم عن البزار أنه لا يعلم عنه راوياً إلا أبا سنان، ولكن المزيّ ذكر أكثر من عشرةٍ من الرواة رووا عنه!!

قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجالُ مسلم كما ذكر الحاكم.

ويُراجع لمزيد من تخريج الحديث التعليق على «المسند» (٣٧: ٥٣٦-٥٣٧).

أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بن إسحاقَ بن أيوبَ أخبرنا محمدُ بن عيسىٰ بن السَّكَنِ حدثنا عَفَّانُ بن مسلم حدثنا أبانُ بنُ يزيدَ عن يحيىٰ بنِ أبي كثيرِ عن زيدِ بن سَلَّامٍ عن أبي سَلَّامٍ عن أبي مالكِ الأَشْعَريُّ عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ كان يقول: «الطُّهورُ شَطرُ الإيمان، والحمدُ للَّه تَمْلاُ الميزانَ، وسبحانَ اللَّه واللَّهُ أكبر تملأُ ألميزانَ، والصدقةُ بُرهانَ، والصَّبرُ تملأُ أن مَا بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، والصدقةُ بُرهانَ، والصَّبرُ ضياءٌ، والقرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، والنَّاسُ يَعْدُونَ فَبايعٌ نَفْسَه فَمُوبِقُها أو مُبتاعٌ فَمُعْتِقُها» (٢).

(١) في الهامش: «تملآن».

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البيهقيُّ في «سننه» (١: ٤٢) عن إسحاق بن الحسين الحربيُّ عن عفان، وعنده: «الصوم جنة» بدلًا من: «الصلاة نور».

وأخرجه مسلم (١: ٢٠٣١) والترمذيُّ (٣٥١٧) والبيهقيُّ (١: ٤٢) عن حِبَّان بن هلال عن أبان وعنده: «الحمدللَّه» بدلًا من: «الطهور». وعند الترمذيِّ: «الوضوء» بدلًا من: «الطهور». وأخرجه أحمد (٢٢٩٠٢، ٢٢٩٠٨) عن عفان وعنده: «سبحان اللَّه، والحمدللَّه، والله أكبر» ثم أخرجه (٢٢٩٠٩) عن يحيئ بن ميمون العطار بمثله إلا أنه قال: «الصلاة برهانُ، والصدقة نور».

وأخرجه الدارميُّ (٦٥٩) والبغويُّ (١:٣١٩) عن مسلم بن إبراهيم عن أبان، وعندهما: «لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر»، وعندهما: «الوضوء ضياء» بدلًا من: «الصبر ضياء».

وأخرجه أبو عوانة (١ : ٢٢٢-٢٢٣) عن عفان ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن أبان به، وفيه: «سبحان اللَّه، والحمدُ للَّه»، و«الصوم برهان».

ونقل المناويُّ في «الفيض» (٢٩٢:٤) عن ابن القطان أنه قال: «اكْتَفُوا بكونه في مسلمٍ فلم يتعرضوا له، وقد بَيَّنَ الدارقطنيُّ وغيره أنه منقطعٌ فيما بين أبي سلام وأبي مالك».

قلت: مقالةُ ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام» (٢: ٣٧٧) بمعناها.

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٠٠): «فحينئذِ تكونُ روايةُ مسلم منقطعةً». والانقطاع في أن أبا سلام لم يُدرك أبا مالكِ الأشعريَّ ، إذ توفي أبو مالك سنة ١٨ هـ في طاعون عمواس، وأبو سلام عَدَّه ابنُ حجرٍ فيمن ولدوا بعدَ وفاة أبي مالكِ، وقال الدارقطنيُّ: «بينه وبين أبي مالكِ الأشعريُّ عبدالرحمن بن غنم». كذا في «التهذيب» (١٠٠ ٢٩٦).

187 - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا موسى بنُ إسحاق حدثنا عبدُالله بنُ أبي شيبة حدثنا ابنُ فُضَيْلِ حدثنا عُمَارَةُ ابن القَعْقَاعِ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتانِ عَلَىٰ اللسانِ، ثقيلتانِ في الميزانِ، حَبيبتانِ إلىٰ الرحمنِ: سُبْحانَ اللَّهِ وبحَمْدِه، سُبحان اللَّه العظيم»(١).

١٤٧ - أخبرنا أبو نصرٍ محمدُ بن أحمدَ بن إسماعيلَ الطابَرَانيُّ بها حدثنا وَوْحٌ عبدُاللَّه (٢) بن أحمدَ بن منصُورِ حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصَّايغُ حدثنا رَوْحٌ حدثنا الحَجَّاجُ (٣) الصَّوّافُ عن أبي الزَّبَيْرِ عن جابرٍ أَنَّ النبيَّ عَيَالِيَهُ قال: «مَنْ قَال: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ وِبحَمْدِه غُرِسَتْ لَهُ نَخْلةٌ فِي الجَنَّة» (٤).

<sup>=</sup> وقد رواه النسائيُّ في «المجتبى» (٢٤٣٧) وابن ماجه (٢٨٠) وأبو عوانة (٢٠٣١) وابن حبان (٨٤٤) من طريق معاوية بن سَلَّامٍ عن أخيه زيدٍ أنه أخبره عن جده أبي سلام-ممطور الحبشي- عن عبدالرحمن بن غَنْم عن أبي مالكِ الأشعريُّ مرفوعاً به، وهو إسنادٌ صحيح متصل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰: ۲۸۸-۲۸۹ : ٤٤٩) بإسناده هنا . و أخرجه أحمد (۷۱،۲۷) والبخاريُّ في «صحيحه» (۱۱: ۲۰۲، ۵۲، ۱۳ ، ۵۳۰) ومسلم (٤: ۲۰۷۲) وغيرهم من طرقِ عن ابنِ فُضيل وهو محمد - به . يُراجع التعليق علىٰ «خلق أفعال العباد» للبخاريُّ (۲۲۲) وكذا التعليق علىٰ «المسند» لأحمد (۲۱: ۸۲) .

<sup>(</sup>٢) في النسخة الأخرى: «محمد بن عبدالله»، لكن كأن على لفظة «محمد» طمس، وإن كان كذلك فلم أهتد إلى ترجمته على أيِّ من الوجهين، كما أنه لم يُذكر في ترجمة شيخه من «التهذيب» للمزيِّ (٤٧٦:٢٤).

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأخرى: «روح بن الحجاج»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيُّ (٢٤٦٤) وأبو يعلى (٢٢٣٣) - وعنه ابن حبان (٨٢٦) - وتمام في «الفوائد» (٧٣٣) أخرجه الترمذيُّ (٨٢٦) وأبو يعلى (٤٣٤) والأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٣٣) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠: ٣٧٠، ٣٠: ٣٢٣) من طرق عن روح - وهو ابن عبادة - به ولم ترد لفظة «العظيم» عند ابن عساكر في الموضع الثاني، وقال الترمذيُّ: «هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر».

= ورواه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٩٠) والنسائيُّ (٨٢٧) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٧٥) والحاكم (١٢٥ - ١٥٦٤) والحاكم (١: ١٠٥ - ٥٠٢ - ٥٠١) وتمام (١٥٦٤ – ترتيبه) من طريق حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر به، وليس عند الطبرانيِّ لفظة «العظيم»، كما أن تماماً لم يذكر أول لفظه محيلًا على ما قبله لكن في آخره: «غرس له نَبْتُ أو شجرة».

وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووقع في مطبوعة «التلخيص» للذهبي: «خ» وهو خطأ.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٤٦٥) وابن حبان (٨٢٧) عن مُؤَمَّلِ بن إسماعيل عن حماد، إلا أنه أسقط حجاجاً من روايته، وفي رواية الترمذي: «نخلة»، وفي رواية ابن حبان: «شجرة» وفيه: «وبحمده».

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٢٨٧) عن إدريس بن جعفر العطار البغدادي عن الحجاج الصواف به بلفظ: «من قال: سبحان الله وبحمده»، ثم قال: «لم يروه عن أبي الزبير إلا الحجاج».

وأقول: هذه الرواية لا حجة فيها نظراً لضعف راويها إدريس بن جعفر.

قلت: وإسنادُ الحديث ضعيفٌ، لأن مداره على أبي الزبير مدلس وقد عنعن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠،٢٩٦:١٠) عن أبي داود الحَفَريِّ عمر بن سعد عن يونسَ بن الحارثِ عن عمرو بن شعيبِ عن عبداللَّه بن عمرو موقوفاً عليه.

ورواه البزار (٣٠٧٩-الكشف) عن سلمة بن شبيب قال: أنبأنا محمد بن بشر (في الأصل: بشير وهو خطأ، وهو العبديُّ) حدثنا يونسُ بن الحارث عن عمرو بن شعيبِ عن أبيه عن جده مرفوعاً به.

ومدار الإسنادين على يونس بن الحارث وهو ضعيف كما في «التقريب».

ومع ذلك فقد قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ٩٤) عن إسناد البزار إنه «جيد»!! وأخرج أحمد (١٥٦٤٥) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا زَبَّانُ عن سهلٍ عن أبيه معاذ بن أنس عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «مَنْ قال سُبْحَان اللَّهِ العظيمُ نَبَتَ له غَرْسٌ في الجَنَّة»، وإسناده ضعيف لضعف كُلٌّ من ابن لهيعة وزَبَّانِ بن فائد.

ومع ذلك فقد قال الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ٩٥): «إسناده حسن»!! وأخرج ابن ماجه (٣٨٠٧) والحاكم (١: ٥١٢) عن حماد بن سلمة، وابن الأعرابيُّ في= 18۸- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا محمدُ بن صالح بن هانئ حدثنا يحيى بن محمدِ بنِ يَحيى حدثنا عبدُاللَّه بنِ عَبْدِالوَّهابِ الحَجَبِيُّ حدثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ حدثنا سَعيدُ بن إِياسٍ الجُرَيْرِيُّ عن أبي عبداللَّه الجَسْرِيِّ حَيِّ من عَنزَةَ عن عبداللَّه بن الصَّامِتِ عن أبي ذرِّ قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه، بأبي أنْتَ وأُمِّي أيُّ الكلامِ أَحَبُ إلى اللَّه؟ قال: «ما اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ: سُبحان رَبِّي وبِحَمْدِه» (١٠).

= «المعجم» (٢١٩٠) عن جسر بن فرقد، كلاهما عن أبي سنان - عيسى بن سنان الحنفي - عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة بقصةٍ مرفوعاً : «قل : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكثر، يُغْرَسُ لك بكل واحدةٍ شجرةٌ في الجنة».

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الاسناد، ولم يخرجاه».

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٣٣): «هذا إسناد حسن، وأبو سنان اسمه عيسىٰ ابن سنان، أبو سنان الحنفيُّ القسمليُّ الفلسطينيُّ مختلفٌ فيه، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه، وقال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد».

وكذا أوردَ الحديثَ المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٢٩٣) وحَسَّنَ إسناده.

وفي الباب عن ابن عباس، حديثه في «جزء فيه ما انتقىٰ ابن مردويه علىٰ الطبراني» رقم (١٥٨)، فيُراجع التعليق عليه، ففيه – إن شاء الله – غنيةٌ عن إعادته هنا.

(١) أخرجه الحاكم (١:١٠٥) بالإسناد نفسه المذكور هنا وفيه: «بأبي وأمي»، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه» .

قلت: قد أخرجه مسلمٌ كما سيأتي لا كما قال الحاكم، وكذا وَهَمَ ابنُ حجر الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث كما في «النتائج».

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥٩٣) عن أحمد بن إبراهيم الدورقيُّ، والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٧٧) عن عبدالله بن عبدالوهاب، كلاهما عن ابن علية به، وقال الترمذيُّ: «حسن صحيح». وأخرجه ابن أبي شيبة (١:٢٠٩٠-٢٩١) – وعنه مسلم (١:٢٠٩٣، ٢٠٩٣) –

وأحمد (٢١٣٢٠)، ٢١٤٢٩، ٢١٥٢٩) وابنُ جريرٍ في «تفسيره» (١: ٢١٠-٢١) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٧٨) والبيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٨٥ – ٤٨٥) وأبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٤١) والمزيُّ في «التهذيب» (٢: ٤٢٠) وابن حجرٍ في «النتائج» (١: ٤٢٠) من طرق عن سعيد بن أبي إياس الجريريُّ، وألفاظهم مختلفة.

١٤٩ - حدثنا أبو الحَسَنِ العَلَويُّ أخبرنا حاجبُ بنُ أحمد حدثنا عبدُاللَّه بن هاشم حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ حدثنا موسى الجُهَنيُّ.

ح وأخبرنا أبو عَبدِاللَّه الحافظ - واللفظُ له - حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ حدثنا الحسنُ بن عليً بن عَفَّانِ حدثنا محمدُ بن عُبَيْدِ الطَّنَافِسيُّ عن موسىٰ الجُهنيُّ عن مُصْعَبِ بن سعدِ حَدَّثني أبي قال: كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ فقال: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فسأله رَجُلِّ مِنْ جُلَسَائِهِ: كيف يَكْسَبُ الرَّجُلُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟! قال: «يُسَبِّحُ مائةً فَيْكُسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟! قال: «يُسَبِّحُ مائةً فَيْكُسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ أَو يُحَطُّ عنه أَلْفَ خَطِيئَةٍ» (١٠).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٣٨) مطولًا عن شعبة عن الجريريِّ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (١: ٣٤٦) عن أبي الحسن العلوي- أحمد بن الحسين- به، وفيه: «ويحط»، يعني أن الراوي عنده عن موسى الجهنيِّ هو يحيى بن سعيد القطان. واللفظ المذكور هنا هو لفظ محمدِ بن عُبيدِ الطنافسيِّ.

وأخرجه أحمد (١٥٦٣) عن شيخه يحيى بن سعيدِ به.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٤٦٣) عن محمد بن بشار، والبزار (١١٦٠) عن محمد بن المثنى، وأبو يعلى (٧٢٣) عن أبي خيثمة، والبيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٩٣٤–٤٩٤) والبغويُّ (٥: ٤٤) والأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٣١) عن عبدالله بن هاشمِ الطوسيِّ، أربعتهم عن يحيىٰ بن سعيدِ به.

وقال الترمذيُّ: "حسن صحيح".

وأخرجه ابنُ أبي شيبة (١٠ : ٢٩٤)-وعنه مسلم (٤ : ٢٠٧٣)- عن مروانَ بنِ معاويةَ عن موسىٰ الجهنيُّ به وفيهما : «ويحط».

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٧٣) عن مروان وعليّ بن مسهرٍ وعبداللَّه بن نمير عن موسى، ولفظ ابن نمير: «أو يحط».

وأخرجه الحميديُّ (٨٠) وعبد بن حُميدِ (١٣٤) وأحمد (١٦١٢، ١٦١٣) والنسائيُّ في «اليوم واخرجه الحميديُّ (١٠٥) وأبو يعلىٰ (٨٢٩) وابن حبان (٨٢٥) والبغوي (٥:٤٤) من طرقِ عن موسىٰ اللهائيُّ، وفي بعضها: «يحط» وفي البعض الآخر: «أو يحط».

10٠ أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله بن بشرائ العدل ببغداد أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه أخبرنا أبو بكر يحيى بن جعفر بن الزبرقان قِرَاءة عليه أخبرنا علي بن عاصم أخبرنا عطاء بن السَّائِب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: قال رجل : لا إله إلا الله عَدَدَ ما أحصى عِلْمُه، فقال رسول الله عَلَيْ: "لَقَدْ رَأَيْتُ الملائِكَة يُلقي (١) بعضُها بَعْضاً أيهم يَسْبِقُ إِلَيْها فَيْكْتِبُها. فقال عز وجل: الملائكة: يا رب، كيف نكتبُها؟ قال: فقال عز وجل: اكتبوها كما قَالَ عَبْدي (١).

١٥١- أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أخبرنا أبو بكر محمدُ بن الحسينِ بن الحسن القطانُ حدثنا عليُّ بن الحَسنِ الهلاليُّ حدثنا أبو جابرِ محمدُ بنُ عبدالملك حدثنا الحسنُ بن أبي جعفرِ عن مُحَمَّدِ بن جُحادة عن الوليدِ بن العَيْزَارِعن أبي أَمَامَةَ قال: أتى عليَّ رسولُ اللَّه ﷺ وأنا أُحَرُكُ شَفَتَي

<sup>=</sup> وعن عبد بن حميد أخرجه ابن حجر في «النتائج» (١:٦٧).

<sup>\*</sup> وقال النوويُّ في «شرح صحيح مسلم» (٢٠: ١٧): «(أو يحط عنه) هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم، «أو يحط»، وفي بعضها: «ويحط». وقال الحميديُّ في الجمع بين الصحيحين: كذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط». وقال البرقانيُّ: ورواه شعبةُ وأبو عوانة ويحيىٰ القطان عن يحيىٰ [كذا ولعله «موسىٰ»] الذي رواه مسلمٌ من جهته فقالوا: «ويحط» بالواو، والله أعلم.» اه.

<sup>\*</sup> وقال المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢: ٤٢٤): «قال الحميديُّ تَخَلَّلُهُ كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات: «أو تحط». قال البرقانيُّ: ورواه شعبة وأبو عوانة، ويحيى القطان عن موسىٰ الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: «وتحط» بغير ألف. انتهىٰ اهدكلام المنذري تَخَلَلُهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «تلقىٰ»، بالتاء.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «فقال».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط.

فقال: «يا أبا أُمامةً، ما تَصْنَعُ؟». قال: قلتُ: أَذْكُر رَبِّي. قال: «أفلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ شيءِ هو أَفْضَلُ مِنْ ذِكِركَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهارِ وذِكْرِكَ النَّهارَ مَعَ الليل؟» قال: قلتُ: بلني. قال: «قُلْ: سُبحانَ اللَّهَ عددَ ما خلقَ [اللَّهُ]، وسبحان اللَّه مل، ما خلق، وسبحان الله عدد ما في السماء (١) والأرض، وسبحان الله ملء ما في السماء والأرض، وسبحان اللَّه عدد ما أحصى كتابه، وسبحان اللَّه ملء ما أحصىٰ كتابه، وسبحان اللَّه عدد كُلِّ شيءٍ (٢)، والحمدُ للَّه عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماء والأرض، والحمد للَّه مل، ما في السماء والأرض، والحمدُ للَّه عَدَدَ ما أحصىٰ كتابهُ، والحمد للَّه ملءَ ما أحصىٰ كتابه، والحمدُ للَّه عَدَدَ كُلِّ شيءٍ، والحمدُ للَّه مِلءَ كُلِّ شيءٍ، واللَّه أكبر عدد ما خلق اللَّه (٣)، واللَّه أكبر ملء ما خلق اللَّه (٤)، واللَّه أكبر عدد ما في السماء والأرض، والله أكبر ملء ما في السماء والأرض، واللَّه أكبر عددَ ما أحصىٰ كتابه، واللَّه أكبر ملء ما أحصىٰ كتابه، واللَّه أكبر عدد كُلِّ شيءٍ، واللَّه أكبر ملءَ كُلِّ شيءٍ، ولا إله إلا اللَّه عَدَدَ ما خَلَقَ، ولا إله إلا اللَّه مِلءَ ما خلق، ولا إله إلا اللَّه عَدَدَ ما في السماء والأرض، ولا إله إلا اللَّه ملء ما في السماء والأرض، ولا إله إلا اللَّه عدد ما أحصىٰ كتابَه، ولا إله إلا اللَّه عدد كل شيء، ولا إله إلا اللَّه ملءَ كل شيء. قُلْهُنَّ -يا أبا أُمامة- وعَلَّمْهن عَقِبَك، فَإِنَّهُنَّ أَفْضلُ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيلَ مَعَ النَّهارِ وذكرك النهار مع الليل»(٥).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «السموات».

<sup>(</sup>٢) «لَعله قد سقط ها هنا: وسبحان الله ملء كل شيء. إلا أن المسموع هذا. حاشية».

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في النسخة الثانية .

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف، الحسن بن أبي جعفر هو الجُفري، ضعيف كما في «التقريب» (١٢٣٢)،=

=والوليد بن العيزار لم يذكر مترجموه سماعاً له من أبي أمامة، فلعل ثمة انقطاع بينهما (۱۰ . ورواه النسائيُّ في «اليوم والليلة» (١٦٦) وابن خزيمة (٧٥٤) – وعنه ابن حبان (٨٣٠) و والمزيُّ في «التهذيب» (٢٥ : ٢٥٠ – ٢٥٥) وابن حجر في «النتائج» (١ : ١٨–٨٨) من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب حدثني محمد بن عجلان عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن أبي أمامة مختصراً، وفي ابن حبان : «محمد بن سعد بن أبي وقاص» بدلًا من «محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة»؟! ولا أظن ذلك إلا خطاً، وكذا خطاًهُ المعلق على «الموارد» (٧: ٣٣٦) مستدلًا بإخراج ابن حبان له من طريق ابن خزيمة .

وقال ابن حجر في «النتائج» (١: ٨٢): «هذا حديث حسن»، ثم عزاه إلى النسائيّ وقال: «وأخرجه ابن حبان عن ابن خزيمة»، ولكنه لم يشر إلى ما ذكرناه من الاختلاف في الراوي عن أبي أمامة، مما يدل كذلك على تأييد ما أشرنا إليه من الخطأ المتقدم.

وقال المزيُّ في «تحفة الأشراف» (٤: ١٨١) في ترجمة: «محمد بن سعد بن زرارة المدني عن أبي أمامة» بعد أن عزا الحديث إلى النسائيّ في «عمل اليوم والليلة»: «وقع في بعض النسخ المتأخرة: عن مصعب بن محمد عن محمد بن شرحبيل، وهو وهم».

وقال في "تهذيب الكمال» (٣٦٨:٢٥): "ومن الأوهام: محمد بن شرحبيل عن: محمد بن سعيد بن زرارة عن أبي أمامة الباهليّ أن النبيّ عليه مرّ به وهو يحرك شفتيه، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ . . . » الحديث. وعنه مصعب بن سعد. هكذا وقع في بعض النسخ من "اليوم والليلة» للنسائيّ. وهكذا ذكره صاحب الأطراف وهو خطأ. وفي أصل أبي الحسن ابن حيويه صاحب النسائي: عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن محمد بن سعد بن زرارة، وهو الصواب». انتهى كلام المزيّ كَعُلَيْهُ .

وقد رواه الطبرانيُّ في «الكبير» (٨: ٣٥١-٣٥٢: ٨١٢٢) من طريق عبدالله بن عمر بن حفص العمريِّ عن سهيلِ بن أبي صالح عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة وعن مصعب بن محمد بن شرحبيل كلاهما عن أبي أمامة مرفوعاً.

قلت: وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن عمر العمريّ، وفي روايته هذه خلطٌ بين ابن زرارة=

<sup>(</sup>١) هذا ما قلته في الطبعة السابقة لهذا الكتاب، وأشار إلى هذه الرواية المعلق على «المسند» لأحمد (٣٦: ٤٦٠) وذكر تضعيف «الحسن بن أبي جعفر الجفري»، ثم قال: «وأغلب الظن أنه منقطعٌ بين الوليد بن العيزار وأبي أمامة».

= وابن شرحبيل كراويين عن أبي أمامة، في حين أن في الرواية المتقدمة ابنُ شرحبيل يروي عن ابن زرارة، وتُقَدَّمُ الأولىٰ بلا شك.

قلت: كذا ورد «ابن زرارة» بذكر اسمه: «محمد بن عبد الرحمن بن زرارة هنا» وفي الرواية المتقدمة عند ابن حجر في «النتائج» لذا أَثْبَتُه كما تقدم، وأما في المصادر والتي تقدم العزو إليها وهي «عمل اليوم والليلة» و«صحيح ابن خزيمة» و «الإحسان»: «محمد بن سعد بن زرارة المدني، وبَوّبَ له المزيّ في «التهذيب» (٢٥٠: ٢٥٥ – ٢٥٥) بقوله: «محمد بن سعد بن زرارة المدني، عن أبي أمامة الباهلي (سي)، روى عنه مصعب بن محمد بن شرحبيل (س)»، وختم ترجمته بقوله: «أراه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وقد يُنسب في هذا الحديث إلى جده. والله أعلم».

وتعقبه ابن حجر في «التهذيب» (٩: ١٨٢) بقوله: قلت: «هذا لا محيد عنه، فإن مصعباً معروفٌ بالرواية عنه».

وأقول: نعم، ولكن أين إثباتُ السماع منه؟! فقد ترجم المزيُّ لـ«محمد بن عبد الرحمن بن زرارة» (٢٥: ٢٥٩ - ٦١١) ولم يذكر روايته عن أبي أمامة ولا عن أيِّ صحابيٍّ آخر، بل جميع الذين روىٰ عنهم من التابعين، وَتَبِعَه على ذلك - أعني بعدم ذكر أبي أمامة - ابن حجر في «التهذيب» (٩: ٢٩٨).

فإثباتُ الرواية شيءٍ وإثباتُ السماع شيءٍ آخر، أعني أن الإسنادَ منقطعٌ عن ابن زرارة وأبى أمامة، والله أعلم.

وقد ورد ما يُعين على الظن أن له إسناداً آخر عن أبي أمامة، فقد أخرج الحديث كذلك الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٥٤) والسهميُّ في «تاريخ جرجان» (ص١٤٧ – ١٤٨) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧٤٣) من طريق مسعر عن مجاهد بن روميٌّ عن أبي أمامة به مختصراً عن رواية المؤلف.

قلت: «مجاهد بن رومي» ترجمه كُلُّ من البخاريِّ في «التاريخ الكبير» (٧: ٤١٢) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨: ٣٢٠) وابن حبان في «الثقات» (٧: ٤٩٩) بقولهم: «روىٰ عن عطاء، روىٰ عنه سفيان الثوريُّ». وأسند ابن أبي حاتم عن ابن معينٍ أنه قال: «مجاهد بن رومي ثقة» (١).

<sup>(</sup>١) ذكر محقق كتاب «الدعاء» للطبرانيّ عند التعليق على هذا الحديث (٣: ١٥٨٧) أنه لم يقف على ترجمةٍ لمجاهد ابن رومي، ولكنه في مقدمة الكتاب عندما ذكر رجال أسانيد أحاديث «الدعاء» (١: ٥٣٥) ذكر أنه مترجم في كُلّ من «التاريخ الكبير» و«الجرح والتعديل» كما أنه نقل توثيق ابنِ معينِ له!!

المعدد الله عبدالله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا يعيى بن محمد بن يحيى حدثنا أبو عوانة عن حدين بن محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عَوانة عن حصين عن سالم بن أبي الجَعْدِ حدثني أبو أُمامَة عن رسولِ الله على قال: الحمد للّه عدد ما خلق، والحمد للّه مِلء ما خلق، والحمد للّه مِلء ما خلق، والحمد للّه عدد ما في السموات والأرض، والحمد للّه ملء ما في السموات والأرض، والحمد للّه عَدد كُلّ شيء، والحمد للّه عَدد كُلّ شيء، والحمد للّه عَدد كُلّ شيء، وسبحان اللّه مثلهن». قال: فأَعْظَمَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ذلك (۱).

= قلت: كذا لم يثبت أحد منهم روايته عن أبي أمامة، وكذا المزيُّ في «التهذيب» (١٣: ١٥٩ - ١٦٠) لم يذكر أنه روى عن التابعين كما أشار العجاب فهو يروي عن التابعين كما أشار ابن حبان بذكره في طبقات أتباع التابعين من كتابه «الثقات»، وعلىٰ ذا فيكون إسناده منقطعاً بين مجاهد بن رومي وأبي أمامة، واللَّه أعلم.

ورواه الطبرانيُّ في «الكبير» (٨: ٢٨٤: ٧٩٣٠) وفي «الدعاء» (١٧٤٤) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٤) من طريقين عن ليث بن أبي سُليمٍ عن عبدالكريم أبي أمية عن القاسم أبي عبدالرحمن عن أبي أمامة به.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠٠ : ٩٣) وقال: «فيه ليثُ بن أبي سُليم وهو مدلس».

قلت: في «التقريب» (٥٧٢١): «صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حدَّيثه فتُرك»، ولم يعله الهيثمئ كذلك بعبد الكريم – وهو ابن أبي المخارق، فهو ضعيفٌ كذلك.

وذكره المنذريُّ في «الترغيب» (٢٣٣٢) وقال: «رواه أحمد وابنُ أبي الدنيا واللفظ له، والنسائيُّ وابنُ خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما باختصار، والحاكم وقال: صحيحٌ علىٰ شرط الشيخين، ورواه الطبرانيُّ بإسنادين أحدهما حسن.. وذكر لفظه».

قلت: وتقدم الكلامُ على بعض هذه الأسانيد، وبعضها سيأتي في الكلام على إسناد الحديث التالي.

(١) أخرجه الحاكم (١: ١٣٥) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وأخرجه أحمد (٢٢١٤٤) عن أبي الوليد الطيالسيِّ - وهو هشام بن عبدالملك- به.

وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠): «رجاله رجال الصحيح».

قلت: رجاله رجال الشيخين، ولكن سالم بن أبي الجعد وإن صرح بالتحديث هنا عن أبي أمامة=

107 - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بنُ أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أخبرنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعْقُوبَ أخبرنا محمدُ بن عبدالله بن عبدالحكم حدثنا بشرُ بن بكر عن ابنِ جابرِ عن عُمَيْرِ بن هانئ حدثني جُنادةُ بنُ أبي أُمَيَّة حدثني عُبادةٌ بن الصامتِ عن رسولِ الله عَلَيْ قال: «مَنْ قَال: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهدُ أَنَّ عيسىٰ عبدُالله ورسوله (٢) وابنُ أَمَتِه وكَلَمَتُهُ أَلْقاها إلى مَرْيَمَ ورُوحٌ منه، وأَنَّ الجَنَّة حَقَّ، وأَنَّ النَّارَ حَقَّ، أَذْخَلهُ الله في أي أبوابِ الجَنَّةِ الثمانية شاء» (٣).

<sup>=</sup> فهو لم يصرح بالتحديث في رواية أحمد عن أبي الوليد الطيالسي، خاصة أنه لم يسمع من بعض الصحابة، وقد سأل الترمذيُ شيخه البخاريُّ: "سالم بن أبي الجعد سمع أبا أمامة؟ فقال: ما أرىُّ. كذا في "العلل الكبير" للترمذيُّ (٢: ٩٦٣).

وقال الذهبيُّ في «الميزان» (٢:٩٠١): «من ثقات التابعين، ولكنه يدلس ويرسل».

ومع ذلك فقد تُوبع كما في التعليق على الإسناد السابق.

<sup>(</sup>١) غير موجودة في النسخة الثانية.

 <sup>(</sup>٢) غير موجودة في النسخة الثانية وهي مضافة هنا وكتب فوقها: «مصابيح»، يعني أنه موجودة في
 «مصابيح السنة» للبغوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (٤٥، ٤٠٤) عن شيخه محمد بن يعقوب بن يوسف به. وأخرجه البزار (٢٦٨٣) عن محمد بن مسكين، وأبو عوانة (٢:١) عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم وعيسى بن أحمد العسقلاني، والشاشيُّ (١٢١٨) عن عيسى العسقلانيُّ، أربعتهم عن بشر بن بكر به.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١١٣٠) والشاشيُّ (١٢١٩) والطبرانيُّ في «مسند الشاميين» (٥٥٥) وابن منده (٤٠٤) عن صدقة بن خالدٍ عن ابن جابرٍ وهو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر به ، وورد صدقةُ مقروناً بالوليد بن مسلم عند الطبرانيِّ ، كما أن لفظَ الحديثِ عند الشاشيِّ : «أدخله الله الجنةَ علىٰ ما كان من عمل»ً .

وأخرجه من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جابرٍ كُلِّ من أحمد (٢٢٦٧٦) والبخاريِّ (٦:٤٧٤) ومسلم (١:٥٧) وابن حبان (٢٠٧) وابن منده (٤٥) والبغويِّ في «شرح السنة» (١:١٠١). =

108 - أخبرنا أَبُو علي الروذباري أخبرنا عبدُاللَّه بن شَوْذَب الواسطيُ حدثنا أحمدُ بنُ رُشْدِ حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأَحولِ عن أبي عُثمانَ النَّهْديِ عن أبي موسى الأَشْعَرِيِ قال: كنا معَ رَسُولِ اللَّه عَيَيْ فَهَبَطْنا في هَدَّةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَصُواتَهم بالتَّكْبِيرِ، فقال رَسُولُ اللَّه عَيَيْ : «أَيُها الناس، ارْبَعوا على أَنفسكم، إِنَّكُم لا تَدْعون أَصَمَّ ولا غائباً، إِنَّكُم لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غائباً، إِنَّكُم إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً قريباً، قال: «قال: ودعاني وكُنْتُ مِنْهُ قريباً فقال: «يا عَبْدَاللَّهِ ابنَ قيسٍ، ألا أَدُلُكَ على كلمةٍ من كَنْزِ الجَنَّةِ؟». قلت: بلى. قال: «قال: «قُل:

<sup>=</sup> وعن أحمد أخرجه ابن منده (٤٠٤) إلا أنه سقط من إسناده عنده: «عمير بن هانئ»، والصواب إثباته.

ورواه الوليدُ بن مسلم عن الأوزاعيِّ عن عمير بن هانئٍ عن جنادة عن عبادةً مرفوعاً به إلا أن فيه: «أدخله الله الجنَّة علىٰ ما كان من العمل»، أخرجه عن الوليد كُلُّ من أحمد (٢٦٦٧٥) والبخاريُّ (٢:٤٧٤) وأبي عوانة (٢:١٠)، وابن منده (٤٤،٥٠٤) والبغويُّ (٢:١٠١)، وعند البخاريُّ والبغويُّ: «قال الوليد: فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة: وزاد: في أبواب الجنة الثمانية أيها شاء» وأما رواية ابن منده (٤٠٥): «أدخله الله الجنة» فقط.

وأخرجه مسلم (١: ٥٧) والنسائيُّ في «الكبرىٰ» (١١٠٦) وفي «عمل اليوم والليلة» (١١٣١) والبزار (٢٦٨٢، ٢٦٩٥) وأبو عوانة (١:٦) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٧٦) وابن منده (٤٤) من طرقِ عن الأوزاعيِّ به.

فيكون نَصُّهُ كاملًا هكذًا: «أدخله اللَّه الجنةَ- على ما كان من عَمَلٍ- من أَيُّ أَبوابِ الجَنَّةِ الثمانية شاء»، وصَرَّح في روايةِ مسلم الثانية بعدم ذكرها.

وورد في «الجامع الصغير» للسَّيوطيِّ (٣٠٨:٥ من صحيح الجامع) زيادة: «وأن البعث حق» بعد قوله: «وأن النار حق» بعزوه الحديث إلى أحمد والشيخين، وهي غير موجودة في أيِّ مصدرٍ من المصادر المذكورة، فزيادتها وهم من السيوطيِّ كَعْلَلْلُهُ، والله أعلم.

نعم، وردت الزيادةُ المذكورةُ في «الإيمان» لابن منده (٤٠٤) حيث يروي الحديثَ هناك عن بشر بن بكر وعن الوليد بن مسلم وعن صدقة بن خالد، ثلاثتهم عن ابن جابرٍ به دون تحديد لمن ذكرها، ففي القلب من ثبوتها في هذه الرواية نظر، والله أعلم.

لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّه"(١).

100- أخبرنا أبو الحَسَنِ مُحمدُ بنُ الحسينِ العلويُّ أخبرنا أبو الأَخْرَذِ محمدُ بن عمر بن جَميلِ الأَزدِيُّ حدثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن عبدالرحيم دَنُوقا حدثنا خلفُ بن الوليدِ الجوهريُّ حدثنا شُغبَةُ بن الحَجَّاجِ عن يحيىٰ بن أبي سُليم سَمِعْتُ عَمرو بنَ ميمونَ يُحَدِّثُ عن أبي هريرة عن رسولِ اللَّه عَلَيْ اللهُ عَلَى كلمةٍ من تَحْتِ العَرْشِ من كنز (٢) الجنة؟ لا حَوْلَ قال: «أَلّا أَدُلُك على كلمةٍ من تَحْتِ العَرْشِ من كنز (٢) الجنة؟ لا حَوْلَ ولا قوة إلا باللَّه، يقولُ اللَّهُ عز وجل: أَسْلَمَ عَبْدي واسْتَسْلَمَ» (٣).

(١) أخرجه أحمد (١٩٧٤٥) عن شيخه أبي معاوية - محمد بن خازم- به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢: ٤٨٨ ، ١٠ ، ٣٧٦) عن محمد بن فضيل وأبي معاوية عن عاصم به دون ذكر فضل الحوقلة، وعن ابن أبي شيبة أخرجه مسلم (٢: ٧٠١ - ٢٠٧٧) ولكن بذّكر الحوقلة.

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرىٰ» (٧٦٣٢) عن أحمد بن حرب، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٥٧٨٧) عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبيِّ، كلاهما عن أبي معاوية به.

وأخرج شطرَ فضلِ الحوقلةِ الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٦٧) عن عبدالله بن يوسف عن أبي معاوية به.

وأخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (٧: ٤٧٠) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٥٣٨) وأبو داود (١٥٢٨) وابن ماجه (٣٨٢٤) من طرقٍ عن عاصمٍ الأحول به بألفاظِ متقاربة.

ويُراجع تخريجه مطولًا في التعليق علىٰ «خلق أفعاًل العباد» للبخاريّ (٤٥٩).

(Y) «قال ابن خزيمة: كنوز. حاشية».

(٣) أخرجه أحمد (٨٧٥٣،٧٩٦٦) والنسائيُّ في "عمل اليوم والليلة" (١٣) والبزار (٩٦٠٧، ٩٦٠٨) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٦٣٨) والحاكم (١: ٢١) وأبو نعيم في «الحلية» (٧: ٤٠٢) والبيهقيُّ في الشعب (: ٥١١- ٥١٢) جميعهم من طريق شعبة عن أبي بَلْج - يحيى بن أبي سُليم - عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة به، إلا أن أبا نعيم ليس عنده الشطر الثاني منه، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيحٌ لا يُحفظ له علة، ولم يخرجاه، وقد احتج مسلمٌ بيحيى بن أبي سُليم» اه.

وتابع شعبة عليه زهيرُ بن معاوية عند أحمد (٩٢٣٣)، وهشيمٌ عند الطبرانيُّ في «الدعاء»=

......

=(١٦٣٤) دون قوله: "يقول اللَّه. . . الخ» عند أحمد.

قلت: وإسناده حسن، وعمرو بن ميمون صَرَّحَ بسماعه من أبي هريرة عند كُلِّ من أحمد في «المسند» (٧٩٦٦) والبزار (٩٦٠٧) وأبي نعيم في «الحلية».

وأخرجه من طريق شعبة عن عبدالرحمن بن عابس عن كميل بن زياد عن أبي هريرة كُلُّ من أحمد (١٠٧٣٦) والبزار (٩٦٣٥) وليس عندهم ذكر العرش، وقال البزار: «لا نعلم رواه عن شعبة إلا حَرَمِيُّ بن عمارة».

وأقول: رواه كذلك عن شعبةَ الطيالسيُّ عند أحمد.

قلت : وإسناده صحيح.

وعن أحمد أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٦٣٥).

وأخرجه من طريق أبي إسحاق عن كُميلٍ عن أبي هريرة كُلُّ من الطيالسيِّ (٢٥٧٨) والنسائيِّ (٣٥٨) والنسائيِّ (٣٥٨) والحاكم (١: ٥١ ٥) والبيهقيِّ في «الشعب» (٢: ٥٥٧–٥٥٨) والمزيِّ في «التهذيب» (٢٤: ٣٣٣) بلفظ: «ألا أدلك على كنزِ من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه». وفي إسناده أبو إسحاق السبيعيُّ وهو مدلس مختلط.

وكُمَيْلُ بن زياد، رقم له في «التهذيب» بـ «س»، والصواب «سي» يعني «عمل اليوم والليلة» للنسائيِّ وهو الذي صرح المزيُّ به في «التهذيب» (٢٤: ٢٢٢).

وقد أورد الهيثميُّ في «المجمع» (١٠ : ٩٩) رواية البزار (٣٠٨٩ - الكشف) المطولة، وقال: «رواه البزار مطولاً هكذا، ومختصراً ورجالهما رجال الصحيح غير كميل بن زياد، وهو ثقة». وسُئِل الدارقطنيُّ عن هذا الحديث كما في «العلل» (٢٨٢) وذكر رواية أبي إسحاق عن كميل عن أبي هريرة، ثم قال (٢٠٣٨): «وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن عابس، سمعه من كُميل بن زياد عن أبي هريرة، ويشبه أن يكون أبو إسحاق لم يسمعه من كُميْل، إنما أخذه عن عبد الرحمن بن عابس عنه».

وفي «العلل» للدارقطنيّ (٨: ٣٣٦): «سُئِلَ عن حديثِ عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ: «ألا أدلك علىٰ كلمةٍ من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باللّه. فقال: اختُلف فيه علىٰ عمرو بن ميمون:

[١] فرواه شعبةُ وزهيرٌ و سويد بن عبدالعزيز عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة . [٢] ورواه حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن عمرو . = = [٣] ورواه محمد بن السائب بن بركة عن عمرو بن ميمون عِن أبي ذر» اهـ.

قلت: كذا ذكر الدارقطنيُّ وجوه الاختلافِ فيه، ولم يرجح أيُّ وجهٍ منها.

وكذا في مسند أبي ذَرِّ من «العلل» (٦: ٢٢٥) سُثل عنه وذكر بمعنى ما نقلناه عنه آنفاً، ولم يرجح أيًّا منها كذلك.

وأقول: أخرج الحميديُّ (١٣٠) وأحمد (٢١٣٣٦) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٤) وابن حبان (٨٢٠) عن سفيان بن عيينة عن محمد بن السائب عن عمرو بن ميمون عن أبي ذَرُّ أن رسول اللَّه ﷺ قال له: «ألا أدلك على كنزٍ من كنوز الجنة؟» قلتُ: بلى. قال: «لا حول ولا قوة إلا باللَّه».

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٠٠٠): «سألتُ أبي وأبا زرعة عن حديثِ رواه شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبيُ ﷺ في: «لا حول ولا قوة إلا بالله..» قال أبو محمد: ورواه ابن عيينة عن محمد بن السائب بن بركة عن عمرو بن ميمون عن أبي ذَرً عن النبيِّ ﷺ.

قلتُ لهما: أيهما أصح؟ قال أبي: حديثُ ابن عيينة أصح. وقال أبو زرعة: عن أبي هريرة غامض.

قلت: فأيُّهما أصح؟ قال: في هذا نظر».

وأوردَ الهيثميُّ (٩٩:١٠) روايةً أخرىٰ للحديث ثم قال: «قلتُ: له حديثُ عند الترمذيِّ غير هذا، رواه أحمد والبزار بنحوه إلا أنه قال: ألا أدلكم علىٰ كلمةٍ من كنز الجنة من تحت العرش؟ ورجالهما رجال الصحيح، غير أبي بلج الكبير وهو ثقة».

وعزا الحديثَ ابنُ حجر في «الفتح» (١١:١١) إلى الحاكم بقوله: «أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بسندٍ قويٌ».

قلت: لكن لفظة «تحت العرش» في القلب منها شيء، حيث تفرد بذكرها يحيى بن أبي سُليم أبو بلج الفزاري، وهذا وإن وثقه ابنُ معين وابن سعد والنسائي والدارقطني إلا أن البخاري قال عنه: «فيه نظر». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٣٣: ١٦٢، ١٦٢)، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣: ١١٣): «كان ممن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا أتى منه ما لا ينفك البشر عنه فيسلك به مسلك العدول، فأرى أنه لا يُحتج بما انفرد من الرواية، وهو ممن أستخير الله فيه».

وقد تقدم عند المصنف للحديث شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعريِّ لشطر الحوقلة - دون=

107- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا محمدُ بن إسحاقَ أخبرنا أبو جعفر [محمدُ] بنُ الأَصْبَهانيِّ حدثنا أبو مُعاوية عَنِ الأَعْمَشِ عن إبراهيمَ التَّيْميِّ عن الحارثِ بن سُويْدِ عن عبدِاللَّه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ أَحَبَّ الكلامِ إلى اللَّه عَيْدُ وجل أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وبِحَمْدِك وتَبَاركَ اسْمُكَ إلى اللَّه عَدْكُ ولا إلله غَيْرُكَ، وإِنَّ أَبْغَضَ الكلامِ إلى اللَّه أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُل: اللَّه أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُل: اللَّه أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُل: اللَّه أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ الرَّبُلُ اللَّه أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ : عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ " (1) .

=ذكر «من تحت العرش»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٥٣٣-٥٣٣) بالإسناد نفسه المذكور هنا دون ذكر شيخه الثاني «أبو سعيد بن أبي عمرو»، ودون قوله: «أن يقول العبد»، والصواب إثباتُها، كما في جميع المصادر التي أخرجتِ الحديثَ والتي سيأتي ذِكرُها، واللَّه أعلم.

وأخرجه محمد بن إسحاق بن منده في «التوحيد» (٧٠١) عن شيخه محمد بن يعقوب به، وعن ابن منده أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٧٦٦).

وتابع محمدً بن إسحاق - وهو ابن جعفر الصاغاني - عليه عن الأصبهانيَّ محمدُ بن يحيىٰ بن محمدِ عند النسائيِّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٤٩).

ورواه محمدُ بن العلاء أبو كريبٍ عند النسائيّ (٨٥٠) عن أبي معاويةً موقوفاً علىٰ عبداللَّه بن مسعود.

ورواه كذلك النسائيُّ (٨٥١) عن داود بن نُصيرِ الطائيِّ، و(٨٥٢) عن أبي الاحوص، كلاهما عن الأعمش به موقوفاً علىٰ ابن مسعود.

وقال المزيُّ في «التحفة» (١٧:٧): «رفعه محمد بن يحيى ووقفه الآخران»، يعني أبا كريبٍ وداود بن نصير.

فإن قيل: هل تضر مخالفةُ داود بن نصير وأبي الأحوص روايةَ الحديث موقوفاً لأبي معاوية - محمد بن خازم - الذي رواه عن الأعمش مرفوعاً؟! فنقول: لا يضره ذلك، لأن أبا معاوية أثبت أصحاب الأعمش في الأعمش كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٢٥: ١٢٨ - ١٣٠)، وكما في أقوال أخرى ذُكرت في التعليق على «التهذيب» (٢٥: ١٢٩).

وقال السيوطيُّ في «الدر» (١ : ٥٧٥): «أخرج وكيعٌ وابنُ المنذر والطبرانيُّ [٨٥٨٧] =

١٥٧- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامدٍ أحمدُ بن محمدِ بن يحيى حدثنا أحمدُ بن منصورِ حدثنا النَّضْرُ بن شُمَيْلِ أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إلَيْه (في كُلِّ يَوْم)(١) مائة مرة»(٢).

١٥٨ – أخبرنا أبو بكر بن فُورَك أخبرنا عبدُاللَّه بن جعفر حدثنا يُونسُ بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شُعْبَةُ أخبرني عمرو بنُ مُرَّةَ سَمِعَ أبا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ أنه سَمِعَ رجلًا من جُهَيْنَةَ يُقال له الأَغَرُّ يُحَدِّثُ ابنَ عُمَر أنه سَمِعَ النبيَّ عَيَّكَ يقولُ: «يا أَيُّها النَّاسُ، تُوبُوا إلى رَبِّكُمْ، فَإِنِي أَتُوبُ إليْه في اليَوْمِ مائة مرة»(٣).

=والبيهقيُّ في الشعب عن ابن مسعودِ قال: إنَّ من أكبر الذنوبِ عند اللَّه أن يقول الرَّجُلُ لأخيه: اتَّق اللَّه، فيقول: عليك بنفسك، أنت تأمرني؟!!».

(١) «قال ابن خزيمة: في اليوم والليلة. حاشية».

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ١٣، ٢٩٧: ٤٦١) وأحمد (٩٨٠٧) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٣٤) والحسين المروزيُّ في «زوائد الزهد» (١١٣٨) وعبداللَّه بن أحمد في «زوائد الزهد» (١: ٤٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٨٢١) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٦٩-٧٠) من طرقِ عن محمد بن عمرو به.

وعنَ ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (٣٨١٥)، وعن النسائيُّ أخرجه ابن السني (٣٦٥).

وقال البغوئ: «هذا حديث صحيح».

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٣٧): «إسناده صحيح، رجاله ثقات».

قلت: إسناده حسن، محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وَقَاص الليثيُّ «حسن الحديث» كما قرره الذهبيُّ في «الميزان» (٣: ٦٧٣).

ولكن الحديثَ صحيحٌ كما قال البغويُّ ، فإن له شاهداً من حديث الأغر المزنيُّ عند المصنف وهو التالي لهذا .

(٣) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ في «المسند» (١٢٩٨) بإسناده هنا.

وأخرجه مسلم (٤: ٣٠٧٦) عن الطيالسيّ وابن مهديّ وعن معاذِ بن معاذٍ، ثلاثتهم عن شعبةَ به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٨: ١٠) عن محمد بن جعفر – غندر، والنسائيّ (٤٤٦) عن ابن مهديّ، كلاهما عن شعبة به.

١٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا مُكْرَمُ بن أحمدَ القاضي حدثنا أبو قِلابة حدثنا عبدُالصَّمَدِ بنُ عبدِالوارثِ حدثني أبي عن حُسَينِ المُعَلِّم عن عبدِاللَّه بن بُرَيْدَةَ عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهَ ﷺ قَلِلَا سَمِعْتُ رسولَ اللَّهَ ﷺ يقول: «اللَّهم إِنِّي أَسْتَغْفِرُك لِما قَدَّمْتُ وما أَخْرْتُ وما أَعْلَنْتُ وما أَسْرَرْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ على كُلِّ شَيْءٍ قدير»(١).

= وعن ابن أبي شيبة أخرجه مسلم (٤: ٧٥٠٥–٢٠٧٦).

وأخرجه كذلك النسائيُّ (٤٤٧) من طريق غندر كذلك، إلا أنه فيه: «عن الأغر عن ابن عمر»، «وهو وهمٌ»، كذا قال المزيُّ في «تحفة الأشراف» (٧٩:١).

وأخرجه أحمد (١٨٢٩٢) والبغويُّ (٥: ٠٠-٧١) عن وهب بن جرير، وأحمد (١٧٨٤٧) عن يحيىٰ بن سعيد، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٢١) عن حفص بن عمر، وابن حبان (٩٢٩) والطبرانيُّ في «الكبير» (٨٨٢) وفي «الدعاء» (١٨٢٦) عن أبي الوليد الطيالسي، أربعتهم عن شعبة به.

وورد بلفظ: «إِنَّهُ ليُغانُ علىٰ قلبي، وإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْم مئة مرة».

أخرجه أحمد (١٧٨٤٨، ١٨٢٩١) ومسلم (٤: ٢٠٧٥) وأبّو داود (١٥١٥) والبيهقيُّ في «السنن» (٧: ٥٠) وفي «الشعب» (٢: ٥٠) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٧٠) من طريق حماد بن زيدٍ عن ثابتِ البُنانيّ عن أبي بردة به.

وتابع حمادَ بن زيدٍ عليه حمادُ بن سلمة عند كُلِّ من النسائيِّ (٤٤٢) والطبرانيِّ في «الكبير» (٨٨٨،٨٨٧) وفي «الدعاء» (١٨٣٣).

ولمزيد من التخريج يُراجع التعليق علىٰ «مسند الطيالسي» (٢: ٥٢٧) والتعليق علىٰ «مسند أحمد» (٢ : ٣٩٠، ٣٩٠).

(١) أخرجه الحاكم (١: ٥١١) بالإسناد نفسه المذكور هنا، ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحُ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وخالف أبا قلابة - وهو عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي – الإمامُ أحمد، فرواه (١٩٤٨٩) عن عبد الصمد عن أبيه عن حُسينِ قال: عن ابن بُريدة قــال: حُدِّثتَ عــن الأشعـــريِّ أنه قــال: . . . . به .

قلت: يعني بإبهام الواسطة بينه وبين أبي موسى، وروايةُ الإمام أحمد مقدمةٌ علىٰ رواية الرقاشي، لاسيما أن في الرقاشيِّ مقالًا، فقد قال عنه الدارقطنيُّ: «صدوق كثير الخطأ في= 17٠ أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران ببغداد أبو بكر أحمد بن سَلْمَان بن الحَسَن إملاء حدثنا الحَسَنُ بن مُكْرِم بن حَسَّانٍ حدثنا رَوْحُ بن عُبادة حدثنا حُسينُ بن ذَكُوانَ المُعَلِّمُ عن عبدالله بن بُريدة عن بُشَيْرِ بن كعب عن شَدَّادِ بن أَوْسِ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «سَيُدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهِم أَنْتَ رَبِّي لا إله إلا أَنْتَ، خَلَقْتني وأَنا عَبْدُكَ وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ ما صَنَعْتُ، أَبُوءُ اللَّهُ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ ما صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ اللَّهُ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ ما صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بالذَّنْبِ، اغْفِرْ لي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلّا أَنْتَ، إذا لَكَ اللَّهُ عَمْدِ وَأَبُوءُ لَكَ بالذَّنْبِ، اغْفِرْ لي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلّا أَنْتَ، إذا قالها حين يُمْسي قالها الرَّجُلُ حِين يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِه دَخَلَ الجَنَّةَ، وإنْ قَالها حين يُمْسي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الجَنَّة، وإنْ قَالها حين يُمْسي فَمَاتَ مِنْ يَوْمِه دَخَلَ الجَنَّة، وإنْ قَالها حين يُمْسي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الجَنَّة ، وإنْ قَالها حين يُمْسي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الجَنَّة ، وإنْ قَالها حين يُمْسي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الجَنَّة ، وإنْ قَالها حين يُمْسي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الجَنَّة ، وإنْ قَالها حين يُمْسي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الجَنَّة ، وإنْ قَالها حين يُعْدِلُ المَنْتَ مِنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الجَنَّة ، وإنْ قَالها حين يُمْسِ

<sup>=</sup>الأسانيد والمتون، كان يُحَدِّثُ من حفظه فكثرت الأوهامُ منه». كذا في ترجمته من "تاريخ بغداد» (١٠: ٤٢٥).

وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٤٢٣٨): «صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد». والحديث أورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ٢٠٩)، وقال: «قلتُ: له في الصحيح: اللَّهم اغفر لي ما قَدَّمْتُ، إلى آخره، وهذا: اللَّهم إنِّي أستغفرك. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن [ابن] بريدة قال: حُدُّثْتُ عن الأشعريُّ».

قلت: ويعني ما في الصحيح رواية شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبي موسى الاشعريِّ مرفوعاً به بلفظ مقارب.

أخرجها البخاريَّ في «صحيحه» (١١: ١٩٦)، ورواها من الطريق نفسه البيهقيُّ في هذا الكتاب برقم (١٩٧)، ويراجع هنالك لتخريجها.

<sup>(</sup>١) «لم يقل ابن خزيمة: لك. وزاد على وقال: أبوء لك بذنبي فاغفر لي. حاشية».

<sup>(</sup>۲) أَخْرَجُهُ ابْنَ أَبِي شَيبَة (۲۰:۲۹) وأحمد (۱۷۱۱، ۱۷۱۳، ۱۷۱۳) والبخاريُّ في «صحيحه» (۲۱:۹۸-۹۷، ۱۳۰) وفي «الأدب المفرد» (۲۱، ۲۲۰) والنسائيُّ في «المجتبئ» (۲۰، ۵۰۲) وفي «عمل اليوم والليلة» (۲، ۲۹، ۵۸۰) وفي «الكبرى» (۲: ۲۳۰) والميلة والقدر» (۲: ۵۲۰) والميلة في «الشعب» (۲: ۵۲۰) وفي «القضاء والقدر» (۷۲ - ۲۵۳) وابن حبان (۲۳، ۹۳۳) والطبرانيُّ في «الكبير» (۷: ۳۵۰–۳۵۱) = (۳۵۱ - ۳۵۱) وابن عساكر (۲: ۳۱۸) من طريق حسين بن

١٦١- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ أخبرنا بكرُ بن مُحَمَّدِ الصَّيرْفيُّ بمرو حدثنا أبو عبدالله النَّرسيُّ حدثنا محمدُ بن سابقِ حدثنا إسرائيلُ عن أبي سِنانِ عن أبي الأَّحُوصِ عن ابنِ مسعودِ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ قَال: أَسْتَغْفِرُ اللَّه الذي لا إله إلا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وأَتُوبُ إِلَيْهِ ثلاثاً غُفِرَتْ ذُنُوبُه وإنْ كَانَ فَارًا مِنَ الزَّحْفِ»(١).

=ذكوان المعلم به، ووقع عند ابن أبي شيبة: «شداد بن يونس»، وهو خطأ. وعن البخاريّ من أحد طريقيه أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٢:٠٢٣).

وقال النسائيُ في «المجتبى» وفي «الكبرى»: «خالفه الوليدُ بن ثعلبة»، ولم يذكر وجه المخالفة، ولكنه في «عمل اليوم والليلة» (١٩) قال: «خالفه الوليد بن ثعلبة، فرواه عن عبدالله ابن بريدة عن أبيه بريدة».

وأقول: قد تقدم هذا الوجه برقم ٣١، وتقدم تخريجه.

وقال النسائيُّ بعد رقم (٥٨٠): «حسينٌ أثبتُ عندنا من الوليد بن ثعلبة، وأعلم بعبدالله بن بريدة، وحديثُه أولئ بالصواب».

وقال ابن حجر في «الفتح» (١١: ٩٩): «كأن الوليد سلك الجادة، لأن جُلَّ روايةِ عبداللَّه بن بريدة على الوجهين، واللَّه أبيد، وكأنَّ مَنْ صَحَّحَه جَوَّزَ أن يكون عن عبداللَّه بن بريدة على الوجهين، واللَّه أعلم».

ولكنه في «النتائج» (٣٢: ٣٢٢) قال: «رواه الوليدُ بن ثعلبة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه، والأول المحفوظ، والله أعلم».

ورواه حمادُ بن سلمة عن ثابتِ البُنانيِّ وأبي العوام عن ابن بريدة عن شدادٍ به بلفظ مقارب أي بدون ذكر بشير، أخرجه النسائيُّ (٥٨١)، ورواه أخرىٰ (٤٦٥) عن حمادٍ به دون ذكر أبي العوام.

تنبيه: قال الحاكم بعد أن روى الحديث (٢: ٥٥٪) من طريق أبي أسامة عن الحسين بن ذكوان به: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

وأقول: بل قد أخرجه البخاريُّ في «صحيحه» كما تقدم، فجل من لا يسهو.

وقال الترمذيُّ: «وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن مسعود، وابن أبزى، وبريدة، رضى اللَّه عنهم».

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١:١١٥) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وقال: «هذا حديثٌ=

١٦٢ - أخبرني أبو عبدِالرحمن السُّلَمِيُّ أخبرنا أحمد بن محمدَ بن عَبْدُوسِ الطرائفيُّ حدثنا عثمانُ بن سَعِيدِ الدارميُّ حدثنا مهديُّ بن جَعْفر الرَّمْليُّ حدثنا الطرائفيُّ حدثنا مُحَمَّدُ بن عليٌ بن عبدِاللَّه بن الوليدُ بن مسلمِ عن الحَكمِ بن مُضْعَبِ حدثنا مُحَمَّدُ بن عليٌّ بن عبدِاللَّه بن

=صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: أبو سنان هو ضرار ابن مُرَّةً، لم يخرج له البخاريُّ».

ثم أخرجه الحاكم مرة أخرى (١١٨:٢) عن محمد بن يوسف الفريابيّ عن إسرائيل به، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

ورواه ابنُ أبي شيبة (١٠: ٣٠٠) عن عَبدالله بن نُميرِ عن إسماعيلَ عن أبي سنانِ به موقوفاً على عبدالله بن مسعود.

قلت: وإسماعيلُ هذا هو- ابن يحيى الشيبانيُّ- مترجم في «الضعفاء» للعقيليِّ (٩٦:١) و«التهذيب» للمزيِّ (٢:١٣-٢١٤)، ونقل الأولُ منهما تكذيبَه عن يزيدَ بن هارون، ونقله عنه الثاني.

فروايته مما لا يُؤبه له لا سيما أنه خالف فيه الثقةَ وهو إسرائيلُ بن أبي إسحاق كما تقدم. وذكره الهيثميُّ في «المجمع» (٢١٠:١٠) موقوفاً وقال: «رواه الطبرانيُّ موقوفاً ورجاله وُثُقوا».

ورواه أبو سلمة موسىٰ بن إسماعيل عن حفص بن عمر الشَّنِي قال: حدثني أبي قال: سمعتُ بلال بن يسار بن زيدٍ مولىٰ النبيِّ ﷺ قال: سمعتُ أبي يحدثنيه عن جدي، مرفوعاً به دون قوله: «ثلاثاً».

أخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٣: ٣٧٩- ٣٨٠) وابن سعد (٧: ٦٦) وأبو داود (٢١٥٧) وأبو داود (٢١٥٧) والترمذيُّ (٣٥٧٠) وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» - وأبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٢: ٤٩٢) والطبرانيُّ (٢٠٧٠) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٠٤١) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٠٢٩) إلا أن البخاريُّ أخرجه دون قوله: «وإن كان فارًّا من الزحف» وفيه: «غُفر له»، وعن الطبرانيُّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٤: ٣٠١-٣٠١).

قلت: وإسناده ضعيف، بلال بن يسار لم يوثقه غير ابن حبان، وقال عنه ابن حجر: «مقبول»، يعني حيث يُتابِع وإلا فلين.

وعزا الحديث صاحبُ «كنز العمال» (١: ٤٨٢) إلى البغويّ وابن منده والباورديّ وسعيد بن منصور وابن عساكر. عباسٍ عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَكْثَرَ الاَسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمَّ فرجاً، ورَزَقَهُ مِنْ حَيثُ لاَ يَحْتَسَكُ "(١). لا يَحْتَسَك "(١).

= وله شاهدٌ آخر من حديث أبي هريرة، أخرجه ابنُ عديٌّ (٢: ٤٤٥) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١: ٣٠٣).

وعن ابن عديٍّ أخرجه ابنُ الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (١٣٩٦)، وقال ابنُ الجوزيِّ: «هذا حديثٌ لا يصح، قال أحمد بن حنبل: بشرُ بن رافع ليس بشيء».

قلت: وقد ضَعَّفَه أحمد والنسائيُّ كما في «الكامل» ُ لابن عديٌّ (٢: ٤٤٤).

قلت: فالعمدة علىٰ طريق البيهقيِّ ومِنْ قَبْله الحاكمُ فإسنادها صحيح، والله أعلم.

(١) أخرجه أحمد (٢٢٣٤) عن مهديٌّ بن جعفر -وهو الرمليُّ- به.

وأخرجه النسائيُّ في «اليوم والليلة» (٤٥٦) -وعنه ابنُ السني (٣٦٤)- وابن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص٨٦-٨٤) عن إسحاق بن موسئ الأنصاريِّ، وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٧) عن عبدالله بن أبي بدر، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥٨:٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥:٣٦–٣٧) عن محمد بن عبدالله بن ميمون، ثلاثتهم عن الوليد ابن مسلم به بلفظ: «مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الاستغفارِ».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٠٦٦٥) وفي «الدعاء» (١٧٧٤) عن مهديٌّ بن جعفر الرمليٌّ وعن هشام بنِ عمار، و في «الدعاء» عن إسحاق بن موسىٰ الانصاريِّ، ثلاثتهم عن الوليد به ولفظه: «مَنْ لَزِمَ»، وأخرجه في «الأوسط» (٦٢٨٧) عن مهدي بن جعفر وحده.

وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٥٤٥) عن هشام بن عمارٍ عن الوليد دون قوله: "ومِنْ كُلِّ ضِيق مَخْرجًا».

وأخرجه أبو داود (١٥١٨) وأبو نعيم (٢١١:٣) والبيهقيُّ في «سننه» (٣٠:٣٠) والبغويُّ (٢٠٤٠) والبغويُّ وأربع المناه عن (١٣٦:٧) عن (٧٩:٥) وابن عساكر (١٣٦:٧) ٣٦٠) والمزيُّ في «التهذيب» (١٣٦:٧) عن هشام بن عمارٍ عن الوليد بن مسلم بلفظ: «مَنْ لَزِمَ».

وقال أبو نعيم: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث محمد بن عليٌ عن أبيه عن جده. تفرد به الحكم ابن مصعب».

وقال البغويُّ: «هذا حديثٌ يرويه الحكمُ بن مصعبِ بهذا الإسناد، وهو ضعيف».

وأخرجه الحاكم (٤: ٢٦٢) عن صفوان بن صالح عُن الوليد بلفظ: «مَنْ أَكْثَرَ»، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الدُهبيُّ بقوله: «قلت: الحكم فيه جهالة».=

17٣ - أخبرنا أبو علي الرُّوذباريُّ أخبرنا أبو بكرِ بنُ داسة حدثنا أبو داودَ حدثنا النُفيليُّ حدثنا مَخْلَدُ بنُ يزيدَ حدثنا عُثمانُ بن واقدِ العُمَريُّ عن أبي نُصَيْرة (١) عن مولى لأبي بكرِ الصِّديق [ يَطْهُ ] عن أبي بكرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ما أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وإنْ عَادَ في اليَوْم سَبْعِينَ مَرَّة»(٢).

178 - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبدالرحمن السُّلميُّ قالوا: حدثنا أبو العباس<sup>(٣)</sup> محمدُ بن يعقوب

= وأخرجه ابن ماجه (٣٨١٩) عن هشام بن عَمَّارٍ به، إلا أنه ليس فيه: «عن أبيه». قلت: وإسناده ضعيف، لجهالة الحكم بن مصعب كما تقدم عن الذهبيّ.

(١) ورد في الأصل بالباء، وفي الهامش: «صوابه عن أبي نُصيرة بالنون، ذكره الدارقطنيُ». قلت: وهو الذي أثبتناه، وقد ورد على الصواب بالنون في النسخة الثانية.

(٢) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (١٠: ١٨٨) بإسناده هنا، وهو عند أبي داود في «سننه» (١٥١٤) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه الترمذي (٣٥٥٩) وأسلم في «تاريخ واسط» (ص٦٥) وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (١٢١، ١٢١) وأبو يعلى (١٣٧ - ١٣٨) وابن جرير في تفسيره (١٢٠، ١٢٠) وأبو يعلى (٧٨٠ - ١٣٨) وابن جرير في تفسيره (٣٦١) والقُضَاعيُ (٧٨٨) والبيهقيُ في «الشعب» (٣٦١ - ٥٤٣ - ١٢، ٥٤٣ - ١٢، ٥٤٣) والموزيُ في «التهذيب» والبغويُ في «شرح السنة» (٥: ٧٩ - ٨٠) وفي «تفسيره» (٢: ١٠٧) والمزيُ في «التهذيب» (١٣٤ - ٣٤٦ - ٣٤٧) من طريق عبدِالحميد بن عبدالرحمن الحمانيٌ عن عثمانَ بن واقدِ به . وتابع عبدَالحميد عليه عفيفُ بن سالم عند أبي يعلى (١٣٩) .

وزاد بعضهم في أوله: عن أبي نُصيرة قال: لقيتُ مولى لأبي بكر فقلتُ: هل سمعتَ من أبي بكرِ شيئًا؟ قال: نعم، سمعتُ أبا بكرِ يقول: قال رسول اللّه ﷺ. . . الحديث.

وقال الترمذيُّ : «هذا حديثُ غريبٌ، إنما نعرفه (وفي البغويُّ : يُعْرَفُ) من حديث أبي نُصيرة، وليس إسناده بالقويُّ».

قلت: وإسناده ضعيف لجهالة مولى أبي بكرٍ كما في «التهذيب» لابن حجر (١٢: ٢٥٦، ٣٩٥). وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٢: ٣٢٩) نسبته إلىٰ عبد بن حميدٍ وابن أبي حاتم.

(٣) في النسخة الثانية: «أبو إسحاق»، وهو خطأ، وهو مترجم في «السير» للذهبيّ (١٥: ٤٥٢-٤٦٠) وغيره. حدثنا الحسنُ بنُ عليٌ بن عَفَّانِ العَامِريُّ حدثنا أبو أُسامةَ عن مالكِ بن مِغْوَلِ عن ابن سُوقَةَ عن نافع عن ابن عمر قال: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لرسول اللَّهِ ﷺ في المَجْلِس مائة مرة: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»(١).

(١) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٥٤١) عن أبي بكرٍ عبدالله بن محمد بن محمد بن سعيد بن مسعودٍ السكري في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب المعقليُّ به. ورواه عن أبي أسامة أبو داود (١٥١٦) وابن ماجه (٣٨١٤).

وتابع أبا أسامة عليه محمدُ بن سابقِ عند كُلِّ من أبي نعيم في «الحلية» (٥: ١٢) والبيهقيِّ في «الأسماء والصفات» (١: ١٩٤–١٩٥) وفي «القضاء والقدر» (ص٢٦٦ – ٢٦٧).

وتابعه عليه كذلك المحاربيُّ عند كُلِّ من ابن ماجه وابن السنيِّ (٣٧٠).

وخالفهم عبدُاللَّه بن نُمير عند ابن أبي شيبة (١٠: ٢٩٨-٢٩٧) وأحمد (٤٧٢٦) – وعنه ابنُ الجوزيِّ في «ذم الهوئي» (ص١٣) – فقال: «أنت التواب الغفور»، ولكن عند البخاريِّ في «الأدب المفرد» (٦١٨): «الرحيم» بدلًا من «الغفور».

وعن ابن أبي شيبة أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٧١) ولكن عنده: «التواب الرحيم»!! ثم قال البغويُّ (٥: ٧٢): «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

وتابع ابنَ نُميرِ المحاربيُّ عليه عند الترمذيُّ (٣٤٣٤) وقال: "صحيح غريب».

وتابعهما كذلك أبو عليِّ الحنفيُّ -عُبيدُاللَّه بن عبدالمجيد- عند كُلِّ من النسائيِّ (٤٥٨) وأبي نعيم (٥:١٢)، وعن النسائيِّ أخرجه ابنُ السُّنيِّ (٤٤٨).

وأخرجه ابن حبان (٩٢٧) عن ابن أبي عمر عن سفيانَ بن عيينة عن محمد بن سوقة به، وعنده: «التواب الرحيم».

وأخرجه الترمذيُّ (٣٤٣٤/ ٢) من الطريق نفسها ولم يسق لفظه إلا أنه قال: «بهذا الإسناد نحوه معناه».

قلت: وإسنادُ الحديث صحيحٌ، إلا أنه قد اضطرب الرواة فيه كما ترى، فمنهم من يقول فيه: «إنك أنت التواب الرحيم»، ومنهم من يقول: «التواب الغفور».

ورجح الشيخ الألبانيُ كَغُلِلْهُ في «السلسلة الصحيحة» (٢: ٩١) روايةَ «التواب الغفور» وذلك بملاحظة المعنى، فإن قوله: «رَبِّ اغْفِر لي» يناسب قوله «الغفور» أكثر من قوله «الرحيم»، والله أعلم.

ثم استدرك الشيخ كَغُلَلْهُ على ما ذكره في «الصحيحة» بقوله في التعليق على «صحيح الأدب=

= المفرد» (ص٢٣١): «وفي رواية أحمد: الغفور، بدل «الرحيم» وقد اختلف الرواةُ في ضبط هذه اللفظة كما بينتُه في «الصحيحة» (٥٥٦)، وكنتُ رجحتُ فيه الروايةَ الثانية منّ حيث المعنى، ومن حيث الرواية، أمَّا الأول: فظاهرٌ من السياق، وأما الآخر: فلأنَّ له طريقاً أخرىٰ عند أحمد بلفظ «الغفور»، فلمَّا رأيتُ هذه الطريق عند المصنف (٦٢٧) باللفظ الأول توقفتُ عن الترجيح من حيث الرواية، بل لعل العكس هو الراجح لحديث عائشة الذي بعده، والله أعلم. ثم عرض ما يخدج في هذا الترجيح أيضاً، فقد وقِع في حديثِ عائشةَ من الاختلاف ما وقع في حديث ابن عمر وأكثر، فإنَّ حديثها عند المؤلف(١) من رواية خالد بن عبدالله عن حصين عن هلال بن يساف عن زاذان عنها، وهو إسناد صحيح، وخالد هو الطحان الواسطي ثقة ثبت، وقد خولف، فقال ابن أبي شيبة (١٣ : ٤٦٢ : ١٦٩٢٣): حدثنا ابن فضيل عن حصين به إلا أنه قال: «.. عن زاذان قال: حدثنا رجلٌ من الأنصار قال: سمعتُ رسولَ اللَّه يقولُ في دبر الصلاة . . » فذكر الدعاء إلا أنه قال : «الغفور» ، مكان «الرحيم» فخالف في هذا الحرف ، ولم يذكر «الضحيْ» وذكر الرجلَ مكان عائشة، فمن المخالف؟ لا أرى مكاناً أنسب من نسبته إلى زاذان نفسه لأن ابن فضيل- واسمه محمد- ثقةً أيضاً محتج به في «الصحيحين»، بخلاف زاذان، فإنَّه وإن كان ثقةً فقد تكلم فيه ابن حبان وأبو أحمد الحاكم، ولم يحتج به البخاريُّ، ولذلك فلابد من مرجح لأحد اللفظين إن وُجد، وأما اضطرابه في صحابيّ الحديث لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدُّول، ثم بدا لي أنه لعل المخرج من هذا الاختلاف وذاك أن يقال: بالجمع بين الاسمين الكريمين، فيقال: «الغفور الرحيم»، فقد جاء ذلك في بعض الأذكار كالحديث الآتي (٧٠٤: ٧٠٦). والله سبحانه تعالىٰ أعلٰم» اه كلامه، نَخْلَلْلُهُ.

ويعني بقوله: «الحديث الآتي» حديث أبي بكرٍ تَعْلَيْكُ ، وقد رواه المصنف أيضاً، وقد تقدم برقم (١١٠).

قلت: ويُستشهد لذلك كذلك ما رواه أحمد في «المسند» (٥٣٥٤) بقوله: حدثنا أحمد بن عبدالملك أخبرنا زهيرٌ حدثنا أبو إسحاق عن مجاهدٍ عن ابن عمر قال: كنتُ جالساً عند النبيُ عَلِيْهُ، فسمعتُه استغفر مئة مرة ثم يقول: «اللَّهم اغفر لي، وارحمني، وتُب عليَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحيم» أو «إنك تواب غفور».

وتابع أحمدَ بن عبدالملك عليه هلالُ بن العلاء عند النسائيٌ في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٩) بلفظ: «إنك أنت التواب الغفور» ثم قال النسائيُّ: «حفظ زهير».

<sup>(</sup>١) يعني البخاري في «الأدب المفرد».

١٦٥ أخبرنا أبو صالح بنُ أبي طاهر العَنْبَرِيُ أخبرنا جدي يحيى بن
 مَنْصورِ القاضي حدثنا أحمدُ بن سَلَمَةَ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا
 أبو معاوية .

ح وحدثنا أبو عبدالله الحافظُ قال: حدثنا أبو عبدالله محمدُ بن يعقوب حدثنا إبراهيمُ بن محمدِ الصَّيدلانيُ حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا أبو معاوية عن الأَعْمَشِ عن مسلم عن مسروقِ عن عائشة [رضيَ اللَّهُ عنها] قالت: كان رسولُ اللَّهِ عَنَيْدُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يموتَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ». قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، ما هذه الكلماتُ التي أراك أَحْدَثْتَهَا تَقُولها؟ قال: «جُعِلَتْ لي عَلامةً في أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُها قُلْتُها ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخر السورة»(١).

١٦٦- أخبرنا أبو طاهر الزياديُّ حدثنا أبو حامدِ بنُ بلالِ حدثنا يحيى ابنُ الرَّبيعِ المكيُّ حدثنا شفيانُ حدثنا أبو إسحاقَ عن مسلمِ بن نُذَيْرِ (٢) عن حُذَيْفَةَ قال: شَكَوْتُ إلىٰ النبيِّ ﷺ ذَرْبَ لِسَاني فَقَالَ: «أَيْنَ أَنْتَ عَنِ

<sup>=</sup> وذكر ابن حجر في «الفتح» (١٠١:١١) روايةَ النسائي وجَوَّد إسنادها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١: ٣٥١) عن ابن أبي شيبة وأبي كريبٍ عن أبي معاوية به، وأخرجه كذلك عن مفضل بن مُهَلْهل عن الأعمش به.

وأخرَجه مسلم وابن جرير (٣٠: ٣٣٣–٣٣٣، ٣٣٣) وابن حبان (٦٤١٢) من طرقِ عن داود ابن أبي هندِ عن الشعبيّ عن مسروق به.

وعن مسلم أخرجه البغويُّ في اتفسيره» (٨:٥٧٧).

وعزاه السيُوطيُّ في «الدر» (٦: ٦٦٣) إلىٰ ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) كُتبت في الأصل: «نديب»، وفي الهامش: «صوابه نذير»، وهو الصواب الذي أثبتناه، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٢٠:٥٤٧–٥٤٧).

الاسْتِغْفَارِ؟ فَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في اليَوْم واللَّيْلَةِ مَائة مَرة»(١).

١٦٧ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو بكر أحمدُ بن سَلْمان الفقيهُ حدثنا الحَسَنُ بن سَلَّام حدثنا قَبِيصَةُ حدثنا سُفيانُ عن أبي إسحاقَ عن عُبيدٍ

(١) أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٢١٥) عن محمد بن سهلٍ السراج عن شيخ المصنف به، وصَرَّحَ في روايته أن سفيان هو ابن عيينة.

قلت: يحيى بن الربيع لم أُجدُ مَنْ ترجمه إلا تقيَّ الدين الفاسيَّ في «العقد الثمين» (٧: ٤٣٤– ٤٣٥)، فقد قال: «يحيى بن الربيع المكيُّ، روىٰ عن سفيانَ بن عُيينة، روىٰ عنه أبو حامدِ أحمدُ بن محمد بن يحيى بن بلال البزارُ، وقع لنا حديثُه عالياً في جزءٍ من حديثه، رواه عنه الحافظ أبو عبدالله بن منده» اه.

قلت: وهذا مما يؤدي إلى جهالة يحيى، حيث لم يَذْكُرُ له موثقاً ولا مجرحاً، والله أعلم. وقد ورد مايعين على الظن بأنه قد تُوبع على روايته على هذا الوجه، فقد أخرج الحديث النسائيُ في «اليوم والليلة» (٤٤٨) عن سعيدِ بن عامرٍ عن شعبةَ عن أبي إسحاقَ عن مسلمِ بن نُذَيْرٍ به، إلا أن فيه: «لأَسْتَغْفِرُ اللّهَ في اليوم- أو قال: في اليوم والليلة».

فراويه عن شعبة هو سعيد بن عامر الضَّبَعِيُّ، وهذا وإن روىٰ له الشيخان في «صحيحيهما» فقد قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» لابنه (٤ : ٤٩): «كان في حديثه بعض الغلط»، ونقل الترمذيُّ في «العلل الكبير» (١ : ٣١٨) عن البخاريِّ أنه قال عنه: «كثير الغلط».

وأما ابن حجر في «التقريب» فقال: «ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربما وهم»!! وقد تقدم نَصُّ عبارة أبي حاتم.

وقد خالف سعيداً كُلِّ من الطيالسيِّ وهذا في «مسنده» (٤٢٨)، ومحمد بن جعفر عند أحمد (٢٣٣٦٢) والنسائيِّ في «العمل» (٤٤٩) والبزار (٢٩٧١)، وبشر بن المفضل عند الحاكم (١:١٠٥-٥١٥)، فرواه ثلاثتهم عن شعبة عن أبي إسحاق عن الوليد أبي المغيرة أو المغيرة أبي الوليد عن حذيفة به، ما عدا الطيالسي ففيه: «الوليد بن المغيرة»!!، ولا أراه إلا خطأ. وعن الطيالسيِّ أخرجه كُلِّ من البخاريِّ في «التاريخ الكبير» (٣:٣-٤) والبيهقيِّ في «الشعب» وعن الطيالسيِّ أخرجه كُلِّ من البخاريِّ في «النباء المحكمة» (ص٥٠) وابن البخاريِّ في «مشيخته» (٣:١٨٥-١٨٨٨)، إلا أن قصة حذيفة لم ترد في رواية البخاريِّ.

وروايتهم مقدمةً على روايته نظراً لثقتهم وكثرتهم.

وشيخ أبي إسحاق فيه جهالة كما سيأتي في التعليق على الحديث التالي إذ مدار الإسناد عليه، كما أنه قد اضطرب في تعيينه. أبي المُغِيرَةِ (١) عن حُذَيْفَةَ قال: كُنْتُ ذَرْبَ اللسانِ على أهلي، فقلتُ: يا رسولَ اللّهِ، قَدْ خَشِيْتُ أَنْ يُدْخِلَني لِسَانيَ النّارَ. قال: "فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الاسْتِغْفَار؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ في اليَوْم مائةَ مرة (٢).

(١) في النسخة الثانية: «عبيد عن أبي المغيرة»، وفي «المستدرك»: «عبيد بن أبي المغيرة»، وكلاهما خطأ، والصواب ما في هذه النسخة وكما في المصادر الأخرى التي أخرجت الحديث من طريقه. (٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ١٥) بإسناده هنا.

وأخرَجه أحمد (٢٣٣٧١) والنسائيُّ في «العملُ» (٤٥١) والبزار (٢٩٧٢) وابن حبان (٩٢٦) والخرَجه أحمد (٢٩٧٢) عن وكيع، والنسائيُّ والحاكم (١:١٥) عن عبدالرحمن بن مهديٌّ، وأحمد (٢٣٤٢١) عن وكيع، والنسائيُّ (٤٥٢) عن مخلد بن يزيد، والحاكم (٢:٧٥٤) – وعنه الواحديُّ في «الوسيط» (٤:١٢٥) عن عن محمد بن القاسم الأسديُّ، والبيهقيُّ في «الشعب» (٢:٥٤١–٥٤٥) عن أبي حذيفة – موسئ بن مسعود النهديُّ، أربعتهم عن سفيان – وهو الثوريُّ – به.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه هكذا».

قلت: وسيأتي ما في تصحيحه من نظر.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٩٧، ١٣: ٤٦٣) وهناد بن السري في «الزهد» (٩١٦) وأحمد (٢٣٣٠) والنسائيُّ (٤٥٣،٤٥٠) وابن ماجه (٣٨١٧) والدارميُّ (٢٧٢٦) والمحامليُّ (٢٣٣٤) وابن السنيُّ (٣٦٢) والطبرانيُّ في «الصغير» (١: ١٩٠: ٣٠٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٢: ٢٧٦) من طرقِ عن أبي إسحاق به، باضطرابٍ في ذكر شيخه، فتارةً يقول: «عُبيد بن المغيرة»، وتارة: «عبيد بن عمرو»، وأخرى: «المغيرة بن أبي عبيد»، ورابعة: «الوليد أبو المغيرة أبو الوليد».

قلت: ومهما اختلفت أسماؤه فهو مجهولً لم يوثقه ولم يجرحه أحدكما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٣١٤:٣٤)، لا ينفعنا معرفةُ اسمه، كذا جَهَّله الذهبيُّ في «الكاشف» (٣٨٥٣) حيث لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقال: «ذاك مضطرب»، وتبعه ابن حجر في «التقريب» (٨٤٥٢). وقال الحاكمُ (١:٥١٠-٥١٥): «هذا عبيدُ أبو المغيرة بلا شك، وقد أتى شعبةُ بالإسناد والمتن بالشك، وحَفِظهُ سفيانُ بن سعيدِ فأتى به بلا شكُ في الإسناد والمتن».

وقال (١:١٥): «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما أخرج مسلمٌ حديثَ أبي بردة عن الأغر المزنيِّ عن النبيِّ ﷺ: إنه ليُغان على قلبي، وإني لأستغفر اللهَ في اليوم مئة مرة. وكذلك حديثَ نافع عن ابن عمر تنها: إنْ كنا لنعد لرسول الله ﷺ اه. قلت: فإسناد الحديث الذي رواه المصنف ضعيفٌ بلا شك لجهالة راويه عن حذيفة، ولكن=

١٦٨ - أخبرنا أبو الحسن العَلَويُّ أخبرنا أبو حامدِ بنُ الشَّرقيُّ حدثنا عليُّ بنُ ابن الحَسَنِ ح وأخبرنا أبو طاهرِ الفقيهُ أخبرنا أبو بكرِ القطانُ حدثنا عليُّ بنُ الحسنِ الهلاليُّ [(١) حدثنا أبو جابرِ حدثنا الحَسَنُ بن أبي جَعْفَر عن محمد ابن جُحَادة عن (الحر)(٢) بن الصَيَّاحِ عن أنسِ بنِ مالكِ قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في مسيرٍ فقال لنا: «استغفروا اللَّه»، فاستغفرنا، فقال: «أَتِمُّوها سَبْعِينَ مَرَّةٍ»، فَأَتْمَمْناها سبعين مرةٍ. فقال رسولُ اللَّه ﷺ: «ما مِنْ عبدِ ولا أَمَةٍ يَسْتَغْفِرُ اللَّه كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةٍ إلا غَفَرَ اللَّهُ له سبع مائة ذَنْبٍ، وقد خَابَ عَبْدُ أو أَمَةٌ عَمِلَ في كُلِّ يَوْمٍ أو في لَيْلَةٍ أَكْثَرَ من سبع مائة ذنب» (٣).

<sup>=</sup> الحديث صحيح. وروايةُ مسلم عن الأغر تقدمت عند المصنف برقم (١٥٨)، وحديثُ ابن عمر تقدم كذلك برقم (١٦٤).

وروىٰ حديثَ المصنف الطبرانيُّ في «الأوسط» (٣١٩٧) والخطيبُ في «تاريخه» (٢١: ٤٨١) وفي «الأسماء المبهمة» (ص٥٦) من حديث أنس بإبهام السائل، وفي إسناده «كثير بن سُليمِ المدائنيُّ» وهو ضعيف كما في «التقريب» (٦٤٨).

<sup>(</sup>١) من هنا إلىٰ بداية نص الحديث رقم (١٧٠) ناقص من الأصل، حيث قُقدت ورقةً منه، واستدركنا النقص المذكور من النسخة الأخرى، فلله الحمد علىٰ ذلك.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل، واستدركتُها من المصادر الأخرىٰ التي أخرجت هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الرافعيُّ في «أخبار قزوين» (٣: ١٤٩) عن شيخ المصنف أبي الحسن العلويِّ به. وأخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٠٦) عن شيخه أبي السنابل بن أبي الصهباء عن أبي طاهر الزياديِّ به.

وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٥٥١-٥٥٢) عن بشر بن الوضاح عن الحسن بن أبي جعفر به دون قوله: «وقد خاب. .».

وأخرجه كذلك الخطيبُ في «تاريخه» (٦: ٣٩٣) -وعنه ابنُ الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (٢: ٣٥٠) - من طريق الفضل بن حماد النيسابوريِّ عن أبي جابر -وهو محمد بن عبدالملك الأزديُّ البصريُّ - به، ووقع عندهما: «الحسن» بدلًا من «الحرّ» وهو ابن الصياح كما هو مذكور أعلاه، ووقع هذا الخطأ نفسه في «زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة» (٥: ٣٥٠)، ولم ينبه على ذلك مؤلفه حفظه اللَّه.

قلت: وإسناده ضعيف، لضعف الحسن بن أبي جعفر كما في «التهذيب» (٢: ٢٦٠-٢٦١)=

١٦٩ - أخبرنا أبو بكر بن فُورك أنبأنا عبدُاللَّه بن جعفرَ حدثنا يونسُ بن حبيبِ حدثنا أبو داود الطيالسيُّ حدثنا أبو عَوَانَةً.

وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا مُسَدَّد حدثنا أبو عَوانَة عن عُثمانَ بن المُغيرةِ عن علي بن رَبِيعَة عن أَسْمَاء بنِ الحَكَم الفَزَاري قال: سَمِعْتُ عَلِياً يقول: كُنْتُ رَجُلًا إذا سَمِعْتُ مِنْ رسولِ اللَّه ﷺ حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حَدَّثني أحَدٌ مِنْ أصحابه اسْتَحْلَفْتُه، فإذا حَلَفَ لي صَدَّقْتُهُ، وإنَّهُ حَدَّثني أبو بكر، وصَدَق أبو بكر أنه قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «ما مِنْ عَبْدِ أبو بكر، وصَدَق أبو بكر أنه قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «ما مِنْ عَبْدِ يُذْنِبُ ذَنْباً فيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثم يَقُومُ فَيُصلي رَكْعَتَيْنِ ثم يَسْتَغْفِرِ اللَّه إلا غَفَرَ اللَّهُ للهُ ثَهُ ثَوْ ظَلَمُوا لِذُنُوبِهِمْ ذَكُرُوا الله شَعْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [آل عمران: ١٣٥](١).

<sup>=</sup>و «الميزان» (١: ٤٨٢) و «التقريب». وبه أعله ابنُ الجوزيِّ في «العلل» (٢: ٢٥١).

وقد صَدَّره المنذريُ في «الترغيب والترهيب» (٢٤١٥) بصيغة التضعيف، وعزاه إلى كُلِّ من ابن أبي الدنيا والبيهقيّ والأصبهانيّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسيُّ في «مسنده» (٢) بسنده المذكور هنا، وتابع أبا عوانة شعبةُ عنده كذلك (١)، وأخرجه كذلك أبو داود السجستاني في «سننه» (١٥٢١) بسنده المذكور هنا.

وَفِي رَواية : «عن أُسماء أو أبي أسمَّاء ٱلفزاري» وكُلُّ منهما ورد في روايته ذكرُ الآية.

وأخرجه القطيعيُّ في زوائده على «فضائل الصحابة» (٦٤٢) والنسائيُّ في «اليوم والليلة» (٤١٧) والترمذيُّ (٣٠٠٦،٤٠٦) عن قتيبة عن أبي عوانة به.

وقال الترمذيُ (١): «هذا حديثٌ قد رواه شعبةُ وغيرُ واحدِ عن عثمان بن المغيرة فرفعوه، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً إلا هذا» اه. وبمعناها في «الجامع» (١: ٢٥٨) وقال: «حديث عليٌ حديث حسن».

<sup>(</sup>١) كما في شرحه «تحفة الأحوذي» (٤:٤٪)، وأما في طبعة الجامع (٥:٢٩ – ط الحلبي) زيادة كنت أثبتُها في التعليق السابق علىٰ هذا الكتاب، وحذفتها لتكرارها وكذا لم يثبتها بشار عواد في طبعته (٥:٨٠٨)، بل أنكر وجودها في النسخ الأخرىٰ.

وأخرجه ابن حبان (٦٢٣) وابن عديٍّ في «الكامل» (١: ٤٢٠-٤٢١) عن الفضل بن الحباب والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٨٤٢) عن معاذ بن المثنى عن مسددٍ به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٥٦) والبزار (١٠) والنسائيُّ (٤١٧) والترمذيُّ (٢٠٠٦،٤٠٦) وأجرجه أحمد في «مسند أبي بكر الصديق» (١١) وأبو يعلى (١١) والبزار (١٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٨٤٢) والبغويُّ في «شرح السنة» (٤:١٥١) وفي «تفسيره» (٢:٨٠١) من طرقٍ عن أبي عوانة به.

وأخرجه الطيالسيُّ (۱) وابن أبي شيبة (۲: ۳۸۷) والحميديُّ (۱، ٤) وأحمد في «مسنده» (۲، ٤) وفي «الفضائل» (۱۲) والنسائيُّ (۱٤) وابن ماجه (۱۳۹۵) وأبو يعلىٰ (۱) والبزار (۱۲، ۵۰۷) وأبو بكر المروزيُّ (۱، ۰۱) وابن جرير (۷۸۵۳، ۷۸۵۶) والطبرانيُّ في «الدعاء» (۱، ۱۰۲) وأبو بكر السنيِّ (۳۰۹) وابن عديِّ (۱: ۲۰ ۵–۲۲۱) والعقيليُّ (۱: ۲۰ ۱) والخطيب في «الكفاية» (۸٤) من طرقِ عن عثمان به.

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (٢: ٤٢٤) وابن عديّ (١: ٤٢١) عن معاويةَ بن أبي العباس القيسيّ عن عليّ بن ربيعة به.

وقال ابنُ عديًّ: «هذا الحديثُ مداره على عثمان بن ربيعة، رواه عنه غيرُ مَنْ ذكرتُ: الثوريُّ، وشعبةُ، وزائدةُ، وإسرائيلُ وغيرُهم، وقد رُويَ عن غير عثمان بن المغيرة عن عليٌ بن ربيعة». وأورد الطريق الأخيرَ ثم قال: «وهذا الحديثُ طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحاً».

وأخرجه النسائيُّ (٤١٥) عن جعفر بن عونٍ ومحمد بن عبد الوهاب القناد عن مسعرٍ عن عثمان ابن المغيرة موقوفاً.

ثم أخرجه (٤١٦) عن يحيى بن سعيدٍ عن سفيانَ عن عثمانَ موقوفاً كذلك.

وهاتان الروايتان أشار إليهما الترمذيُّ كما تقدم.

وذكر المزيُّ للحديث في «تحفة الأشراف» (٥: ٣٠٠-٣٠١) طرقاً أخرىٰ، وكذا في «تهذيب الكمال» (٢: ٥٣٥).

والحديثُ قال عنه ابن حجر في «التهذيب» (٢٦٨:١): «جيد الإسناد»، وكما تقدم قول ابن عديُّ (٢٠١): «هو حديثٌ حسنٌ»، وحسنه كذلك الترمذيُّ (٤٠٦).

وأخرجه ابنُ جرير من طريق آخر (٧: ٢٢٢ = ٧٨٥٥) من طريقٍ آخر عن عليٌّ، وإسنادهُ ضعيف جداً، فيه عبدُاللَّه بن سعيدِ المقبريُّ، وهو ضعيفٌ جداً، رُمي بالكذب، كما في «التهذيب» لابن حجر، والإسنادُ المتقدم يُغنى عنه.

## ٢٣- باب في فضل الصلاة على النبيِّ ﷺ

100- أخبرنا أبو عبدالله محمدُ بن عبدالله الحافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيدِ بن [أبي] (١) عمرو قالوا: حدثنا أبو العَبَّاس محمدُ ابن يَعْقُوبَ حدثنا أبو الفضل العَبَّاسُ بن مُحَمَّدِ الدوريُّ حدثنا خالد بن مَخْلَدِ القَطوانيُّ حدثنا موسىٰ بن يعقوبَ الزَّمْعِيُّ عن عبدِاللَّه بن كَيْسانَ أخبرني عبدُاللَّه بن شَدَّادِ عن أبيه عن ابن مسعودِ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ: "إنَّ اللَّهُ عَدُاللَّه بن يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عليَّ صلاةً "").

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق، حيث قد تقدم ذكر اسمه بها.

<sup>(</sup>٢) إلىٰ هنا ينتهي النقص في الأصل والمستدرك من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغويُّ في «تفسيره» (٦: ٣٧٣) من طريق أحمد بن الحسن القاضي الحيريِّ به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١: ٥٠٥) عن شيخه خالد بن مخلدٍ به.

وعن ابن أبي شيبة أخرجه كُلَّ من ابن حبان (٩١١) وابن عديٍّ (٩٠٦:٣) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص٣٥) والمزيِّ في «التهذيب» (٢٨٢:١٥) والسبكيِّ في «طبقات الشافعية» (١٠:١٧١).

وعن ابن عديِّ أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٤: ١٩٨).

وتابع ابنَ أبي شيبة عليه يحيئ بن معينٍ عند الخطيب، وعمرو بن معمرٍ عند ابن عديٍّ (٢٤٢٤)، ومحمدُ بن عمارة بن صبح عند الأصبهانيِّ في «الترغيب» (١٦٨٨).

وخالف خالداً محمدُ بن خالد بن عثمة فلم يقل: «عن أبيه»، أخرجه البخاريُّ في «التاريخ» (٥: ١٧٧) والترمذيُّ (٤٨٤) – وعنه البغويُّ في «شرح السنة» (١٩٦-١٩٦) – وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. رواه غيرُه عن موسىٰ فقال: عن عبدالله بن شدادٍ عن أبيه عن ابن مسعود».

ووهم الجزريُّ فعزاه إلىٰ أبي داود، وتبعه الشوكانيُّ في «تحفة الذاكرين» (ص٢٤).

وخالف خالداً وابنَ عثمة عباسُ بن أبي شملة فقال: عن موسىٰ عن عبدالله بن كيسان عن عُتْبةَ ابن عبدالله عن عبدالله بن مسعودٍ مرفوعاً به. أخرجه البخاريُّ في «التاريخ» (٥:١٧٧). =

= وقال ابن حجر في «النكت الظراف» (٧: ٦٩): «وهو يقوي روايةً محمد بن عثمة وإن خالفه في اسم الراوي عن ابن مسعود»، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وأمالي عيسى بن الجراح. وقال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٥: ١٧٧): «قال محمد بن عبادة: حدثنا يعقوب حدثنا

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (٥: ١٧٧): "قال محمد بن عبادة: حدثنا يعقوب حدثنا قاسم بن أبي زياد (١) [عن موسئ](٢) عن عبدالله بن كيسان عن سعيدِ بن أبي سعيدِ عن عتبة بن مسعودٍ أو عبدالله بن مسعودٍ تعليم عن النبئ ﷺ.

قلت: مدار الحديث على عبدالله بن كيسان، قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٣: ٦١٣) بعد أن ذكر هذا الحديث: «لا تُعرف حاله». ونقله عنه ابن حجر في «التهذيب» (٥: ٣٧٢). فالإسناد ضعيف. وفيه كذلك موسى بن يعقوب الزمعي، وهو صدوق سيئ الحفظ.

وأورد الوجوة المتقدمُ ذكرُها الدارقطنيُّ في «العلل» (٥:١١٢، ١١٣) ثم قال: «والاضطرابُ فيه من موسىٰ بن يعقوب، ولا يُحتج به».

وقال المناويُّ في «فيض القدير» (٢: ٢٤٤): «ساق له- يعني موسىٰ- ابنُ عديٍّ أحاديثَ عدة استنكرها وعَدَّ هذا منها» اه.

وذكر الحافظُ ابن حجر في «الفتح» (١٦:١١) أن للحديث شاهداً عند البيهقيُّ ثم قال: «ولا بأس بسنده».

قلت: هو عند البيهقيِّ في «السنن» (٣: ٢٤٩) وفي «الشعب» (٦: ٢٨٥) يرويه من طريق برد بن سنان عن مكحولِ الشاميِّ عن أبي أمامة مرفوعاً: «أكثروا من الصلاة عليَّ في كُلِّ يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض عليَّ في كُلِّ يوم جمعة، فَمَنْ كان أكثرهم عَلَيَّ صلاةً كان أقربهم مني منزلةً». وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١٥٩): «لهذا الحديث علتان: إحداهما: أن برد بن سنان قد تُكلم فيه، وقد وثقه يحيى بنُ معينٍ وغيره، العلة الثانية: أن مكحولًا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة، والله أعلم».

وذكر الحديثَ كذلك السخاويُّ في «القول البديع» (ص ٣٢٠) وقال: بسندِ حسنِ لا بأس به، إلا أن مكحولًا قيل: لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور. نعم، في «مسند الشاميين» للطبرانيِّ التصريحُ بسماعه منه» اه.

وأقول: نعم، في حديثٍ في «مسند الشاميين» (٣٤١٥) للطبرانيَّ وكذا في «المعجم الكبير» له (٧٥٨١)، ولكن قال الهيثميُّ في «المجمع» (١٢٨:٨): «فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك كذاب».

<sup>(</sup>١) في «العلل» للدارقطنيّ (٥: ١١٣): «الزناد».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «العلل» للدارقطنيّ (٥:١٣) حيث أشار إلى هذه الرواية.

1۷۱ - وأخبرنا أبو عبدِاللَّه الحافظُ أخبرنا جعفرُ بن هارونَ النحويُّ ببغداد حدثنا إسحاقُ بنُ صَدَقَة بن صُبَيْح حدثنا خالدُ بن مَخْلَدِ القَطَوَانيُّ حدثنا سُلَيْمَانُ بن بلالٍ حدثنا عُمارةُ بن غَزِيَّةَ قال: سَمِعْتُ عبدَاللَّه بنَ عليٌ بن الحسين يحدث عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ البَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عليًّ" (١).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٤٩) بإسناده هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٥٥) وفي «الكبرى» (٨٠٤٦) وابن السنيِّ (٣٨٢) وابن السنيِّ (٣٨٢) والبيهقيُّ في «الترغيب والترهيب» (٥٤٥) من طريق خالدِ بن مخلدِ به.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وأخرجه من طريق سليمانَ بن بلالٍ كُلِّ من أحمد (١٧٣٦) والنسائيِّ (٥٦) وإسماعيل القاضي (٣٢) والطبرانيِّ في «الكبير» (٣ برقم ٢٨٨٥) وابنِ عديٌّ (٣: ٢٠٩) والسبكيِّ في «الطبقات» (١٧٤).

وتابع سليمانَ عليه إسماعيل بن جعفر: عند إسماعيل القاضي (٣٥)، وعبدُاللَّه بن جعفر بن نجيح عنده كذلك (٣٦).

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥٤٦) عن يحيىٰ بن موسىٰ وزياد بن أيوب عن أبي عامرِ العَقَدِيِّ عن سليمان عن عمارة عن عبدالله بن عليٌّ عن أبيه عن الحسين مرفوعاً به. وقال: "هذا حديثُ حسنٌ [صحيحٌ] غريب».

وقوله «صحيح» زدته لقول ابن حجر في «التهذيب» (٥: ٣٢٥) في ترجمة راويه عبدالله بن عليً : «صَحَّحَ حديثه الترمذيُ»، وكذا المنذريُّ في «الترغيب» (٢٥٠٤)، والتبريزيُّ في «المشكاة» (١: ٢٩٥)، وأما في «الطبقات» للسبكيِّ (١: ١٧٤): «حسن صحيح».

وخالف الدراورديُّ سليمانَ بن بلالِ فرواه عن عُمارةَ عن عبداللَّه بن عليٌّ عن عليٌّ مرفوعاً ، أي بإسقاط «أبيه» ، أخرجه عنه النسائيُّ (٥٧) والقاضي (٣٤) والبيهقيُّ في «الشعب» (٤: ٩٩ - ٥٠).

ورواه النسائيُّ في «الكبرى» (٨٠٤٦) عن سليمان بن عُبيداللَّه، وابن حبان (٩٠٩) عن أحمد ابن سنانِ القطان، كلاهما عن أبي عامرٍ العَقَدِيِّ قال: أنبأنا سليمانُ عن عمارة بن غزية عن عبداللَّه بن عليِّ بن حسينِ عن أبيه مرفوعاً.

١٧٢ - أخبرنا أبو محمدِ بنُ يوسف أخبرنا أبو سعيدِ بنُ الأعرابيِّ أخبرنا الحسن بن محمدِ بن الصَبَّاحِ حدثنا رِبْعِيُّ بن عُلَيَّة (١) عن عبدِالرحمن بن

= وقال ابن حجر في «النكت» (٦٦:٣) بعد تنويه المزيّ برواية يحيئ بن موسىٰ وجَعْلِهِ من مسند عليّ : «قلت : الذي عندي أن رواية سليمان لا تخالف رواية يحيىٰ بنِ موسىٰ ، لأن يحيىٰ قال : «عن أبيه عن جده» ولم يُسمه ، فاحتمل أن يُريد جدَّه الأدنىٰ وهو «الحسين» واحتمل الأعلىٰ وهو «علي» ، فَصَرَّحتْ روايةُ يحيىٰ بن موسىٰ بالاحتمال الثاني» اه.

وذكره المنذريُّ في «الترغيب» (٢:٩٠٥) من حديث الحسين، وقَبْلَهُ المِزِّيُّ في «التحفة» (٦:٣).

وذكره التبريزيُّ في «المشكاة» (٩٣٣) من حديث عليٍّ، وكذا المزيُّ في «التحفة» (٧: ٣٦٤). وأما ما وقع فيه من المخالفات، فقد رواه إسماعيل القاضي (٣١) عن إسماعيل بن أبي أُويسٍ عن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي أُويسٍ عن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن عليٌّ بن حسين عن أبيه.

ورواه القاضي (٣٣) وكذا البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١٤٨:٥) عن أحمدُ بن عيسىٰ عن عبدالله بن عليِّ بن حسينِ عن عبدالله بن عليِّ بن حسينِ عن أبيه.

وقد ذكر الدارقطنيُّ في «العلل» (٣:٣٠) الوجهَ الذي رواه سُليمان بن بلال من كونه من حديث الحسين بن عليٌّ وقال: «هو أشبه بالصواب».

فإذا كان كذلك يكون مرسلًا، وهو حسن الاسناد إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، فعبدالله ابن علي بن أبي طالب، فعبدالله ابن علي بن الحسين، ترجمه المزيَّ في «التهذيب» (١٥: ٣٢١–٣٢٢) وذكر جمعاً من الرواة رووا عنه، وأن ابن حبان ذكره في «الثقات»، وهو فيه (٧: ٢)، وذكر كذلك مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٨: ٧٤) أن ابن خلفون ذكره في «كتاب الثقات».

قلت: الحديث له من الشواهد: -

أولًا: من حديث أبي ذَرِّ: أخرجه إسحاق القاضي (٣٧)، وفي إسناده رجل مجهول.

ثانياً: من حديث الحسن مرسلًا: عند القاضي (٣٨)، وإسناده صحيح إلى الحسن.

ثالثاً: من حديث الحسن مرسلًا: عند القاضي (٣٩)، وإسناده ضعيف إلى الحسن، فالراوي عن الحسن هو أبو حرة واصل بن عبدالرحمن، وفي سماعه من الحسن مقال كما في «التهذيب» لابن حجر (١٠٥:١١).

(١) في الاصل: ﴿غُلْبَةٌ»، وهو خطأ، وهو على الصواب في النسخة الثانية، وهو «ربعي بن =

إسحاقَ عن سعيدِ بن أبي سعيدِ المَقْبُريِّ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلِّ عَلَيَّ، ورَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَتَىٰ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ له، ورَغِمَ أَنْفُ رجلِ أَدرَكَ أَبَويْه الكِبَرُ فَلَمْ يُدْخِلاه الجَنَّةَ»(١).

1۷۳ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطانُ حدثنا أحمدُ بن يوسُفَ الفِرْيَابِيُّ حدثنا سفيانُ عن صالح يوسُفَ الفِرْيَابِيُّ حدثنا سفيانُ عن صالح مولى التَوْأَمَةِ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «ما جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لم يَذْكُروا فيه رَبَّهُمْ ولَمْ يُصَلُّوا [فيه] (٢) على نَبِيهِمْ ﷺ إلا كانَتْ (٣) تِرةً عَلَيْهِمْ لم يَذْكُروا فيه رَبَّهُمْ ولَمْ يُصَلُّوا [فيه] (٢) على نَبِيهِمْ ﷺ إلا كانَتْ (٣) تِرةً عَلَيْهِمْ

<sup>=</sup> إبراهيم بن مقسم الاسدي» أبو الحسن البصري، المعروف بابن علية، أخو «إسماعيل بن علية» مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٩: ٥٢-٥٥)، وقد أسند المزيّ هذا الحديث في ترجمته.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (١٣٢٥) بإسناده هنا.

وأخرجه أحمد (٧٤٥١) عن شيخه ربعي بن علية به ، وعن أحمد أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٩ : ٥٣ – ٥٤).

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥٤٥) عن أحمد بن إبراهيم الدورقيِّ عن ربعي بن علية به، وعن الترمذي أخرجه القاضي عياض في «الشفا» (٢: ٣٥٣–٢٥٤).

وأخرجه إسماعيل القاضي (١٧،١٦) وابن حبان (٩٠٨) من طريقين عن عبدالرحمن بن إسحاق به.

وأخرج الحاكم (١: ٥٤٩) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق بذكر الصلاةِ على النبيِّ ﷺ فقط. وعند الترمذيِّ: «قال ربعيٍّ: وأظنه قال أو أحدهما»، وعند أحمد: «قال ربعيٍّ: ولا أعلمه إلا قد قال: أو أحدهما».

قلت: وإسناده حسن، وقال الترمذيُّ: «وفي الباب عن جابرٍ، وأنسٍ، وهذا حديثُ [حسنً] غريبٌ عن هذا الوجه».

والحديث متواتر، يراجع تخريج أحاديث كتاب «فتح المجيد» والمسمى «النهج السديد» (ص٣١٩–٣٢٤) لأخينا الفاضل جاسم الفهيد.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) «حاشية: يعنى الجلسة».

يَوْمَ القِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُمُ اللَّهُ وإِن شَاء عَفَا عنهم»(١).

1٧٤ - أخبرنا أبو القاسم عبدُ الخالق بن عليً المؤذنُ أخبرنا أبو بكرٍ محمد ابن أحمد بن خَنْبِ (٢) حدثنا أبو بكرٍ محمد بن سُليمانَ بنِ الحارثِ حدثنا عمرُ ابن حفصِ بن غياثٍ حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ نَسِيَ الصلاةَ عَلَيَّ خُطِّئَ (٣) به طريق الجنة» (٤).

(۱) أخرجه أحمد (۹۷٦٤، ۹۷٦٤، ۱۰۲۷۷) والترمذيُّ (۳۳۸۰) وإسماعيلُ القاضي (۵۵) وأبو نعيم في «الحلية» (۸: ۱۳۰) والبيهقيُّ في «السنن» (۳: ۲۱۰) من طرق عن سفيان -وهو الثوريّ- به بألفاظ متقاربة.

وأخرجه أحمد (١٠٤٢٢) وابن السنيّ (٤٤٩) والحاكم (١:٤٩٦) من طرقي عن صالح مولى التوأمة به بألفاظٍ متقاربة. وحسنه الترمذيُّ، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وصالح ليس بالساقط».

قلت: وإسناده حسن، وإن كان قد قيل في صالح مولى التوأمة – وهو ابن نبهان –: «صدوق اختلاطه، اختلاطه، ققد روى عنه قبل اختلاطه، وروايته عند كُلِّ من الطيالسيِّ (٢٤٣٠) وأحمد (٩٨٤٣).

وتابع صالحًا عليه أبو صالح ذكوان السمان، بلفظ: «ما قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لم يَذْكُروا فيه اللّه عز وجل، ويُصلوا على النبيِّ ﷺ، إلا كان عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يومَ القيامة وإن دَخَلُوا الجَنَّة للثواب». أخرجه أحمد في «المسند» (٩٩٦٥) وفي «الزهد» (٢١:١) وابن حبان (٩٩١، ٥٩١) عن عبد الرحمن بن مهديً عن شعبة عن الأعمشِ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة مرفوعاً، وإسناده صحيح.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ٧٩) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». ولزيادة في التخريج يُراجع التعليق على ابن السنيِّ (٤٤٩) وكذا يراجع للاطلاع على شواهده «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ الألباني كَظَلَّلُهُ، الأحاديث (٧٧، ٧٨، ٧٩، ٥٠).

(٢) في النسخة الثانية: «جنب»، وهو خطأ، وهو مترجم في «السير» للذهبيّ (١٥: ٥٢٣-٥٢٤) ومذكور في «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي (٢: ٤٦٤).

(٣) «حاشية: خطئ يعني لم يهد إليها، ولم يوفق للسعي لها».

(٤) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٩: ٢٨٦) في «الشعب» (٢٠٦:٤) عن عبدالله بن محمد بن =

= موسى بن كعب، وأبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (١٦٨٥) عن عبدالخالق ابن الحسن، كلاهما عن محمد بن سُليمانَ به.

وأخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من «الأفراد» (٨١) عن إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا عمر بن حفص بن غيات عن أبيه، عمر بن حفص بن غيات عن أبيه، لا أعلم رواه عن حفص إلا ابنه».

وأخرجه ابن الأعرابيُّ في «المعجم» (٣٥٥) عن شيخه محمد بن سليمان بن الحارث به ولفظه: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ على نَسِيَ طَريقَ الجَنَّةِ».

وأشار ابنُ القيم في «جلاء الأفهام» (ص٢٠٣) إلىٰ رواية الأصبهانيِّ دون أن يعزوه إليه، وقد وقع في مطبوعة «الترغيب»: «محمد بن حفص» بدلًا من «عمر بن حفص»، فليصوب.

قلت: وإسناده حسن، وكذا قال الرشيد العطار فيما نقله عنه السخاويُّ في «القول البديع» (ص٢٩٩)، ولكن قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩١-٥٠٨-٥): حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهَ فَنَسِيَ الصَّلاةَ عَلَيَّ خَطِئ طَريقَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَة».

وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابنُ أبي عاصم في كتاب «الصلاة على النبيّ ﷺ» (٨٣)، وكما في «جلاء الأفهام» (ص٢٠٣)، وسقطت لفظة «عَليّ» من كتاب ابن أبي عاصم ، والصواب إثباتها.

وأخرجه إسحاق القاضي في «فضل الصلاة علىٰ النبيِّ ﷺ» (٤٤) والبيهقيُّ في «الشعب» (٢٠٥) عن وُهيبِ بن خالدِ عن جعفر بن محمدِ عن أبيه مرفوعاً به.

وتابع وهيباً عليه سُليمان بن بلالٍ عند القاضي (٤١).

وتابع جعفرَ بنَ محمدٍ عن أبيه كُلُّ من عمرو بن دينار – عند القاضي (٤٣،٤٢)، وبسامِ بن عبدالله الصيرفيِّ عند القاضي كذلك (٢٤٣)، وإسنادُ كُلُّ منهما صحيح إليهما.

قلت: فلعل الراجع كونُ الحديث مرسلًا من حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وذلك لمخالفة ابن أبي شيبة عمر بن حفص في إرساله، كما أن ابن شاهين قد استغرب تفرد «عمر بن حفص»، وثمة وجه ثالث أن البيهقيَّ عندما أورد الوجة المرسلَ في «الشعب» (٤: ٢٠٥) من حديث أبي جعفر قَدَّمه على الوجه الموصول من حديث أبي هريرة، وكأني به يلمح إلى ترجيح كونه مرسلًا، واللَّه أعلم.

ثم رأيتُ الدارقطنيُّ نَخَلَلْتُهُ في «العلل» (٣٢٤: ٣٢٤) قد ذكر الوجهَ المذكورَ وغيرَه وقال: =

= «والمرسل أصح»، فالحمد لله على توفيقه.

فإن قيل: إن له شواهد تقويه؟! فنقول: سنأتي على ذكر الشواهد وذكر الكلام عليها عن أهل العلم.

### فنقول وباللَّه التوفيق:

أولًا: من حديث ابن عباس، أخرجه كُلُّ من ابن ماجه (٩٠٨) والطبرانيِّ في «الكبير» (١٢ برقم اولًا: من حديث المُغلِّس قال: حدثنا (١٢٨) وأبي نعيم في «الحلية» (٣: ٩١، ٢: ٢٦٧) من طريق جُبارة بن المُغلِّس قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيدٍ عن ابن عباس. وقال أبو نعيم في الموضع الثانى: «غريبٌ من حديث جابر، لم نكتبه إلا من حديث جُبارة، تفرد به».

وفي «مصباح الزجاجة» (٣٣٤) للبوصيريّ: «هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف جُبارة بن المُغَلِّس رواه الطبرانيُّ من طريق جبارة به، وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البيهقيُّ في مسنده»!! قلت: وكذا ورد في المطبوعة: «مسنده»، والصواب: «سننه» كما تقدم، وقد تقدم الكلام علىٰ رواية أبي هريرة.

وأخرجه كذلك ابن عديً (٢٠٣:٢) وفيه عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأبي جعفر جميعاً قالا: قال رسول الله ﷺ. وأما في «الحلية» (٢:٢٦٧): عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قالا: قال رسول الله ﷺ.

وقال السخاويُّ في «القول البديع» (ص٢٩٩): «رواه ابن ماجه والطبرانيُّ وغيرهما، وفي سنده جُبارة بن المُغَلِّس، وهو ضعيفُ وقد عُدَّ هذا الحديثُ من مناكيره».

ثم ليُعلم أنه قد تقدمت الإشارةُ إلى أن الحديث ورد من طريق عمرو بن دينار عند القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبيِّ ﷺ (٤٣)، يرويه عنده حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن عليٌ ضعفه.

وترجم الذهبيُّ في «الميزان» (١: ٣٨٧) لجُبارة وقال: «ومن مناكيره...» ثم ذكر له هذا الحديثَ وقال: «وهاذا بهذا السند باطل».

ثانياً: من حديث علي تعليه ، فقد قال السخاوي في «القول البديع» (ص٢٩٩): «رواه ابن بشكوال بسند ضعيف، ولفظه: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّ عليَّ خطئ به طريق الجنة». ثالثاً: من حديث جابر بن عبدالله تعليه ، قال السخاوي (ص٠٠٣): «عند ابن أبي حاتم، وأخرجه من طريقه الرشيد العطار، وقال: إن إسناده جيد متصل، ولفظه كحديث ابن عباس». قلت: ولم يذكر إسناده للنظر فيه، فأخشئ أن يكون قابلًا للإعلال كما تقدم في إسناد حديث=

=أبي هريرة الذي نُقِلَ تحسينُه عن العطار، ثم تبين ما فيه من إرسال.

ونقل السخاويُّ في «القول البديع» (ص٢٩٩) أن الحافظ أبا موسىٰ المدينيَّ قال في كتاب «الترغيب» له أن هذا الحديث يُروىٰ كذلك عن أبي أمامة وأم سلمة تطفيًّة، وقال السخاويُّ (ص٣٠٠): «حديثُ أبى أمامة وأم سلمة لم أقف عليهما الآن».

فإن قيل أنه قد ورد موصولًا من حديث الحسين بن علي تتلقي ، فقد أخرج الدولابي في «الذرية الطاهرة» (١٥٥) والطبراني في «الكبير» (٢٨٨٧) من طريق محمد بن بشير الكندي قال: حدثنا عُبيدة بن حُميدٍ حدثني فطرُ بن خليفة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي مرفوعاً: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَخَطِئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة».

نقول: في إسناده «محمد بن بشير الكندي»، وهذا قال عنه ابن معين: «ليس بثقة». وقال الدارقطنيُّ: «ليس بالقويِّ في حديثه». كذا في «الميزان» للذهبيِّ (١٠٤٣) وعنه «اللسان» لابن حجر (٩٤:٥)، وبه أعله الهيثميُّ في «المجمع» (١٠٣١، ١٠٤:١٠)، مع وقوع تحريفِ في اسمه في الموضعين.

وذكر هذه الروايةَ المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢: ٥٠٧) وقال «رواه الطبرانيُّ، ورُوي مُرسلًا عن محمد بن الحنفية وغيره، وهو أشبه».

قلت: كذا لم يعل رواية الطبرانيّ براويها الضعيف، ولكنه أشار إلى ترجيح كونِ الحديثِ مرسلًا، ومحمدُ بن الحنفية هو: «محمد بن عليّ بن أبي طالب».

ولكن ابن القيم في «الجلاء» (ص٦٦٦) أَعَلَّ روايةَ الحسنِ التي أخرجها الطبرانيُّ - كما تقدم-بروايةِ ابنِ أبي شيبة من حديث محمد بن الحسين مرسلًا والتي ذكرناها أثناء الكلام على حديث أبي هريرة.

وروايةُ محمد بن الحنفية عزاها السخاويُّ في «القول البديع» (ص٣٠٠) إلى عبدالرزاق في «جامعه» ثم قال: «وقال أبو اليمن (يعني ابن عساكر): الإرسالُ فيه أصح، وهذه الطرقُ يَشُدُ يعضُها بعضاً».

وكذا قال ابن حجر في «الفتح» (١٦٨:١): «حديث: مَنْ نَسِيَ الصلاةَ عَليَّ خطئ طريق الحبنة. أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، والبيهقيُّ في الشعب من حديث أبي هريرة، وابنُ أبي حاتم من حديث جابر، والطبرانيُّ من حديث حسين بن علي، وهذه الطرقُ يَشُدُّ بعضُها بعضاً» اه.

قلت: قد تقدم الكلامُ عليها جميعاً ما عدا حديث جابر الذي لم نر إسناده، وحُكمُ الحافظ ابن حجر يُوحي أنَّ في إسناده شيئاً، والله أعلم.

1۷٥ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبدالوَهَابِ الفرَّاءُ أخبرنا خالدُ بن مَخْلَدِ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العلاءُ بنُ عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْهِ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْ واحِدَةً صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً»(٢).

العَنْبَرِيُّ حدثنا أبو عبداللَّه محمد بن إبراهيم العَبْديُّ حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمدِ العَنْبَرِيُّ حدثنا أبو يعلى التَّوَّزيُّ (٣) العَنْبَرِيُّ حدثنا أبو عبداللَّه محمد بن إبراهيم العَبْديُّ حدثنا أبو أسامة عن سعيدِ التغلُبي (٤) عن سعيدِ بن عُمَيْرِ بن عُقْبَةَ بن نيارٍ عن عمه أبي بُرْدَةَ بن نيارٍ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلاةً صادِقاً مِنْ

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «حدثني».

<sup>(</sup>٢) أخْرجه القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبيِّ» (٩) عن عيسى بن ميناء عن محمد بن جعفر به .

وأخرجه أحمد (٤٨٥، ٨٨٥٢) ومسلم (١:٣٠٦) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٤٥) والنسائيُّ في «الأدب المفرد» (٦٤٥) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٢٩٦) وأبو داود (١٥٣٠) والترمذيُّ (٤٨٥) – وقال: «حسن صحيح» – وأبو يعلىٰ (٦٤٥) وابن حبان (٢٠٥) والدارميُّ (٢٧٧٥) وأبو عوانة (٢: ٥٥٠ – ٢٥٥) والبيهقيُّ في «الشعب» (٤: ١٨٥) والبغويُّ في «شرح السنة» (٣: ١٩٥) وفي «تفسيره» (٢: ٣٧٣) جميعهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن به.

وأخرجه القاضي(٨) عن عبدالعزيز بن أبي حازمٍ، وأحمد (١٠٢٨٧) عن زهير بن معاوية، كلاهما عن العلاء به.

وأخرجه القاضي (١١) وأحمد (٧٥٦١) وأبو يعلى (٢٥٢٧) وعنه ابن حبان (٩٠٥) - وأخرجه القاضي (١١٥) وأحمد (٩١٣) وأبو يعلى (٩٠٧) - من طرق عن عبدالرحمن به بلفظ: «كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِها عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

وتابع عبدَالرحمن عليه شعبةُ عند ابن عَدِي (٥ : ١٨٦١).

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «الثوري»، وهو خطأ، ُوهو «أبو يعلىٰ محمد بن الصلت التَّؤزي» أصله من تَوَّز، وهي بلدةٌ من بلاد فارس. مترجم في «التهذيب» للمزيِّ (٢٥: ٠٠٠–٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) في النسخَّة الثانية: «الثعلبي»، وهو خطًّا، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيِّ (١٠: ٤٦٤).

قَلْبِهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْه بها عَشْرَ صَلُواتٍ، وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وكَتَبَ لَهُ عَشْر حسنات»(١).

(١) «قال ابن خزيمة: من صلى عليَّ من أمتي صلاةً مخلصاً من قلبه، وقال: ورفع له. وذَكَّرَ بها في الثلاثة، وقدم الحسنات على السيئات. حاشية».

والحديث أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٥) والمزيَّ في «تهذيب الكمال» (٢٧:١١) عن أبي كريب - محمدِ بن العلاء- ، والبزار (٣١٦٠-الكشف) عن إبراهيم بن سعيدٍ، كلاهما عن أبي أسامة -حماد بن أسامة - به.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٢: ١٩٥-١٩٦: ٥١٣) عن ابن أبي شيبة عن أبي أسامة به، وقد سقط منه ذكر «سعيد التغلبي».

وأخرجه النسائيُّ (٦٤) والمزيُّ (١١ : ٢٧) عن وكيعٍ عن سعيدِ التغلبيِّ عن سعيد بن عميرِ عن أبيه مرفوعاً به.

وقال المزيُّ في «التحفة» (٢٠٧: ٨): «وهكذا رواه أبو كريبِ وسفيانُ بن وكيع عن وكيع». وتابعهم محمد بن ربيعة الكلابيُّ، أخرجه عنه ابنُ قانع في «معجَّم الصحابة» (٢: ٣٣٣: ٣٤٣). وعن ابنِ قانع أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «التَّرغيب والترهيب» (١٦٧٣).

وذكرَ ابنُ القيم في «جلاء الأفهام» (ص٢١٤) روايةَ ابن قانعٍ، ولم يذكر أن النسائيَّ أخرجه من الطريق ذاته، أعني من رواية سعيدِ بن عميرِ عن أبيه.

وقال ابن حجر في «النكت»: «قلت: وخالفهم في اسم الصحابيّ عثمانُ بن أبي شيبة وقال: عن وكيع بهذا السند سعيد بن عَمرو فذكره بفتح العين بغير تصغير- أخرجه ابن منده».

ونقل المزيُّ (٢١: ٢٧) عن أبي قريش – محمد بن جمعة بن خلف القهستانيِّ – أنه قال: «سألتُ أبا زرعة عن اختلاف هذين الحديثين فقال: حديثُ أبي أسامة أشبه».

وكذا نقل ابنُ القيم في «الجلاء» (ص١٨٨) مقالة أبي قُريش، ولكنه قَبْلُها (ص١٨٧) ذكر أن الاختلاف فيه يعل به الحديث.

وأقول: سيأتي بإذنه تعالىٰ ذكرُ ما يُعَلُّ به الحديث.

وأورده الهيئميُّ في «المجمع» (١٠: ١٦١-١٦٢) وعزاه إلىٰ الطبرانيُّ والبزار وذكر لفظيهما، وقال عن البزار: «رجاله ثقات».

قلت: وإسنادُ الحديث ضعيفٌ، فيه سعيد- هو ابن سعيد- التغلبي وسعيد بن عمير، قال ابن حجر في كُلِّ منهما: «مقبول». يعني حيث يتابعان، وإلا إن فيهما ليناً.

البصريُّ ح وأخبرنا أبو محمدِ [الحسنُ] بن عليٌّ بن المُؤَمَّلِ حدثنا أبو عثمان البصريُّ ح وأخبرنا أبو زكريا يحيى بنُ إبراهيمَ أخبرنا أبو عبداللَّه محمد بن عبداللَّه عنه أخبرنا جَعْفرُ بن عَوْنِ أخبرنا المسعوديُّ عن عَوْنِ بن عبداللَّه عن أبي فاخِتَةً عن الأَسْوَدِ قال: قال عبداللَّه ابنُ مَسْعُودٍ: إذا صَلَيْتُم على رسول اللَّه ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلاةَ عَلَيْه، فإنَّكُم لا تَدْرُونَ لَعَلَ ذلِكَ يُعرَضُ عَلَيْه. فقالوا له: عَلَمنا. فقال: قولوا: اللَّه الخَيْلِ صَلَواتِكَ ورَحْمَتَكَ على سَيِّدِ المُرْسَلين وإمَامِ المُتَّقِينَ وخاتمِ النَّيِينَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ وإمَامِ الخير وقائد الخير المُؤسَلين وإمَامِ المُتَّقِينَ وخاتمِ اللَّهم ابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ به الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، اللَّهم صَلِّ على اللَّهم ابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ به الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، اللَّهم صَلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيم، إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ، وبارك على مُحَمَّدٍ وآل محمدٍ كما بارَكْتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيم وآلِ إبراهيم، إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ، وبارك على مُحَمَّدٍ وآل محمدٍ كما بارَكْتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيم، إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ، وبارك على مُحَمَّدٍ وآل محمدٍ كما بارَكْتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيم وآلِ إبراهيم، إنَّكَ عَمِيدٌ مجيدٌ، مبادُ عَمِيدٌ مجيدٌ اللَّه عَلَى الْمَالِكُ عَمِيدٌ مجيدٌ عَلَى الْمَالُونَ على الْمُولِدُ عَلَى الْمُولِدُ الْمَالِمُ عَلَى الْمُولِدُ عَلَى عَمِيدٌ مجيدٌ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهم مجيدٌ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه على الْمَالِمُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُولِدُ الْمُالِمُ الْمُولِدُ الْمُولِولُ الْمُولِ الْمُولِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُقَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُلْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

(١) الحاشية في «غيره: البر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٩٠٦) عن زياد بن عبدالله البكائيّ البصريّ، وإسماعيلُ القاضي (٢١) وأبو نعيم في «الحلية» (٤: ٢٧١) عن عاصم بن عليّ الواسطي، والطبرانيُّ في «الكبير» (٨٥٩٤) عن أبي نُعيم الفضل بن دكين الكوفي وعن عبدالله بن رجاء البصري، والشاشيُّ (٢١٦) والبيهقيُّ في «الشعب» (٤: ١٨٧ - ١٨٨ : ١٤٥٣) عن زيد بن الحباب الكوفيّ، وأبو يعلى والبيهقيُّ في «الشعب» (٤: ١٨٧ – ١٨٨ : ١٨٥ ) عن زيد بن الحباب الكوفيّ، وأبو يعلى (٧٦٧) عن أبي سعيد عبدالرحمن بن عبدالله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (٣٥٣ – الجزء المفقود) عن أبي قطن – عمرو بن الهيثم القُطعيّ البصري، سبعتهم عن المسعوديّ – عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الله بن مسعود – به . وأورد الحديث المنذريُ في «الترغيب والترهيب» (٢٤٩٢) وقال: «رواه ابن ماجه موقوفاً بإسناد حسن» .

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (٣٣٢): «هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن المسعوديُّ واسمه عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، اختلط بأخرة، ولم يتميز حديثه الأول بالآخر، فاستحق الترك، قاله ابن حبان، انتهىٰ "م قال: «وروىٰ محمد بن يحيىٰ بن أبي =

= عمر في «مسنده» هذا الحديث بتمامه قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا المسعودي فذكره». وقال السخاوي في «القول البديع» (ص٢٦) بعدما عزاه إلى الديلمي في «مسند الفردوس»: «وقد قال أبو موسى المديني في «الترغيب والترهيب» له: هذا حديث مختلف في إسناده. انتهى والمعروف أنه موقوف، كذلك أخرجه ابن ماجه في «سننه» والطبري في «تهذيبه» وعبد في «مسنده» والبيهقي في «الدعوات» و«الشعب» والمعمري في «اليوم والليلة» والدارقطني في «الأفراد» وتمام في «فوائده» وابن بشكوال في «القربة» وإسناد الموقوف حسن، بل قال الشيخ علاء الدين مغلطاي: إنه صحيح، لكن قد تعقب بعض المتأخرين على المنذري حيث حسنه بما حاصله: كيف يكون حسناً وفي إسناده المسعودي، وقد قال ابن حبان: إنه اختلط بآخرة ولم يتميز حديثه الأول عن الآخر. فاستحق الترك؟» انتهى كلام السخاوي كَعُلَيْلُهُ.

قلت: كذا حَسَّنَ السخاويُّ كَثَلَلْتُهُ إسنادَه دون تفصيلِ دقيق في الرد علىٰ كُلِّ من ابن حبان الذي ادعىٰ عدمَ تميز حديثه الأول من الآخر، وكذا البوصيريِّ الذي نقل كلام ابن حبان ولم يتعقبه بشيء!!

والصواب أن هناك مَنْ روىٰ عنه قبل اختلاطه ومُيِّزُ هؤلاء، وكذلك عُرِفَ من رَوىٰ عنه بعد اختلاطه.

فقد قال الحافظ العراقيُّ في «التقييد والإيضاح» (ص٤٥٤) «الأمر الثالث في بيان مَنْ سَمِعَ منه قبل اختلاطه. قال أحمد بن حنبل: سماعُ وكيع من المسعوديِّ بالكوفة قديمٌ وأبو نعيم ايضاً، قال: وإنما اختلط المسعوديُّ ببغداد، قال: ومَنْ سَمِعَ منه بالبصرة والكوفة فسماعه منه جيد، انتهىٰ. وعلىٰ هذا فتُقبلُ روايةُ كُلِّ مَنْ سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد وهم: أمية ابن خالد وبشر بن المفضل، وجعفر بن عون، وخالد بن الحارث، وسفيان بن حبيب، وسفيان الثوري، وأبو قتيبة: سلم بن قتيبة، وطلق بن غنام، وعبدالله بن رجاء الغداني، وعثمان بن عمر بن فارس، وعمرو بن مرزوق، وعمرو بن الهيثم، والقاسم بن معن بن عبدالرحمن، ومعاذ بن معاذ العنبري، والنضر بن شميل، ويزيد بن زريع.

والأمر الرابع: أنه قد شَدَّدَ بعضُهم في أمر المسعودي ورَدَّ حديثة كُلَّه لأنه لا يتميز حديثه القديم من حديثه الأخير».

ثم نقل العراقيُّ مقالةً ابن حبان المتقدم ذكرُها ثم قال: «وقال أبو الحسن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام: كان لا يتميز في الأغلب ما رواه قبل اختلاطه مما رواه بعد. انتهىٰ. والصحيح ما قَدَّمناه مِنْ أَنَّ مَنْ سَمِعَ منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد فسماعه صحيح كما قال =

= أحمد وابن عمار وقد مُيِّز بعض ذلك، والله أعلم انتهىٰ كلامُ العراقيِّ تَكَثَّلُلُهُ، وقَبْلَها (ص٢٥٦-٤٥٣) ذكر كلاماً كثيراً لا حاجة إلىٰ ذكره هنا فهو يتعلق بمن سَمِعَ منه بعد الاختلاط، والذي يهمنا ذكره هو مَنْ سَمِعَ منه قبل اختلاطه وقد أتينا عليه، فلله الحمد والمنة. ونقل كلامَ العراقيِّ بتمامه برهان الدين الأبناسيُّ في كتابه «الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح» (ص٧٥٧-٧٦٠) دون أن يشير إلىٰ أن ذلك هو من كلام العراقي!!

نعم، أشار في مقدمة كتابه أنه استفاد من كتابي العراقي «شرح الألفية» و «التقييد»، ولكن على مَنْ يريد النقلَ عن الأبناسيِّ فعليه أن يرجع إلى الأصل أو الأصول التي نقل عنها الأبناسيُّ، حتى لا يُظن أن هذا استنباط الأبناسيِّ!!

وكذا فعل ابن الكيال، فقد نقل في «الكواكب النيرات» (ص٢٨٧–٢٩٥) مقالة الأبناسيُّ دون الرجوع إلىٰ كتاب العراقي!!

والشاهد من إيراد كلام العراقيّ، فإن الذي روى هذا الحديث الموقوف عن المسعوديّ هم رواةٌ رووا عنه قبل اختلاطه فليس فيهم مَن هَو بغداديٌّ .

وكنتُ في التعليق علىٰ الحديث في الطبعة السابقة قد حكمتُ علىٰ إسناد المصنف وابن ماجه والمصنف في «الشعب» بالضعف وذلك اعتماداً علىٰ ما نقلته من كلام البوصيريِّ والذي استأنس بكلام ابن حبان دون التأكد من التفصيل في ذلك والذي أثبته في هذه الطبعة.

فاستدرك عَلَيَّ الأخ الفاضل الاستاذ علي رضا بن عبداللَّه بن علي رضا - وفقه اللَّه - في تعليقه علىٰ «التهذيب» لابن جرير (ص٢٢٤) بقوله: «زعم الاستاذ بدر البدر أن الإسناد ضعيف، وفاته هذا التفصيلُ بشأن المسعوديِّ»!

نعم، أقر أن ذلك فاتني وجزاك الله خيراً، ولكن فاتك أنت شيء آخر - غفرَ الله لي ولك، فإنك في الصفحة السابقة لذلك (ص٢٢٣) قلت: "فَصَّلَ ابنُ الكيال في "الكواكب النيرات" (ص٦٤-٦٥) فقال: بأن مَنْ سمع منه بالكوفة والبصرة..» إلى أن قلت: "ثم ذكر منهم: عمرو بن الهيثم أبا قطن" فأقول: هذا ليسَ كلامُ ابن الكيال إنما هو كلام الأبناسيِّ في كتابه "الشذا الفياح" نقله عنه ابن الكيال، وهي مقالةٌ طويلةٌ في تفصيل شأن المسعودي!!

وأخرج الحديث كذلك عبدالرزاق في «المصنف» (٢ : ٢١٣ : ٩ ، ٣ ) عن الثوريّ عن أبي سلمة - مسعر بن كدام (١)- عن عون بن عبدالله عن رجلِ عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعودٍ به . =

<sup>(</sup>١) نص عليه أبو نعيم في «الحلية» (٤: ٢٧١)، وأما المعلق على «المصنف» فقال: «لعله [يعني أبا سلمة] المغيرة ابن مسلم الخراساني، ويروي الثوريُّ عن أبي سلمة العاملي أيضًا» انتهى. قلت: يُرجح ما قاله أبو نعيم علىٰ ما ذهب إليه المعلق المذكور.

1٧٨ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحُسين العَلويُّ أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ ابن عليٌ بن أيُّوبَ العَدْلُ حدثنا محمدُ بن يزيدَ السُّلَمِيُّ حدثنا عبدُاللَّه بن يزيدَ السُلَمِيُّ حدثنا عبدُاللَّه بن يزيدَ المقرئ حدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْح عن أبي صَخْرٍ عن يزيدَ بن عبداللَّه بن قُسَيْطٍ عن أبي هريرة أَنَّ رسولَ اللَّه عَيَّاتِهُ قال: «ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيًّ ورحي حتى أَرُدَّ عَلَيْهِ السلام»(١).

1۷۹ أخبرنا أبو محمدٍ جناح (٢) بن نذير بن جناحٍ بالكوفةِ أخبرنا أبو جعفر محمدُ بن عليً بن دُحَيْم حدثنا أحمدُ بن حازمٍ أخبرنا عُبيدُاللَّه بن موسىٰ وأبو نعيم عن سُفيان ح وأخبرنا أبو القاسم عليٌ بن الحسن بن عليً الطَّهْمَانُي أخبرنا محمد بن محمدٍ الكارِزِي حدثنا عليٌ بن عبدالعزيز أخبرنا أبو نُعَيْم حدثنا سُفيانُ عن عبداللَّه بن السَّائب عن زَاذانَ عن عَبْدِاللَّه أبو نُعَيْم حدثنا سُفيانُ عن عبداللَّه بن السَّائب عن زَاذانَ عن عَبْدِاللَّه

<sup>=</sup> وعن عبدالرزاق أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٨٥٩٥)، وعن الطبرانيُّ أخرجه أبو نعيم في «الحلمة» (٤: ٢٧١).

والرجل المبهم لا أظنه إلا أبا فاختة كما عند المصنف والمصادر الأخرى التي أخرجتِ الحديثَ، واللَّه أعلم.

وقَبْلها قال أبو نعيم: «رواه مسعرٌ عن عون عن الأسود من دون أبي فاختة».

ثم أسنده من طريق عدي بن الفضل عن مسعرٍ عن عون بن عبدالله عن الأسود بن يزيد عن عدالله.

وأقول: هذه الروايةُ لا حجة فيها، فإن راويها عديُّ بن الفضل قد ضعفه غيرُ واحدٍ كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (١٩: ١٩٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۸۱۵) وأبو داود (۲۰۶۱) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۳۰۳:۲) والبيهقيُّ في «سننه» (۲٤٥:۵) وفي «الشعب» (۲۱۱:۲–۲۱۲) والسبكيُّ في «طبقات الشافعية» (۲:۷۰٪) من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ به.

قلت: وإسناده حسن، وصححه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «أبو محمد بن جناج»، وهو خطأ، وقد ورد على الصواب: «جناح بن نذير» في غير ما موضع من هذا الكتاب.

ابنِ مَسْعُودٍ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ للِه ملائِكةٌ سَيَّاحِينَ في الأرْضِ يُبَلِّغوني عَنْ أُمَّتِي السَّلامَ» (١).

المبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو (عبدالله) (۱۸ إسحاق بن محمد بن يوسف السُّوسيُّ قالوا: حدثنا أبو العباس مُحَمَّدُ بن يعقوبَ حدثنا أحمدُ بن عبدِالجَبَّارِ العُطارديُّ حدثنا وكيعُ بنُ الجَرَّاحِ عن موسىٰ بنِ عُبَيْدَةَ عن محمدِ بن ثابتٍ عن أبي هريرة قال:

وأخرجه عبدالرزاق (٢: ٢٠٥) وابن أبي شيبة (٢: ٥١٧) وأحمد (٣٦٦٦، ٤٢١٠) وفي وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٦) وابن أبي شيبة (١٢٠٦) وأبي «المجتبئ (١٢٨٦) وفي «الكبرئ» (١٢٠٦) وفي «العارئ» (٦٠٦) والطبراني «اليوم والليلة» (٦٦) والدارمي (٢٧٧٧) وأبو يعلى (١٢٥٥) وابن حبان (١٤٥) والطبراني (١٠٥٣، ١٠٥٣٠) والحاكم (٢: ٤٢١) والمزيّ في «التهذيب» (١٠٥٣، ٥٦٠) والسبكيّ في «طبقات الشافعية» (٣: ٤٠٠-٤٠٠) جمعيهم من طريق سفيان وهو الثوريّ به.

وعن عبد الرازق أخرجه الذهبئ في «السير» (١٠٦:١٧).

وقال الحاكم: «صحيح الاسناد ولم يخرجاه».

وقال ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص ١٢٠) بعدما عزاه للنسائيّ: "هذا إسناده صحيح". وتابع سفيانَ عليه الأعمشُ عند الحاكم، وقال: "وقد عَلَوْنَا في حديث الثوريِّ، فإنه مشهورٌ عنه، فأما حديث الأعمش عن عبدالله بن السائب فإنا لم نكتبه إلا بهذا الإسناد".

وأخرجه الطبرانيُّ (١٠٥٢٨) والحاكم (٢:٢١٤) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢:٥٠٠) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢:٥٠٠) والمخليليُّ في «الإرشاد» (٤٤٥:١) وابن عساكر (١٢٠:٧) عن أبي إسحاق الفزاريُّ عن الأعمشِ وسفيانَ عن عبدالله بن السائب به.

وأخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٣: ٩٧) وفي «تفسيره» (٦: ٣٧٤) عن عُبيداللَّه بن موسىٰ وأبي نعيم عن سفيان به.

(٢) سقطت من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>١) أخرجه السبكيُّ في «طبقات الشافعية» (١: ١٦٧) عن البيهقيِّ عن أبي القاسم الطهمانيِّ به. وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٢١٢) عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي نُعيمٍ – الفضل بن دكين – به.

قال رسولُ اللَّه ﷺ: «صَلُوا علىٰ أَنْبِياءِ اللَّهِ ورُسُلِهِ، فإنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَني»<sup>(۱)</sup>.

(١) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (١: ٣٧٩) عن أبي عبداللَّه ومحمد بن موسى كلاهما عن محمد ابن يعقوب به.

وأُخرِجه أُبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (١٧٠٢) عن عبدالرحمن بن مهديًّ عن وكيع به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣١١٨:٢١٦) عن الثوريّ عن موسى به، وعن عبدالرزاق أخرجه الطبرانيّ، كذا في «جلاء الأفهام» (ص٣٤).

و أخرجه القاضي إسماعيل (٤٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠٥:٨) والسبكيُّ في «طبقات الشافعية» (١٠٨،١٨٨)، وأحمد بن منيع وابن أبي عمر العدنيُّ - كما في «المطالب العالية» لابن حجر (٣٥٥٠ - المسندة) -من طرق عن موسىٰ بن عُبيدة به.

وأخرجه الطبرانيُّ كما في «الجلاء» (ص٦٣٤) عن ابن أبي مريم عن الفريابيِّ عن سفيانَ عن موسىٰ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً به بلفظِ مقارب.

وكذلك عزاه السخاويُّ (ص١٣٣) من حديث أبي هُريرة إلى العدنيُّ وأحمد بن منيع والطبرانيُّ وإسماعيل القاضي و «فوائد العيسوي» و «الترغيب» للتيميُّ وقال: «وفي سنده موسىُ بن عُبيدة، وهو وإن كان ضعيفاً فحديثه يُستأنس به. والراوي عنه - عمر بن هارون - أيضاً ضعيف، لكن قد رواه عبدالرزاق من طريق الثوريُّ عن موسى ولفظه مرفوعاً: صَلُّوا علىٰ أنبياءِ الله ورسله، فإن الله بَعَثَهُمُ كما بعثني.

ومن حديث الثوريِّ رويناه في أول حديث عليِّ بن حربٍ عن أبي داود عنه، ورواه أبو القاسم التيميُّ في ترغيبه من طريق وكيع، وأبو اليمن بن عساكر عن طريق المعافى بن عمران كلاهما عن موسى أيضاً» اله كلامُ السخاويُّ.

قلت: قوله: «والراوي عنه عمر بن هارون أيضاً ضعيف» يوهم أن جميع المصادر المتقدم ذكرها روته من طريق عمر عن موسى به.

والصواب أن القاضي إسماعيل تفرد برواية عمر عن موسى، لم يروه غيرهُ من طريقه إلا أن يكون في «فوائد العيسوي»، فهذا لم أره.

وقوله فيه: «ضعيف»، الصواب أن يُقال: «ضعيف جداً»، فقد قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٥٠١٤): «متروك».

وأقول كذلك: أين الكلام على شيخ موسىٰ فيه وهو محمد بن ثابت؟!

= وهذا ترجمه المزيَّ في «التهذيب» (٢٤ : ٥٥٧ - ٥٥٨) وذكر روايته عن أبي هريرة، ورواية موسئ بن عُبيدة عنه، ونقل عن ابن معين أنه قال: «لا أعرفه». وعن أبي حاتم: «لا نفهم مَنْ محمد بن ثابت بن شرحبيل من بني عبدالدار». ولكن ابن حجر في «التقريب» (٥٨٠٩) قال: «مجهول، وقيل هو حفيد شرحبيل المتقدم». وكذا قال السبكيُّ في «الطبقات» (١٨٨٠): «يُقال أن محمد بن ثابت هو ابن شرحبيل العبديُّ، وليس هذا الحديثُ من روايته عن أبي هريرة في شيءٍ من الكتب الستة».

وذكر الشيخ الألباني كَفَلَلْهُ في «الصحيحة» (٦: ١١٢٤) مصادرَ أخرجت الحديث من طريق موسى بن عبيدة عن ثابت عن أبي هريرة به، منها «مشيخة أبي إسحاق الطرسوسي» ونقل عن الطرسوسي أنه قال: «حديث غريب، وموسى ضعفوه، وشيخه محمد مجهول».

وللحديث شاهدان: أحدهما من حديث وائل بن حجر، والآخر من حديث أنس بن مالك، تكلم عليهما الشيخ الألبانيُ كَغُلِّلُهُ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٦:١٢٥-١١٢١)، ونورد هنا خلاصة ما ذكره هناك.

فأما حديث وائل بن حجر فأخرجه العقيليُّ والطبرانيُّ في «الكبير» والبزار في «المسند»، وفيه محمد بن حجر، قال عنه البخاريُّ: «فيه نظر». وقال العقيليُّ: «لا يُعرف إلا به»، ولما أورد الهيثميُّ حديثه في «مجمع الزوائد» قال: «فيه محمد بن حجر، وهو ضعيف».

وأما حديث أنس فله طريقان:

أخرج الأول: الخطيب في «تاريخ بغداد»، وفي إسناده راويان مجهولان.

والطريق الآخر أخرجه أبو الشيخ الأصبهانيُّ في «طبقات الاصبهانيين» وأبو نُعيم في «أخبار أصبهان» من طريقين عن أبي العوام- عمران بن داور القطان- عن قتادة عن أنسٍ مرفوعاً به. والطريقان تكلم عليهما الشيخ كَغْلَلْهُ (٦:١٢٦-١١٢٨).

ولكن أبا العوام نفسه متكلمٌ فيه، وقد أورد الشيخ (٦: ١١٢٨) ما يُعين على الظن أنه قد توبع عليه، أعني عن قتادة عندكُلِّ من ابن أبي عليه، أعني عن قتادة عندكُلِّ من ابن أبي عاصم وابن أبي حاتم، لكن كما ذكر – رواه شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة مرفوعاً به. وخالف شيبان: سعيدُ بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة مرسلًا (١) ويُعَدُّ «هذا من أصح الأسانيد =

<sup>(</sup>١) أفاده محقق «فضل الصلاة على النبي ﷺ الاستاذ عبد الحق التركماني – حفظه الله – في تعليقه عليه (١) (ص١٤٢)، وما بعده كذلك مستفاد منه، جزاه الله خيراً.

= عن ابن أبي عروبة ، فإن سماع يزيد منه قديم ، فلا يُلتفت إلى مخالفة شعيب بن إسحاق (١) له بروايته له عنه قتادة عن أنس مرفوعاً بلفظ: «إذا صليتم على المرسلين فَصَلُوا عليَّ معهم ، فإنّ رسولٌ من المرسلين» . أخرجه ابن أبي عاصم ، فإن شعيباً وإن كان ثقة لكن سماعُه من سعيد بآخرة ، ويلاحظ أن الحافظ السخاويً نقله في «القول البديع» عن ابن أبي عاصم باسقاط (عن أنس) ثم قال : وإسناده حسن جيد ولكنه مرسل ، فيُمكن أن يكون هذا هو الصوّاب في كتاب ابن أبي عاصم» اه كلام محقق «فضل الصلاة على النبي ﷺ حفظه الله .

قلت: ومما يؤيد ما ذكره من احتمال أن يكون مرسلًا بإسقاط (عن أنس)، أن الشيخ الألبانيُّ لَيُخَلِّقُهُ نقل (٦: ١٣١١) عن السيوطيِّ أنه قال في «الجامع الكبير»: «رواه الديلميُّ عن أنس، ورواه ابن أبي عاصم عن قتادة مرسلًا، وسنده حسن».

قلت: فطرقُ الحديثِ- في نظري- لا يُتيح لها أن تقويَ الحديثَ، فها أنت ترى أن حديث أبي هريرة عند المصنف وغيره فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، وآخر هو مجهول. وحديث وائل بن حجر فيه ضعيف.

وحديث أنس فيه راويان مجهولان.

والطريق الآخر له الراجح إرساله، والله أعلم.

ثم رأيتُ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١: ١٦٠- ١٧) قد ذكر كلاماً طويلًا عند شرحه لما بوبه البخاريُ بقوله: «هل يصليٰ علىٰ غير النبي ﷺ، وذكر حديثَ أبي هريرة وعزاه إلىٰ إسماعيل القاضي وقال: «بسند ضعيف»، ثم ذكر حديثَ ابن عباس وقال: «سنده ضعيف» أيضاً، ثم قال: «وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي ﷺ. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال: ما أعلم الصلاة تنبغي علىٰ أحدٍ من أحد إلا علىٰ النبي ﷺ. وهذا إسناد صحيح. . . إلىٰ آخر ما قاله كَاللَّهُ بهذا الصدد، فليُراجع فإنه مهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) روايته أخرجها ابن أبي عاصم وعنه الديلميُّ كما في «الصحيحة» (٦: ١١٣٠).

# ٢٤- بابُ الدعاء عند نزول كربِ أو غَمِّ

١٨١- أخبرنا أبو طاهر الفقية أخبرنا أبو العباس عبدُالله بن يعقوبَ الكِرمانيُّ حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعِ حدثنا سعيدُ بن أبي عقوب الكِرمانيُّ حدثنا قتادة أبي عبدالله (١) قالا: حدثنا قتادة أبي عبدالله (١) قالا المنابع (١) حدثنا قتادة أبي عبدالله (١) قالا المنابع (١) حدثنا قتادة أبي عبدالله (١) منابع (١) حدثنا قتادة أبي عبدالله (١) منابع (١) حدثنا قتادة أبي عبدالله (١) منابع (١) منابع

[ح] وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ- واللفظُ له - حدثنا أبو بكر بنُ إسحاق إملاءً أخبرنا أبو المثنى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن قتادة عن أبي العالِيَةِ عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رسولَ الله عَلَيُّ كان يقولُ عند الكرب: «لا إله إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العظيمُ، لا إله إلا الله رَبُّ العَرْشِ العظيمُ، لا إله إلا الله رَبُّ المَرْسِ العظيمُ، لا إله إلا الله رَبُّ السمواتِ ورَبُّ الأرضِ، وربُّ العرشِ الكريم»(٢).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «هشام بن عبدالله»، وهو خطأ، والصواب ما هو في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البخاريُّ (١٣ : ١٥ أ٤) والنسائيُّ في «العمل» (٦٥٣) وفي «الكبرىُّ» (٦٦٨) عن يزيدَ ابنِ زُرَيْعِ به إلا أن البخاريُّ لم يذكر هشاماً كما هو الحال هنا.

وأخرجة أحمد (٢٠١٢) والبخاريُّ (١٤٥:١١) عن شيخهما مسددٍ عن يحيئ- وهو ابنُ سعيدٍ القطانُ- به.

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٢٧) عن عُبيدِاللهِ (١) بنِ سعيدِ بن يحيى اليَشكُريِّ عن يحيىٰ ابن سعيدِ به .

وأخرجه البخاريُّ (١٣ : ٤٠٤ – ٤٠٥) ومسلم (٢ : ٣٩ ٢ ) من طريق سعيدِ به، وقد صرح قتادة عند مسلم بالتحديث عن أبي العالية.

وأخرجه البخاريُّ (١١:٥٤١) ومسلم (٤: ٢٠٩٣- ٢٠٩٣) والنسائيُّ في «الكبرى» (٢٠٢٠) والنسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٢٧) والترمذيُّ (٣٤٣٥)، ٢) وابن ماجه (٣٨٨٣) عن هشامِ بن أبي عبدالله عن قتادةً به، وقال الترمذيُّ: «حسن صحيح، وفي الباب عن علي».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله»، وهو خطأ، والتصويب من «تحفة الأشراف» (٤: ٣٨٥)، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (١٩: ٥٠ - ٥٠).

الحارث بن أبي أسامة حدثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ حدثنا أسامة بن زيدٍ عن محمدِ بن الحارث بن أبي أسامة حدثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ حدثنا أسامة بن زيدٍ عن محمدِ بن كَعْبِ القُرَظيِّ عن عبدالله بن شدادٍ عن عبدالله بن جعفَر عن عليً بن أبي طالب (۱) قال: «علَّمني رسولُ الله عَلَيْهُ إذا نَزَلَ بي كَرْبٌ أن أَقُولَ: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانِ الله، وتبارك الله رَبُّ العَرْشِ العَظيم، والحمدُ لله رَبُّ العالمين» (۲).

= ورواه حماد بن سلمة عن يوسف بن عبدالله بن الحارث عن أبي العالية به، وزاد: "لا إله إلا الله رب العرش الكريم". أخرجه مسلم (٤:٩٣) والنسائيُّ في "العمل" (٢٥٢) وزاد النسائيُّ في آخره: "وكان يدعو".

وخالف حماداً مهديً بن ميمون فقال: حدثنا يوسف بن عبدالله بن الحارث قال: قال لي أبو العالية: ألا أُعلمك دعاءً أُنبِئتُ أَنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا نزلت به شدة دعا به؟: «لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض، رب العرش الكريم». أخرجه النسائيُّ (٢٥٤).

ولمزيد من التخريج يراجع التعليق على «الأربعين الفراوية» الحديث رقم (٣٧).

(١) زاد في النسخة الثانية «كرم الله وجهه».

(٢) أخرجه الحاكم في «المستذرك» (١: ٥٠٨) بالإسناد نفسه المذكور هنا، وقال: «هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه لاختلافٍ فيه على الناقلين، وهكذا أقام إسناده محمد بن عجلان عن محمد بن كعب».

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٤٩) – وعنه التنوخيُّ في «الفرج بعد الشدة» كذلك (١: ١٣٦) – عن محمد بن عَبَّادِ بن موسى، والبزار (٤٧٢) عن محمد بن المثنى، كلاهما عن روح بن عبادة به.

وأخرجه أحمد (٧٠١) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠١٣) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١٤٢:١) وفي «الشعب» (٢: ٥٢٥ – ٥٢٥) والتنوخيُّ (١: ١٣٥) عن أسامةَ بن زيدٍ به.

وأخرجه أحمد (٧٢٦) وابن حبان (٨٦٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠١١) عن الليث بن سعدٍ عن ابن عجلان عن محمد بن كعب به.

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٣٤٠) وفي «الكبرىٰ» (٧٦٢٦) – وعنه ابن السنيِّ (٣٤١) – والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠١٢) والتنوخيُّ (١٣٦:١) عن يعقوب بن عبدالرحمن عن الطبرانيُّ في «الدعاء» وزاد: «فكان عبدُالله بن جعفر يلقنها الميتَ، وينفث بها =

1۸۳ حدثنا الأستاذ أبو بكر بن فُورَك أخبرنا عبدُالله بن جعفر حدثنا يونسُ بن حبيبٍ حدثنا أبو داود حدثنا عبدُالجليل - يعني ابن عَطِيَّة - حدثنا جعفرُ بن ميمون أخبرني عبدُالرحمن بنُ أبي بَكْرَةَ عن أبيه قال: قال رسول الله على في دعاء المضطر: «اللهم رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وأَصْلِحَ لي شَأْنِي كُلّه، لا إلله إلا أَنْتَ»(۱).

= على الموعوك، ويعلمها المغتربة من بناته ، وهذه الزيادةُ لم يذكرها النسائيُّ في «الكبرى» ولا الطبرانيُّ في «الدعاء».

ورواه النسائيُّ في «العمل» (٦٣١) عن عبدالوهاب بن بُخْتِ عن ابن عجلان به، ولفظه. عن عليَّ أن نبيَّ اللهِ ﷺ عَلَمَهُ هؤلاء الكلمات يقولهن علىٰ المريض. .

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٦٢٧-٦٢٩ ، ٦٣٢) من وجوهٍ أخرىٰ.

وصحح ابنُ حجر الحديث كما في «الفتوحات الربانية» لابن علان (٤:٧).

(١) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ في «المسند» (٩١٠) بسنده المذكور هنا.

وأخرجه ابن حبان (٩٧٠) والنسائيُّ في «اليوم والليلة» (٦٥١) عن أبي عامرٍ العَقَدِيِّ عن عبدالجليل بن عطية به مرفوعاً: «دعوات المكروب...».

وأخرجه أحمد (٢٠٤٣٠) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٠١) وأبو داود السجستانيُّ (٥٠٩٠) عن أبي عامرٍ به، مع الرواية المتقدمة برقم (٣٣).

ورواه ابنُ السنيِّ (٣٤٢) عن ابن أبي شيبة – وهذا في «المصنف»(١٩٦:١٠) – عن زيد بن الحباب عن ابن عطية به بلفظ: «كلمات...».

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠:١٣٧) دون قوله: «لا إله إلا أنت»، ثم قال: «رواه الطبرانيُّ وإسناده حسن».

ويراجع الحكم على الإسناد التعليق على الحديث رقم (٣٣).

فإن قيل: أخرج النسائيٌ في "عمل اليوم والليلة" (٥٧٠) وابن السنيِّ (٤٨) وغيرُهما من طريق زيد بن الحباب قال: أخبرني عثمان بن موهب الهاشميِّ سمعتُ أنسَ بن مالك يقول: قال النبيُّ يَقِلِيَّ لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيكِ به، أو تقولي إذا أصبحتِ وإذا أمسيتِ: يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين".

أقول: فقد يُقال أن هذا شاهد لحديث أبي بكرة!!

١٨٤- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستویه النَّحْوِيُ ببغداد حدثنا أحمد بن الولید الفَحَّامُ حدثنا یزیدُ بن هارونَ أخبرنا فُضَیْلُ بن مرزوقِ حدثنا أبو سَلَمَةَ الجُهَنِيُ عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبیه عن عبدالله قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أَصَابَ أَحَداً قَط همَّ ولا حُزْنٌ فقال: اللهم إِنِّي عَبْدُكَ (۱)، ابنُ عَبْدِك، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِیتی بِیَدِك، ماضِ فيَّ حُكْمُك، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكُ بكُلِّ اسم هُوَ لَكَ سَمَّیْت به ماضِ فيَّ حُكْمُك، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكُ بكُلِّ اسم هُو لَكَ سَمَّیْت به نفی عِلْم نفسكَ أو عَلَمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أو أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ أو اسْتَأْثَوْتَ به في عِلْم الغَیْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ رَبیعَ قَلبی ونُورَ صَدْری وجلاءَ حُزْنی وذَهابَ هَمِی إِلا أَذْهَبَ اللهُ عز وجل حُزْنَه وهَمَّهُ وأَبْدَلَهُ مكانه فَرَجاً». قال: فقیل: یا رسولَ الله! ألا نتعلمُها؟ قال: «بلی، یَنْبَغی لِمَنْ سَمِعَها أن یَتَعَلَّمَها» (۲).

<sup>=</sup> فيُجاب عليه أن حديث أنس هذا لم يُذكر فيه أنه دعاء للكرب كما هو الحال هنا، بل حديث أنس يُعد من أحاديث أذكار الصباح والمساء، فجميع المصادر التي أَخْرَجَتْهُ ذَكَرَتْهُ تحت باب: «ما يُقال إذا أصبح وإذا أمسىٰ» أو ما في معناه، فبذا لا يصلح لأن يكون شاهداً لحديث أبي بكرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «قال ابن خزيمة: فإن كان الداعي امرأة فلتقل: اللهم إني أَمَتُك، ابنة أمتك، ابنة عبدك. ثم الباقى مثله. حاشية».

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٥٣) وأحمد (٣٧١٢، ٣٧١٨) عن يزيد به، وعن أحمد أخرجه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (١ : ٢٤٧-٢٤٨).

وأُخرجه أبو يعلىٰ (٥٢٩٧) وابن حبان (٩٧٢) عن أبي خيثمة عن يزيد به.

وأخرجه الطبرانيُ (١٠ برقم ١٠٣٥٢) عن عاصم بن عليٌ، والحاكم (١٠٩٠) - وعنه البيهقيُ في «الأسماء» (١٠٢١-٢٨) - وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٤٩) - وعنه التنوخيُ (١٠٧١) - عن سعيد بن سليمانَ الواسطيّ، كلاهما عن فُضيلِ بن مرزوقِ به. وأورده الهيثميُ في «المجمع» (١٣٦:١٠) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلىٰ والبزار..، والطبرانيُ ورجال أحمد وأبي يعلىٰ رجالُ الصحيح غير أبي سلمة الجهنيُ، وقد وثقه ابن حبان» اه.

1۸٥- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا محمدُ بن المُؤَمَّلِ بن الحسن حدثنا الفَضْلُ بن محمدِ الشَّعْرانيُّ حدثنا أبو ثابتٍ محمدُ بن عُبيدِ الله حدثنا محمدُ بن إسماعيل بن أبي فُدَيْكِ حدثني [سعدُ بن] سَعِيدِ بن أبي سعيدِ المَقْبُرِيُّ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما كَرَبَني أمرٌ إلا تَمَثَّلُ لي جبريلُ عَلَيْتُ فقال: يا محمد! قل: تَوَكَّلْتُ على الحَيِّ الذي لا يموت، والحمدُ لله الذي لم يَتَّخِذْ ولداً، ولم يكن لهُ شريكٌ في الملك، ولم يكن لهُ شريكٌ في الملك، ولم يكن لهُ شريكٌ في الملك،

= قلت: وأبو سلمة الجهنيُّ قيل: هو موسىٰ بن عبدالله الجهنيُّ من رجال مسلم، وهذا هو الذي استظهره الشيخ الألباني تَكُلُللُهُ في «السلسلة الصحيحة» رقم الحديث (١٩٩)، فليُراجع فيها، وقد ذكر كذلك طريقاً آخر للحديث وشاهداً له.

ثم استدركتُ بما قاله بعض العلماء المتقدمين بتجهيل أبي سلمة المذكور ، وقد فصلتُ ذلك في التعليق على هذا الحديث في «عمل اليوم والليلة» لابن السُنيُّ برقم (٣٤٠)، فليراجعه من شاء غير مأمور.

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٠٩) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديثُ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقد سقط هذا الحديثُ من «تلخيص المستدرك» للذهبي.

قلت: ذُكر في ترجمة سعد بن سعيدٍ من «التهذيب» (٣: ٤٧٠) أنه يروي عن أخيه عبدالله، ولم يُذكر أنه يروي عن أبيه ، بل الذي يروي عن أبيه هو أخوه عبدالله. ونوه ابن حجرٍ برواية سعدٍ لهذا الحديث في «المستدرك» فقال: «وقع في مستدرك الحاكم من رواية ابن أبي فديك عن سعد بن سعيدٍ هذا عن أبيه حديث في الدعاء، وصحح سنده، وكأنه سقط عبدالله من السند».

قلت: وإسناده ضعيف جداً، عبدالله قال عنه في «التقريب» (٣٣٧٦): «متروك».

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٦٥) - وعنه كُلِّ من التنوخيِّ (١٣٨:) والبيهقيِّ في «الأسماء» (١: ٢٨٩) - من طريق الخطاب بن عثمان عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: حدثني سعد بن سعيد حدثني أبو بكرٍ إسماعيل بن أبي فُدَيْكِ مرفوعاً. وقال البيهقيُّ: «هكذا جاء منقطعاً».

قلت: بذلك يكون الحديثُ من طريق الخطاب مرسلًا، وعبارةُ البيهقيِّ توحي أنه يرجحُ ذلك، والله أعلم. 1۸٦- أخبرنا أبو الحسين عليً بن محمدِ بنِ عبدالله بن بِشران ببغداد أخبرنا أبو علي الحسين بن صَفْوَان البَرْذَعيُ حدثنا عبدالله بن محمدِ بن أبي المدني المحاربيّ حدثنا محمدُ بن مهاجرِ القرشيُ حدثني أبراهيم بن محمد بن سعدِ عن أبيه عن جده قال: كنا جلوساً عند رسول الله على فقال: «أَلا أُخبِرُكُمْ أو أُحدَّثُكُم بشيءٍ إذا نرَلَ برجلٍ منكم كَرْبٌ أو بلاءٌ مِنْ أَمْر الدنيا دعا به فَفُرِّج عنه؟». فقالوا: بلئ. قال: «دعاءُ ذي النون. قال: لا إله إلا أَنْتَ سُبحانَكَ إنِي كُنْتُ من الظالمين»(۱).

١٨٧- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ حدثنا إبراهيمُ بن سليمانَ بن أبي داود البُرُلَّسِيُّ حدثنا محمدُ بن عُبَيْدِ الطنافسيُّ حدثنا يونسُ بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ حدثني إبراهيمُ بن محمدِ بن سعدِ بن أبي وقاصِ حدثني والدي محمدٌ عن أبيه سعدِ قال: قال رسولُ الله

<sup>=</sup> وفي حاشية الأصل الخطي من هذا الكتاب: «ذكره في الأسماء والصفات عن إسماعيل ابن أبي فُديك مرسلًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٣٣) بإسناده هنا، وأخرجه الحاكم (١:٥٠٥) عن شيخه أبي عبدالله الصفار عن ابن أبي الدنيا به، وقد سقط من إسناد «المستدرك» ذكر «هارون بن سفيان»، وكذا هو الحال في النقل عنه في «إتحاف المهرة» لابن حجر (٥:٩٥١)، ولم يشر ابن حجر تَظَلَمُهُم إلى ذلك!!

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٦٥٥) عن القاسم بن زكريا عن عُبيدِ بن محمدِ به . قلت : وإسناده ضعيف، محمد بن مهاجر : لَيِّن، وعُبيدُ بن محمدِ المحاربيُّ : ضعيف، كذا في «التقريب» (٦٣٧٢، ٢٤٤١)، وقد خولف ابنُ مهاجرٍ في لفظه كما في الإسناد التالي عند المصنف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله .

وللحديثِ طريق آخر أخرجه ابن السنيّ (٣٤٣) عن عمرو بن الحصين العقيليّ بإسناده عن سعد ابن أبي وَقَاصِ مرفوعاً به، وعمرو بن الحصين «ضعيف جداً» كما في «التقريب».

عَلِيْة: «دعوةُ ذي النون التي (١) دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أَنْتَ سُبْحَانك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظالمينَ، لَمْ يَدْعُ بها مسلمٌ في كُرْبَةٍ إلا استجابَ الله له»(٢).

1۸۸ - أخبرنا أبو سعيدٍ عبدُالرحمن بن محمد بن شُبانَةَ الشَّاهِدُ بهَمْذَان حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسن الأَسَديُّ حدثنا إسماعيلُ بن محمدِ المُزَنيُّ حدثنا أبو نُعَيْمِ الفَضْلُ بنُ دُكَيْنِ حدثنا عبدالعزيز بنُ عمر بن عبدالعزيز عن هلالٍ مولى عمر بن عبدالعزيز [عن عمرَ بن عَبْدِالعزيز] عن عبدالعزيز عن هلالٍ مولى عمر بن عبدالعزيز [عن عمرَ بن عَبْدِالعزيز] عن عَبْدِالله بن جعفرَ قال: عَلَّمَتني أَسْماءُ بنتُ عُمَيْسٍ شيئاً أَمَرَها رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تقوله عند الكَرْب: «الله رَبِّي لا أُشْرِكُ به شَيْئاً» (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي» وصوبت في الهامش، وكذا هي في النسخة الثانية: «التي».

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٢٥١-٢٥١) بإسناده هنا.

وسيكررُ المصنّفُ الحديثَ من طريق أخرىٰ عن يونس بن أبي إسحاق برقم (٢١٦)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

ورواه أحمد (١٤٦٢) وأبو يعلىٰ (٧٧٢) عن إسماعيلَ بن عمر عن يونس به مطولًا.

قلت: وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٨٧:١٧) مطولًا بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيفٌ كما في «التقريب»

وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٥: ٦٦٨) نسبته إلىٰ كُلِّ من الحكيم في «نوادر الأصول» وابن أبي حاتم والبزار وابن مروديه.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «عن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه النسائيُّ في «اليوم والليلة» (٦٤٩) وأبو نُعيم الأصبهانيُّ في «الحلية» (٦٣٠:٥) والمزيُّ في «التهذيب» (٣٣:٣٣) عن أبي نُعيم – وهُو الفضل بن دكين– به.

وقال أَبُو نَعْيَم الأصبهانيُّ: «غريبٌ من حديَّث عُمر، تفرد به ابنه عن هلاَلٍ مولاه عنه، رواه وكيعٌ، ومحمد بن بشر، ومروان الفزاريُّ في آخرين عن عبدالعزيز».

قلت: رواية وكيع ستأتي في الإسناد التالي، ورواية محمد بن بشرٍ أخرجها ابن أبي شيبة =

وقال غيرُه عن عبدالعزيز: «اللهُ اللهُ رَبِّي، لا أُشْرِكُ به شيئاً».

۱۸۹ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق<sup>(۱)</sup> حدثنا والدي أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن غَيلان الخزازُ حدثنا أبو هشام الرفاعيُّ محمد بن يزيد<sup>(۲)</sup> حدثنا وَكِيعٌ حدثنا عبدالعزيز بن عمرَ بن عبدالعزيز حدثني هِلالٌ مولانا قال: حدثني أبوكَ عُمرُ بن عبدالعزيز عن عبدالله بن جعفرَ عن أُمِّهِ أسماء بنتِ عُمَيْسٍ قال: عَلَّمني رسولُ الله ﷺ كلماتٍ أقولُهن عند الكرب، . . فذكره (۳).

· ٩ ٩ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم (٤) الحافظ بالكوفة

= (۱۰: ۱۹۹) وعنه كُلُّ من عبدالله بن أحمد في زوائد «الزهد» (ص ۲۸۹) وابن ماجه (۳۸۸۲). ورواه أبو داود (۱۵۲۵) عن عبدالله بن داود عن عبدالعزيز به.

قلت: وإسناده حسن.

(١) في الأصل: «أبو بكر بن إسحاق»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الثانية، وقد ورد على الصواب في أكثر من موضع من هذا الكتاب، وهو «يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى»، مترجم في «السير» للذهبي (١٧): ٢٩٥- ٢٩٦).

(٢) في الأصَّلين: «أبو هشامَّ الرفاعيُّ عن محمد بن يزيد» وهو خطأ، صوابه حذف «عن».

(٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٨٢) والبخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٣٠٤ - ٣٢٩) وابن ماجه (٣٨٨٢) عن وكيع به، وعن أحمد أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٣٣ - ٤٣٧ - ٤٣٨) وهو مكرر ما قبله. تنبيه أنه سقط ذكر «عبدالله بن جعفر» من إسناد النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة»، والصواب إثباته كما في كُلِّ من «تحفة الأشراف» (٢١: ٢٦٠)، و «التهذيب» (٤٣١: ٣٣) وكلاهما للمزيُّ وكما في المصادر الأخرى التي أخرجت الحديث، وتنبه لذلك محقق «السنن الكبرى» طبع الرسالة (٢٤١) فأثبته من «التحفة».

وممن رواه كذلك عن عبد العزيز بن عمر: محمد بن شداد، وأبو معاوية الضرير، ومروان بن معاوية، وعبد الله بن داود الخريبي، ومحمد بن خالد الوهبي.

كذا أشار إلى رواياتهم الدارقطني في «العلل» (١٥: ٣٠٢).

(٤) في الأصل: «حازم»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الأخرى و«المستدرك»، وهو مترجم في «السير» للذهبيِّ (١٥: ٥٧٦-٥٧٨) .

ثمُّ رأيته في «إتحافُّ المهرة» لابن حجر (١٠: ٣١٠) كما أثبتناه، فالحمد لله على توفيقه.

حدثنا أحمد [بن موسى] بن (١) إسحاق التَّمِيميُّ حدثنا وَضَّاحُ بن يحيى النَّهْشَليُّ حدثنا النَّضُرُ (٢) بن إسماعيل البَجَليُّ حدثنا عبدُالرحمن بن إسحاق حدثنا القاسمُ ابن عبدالرحمن عن أبيه عن ابنِ مسعودٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا نَزَّلَ به هَمُّ أو غَمُّ قال: (يا حَيُّ، يا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» (٣).

(١) في «المستدرك»: «حدثنا» وهو خطأ، وأحمد بن موسى مترجم في «السير» (١٣: ٣٧٦-٣٧٧).

(٢) في الأصل: «النضير»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الأخرى و«المستدرك»، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٢٩: ٣٧٥–٣٧٥).

وكذلك هو في «إتحاف المهرة» (١٠: ٣١٠).

(٣) أخرجه الحاكم (١: ٥٠٩) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: كذا صححه الحاكم، مع أن الذهبيّ قد ترجم لابن أبي دارم في «السير» (١٥: ٥٧٦-٥٧) ونقل عن الحاكم نفسه أنه قال في ابن أبي دارم (١٥: ٥٧٨): «هو رافضيٌ غير ثقة». وقال الذهبيّ: «كان موصوفاً بالحفظ والمعرفة إلا أنه يترفض، وقد ألَّفَ في الحط على بعض الصحابة، وهو مع ذلك ليس بثقة في النقل» ثم ختم ترجمته بقوله: «قلت: شيخ ضال مُعَثّر». فأقول: نعم، قد تُوبع عليه على عللٍ أخرى في إسناده، ولكن مَنْ تَكلَّمَ فيه الحاكم نفسه بعدم توثيقه أيكون إسناده صحيحاً؟!!

وقال الذهبيُّ في «التلخيص»: «قلت: عبدالرحمن لم يسمع من أبيه، وعبدالرحمن - يعني ابن إسحاق- ومن بعده ليسوا بحجة».

قلت: النضر بن إسماعيل قال ابن حجر في «التقريب» (٧١٨٠): «ليس بالقويّ». وقال كما في «الفتوحات» (٤:٦): «ضعيف».

وأما الوضاح بن يحيى النهشلئ الأنبارئ فقد قال ابن حجر في «اللسان» (٢: ٢٢١): «قال أبو حاتم: ليس بالمرضي. وقال ابن حبان [٣: ٨٥]: لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظه، فإن اعتبر يُعتبر بما وافق فيه الثقات فلا ضير».

قلت: في «الجرح والتعديل» (٩: ٢٢١) قال أبو حاتم: «شيخ صدوق».

وعبدالرحمن بن إسحاق: قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٣٨٢٣): «ضعيف».

وقال ابن حجر: «هذا حديثٌ غريبٌ أخرجه أبو عليٌ التنوخيُ في كتاب الفرج بعد الشدة، وأخرجه الحاكم من رواية الوضاح بن يحيى عن النضر بن إسماعيل البجليٌ عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودٍ، يعني عن أبيه عن جده عبدالله، =

191- أخبرنا أبو الحسين بنُ بِشران أخبرنا الحُسينُ بن صَفوان حدثنا أبو بكر بن أبي الدُّنيا حدثنا خالدُ بن خِداشٍ حدثنا عبدُالرزاق عن بِشْرِ بن رافع الحارثيّ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِالله دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وتِسْعِين دَاء أَيْسَرُها الهَمُّ»(١).

= وتعقبه الذهبي لأن الوضاح وشيخه وشيخ شيخه ليسوا بعمدة. قلت: لم ينفرد به الوضاح، وأما شيخه النضر فضعيف، وكذا شيخ النضر عبدالرحمن بن إسحاق وهو الواسطي وليس هو المدنى، ذاك صدوق وهما في طبقة واحدة» ا. ه. من «الفتوحات» لابن علان (٤:٢).

قلت: أخرج الحديث ابنُ أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٥٠) - وعنه التنوخيُّ (١٠ ١٣٨- ١٣٨) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن النضر بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله مرفوعاً به، يعني دون قول القاسم: «عن أبيه».

وتابع ابنَ راهويه عليه إسحاقُ بن أبي اسرائيل عند التنوخيّ (١ : ١٣٩).

فبذا يتضح معنى قولِ ابن حجر: «لم ينفرد به الوَضَّاح»، ولكن عزوه الحديث للتنوخيِّ هكذا يوهم أن القاسم قال فيه: «عن أبيه»، وهذا خلاف الواقع كما ترى، فيُعل الحديثُ الآن بالانقطاع، وكذلك بضعف عبدالرحمن بن إسحاق.

ثم رأيتُ البيهقيَّ أخرج الحديثَ في «الأسماء والصفات» (١: ٢٨٨) عن حفص بن غياثٍ عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود. . الحديث مرفوعاً به، ثم قال البيهقيُّ : «وقد قيل : عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود تراثي . وهذا مع إرساله أصح» اه.

فأقول: لازال مداره على عبدالرحمن بن إسحاق، وقد تقدم تضعيفه.

وللحديث شاهدٌ من حديث أنس، أخرجه الترمذيُّ (٣٥٢٤) وابن السنيِّ (٣٣٧)، وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشئ، وهو ضعيف كما في «التقريب» (٧٧٣٣).

فأقول: لا يستقيم أن يقويُّ أحدهما الآخر نظراً لشدة ضعف الإسناد الأول، والله أعلم.

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (١١) بإسناده هنا.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط»: (٥٠٢٤) عن محمد بن النضر الأزديِّ عن خالد بن خداشِ به بلفظ المصنف، ثم قال الطبرانيُّ: «لم يروِ هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا بشر بن رافع، تفرد به عبدالرزاق».

= وأورده الهيثميَّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٥٤٧) و «مجمع الزوائد» (٩٨:١٠)، وقال في الثاني منهما: «فيه بشر بن رافع الحارثيُّ، وهو ضعيفٌ وقد وُثِّق، وبقيةُ رجاله رجال الصحيح، إلا أن النسخةَ من الطبرانيِّ الأوسط سقط منها عجلان والدُ محمدِ الذي بينه وبين أبي هريرة، والله أعلم».

قلت: ولم يسقط من النسخة التي طُبع عنها «الأوسط» فهو مذكور فيها.

و أخرجه الحاكم (١: ٥٤٢) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ عن عبدالرزاق بلفظ: «من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواءً من تسعةٍ وتسعين داء أيسرها الهم».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيحٌ ولم يخرجاه، وبشر بن رافع الحارثيُّ ليس بالمتروك، وإن لم يخرجاه».

وتعقبه الذهبئ بقوله: «بشرٌ واه».

وأخرجه ابن عديِّ (٢: ٤٤٤) - وعنه ابنُ الجوزيِّ في «العلل» (١٣٩٣) - عن محمد بن سهلِ ا ابن عسكرِ عن عبدالرزاق به بلفظِ مقارب.

وذكر المندريُّ الحديثَ في «الترغيب والترهيب» (٢٣٤٦) وقال: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط والحاكم وقال: صحيح الإسناد»، ثم قال المنذريُّ: «بل في إسناده بشر بن رافع أبو الأسباط، ويأتى الكلام عليه».

وذكره المنذريُّ مرةً أخرىٰ (٢٧٢٣) وقال: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط والحاكم كلاهما من رواية بشرِ بن رافع أبي الأسباط، وقال الحاكم: صحيح الإسناد».

ثم قال عنه في آخَر كتابه (٤٨٠:٤): «ضعفه أحمدُ وغيره، وقواه ابنُ معينِ وغيره. وقال ابن عديّ: لا بأس بأخباره، ولم أَرَ له حديثاً منكراً».

وفي «التقريب» (٦٩١): «ضعيف الحديث»، فالإسناد ضعيف كما أعله الذهبي، واللَّه أعلم.

## ٢٥- باب الدعاء والقول إذا وجد الوحشة

197- أخبرنا أبو الحسنِ علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عُبيدِ الصَفَّارُ حدثنا إسماعيلُ بن الفَضْلِ حدثنا عبدُالحميدِ بنُ صالح حدثنا محمد ابن أَبان عن دَرْمَك (١) بن عمرو عن أبي إسحاق عن البراءِ أَنَّ رجلًا شكا إلى النبيِّ عَلِيْ الوَحْشَةَ، فقال: «أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ: سُبحانَ الملِكِ القُدُوسِ رَبِّ الملَائِكَةِ والرُّوحِ، بالعِزَّةِ جَلَّلْتَ السمواتِ والأَرْضَ»(٢). فقالها الرجلُ فأَذْهَبَ اللهُ وحَشْتَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) في كُلِّ من الأصلين وابن السني: «مدرك» وهو خطأ، والتصويب من المصادر التي ترجمت له والتي سيأتي ذكرُها في الكلام على إسناد الحديث.

<sup>(</sup>٢) «قال ابن خزيمة: جللت السموات والأرض بالعزة والجبروت».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني (٦٣٩) عن محمد بن عبدالوَهّابِ الحارثيّ عن محمد بن أبان به.
 وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١١٧١) والعقيليُّ في «الضعفاء» (٢:٢) عن عبدالحميد بن
 صالح عن محمد بن أبان به، وفيهما: «قل» بدلًا من «أكثر».

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٢٨:١٠) وقال: «وفيه محمد بن أبان الجعفيُّ، وهو ضعيف».

قلت: قال الذهبيُّ في «الميزان» (٢٦:٢) - وعنه ابن حجر في «اللسان» (٢٩:٢) -: «درمك بن عمرو، عن أبي إسحاقَ بخبر منكر. قال أبو حاتم [الجرح:٣:٣٤]: مجهول. وقال العقيليُّ [٢:٤٦]: لا يُتابع على حديثه». ثم نوه ابن حجر بروايته لهاذا الحديث عازياً إياه إلى كُلِّ من العقيليُّ وابن السنيُّ والطبرانيُّ.. وقال-يعني العقيليُّ -: لا يُعرف إلا به. وقال أبو حاتم أيضاً: منكر الحديث. روى عنه محمد بن أبان» اه.

قلت: وُمحمد بن أبان الذي أعل الهيثميُّ الحديثَ به، ضعفه أبو داود وابن معين وابن حبان، وقال النسائيُّ: «ليس بثقة». كذا في «الميزان» (٣: ٤٥٣) و«اللسان» (٥: ٣١).

وفيه علةٌ ثالثةٌ، وهي عنعنة واختلاط أبي إسحاق وهو السبيعيُّ.

فالحديث إسناده ضعيف جداً، والله أعلم.

<sup>=</sup> ونقل ابنُ علانٍ في «الفتوحات» (٤: ٣١-٣٢) عن ابن حجرٍ أنه قال: «هذا حديثُ غريبٌ، وسنده ضعيف، أخرجه ابنُ السنيِّ عن محمد بن أبان وهو جعفيٌّ كوفيٌّ، ضَعَّفُوه، وشيخه دَرْمَك بمهملتين وزن جعفر وهو ابن عمرو، قال أبو حاتم الرازيُّ: مجهول. وذكره العقيليُّ في كتاب الضعفاء، وأوردَ له هذا الحديثَ وقال: لا يُتابع عليه ولا يُعرف إلا به، ودرمك رواه عن أبي إسحاق عن البراء» اه.

## ٢٦- باب جامع ما كان يدعو به النبيُّ ﷺ ويأمُرُ أن يُدعىٰ به

١٩٣ - أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظُ أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة القرشيُّ أخبرنا خَلَّادُ بنُ يحيى حدثنا عبدالواحد بن أَيْمَنَ المكيُّ عن عُبيدِ (١) بن رَفَاعة بن رَافع الزُّرَقِيِّ عن أبيه قال: لما كان يومُ أحدِ انكفأ المشركون، فقال رسوُّل الله ﷺ: «استووا حتى أَثنِيَ علىٰ رَبِّي». فصاروا خلفه صُفوفاً فقال: «اللهم لَكَ الحَمْدُ كُلُّه، اللهم لا مَانِعَ (٢) لما بَسَطْتَ، ولا بَاسِطَ لما قَبَضْتَ، ولا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، ولا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، ولا مُنْطِى لِمَا مَنَعْتَ، ولا مانِعَ لما أَنْطَيْتَ، ولا مُقَرِّبَ لما بَاعَدْتَ، ولا مُباعِدَ لما قَارَبْتَ، اللهم ابْسِط عَلينا مِنْ بركاتك ورَحْمَتِكَ وفَصْلِكَ ورِزْقِك، اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَومَ القيامة(٣) والأَمْنَ يومَ الخَوْفِ، اللهم عَائِذٌ بِكَ من شَرٌّ ما أَعْطَيْتنا وشَرٌّ (٤) مَا مَنَعْتَنَا، اللهم حَبِّبْ إلَيْنا الإيمانَ وزَيِّنْه في قُلوبنا وكَرِّه إِلَينا الكُفْرَ والفُسُوقَ والعِصْيانَ واجْعَلْنا مِنَ الرَّاشِدينَ، اللهم تَوَفَّنا مُسْلِمين وأَحْيِنَا مُسْلِمينَ وأَلْحِقْنا بالصَّالحِينَ غَيْر خَزَايا ولا مَفْتُونينَ، اللهم قَاتِل الكَفَرَةَ الذين يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ واجْعَلْ عَلَيْهِم رِجْزَكَ وعَذَابَك إله الحق»(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيد الله»، وهو خطأ، والتصويب من كُلِّ من النسخة الثانية و«المستدرك» و«إتحاف المهرة» (٤:٤١٥)، وهو مترجمٌ في «التهذيب» للمزيِّ (١٩:٠٦-٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «قابض. ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٣) «في ابن خزيمة: العيلة».

قلت: وهو كذلك في رواية أحمد (١٥٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) في النسخة الثانية: «ومن شر»، والمثبت هنا هو كذلك في «المستدرك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (١: ٥٠١-٥٠٧) بإسناده هنا ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط =

198- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا عبدالله بن محمد الكَعْبِيُّ حدثنا محمد بن أيُّوبَ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ معاذِ العَنْبَريُّ حدثنا أبي حدثنا شُعْبَةُ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأَشْعَريُّ عَنْ أبيه عَنِ النبيِّ عَيْلِاً أنه كان يَدعُو بهذا الدعاء: «اللهم اغْفِرْ لي خَطِيئَتِي (١) وجَهْلي وإسرافي في أَمْري، وما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللهم (٢) اغْفِر لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطَئِي

= الشيخين ولم يخرجاه».

وقال الذهبيُّ: «لم يخرجا لعُبيدٍ وهو ثقة، والحديثُ مع نظافة إسناده منكرٌ، أخاف أن يكون موضوعاً، رواه عن خلادٍ ابنُ أبى مَسَرَّة».

وأخرجه أحمد (١٥٤٩) والبيهقيُّ في «القضاء والقدر» (ص٢٦٥-٢٢٦) عن مروان بن معاوية الفزاريِّ عن عبدالواحد بن أيمن به ، وعند أحمد: «عُبيدالله بن عبدالله الزرقيُّ عن أبيه . قال : وقال الفزاريُّ عرةً عن ابن رفاعة الزرقيِّ عن أبيه . وقال غير الفزاريِّ : عبيدُ بن رفاعة الزرقي» . وأخرجه النسائيُّ (٢٠٩) والبزار (١٨٠٠ - الكشف) والحاكم (٣: ٣٢-٢٤) عن أبي هاشم زياد ابن أيوب عن مروان بن معاوية به ، وقال البزار : «لانعلمه مرفوعاً إلا من حديث رفاعة ، ولا رواه عن عُبيد إلا عبدالواحد (في الأصل : عبدالرحمن ، وهو خطأ) ، وهو مشهورٌ لا بأس به ، روى عنه أهل العلم» . وقال الحاكم : «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٢٩٩) عن عليٌ بن المدينيٌ عن مروانَ بن معاوية به . وأخرجه النسائيُّ (٢١٠) عن أبي نُعيم عن عبدالواحد بدون ذكر رفاعة الزرقي ، يعني بإرساله ، وأخرجه النسائيُّ مخالفاً بذلك مروانَ بن معاوية عنده ، وهذا الإرسالُ أشار إليه الإمام أحمد كما تقدم النقل عنه .

قلت: عُبيد بن رفاعة بن رافع ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥: ١٣٣)، ووثقه العجليُّ كما في «التهذيب» لابن حجر (٧: ٦٥).

وذكر الذهبئ هذا الحديثَ في «المغازي» من «تاريخ الإسلام» (ص١٩٨-١٩٩) ثم قال: «هذا حديثٌ غريبٌ منكرٌ، رواه البخاريُّ في الأدب عن عليٌّ بن المدينيٌّ عن مروان».

وذكر الحديثَ كذلك ابنُ حجر في «إتحاف المهرة» (٤: ١٥-٥١٥) وعزاه إلىٰ كُلِّ من الحاكم والبخاريِّ في «الأدب المفرد» والنسائيِّ .

(١) من هنا يبدأ النقص من النسخة الثانية إلى منتصف إسناد حديث رقم (٢١٩).

(۲) «رب: ابن خزیمة: حاشیة».

وعَمْدِي، وكُلُّ ذلك عِنْدي. اللهم اغْفِر لي ما قَدَّمْتُ وما أَخْرْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أَشْرَرْتُ وما أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنتَ علىٰ كُلُّ شيء قديرٌ»(١).

190- أخبرنا أبو طاهرٍ محمدُ بنُ محمد بن مَحْمش أخبرنا أبو بكر محمد ابن إبراهيم الفَحَّامُ حدثنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلِيُّ حدثنا محمدُ بن يُوسفُ ح وأخبرنا أبو طاهرٍ محمد بن الحسن المحمدأباذي حدثنا العَبَّاسُ الدُّوريُّ حدثنا أبو داود الحَفَريُّ قالا: حدثنا سفيانُ عن عمرو بن مُرَّةَ عن عبدالله بن الحارثِ عن طَلِيْق بنِ قَيْسٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ يدعو: «رَبِّ أَعِنِي ولا تُعِنْ عَلَيَّ، وانْصُرْني ولا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وامْكُرْ لي ولا تَمْكُرْ

= «اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي وعمدي وهزلي وجدي، وكل ذلك عندي. في كتاب ابن خزيمة».

(١) أخرجه مسلم (٢٠٨٧: ٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧٩٥) عن عُبيداللهِ بن معاذِ العنبريِّ به، وعلقه البخاريُّ في «صحيحه» (١٩٦:١١) عن عُبيد الله بن معاذٍ، وأسنده ابن حجر في «التغليق» (٥: ١٥٠) عن الحسن بن سفيانَ عن عُبيدالله به.

وأخرجه البخاريُ في "صحيحه" (١٩٦:١١) وفي "الأدب المفرد" (٦٨٨) ومسلم (٢٠٨٤) وابن حبان (٩٥٧) عن عبدالملك بن الصباح المِسْمَعيُّ عن شعبةً به.

وأخرجه البخاريُّ في "صحيحه" (١١: ١٩٦-١٩٧) وفي «الأدب المفرد» (٦٨٩) عن محمد ابن المثنىٰ قال: حدثنا عُبيدالله بنُ عبدالمجيد عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بكر بن أبي موسىٰ وأبي بردة أحسبه عن أبي موسىٰ به دون قوله: «اللهم اغفر لي ما قدمت. . إلخ» وعنه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٧٢).

ورواه ابن صاعدِ في «فوائده» كما في كُلِّ من «تحفة الأشراف» (٦: ٤٦٢) و «الفتح» (١١: ١٩٧) عن محمد بن عمرو الهرويِّ عن عُبيدالله بن عبدالمجيد، وفي روايته: «عن أبي بكرٍ وأبي بردة ابني أبي موسىٰ عن أبيهما ولم يشك». وقال: «غريبٌ من حديث أبي بكرٍ بن أبي موسىٰ». ورواه أحمد (١٩٧٣) عن شريكِ عن أبي إسحاق مختصراً.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٨١) وابن حبّان (٩٥٤) عن شريكِ كذلك إلىٰ قوله : «وكُلُّ ذلك عندي» . عَلَيَّ، واهْدِني ويَسِّرْ الهُدىٰ لي، وانْصُرْني علىٰ مَنْ بَغىٰ عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْني لَكَ شَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْواعاً، إِلَيْكَ مُخْبِتاً، لَكَ أَوَّاهاً مُنيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، واغْسِل حَوْبَتِي، وأَجِبْ دَعْوَتِي، وثَبِّتْ حُجَّتِي، وأهدِ قَلْبِي، وسَدِّد لِسَاني، واسْلُلْ سَخِيمَة قلبي»(١).

(١) أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥: ١٧٥-١٧٦) عن أبي سعيدٍ أحمد بن محمد بن الفضل عن محمد بن إبراهيم الفحام به.

وأخرجه عبد بن حميَّد (٧١٦) عن شيخه عمر بن سعدٍ – وهو أبو داود الحفريُّ – به.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥٥١) عن محمود بن غيلان عن أبي داود الحَفَريِّ به.

وأخرجه أحمد (١٩٩٧) عن شيخه يحيىٰ بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد الثوريّ به.

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٦٥) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٦٠٧) وأبو داود (١٥١) وابن أبي الدنيا في «التهجد» (٤٠) ومحمد بن نصر في «قيام الليل» (ص ٣١٧ – مختصره) وابن حبان (٩٤٨) عن يحيئ بن سعيدٍ عن سفيان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٨٠-٢٨١) وابن ماجه (٣٨٣٠) عن وكيع، والترمذيُ (٣٥٥١) عن محمد بن بشر العبديُ، وأبو داود (١٥١٠) وابن حبان (٩٤٧) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤١) والحاكم (١: ٥٩٠) والمريُّ في «التهذيب» (١٤١) والحاكم (١: ٥٦٠) عن محمد بن كثير، والبيهقيُّ في «القضاء والقدر» (٢٦٦) عن عمرو بن محمد العنقزيِّ، والأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (١٢٦٦) عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهديُّ، خمستهم عن سفيانَ الثوريُّ به، وقرن الحاكمُ في روايته قبيصة بن عقبة بمحمدِ بن كثير.

وأخرج البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٦٤) من طريق قبيصة شطر الإعانة والنصر والهدى، كما أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٨٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان شطرَ الإعانة والمكر . وقال الترمذيُّ والبغويُّ : «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» .

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: وهو كما قالوا رحمهم الله، فإسناده صحيح، فمِنْ سفيانَ فما فوقه رجاله رجال الشيخين ما عدا عبدالله بن الحارث فقد تفرد به مسلم في «صحيحه»، وروى له البخاريُّ في «الأدب المفرد»، وما عدا طليق بن قيس فقد تفرد به البخاريُّ في «الأدب المفرد» كما أنه ثقة، والصواب في اسمه بالتكبير «طَليق»، وليس بالتصغير «طُليق» كما ضُبط في بعض المصادر المتقدمة، ويراجع في ذلك التعليق على «الإكمال» لابن ماكولا (٥: ٢٤٤-٢٤٥) للشيخ المعلمي اليماني تَعَلَّمُهُ.

197 - أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا عليُّ بن عيسىٰ حدثنا إبراهيمُ بن أبي طالبٍ حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا خَلَّادُ بن يزيدَ الجُعْفيُّ حدثنا شَرِيكٌ عَنِ اللَّهُ عَنِ طالبٍ عن مجاهدٍ عن ابن عمر (١) قال: كان رسولُ الله ﷺ يدعو: «اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً (٢)، ومِيْتةً سَوِيَّةً (٣) ومَرَدًا غَيْر مُخْزٍ ولا فَاضِحٍ» (٤).

(١) فوقها في الأصل: ﴿خ: عمرو﴾.

قلت: ولكن في «المستدرك»: «عبدالله بن عمر»، وفي «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٤٩:٨) ذُكر في مسند «عبدالله بن عمر».

(٢) كذا في كُلِّ من الأصل و«الدعاء» للطبرانيِّ بالتاء، وأما في كُلِّ من «المستدرك» و«كشف الأستار» بالنون: «نقية».

(٣) «عيشة سوية وموتة مرضية في كتاب ابن خزيمة».

(٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١:١٥) بإسناده هنا، وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٤٩٥) عن محمد بن عبدالله الحضرميّ، والقضاعيّ في «مسند الشهاب» (١٤٩٨) عن محمد بن الحسين الخثعميّ، و(١٤٩٨) عن أبي جعفر الطبريّ، ثلاثتهم عن أبي كريبٍ به. وعند القضاعيّ: «عبدالله بن عمرو»، بالواو.

وأخرجه البزار (٣١٨٦– كشف الأستار) عن خالد بن زريع بن الطيب عن شريكِ به إلا أن عنده: «عبدالله بن عمرو»، بالواو.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «خلاد ثقة، وشريك ليس بالحجة».

وقال الشيخ حمدي السلفيُ في تعليقه على «مسند الشهاب» (٢: ٣٤٥): «كذا هو في النسخ الثلاث: عبدالله بن عمرو، وكذا هو في زوائد البزار ومجمع الزوائد، وعند الحاكم: عبدالله ابن عمر، ويؤيد ما في النسخ الثلاث أن الحديثَ غير موجود فيما رواه مجاهد عن ابن عمر من المعجم الكبير وليس عندنا ما رواه مجاهدٌ عن عبدالله بن عمرو من المعجم».

قلت: وورد لفظ القضاعيّ في روايته الأولىٰ (١٤٩٨): «عيشةً سويةً وميتةً نقية».

وأوردَ الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٧٩) من حديث عبدالله بن عمرو وقال: «رواه الطبرانيُّ والبزار، وإسناد الطبرانيِّ جيد».

قلت: أكاد أجزم أن الصواب فيه كونه من حديث «عبدالله بن عمر»، وليس من حديث «عبدالله ابن عمرو»، فهو ليس ضمن حديث «عبدالله بن عمرو» من «مسند البزار» (٦: ٣٣٣-٤٥٧) =

١٩٧ - حدثنا أبو بكر بن فُوْرك حدثنا عبدُالله بنُ جعفَر حدثنا يونسُ بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شُعبةُ عن أبي إسحاق سَمِعَ أبا الأحوص يُحَدِّثُ عَنْ عبدالله أنَّ النبيَّ ﷺ كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدى، والتقى، والعفاف (١)، والغنى»(٢).

١٩٨ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عَبْدُوسِ الطرائفيُّ حدثنا عُثمانُ بن سعيدِ الدارميُّ حدثنا

= وقد بحثتُ فيه حديثاً حديثاً!! وقد تقدم أن الحافظ ابن حجر ذكره في «الإتحاف» من مسند ابن عمر كذلك.

وحُكمُ الهيثميِّ على إسناد الطبرانيِّ بكونه جيداً، لا يستلزم عدم ذكرِ «شريكِ» في إسناده، لأنه قد يحكمُ الهيثميِّ على إسناد فيه «شريك» بالجودة كما هو في عدة مواضع من «المجمع»، ولا يحضرني الآن بعض المواضع التي فيها صنيعه هذا، كما أنه قد يعزو حديثاً ما إلى مصدرين في آنِ واحدِ ويحكم على إسناد أحد المصدرين بحكم ويهمل الحكمَ على إسناد المصدر الثاني كما هو الحال هنا، فعند النظر في إسنادي الحديث يتبين أنه حكم على إسناد المصدر الأول جملة دون الحكم على إسناد المصدر الأول

(١) في ابن خزيمة : «العفة» من الهامش.

وأقُول: وهو لفظ ابن النجار كما في «كنز العمال» (٥٠٨٩).

(٢) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ في «المسند» (٣٠١) بإسناده هنا.

وأخرَجه كذلك الترمذيُّ (٣٤٨٩) عن محمود بن غيلان عن الطيالسيِّ به، ثم قال: «هذا حديثُ حسنُ صحيحٌ».

وأخرجه أحمد (٣٩٠٤، ٣٩٥٠، ٣٩٥٠) ومسلم (٤:٢٠٨٧) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٧٤) وابن حبان (٩٠٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٠٨) من طرقٍ عن شعبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨:١٠) ومسلم (٢٠٨٠٤) وابن ماجه (٣٨٣٢) وأبو يعلى وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨١) ومسلم (٢٠٨٠) والدارقطني في «العلل» (١١٥) والبغوي (٥٢٨٣) والطبراني في «الدعاء» (١٢٠٨) عن الجراح (٢٣٣) عن الجراح أبي وكيع وعن إسرائيل، والطبراني في «الكبير» (٢٠٩٦) وفي «الدعاء» (١٤٠٨) عن الأعمش، وعن زكريا بن أبي زائدة وعن يوسف بن أبي إسحاق، والطبراني والبيهقي في «القضاء والقدر» (ص٢٦٦) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، سبعتهم عن أبي إسحاق به.

بقيةُ عن محمدِ بن زيادٍ عن أبي عِنْبَةَ الخَوْلانيِّ - وكان مِمَّنْ أَكَلَ الدَّمَ في الجاهلية - قال: كان رسولُ الله ﷺ يدعو فيقول: «اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدىٰ والتُّقَىٰ، والعَفَافَ، والرِّضىٰ، والعَمَلَ بما تُحِبُّ وترضىٰ (١).

199- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ أخبرني أبو أحمدَ الحُسينُ بنُ عليً حدثنا محمدُ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ حدثنا أبو يحيى حدثنا أبو مَعْمَرِ حدثنا عبدُالوارثِ حدثنا حُسينٌ حدثني عبدُالله بن بُريدةَ حدثني يحيى بن يَعْمَر (٢) عن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يقول: «اللهم لَكَ أَسْلَمْتُ، وبك مَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وإِلْيكَ أَنْبُتُ، ويِكَ خَاصَمْتُ، أَعُودُ بِعِزَّتِكَ - لا إله إلا أَنْتَ - أَنْ تُضِلَّني، أَنْتَ الحيُّ الذي لا يَمُوتُ، والجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُونَ "(٣).

#### تنبيهان:

الأول: لما ترجم الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٨٣٤٩) لراوي الحديث وهو «أبو عنبة الخولانيُّ» قال: «صحابيُّ له حديثٌ». واستدرك عليه محقق الكتاب بقوله: «راجع تحفة الأشراف (٢٣٦/٩)، له حديثان».

الثاني: في ترجمة الراوي عنه، وهو محمد بن زياد الألهانيُّ من «التهذيب» للمزيُّ (٢٥: ٢٢٠) ذكر فيه: «أبو عنية» .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فيه بقية بن الوليد الحمصي، وهو مدلس تدليس التسوية، فلا يكفي أن يصرح بالتحديث عن شيخه، بل في جميع طبقات السند، والراوي عنه محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن الهاشمي، المعروف بابن أبي السري، قال عنه ابن حجر في "التقريب" (٣٠٣): «صدوق عارف له أوهام كثيرة».

<sup>(</sup>٢) ضبطه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٧٧٢٨) بفتح الميم، وكرر ذلك في «الفتح» (٢) ضبطه الحافظ ابن حجر في «التقريب» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٢٧٨-٢٧٩، ٣٢٩) بإسناده هنا. وأخرجه البخاريُّ (٣٦: ٣٦٨-٣٦٩) عن شيخه أبي معمر- عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج البصري- المقعد به باختصار فيه.

محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة حدثنا يحيى بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة حدثنا يحيى بن محمد أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد عن محمد بن المُنْكَدِرِ عن جابر بن عَبْدِالله أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قال على المِنْبَرِ: «سَلُوا اللهَ عِلْماً نافعاً، واسْتَعِيذُوا باللهِ مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ» (١٠).

= وأخرجه مسلم (٢٠٨٦: ٢) عن حجاج بن الشاعر، والنسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٣٧) وأبو عوانة كما في «الإتحاف» (٨: ١٣٦) عن عثمان بن عبدالله، وابن أبي الدنيا في «التوكل» (٢) عن محمود بن غيلان، وأبو عوانة عن محمد بن إسماعيل الصائغ، أربعتهم عن أبي معمرٍ به. وأخرجه أحمد (٢٧٤٨) وابن حبان (٨٩٨) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٢٧٨- ٢٧٨) عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن أبيه به.

(١) أخرجه أبو محمدِ الفاكهيُّ في «فوائده» (١٧٨) بإسناده هنا، وأخرجه كذلك البيهقيُّ في «الشعب» (٤:٤٠٩:٤٦٤٤) بإسناده هنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩ : ١٢٢ ، ١٠ : ١٨٥) عن وكيع عن أسامة بن زيد – وهو الليثي – به دون ذكر المنبر.

وأخرجه كُلُّ من عبد بن حميد (١٠٩١) وأبي يعلىٰ (١٩٢٧) عن شيخهما ابن أبي شيبة به. وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (١٠٧٦) عن محمد بن وضاح عن ابن أبي شيبة به. وأخرجه ابن ماجه (٣٨٤٣) وأبو يعلىٰ (٢١٩٦) عن وكيع بن الجراح، وأبو يعلىٰ (١٩٨٠) عن محبوب بن محرزٍ، كلاهما عن أسامة بن زيدٍ به، بذكر المنبر في رواية محبوبٍ علىٰ ضعفٍ فيه.

وأخرجه ابن حبان (٨٢) عن الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة به بلفظ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافعاً، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْفَع».

وأخرجه بهذا اللفظِ النسائيُّ في «الكبرىٰ» (٧٨١٨) والآجريُّ في «أخلاق العلماء» (٢٠٣) من طريق عبدالله بن وهب عن أسامةَ بن زيدٍ به.

وتابع أسامةً بن زيدٍ عليه بهذا اللفظ عبدُ الله بن لهيعة عند الطبرانيِّ في «الأوسط» (٩٠٤٦) وأورده عن «الأوسط» الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (١٧٣) و«مجمع الزوائد» =

٢٠١- أخبرنا أبو عبدالله الحافظُ أَخْبرَني أبو عمرو بنُ حَمْدَان أخبرنا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ حدثنا مُحَمَّدُ بن عبدِالله بن نُمَيْرِ حدثنا أبو مُعاويةَ عن عاصم عن عَبْدالله بن الحارثِ وعن أبي عُثْمَانَ عن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ عَنِ النبيِّ عَيْكِ اللهِ كَأَن يَدْعُو: «اللهم آتِ أَنْفُسَنا تقواها، وَزكُها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها، أَنْتَ وَلِيُها ومَوْلاها»(١).

۲۰۲ حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَن أخبرنا عبدالله بنُ جَعْفَر حدثنا يونسُ بن حَبيبٍ عن يونسُ بن حَبيبٍ عن

= وأقول: في إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال مشهور من حيث سوء حفظه، والله أعلم.

وأورد البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٤٦) روايةَ ابن ماجه وقال: «هذا إسنادٌ صحيحٌ-رجاله ثقات، وأسامة بن زيد هذا هو الليثيُّ المدنيُّ، احتج به مسلم» ثم عزاه إلىٰ عبد بن حميد وأبي يعلىٰ وابن حبان ثم قال: «وأصله في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وفي الترمذيِّ والنسائيِّ من حديث أبي هريرة».

قلت: بل إسناده حسن، لما قيل في أسامة بن زيد الليثي كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٣٥٠، ٣٤٩).

وفي الباب عن عائشة تَعَلَيْهَا ، أخرج حديثها الطبرانيُّ في «الأوسط» (٧١٣٥): أن النبي ﷺ كان يقول: «اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَا نافِعاً، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ».

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (١٧٢) و«مجمَّع الزوائد» (١٠: ١٨١)، ولم يتكلم عليه بشيءٍ في المصدر الثاني؟!! وفي إسناده جهالةً كما في التعليق على «مجمع البحرين» (١٠: ١٧٦).

وما عزاه البوصيريُّ من أصله في "صحيح مسلم" من حديث زيد بن أرقم هو ما سيأتي عند المصنف برقم (٣٥٨) وفيه: «اللهم إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ»، وليس فيه سؤال العلم النافع.

(١) شطر من حديثٍ طويل سيذكره المصنف برقم (٣٥٨) بإسناده هنا، وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله، مع العلم أنه لن يذكره المصنف في روايته، وأشرنا إلىٰ ذلك في التعليق عليه.

<sup>(</sup>٢) رسمها كأنه «حبر» بالحاء المهملة، وهو خطأً، وهو مترجم في «التهذيب» لَلمزيّ (٤: ٩٣- - ٢) رسمها كأنه (عليه المفرد» وابن ماجه.

أُمْ كُلْثُوم عن عائشة أَنَّها كانت تُصلي، فقال لها النبيُ عَلَيْكِ: «عَلَيْكِ مِنَ الدُّعاءِ بِالكَوامِلُ الجَوامِع». فلما انْصَرَفَتْ سَأَلَتْهُ عَنْ ذلك، فقال: «قولي: اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّه، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَم، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرُ كُلِّه، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَم، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرُ كُلِّه، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ أَو ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَمْ، اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وما قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ أَو عَمَلٍ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وما قَرَّبَ إليها - أو قَرَّبَ مِنها- من قَولٍ أَوْ عَمَلٍ، اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الخَيْر<sup>(۱)</sup> ما سَأَلَكَ عَبْدُكَ ورَسُولُك مُحمد عَلَيْكِم، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ الخَيْر<sup>(۱)</sup> ما سَأَلَكَ عَبْدُكَ ورَسُولُك مُحمد عَلَيْكِم، وما قَضَيْت لي من قضاءِ - أو قال: مِنْ أَمْرِ - فاجْعَلْ عاقِبَتَه لِي رَشَداً» (٢).

(١) «خير في كتاب ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ في «المسند» (١٦٧٤) بإسناده هنا، إلا أن عنده تقديم الاستعادة من النار على سؤال الجنة.

وأخرجه أحمد (٢٥١٣٨) عن عبدالصمد، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٢٠٢٣) عن بقية بن الوليد، و(٢٠٢٤) عن النضر بن شميل، والحاكم (١:٥٢١–٥٢٢) عن آدم بن أبي إياس، أربعتهم عن شعبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٦٤-٢٦٤) وأحمد (٢٥٠١٩، ٢٥١٩) وابن ماجه (٣٨٤٦) وابن ماجه (٣٨٤٦) وابن ماجه (٣٨٤٦) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٢٠٢٦، ٢٠٢٦) عن حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب به. وأخرجه أبو يعلى (٤٤٧٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٤٧) عن حماد بن سلمة عن الجُرَيْرِيُّ وجبر عن أم كلثوم عن عائشة به.

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٣٩) وعبد الغني المقدسيُّ في «الترغيب في الدعاء» (٧٤) عن مهديٌّ بن ميمونَ عن الجُرَيْرِيُّ عن جبرٍ عن أم كلثوم به.

وأخرجه ابن حبان (٨٦٩) والطحاويُّ (٢٠٢٧) عن حماد بن سلمة عن الجُرَيْرِيُّ عن أم كلثوم به. وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٤٧): «هذا إسنادٌ فيه مقال، أم كلثوم هذه لم أَرَ من تكلم فيها، وعَدَّها جماعةٌ في الصحابة، وفيه نظرٌ لأنها وُلدت بعيد موت أبي بكرٍ، وباقي رجال الإسناد ثقات». ثم عزاه إلى كُلِّ من الطيالسي وابن حبان.

ورواه غندرٌ عن شُعْبَةَ وزاد فيه: «عاجله وآجله، ما عَلِمْتُ منه» في الموضعين جميعاً وقال: «ما قَرَّبَ إليها»، وقال: «من أمرِ» لم يشك.

٢٠٣- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو بكرٍ محمد بن أحمد الجَلَّابُ وأبو بكرٍ محمد بن أحمد الجَلَّابُ وأبو بكر بن جعفر القطيعيُّ قالا: حدثنا عبدُالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةُ، فَذَكَرَهُ (١).

7.٤ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانُ ببغداد أخبرنا عبدُ الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقُوب بن سفيانَ حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم بن العلاء زِبْريق حدثني عمرو بن الحارث بن الضَحَّاكِ حدثني عبدُ الله بن سالم عن الزُّبَيْديِّ حدثني عبدُ الرحمن بن أبي عَوْفِ أَنَّ سُوَيْدَ بنَ جَبَلَةَ حَدَّثهم أنَّ عرباضَ بنَ سَارية حَدَّثهم يَرُدُّهُ إلىٰ رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوا اللهَ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّه (٢) سِرُ الجَنَّةِ كَقَوْلِ (٣) الرُّجُلِ مِنْكُمْ لِرَاعِيه: عَلَيْكَ بِسِرً الوادي، فَإِنَّه أَعْشَبُه وأَمْرَعُه» (٤).

<sup>=</sup> واستدرك عليه الشيخ الألباني تَكَلَّلُهُ بقوله في «الصحيحة» (٤:٥٦): «قلت: يكفيها توثيقاً أن مسلماً أخرج لها في صحيحه، وروى عنها الصحابيُّ الجليل جابر بن عبدالله الأنصاريُّ، وهي زوجة طلحة بن عُبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد رُزقت منه زكريا ويوسف وعائشة، كما ذكر ذلك ابنُ سعدٍ في ترجمة طلحة (٣/٢١٤)» انتهى كلامه تَكَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٢١-٥٢١) بإسناده هنا، وهو في «المسند» لأحمد (٢٥ ١٣٧) بإسناده هنا كذلك، وهو مكرر ما قبله.

وذكر الحديث النوويُّ في «الأذكار» (٢: ٩٥٢-٩٥٣) وعزاه لأحمد وابن ماجه، ونقل تصحيح الحاكم له، ولم يحكم عليه بشيء.

<sup>(</sup>٢) في «المعرفة والتأريخ» للفسوي: «فإنها».

<sup>(</sup>٣) في «المعرفة والتأريخ»: «يقول».

<sup>(</sup>٤) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسويُّ في «المعرفة والتأريخ» (٣٤٨-٣٤٩) بإسناده هنا، وفيه: «العلاء بن زريق»، وهو خطأ يصوب من هنا.

= وأخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٤: ١٤٦) عن شيخه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء به. وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٨ برقم ٦٣٥) والبزار (٣٥١٢- كشف الأستار) من طرقٍ عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء به، إلا أن رواية البزار مختصرة، وقال البزار إثر روايته: «لا نعلمه عن العرباض إلا جذا الإسناد».

وأورد الهيثميَّ في «مجمع الزوائد» (١٠١:١٠٠) لفظَ الطبرانيِّ بنقص فيه ثم قال: «رواه الطبرانيُّ، ورجاله وثقوا»، ثم أورد أخرىٰ (١٠:٣٩٨) لفظَ البزار وقال: «رواه البزار، ورجاله ثقات».

قلت: «إسحاق بن إبراهيم» قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٣٣٢): «صدوق يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوفٍ أنه يكذب».

وأقول: أسند ابنُ عساكر في ترجمته من «تاريخ دمشق» (١٠٩:٨) عن النسائيِّ أنه قال: «أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، ليس بثقة، عن عمرو بن الحارث»، وكذا هو في النسخة الخطية من «تاريخ دمشق» (٢/ ٣٥٦/١) ولكن في «تهذيبه» لابن بدران (٢:٧٠١): «قال النسائيُّ: إن إسحاق ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث»!!

ففي هذا التعبير تقييدُ عدم ثقته في روايته عن عمرو بن الحارث خاصة!! وهو يُخالف ما أطلقه المريُّ في «التهذيب» (٣٠٠: ٣٧٠) بقوله: «قال النسائيُّ: ليس بثقة»، وتابعه عليه الذهبيُّ في «الميزان» (١: ١٨١).

وفي عدم تعقب ابن حجر عليهما في «التهذيب» على ذكر مقالة النسائيّ على هذا السياق لعله يدل على موافقته لهما.

وكذا مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٢: ٦٨) استدرك بأن الحاكم وابن حبان خُرَجا حديثه في كتابيهما بعد أن ذكره الثاني منهما في كتابه «الثقات»، ونقل توثيقه عن مسلمة، وعن أبي داود أنه قال: «ليس هو بشيء»، وختم ذلك بمقالة محمد بن عوف والمتقدم ذكرها. و«عمرو بن الحارث» ذكره البخاريُ في «التاريخ الكبير» (٢: ٣١) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢: ٣٢)، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨: ٤٨٠) وقال: «مستقيم الحديث». وقال الذهبيُ في «الميزان» (٣: ٥٢١): «تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة، وابن زبريق ضعيف». وقال ابن حجر في «التقريب» (٥٠٣٦): «مقبول».

وأما سويد بن جبلة فقد أورده البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٤ : ١٤٦) وابن أبي حاتم في =

٥٠٠- أخبرنا محمدُ بنُ عبدالله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أمحد بنُ سَلَمَة بن عَبْدِ الله حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا أبو أُسامَة عَنِ الأَعْمَشِ عن أبي هُريرة قال: جاءتْ فَاطِمةُ إلىٰ رسولِ الله ﷺ تَسْأَلُهُ خادماً، فقال لها: «قولي: اللهم رَبَّ السَّمواتِ السَّبْع وَربَّ العَرْشِ العَظيم، رَبَّنا وَرَبَّ كُلُّ شَيْء، مُنْزِلَ التَوْرَاةِ والإنجيل والفُرْقَان (١)، فَالِقَ الحَبُ والنوى، أَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ كُلُّ شَيْء، مُنْزِلَ التَوْرَاةِ والإنجيل الظَّاهرُ فَلَيْسَ قَلْيُسَ قَبْلَكَ شَيْء، وأَنْتَ الظَّاهرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، وأَنْتَ الظَّاهرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلْيْسَ دُونَكَ شَيْء، وأَنْتَ الظَّاهرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلْيْسَ دُونَكَ شَيْء، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلْيْسَ دُونَكَ شَيْء، وأَنْتَ النَّالِينَ وأَغْنِنَا مِن الفقر» (٣).

<sup>= «</sup>الجرح والتعديل» (٢٣٦:٤) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وأورده ابن حبان في «الثقات» (٤: ٣٢٥)، ولم يذكروا عنه من الرواة إلا لقمان بن عامر وأبا المصبح المقرأي، ويزاد عليهما: «عبدالرحمن بن أبي عوف» كما هو عند المصنف.

وأخرج الطبرانيُّ في «الكبير» (٧٩٦٦) عن أبي أمامة مرفوعاً: «سَلُوا اللهَ الفردوسَ، فإِنَّها سرة الجنة، وإن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش».

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ٣٦٨) وقال: «وفيه جعفر بن الزبير، وهو متروك». ولكن الحديثُ ثابتٌ بلفظٍ آخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويل، وفي آخره: «فإذا سألتمُ اللهَ فاسألوه الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلىٰ الجنة أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة».

أخرجه أحمد (٨٤١٩- ٨٤٢١، ٨٤٧٤) والبخاريُّ (٢:١١، ٣٤:٤٠٤) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢: ٢٨٤) والبغويُّ في «شرح السنة» (١٠: ٣٤٦) وغيرهم، ويُراجع التعليق علىٰ «الأسماء والصفات» (٢: ٢٨٣) و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٩٢١) والتعليق علىٰ «الإحسان» (٣: ٣٣٩).

<sup>(</sup>١) «حاشية: والقرآن العظيم. ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٢) «ابن خزيمة: ذي شر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٩٨) بإسناده هنا.

وأخرجه ابن حبّان (٩٦٦) عن محمد بن الحسن بن خليلٍ عن أبي كريبٍ - محمد بن العلاء -

٢٠٦- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ أخبرنا العَبَّاسُ بن الوليدِ بن مَزْيَدَ حدثنا محمدُ بن شُعَيْبِ بن شَابُور حدثنا عبدُالرحمن بن عبدُالرحمن بن يزيدَ بن جابرِ حدثنا خالدُ بن اللَّجْلَاج حدثنا عبدُالرحمن بن عائشِ الحَضْرَميُّ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ وذكر الربَّ تبارك وتعالىٰ فقال: «قلِ: اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ الطَيِّباتِ وتَرْكَ المُنْكَرَاتِ (١) وحُبَّ المَساكِينِ فقال: تتُوبَ عَلَيَّ وتَعْفِرَ لي وتَرْحَمنِي، وإذا أَرَدْتَ فِتْنَةً في قَوْمٍ فَتَوَفَّني غَيْرَ وأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وتَعْفِرَ لي وتَرْحَمنِي، وإذا أَرَدْتَ فِتْنَةً في قَوْمٍ فَتَوَفَّني غَيْرَ مَمْنِي، قال رسول الله ﷺ: «تَعَلَّمُوهُنَّ، فوالذي نَفْسي بِيَدِهِ إِنَّهُنَّ الحَقُ» (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٨٤) والترمذيُّ (٣٤٨١) عن شيخهما أبي كريبٍ به.

وقال الترمذيُّ: «هذا حديث حسن صحيح غريب، وهكذا روىٰ بعضُ أصحاب الأعمش عن الاعمش نحو هذا. وروىٰ بعضُهم عن الأعمش عن أبي صالحٍ مرسلًا، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة».

وأُخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٦٢ - ٢٦٣) عن محمد بن أبي عبيدة [قال: حدثنا أبي] (١) قال: حدثنا الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

وأخرجه عن ابن أبي شيبة كُلٌّ من مسلم (٤: ٢٨٠٤) وابن ماجه (٣٨٣١) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤: ٥٠ -٥١) إلا أن مسلماً قرن ابنَ أبي شيبة بأبي كريبٍ محمد بن العلاء. وسيكررُ المصنفُ الحديثَ برقم (٣٩٥) ولكن فيه أنه من أدعية النوم.

وسيأتي تخريجه أن شاء الله.

<sup>(</sup>١) زاد ابن خزيمة: «وفعل الخيرات».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٢٠-٥٢١) بإسناده وسياقه هنا ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رُوِيَ عن معاذ بن جبل تناشئ عن النبي ﷺ مثله». وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص٤٢-٤٣- مختصره) وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٣٦-٥٣٣) والطبراني في «الدعاء» (١٤١٨) والدارقطني في «الرؤية» (٢٣٦) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١) عن الوليد بن مسلم، والآجرئ في «الشريعة» (٣٣) عن الأوزاعيّ، وكذا الدارقطنيُ (٢٣٣) =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من "المصنف"، والصواب إثباته، حيث أخرجه كُلُّ من مسلم وابن ماجه وابن عبد البر عن ابن أبي شيبة بإثباته.

= عن حماد بن مالك بن بسطام، و(٢٣٣) عن عمارة بن بشر، والدارقطنيُّ (٢٣٩) والبغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٣٥-٣٦) وفي «تفسيره» (٧: ١٠١-١٠٠) عن صدقة بن خالد، والدارقطنيُّ (٢٣٧) عن بشر بن بكرٍ، والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢: ٧٢-٧٤) عن الوليد بن مزيد، سبعتهم عن عبدالرحمَّن بن يزيد به، مطولًا كما ذكرنا.

وقال البغويُّ: «هذا حديث صحيح».

وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٨٨) من طريق صدقة عن ابن جابرٍ شطرَ الدعاءِ دون قوله : «تعلموهن . . » إلىٰ آخره .

وليعلم أن هناك مصادر أخرى ذكرت أجزاءً من الحديث المطول لم أذكرها هنا لأنه ليس فيها ذكر الشطر المذكور لدينا هنا.

قلت: ظاهر إسنادُ الحديث الصحة، لكن قد اختُلف في أسانيده اختلافاً كثيراً، أورد هذه الاختلافات الدارقطنِيُّ في «العلل» (٦: ٥٤-٥٧) وكذا أورد شواهده بطرقها في «الرؤية» (ص٣٨-٣٤٢)، وكذا أشار البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢: ٧٤) إلى الاختلاف في رواياته، وتبعهما المزيُّ في «التحفة» (٣٨٣،٣٨٢).

وأسند البيهقيُّ (٢: ٧٩) عن البخاريِّ أنه قال: «عبدالرحمن بن عائشِ الحضرميُّ، له حديثٌ واحدٌ، إلا أنهم يضطربون فيه، وهو حديث الرؤية».

وبعد أن ذكر الدارقطنيُّ في «العلل» وجوهَ الاختلاف قال (٦: ٥٧): «ليس فيها صحيحٌ، وكلها مضطربة».

وكذا قال ابنُ خزيمة في «التوحيد» (١: ٥٣٢) قبل أن يسنده: «وقد روى الوليدُ بن مسلمٌ خبراً يتوهم كثيرٌ من طلاب العلم ممن لا يفهم علمَ الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل، وليس كذلك هو عند علماء أهل الحديث، وأنا مبينٌ علله إن وَقَّقَ اللهُ لذلك، حتى لا يغترَ بعضُ طلاب الحديث به، فيلتبس الصحيحُ بغير الثابت في الأخبار» إلى آخر ما قال في ذلك.

وكذا قال ابنُ الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (١: ٢٠): «أصلُ هذا الحديث وطرقه مضطربة»، ثم ذكرَ مقالةَ الدارقطنيِّ والتي تقدم ذكرُها.

وقال ابنُ نصر في «قيام الليل» (ص٤٣ مختصره): «هذا حديثُ قد اضطربتِ الرواةُ في إسناده على ما بينا<sup>(١)</sup>، وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث».

<sup>(</sup>١) ليس فيه الذي ذكره من تبيين الاضطراب فيه، فلعل مختصر الكتاب حذفه.

٧٠٧- وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن مُحَمَّدٍ حدثنا عبدُالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن أبي يحيى الكلاعيِّ عن أبي سَلَّامِ الأَسْوَدِ عن ثَوْبانَ مولى رسولِ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ا

= قلت: وكذا اختُلف في راويه «عبدالرحمن بن عائش» أهو صحابيٌّ أم لا، وقد ذكر الخلاف في ذلك ابن حجرِ في «الإصابة» (٤: ٣٢٠-٣٢٥).

والكلام على أوجه الاضطراب فيه وتخريج تلك الأوجه مما يطول ذكره، فنحيل في ذلك إلى التعليق على الكتب المذكورة، خاصة التعليق على كتاب «الرؤية» للدارقطني، فقد تكلم محققه على أسانيده وخَرَّجها تخريجاً جيداً، جزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الرويانيُّ في «المسند» (٦٥٦) عن محمد بن إسحاق الصغانيِّ، والدارقطنيُّ في «الرؤية» (٢٥٤) عن محمد بن إسماعيل السلميِّ، والبغويُّ في «شرح السنة» (٢٥٤) عن حميد بن زنجويه، ثلاثتهم عن عبدالله بن صالحِ عن أبي يحيل [عن أبي يزيد] عن أبي سلامِ عن ثوبان به مطولًا.

وأخرجه البزار (٢١٢٨- الكشف) عن الليث بن سعد، وابن خزيمة في «التوحيد» (١: ٥٥٣- وأخرجه البزار (٢٠٥٨) عن ٥٤٤) والدارقطنيُّ (٥٥٠) عن الدارقطنيُّ (٥٥٠) عن الدارقطنيُّ (٥٥٠) عن ابن أبي مريم، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح عن أبي يحيئ<sup>(١)</sup> عن أبي يزيد (ما عدا البزار) عن أبي سلام عن ثوبان به مطولًا، وفي رواية ابن أبي مريم: «عن أبي يزيد أو يزيد».

وقال ابنَ خزيمة (١:٤٤٥): «لست أعرفُ أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح».

وقال البغويُّ (٣٩:٤): «أبو يحيىٰ هو سُليم بن عامر الخبائريُّ تابعيٌّ، سمع أبا أمامة ، وأبو يزيد شاميٌّ لا يُعرف اسمه، وأبو سلام اسمه ممطور الحبشئ، حي من بجيلة».

قلت: وفي إسناده انقطاع بين ثوبان والراوي عنه وهو أبو سلام الاسود ممطور الحبشيُّ، =

<sup>(</sup>١) قال ابن خزيمة في روايته: (وهو عندي سليمان أو سُليم بن عامر).

٢٠٨ حدثنا أبو الحسنِ محمدُ بن الحُسَيْنِ العلويِّ إملاءً أخبرنا أبو حامدٍ أحمد بن محمد بن الحَسَنِ الحافظُ حدثنا أحمدُ بن يوسف السُّلَمِيُّ حدثنا قَبِيْصَةُ بُن عُقْبَةَ حدثنا سُفيانُ الثَّوريُّ عن ابنِ جُرَيْجِ عن سُليمانَ وهو الأحولُ

= فقد نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٢١٥) عن كُلِّ من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المدينيِّ أَنَّ أبا سلام لم يسمع من ثوبان، ثم نقل عن أبيه أبي حاتم أنه قال: ممطور أبو سلام.. روى عن ثوبان.. مرسل»، ثم سأله أخرى (ص٢١٦): هل سمع أبو سلام من ثوبان؟ قال: «قد روى عنه، ولا أدري سمع منه أم لا».

وأورد الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٧: ١٧٧ –١٧٨) وقال: «رواه البزار من طريق أبي يحيىٰ عن أبي أسماء الرحبيِّ، وأبو يحيىٰ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

قلّت: تقدم عن البغويِّ أنه عَرُّف أبا يحيىٰ بأنه «سليم بن عامر الخبائري» وهذا مترجم في «التهذيب» للمزيِّ (١١: ٣٤٢–٣٤٦) وهو من رجال مسلم والبخاريِّ في «الأدب المفرد»، وقد وثقه غيرُ واحدٍ من العلماء كما في ترجمته، مشيراً إلىٰ رواية معاوية بن صالح عنه.

وأما أبو يزيد والذي ورد ذكره في كُلِّ المصادر التي أخرجت الحديث (ما عدا البزار والمؤلف هنا) فقد ذكره كُلُّ من البخاريِّ في «التاريخ الكبير» (٩: ٨١) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩: ٥٩) دون ذكرٍ لاسمه، كما أشارا إلى روايته لهذا الحديث عن أبي يحيى عن أبي سلام، إلا أن البخاريُّ لم يذكر أبا يحيى!! ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، كما لم يذكرا أيَّ راوٍ عنه.

قلت: وفي الإسناد كذلك الانقطاع الذي ذكرناه.

ومع ذلك كله يبقى مجالٌ آخر لإعلاله، وهو أنه قد رُويَ هنا من طريق أبي سلام، وهذا مما اختلف عليه من أحد الوجوه السابق ذكرها في الإسناد السابق لهذا الحديث، وهو عن أبي سلامٍ عن عبدالرحمن بن عائشٍ الحضرميِّ عن معاذ بن جبلٍ مرفوعاً به.

وفي الباب: عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي أمامة، وجابر بن سمرة، وأبي رافع، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعديٌ بن حاتم، وأبي عبيدة بن الجراح، وعمران بن حصين. يُراجع الكلام على أسانيدها التعليق على كُلِّ من «اختيار الأولى» لابن رجب الحنبلي (ص٣٤-٣)، و «الرؤية» للدارقطنيِّ (ص٣٠٨-٣٤)، و خاصة التعليق على «الرؤية»، حيث أفاض محققه جزاه الله خيراً - كما أسلفنا - في الكلام على أسانيد الحديث، وفي بعضها يُثبت الاضطراب، أعني حتى لو قيل أنه قد ورد عن صحابيين مختلفين يكون سبب وروده الاضطراب على راوٍ في إسنادهما أو أكثر، فليعلم.

عن طاوس عن ابنِ عباسِ قال: كان رسول الله ﷺ يدعو من الليل: «اللهم لك الحمد، أنت رب (١) السموات والأرض، لك الحمد أنت قَيُّومُ السموات والأرض، لك الحمد أنت قَوْلُكَ حَقَّ، والأرض وما فيهن، قَوْلُكَ حَقَّ، والأرض وما فيهن، قَوْلُكَ حَقَّ، اللهم وَوَعْدكَ حَقَّ، والقاوُكَ حَقَّ، والجَنَّةُ حَقَّ، والنَّارُ حَقَّ، والساعةُ حَقَّ، اللهم لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أَنْبُتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، وإلَيْكَ أَسْرُرْتُ وأَعْلَنْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ إللهي، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ إللهي، لا إلله غيرُك» (٢).

٩٠١- أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن يحيى بن عبدالجَبَّارِ السُّكَريُّ ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمدِ الصَّفَّارُ حدثنا عباسٌ الترقُفيُّ حدثنا محمد بن يوسف عن سفيانَ عن الأعمش عن أبي سُفيانَ عن جابرِ بن عبدالله قال: كان رسولُ الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يقولَ: «يا مُقَلِّبَ القُلوبِ(٣)! ثَبَّتْ قُلُوبَنَا على دِينِكَ»(٤).

<sup>(</sup>١) «لم يذكر ابن خزيمة: رب. بل قال: نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وساقه. وزاد: والنبيون حق ومحمد عليته حق. حاشية ».

<sup>(</sup>٢) «زاد ابن خزيمة: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حاشبة».

قلت: والحديث أخرجه أبو عوانة (٣٢٧:٢) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٥٤) من طرقٍ عن قبيصة به.

وأخرجه عبد بن حميد (٦٢٠) والبخاريُّ في "صحيحه" (١٣ : ٣٧١) عن شيخهما قبيصة به. وأخرجه البخاريُّ (١٣ : ٣٧١) عن ثابت بن محمدٍ، والنسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٥٦) عن يحيى بن آدم، كلاهما عن سفيان الثوريُّ به.

وتابع الثوريّ عليه عبدُالرزاق، وروايته ستأتي عند المصنف برقم (٤٢٢)، كما رواه عنده (٤٢١) عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي سليمان الأحول، وسيأتي تخريجهما إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) «زاد ابن خزيمة: والأبصار. حاشية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٣: ٤٢ : ٧٤١) بإسناده هنا.

= وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢: ٢٨٨-٢٨) عن محمد بن سهل بن عسكر عن محمد ابن يوسف به، وقد سقط إسناده من «المستدرك» المطبوع، ونقلته من «الإتحاف» لابن حجر (١٧٨٠٣)

وأخرجه أبو يعلىٰ (٢٣١٨) عن قبيصة، والطبريُّ في «تفسيره» (٦: ٢١٥: ٦٦٥٣) والدارقطني في «الصفات» (٤١) عن أبي أحمد محمد بن عبدالله الزبيري، كلاهما عن سفيان الثوريِّ به. وأورد الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٧٦) وقال: «رواه أبو يعلىٰ، ورجاله رجال الصحيح».

قلت: نعم، ولكن ابن حجر لما عزاه في «الإتحاف» (٣: ١٧٨) إلى الحاكم قال: «قلت: خالفه أبو معاوية، فرواه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، أخرجه أحمد وأبو يعلى والترمذي وغيرهم. وخالفهما سليمان التيمي، فرواه عن الأعمش عن يزيدبن أبان عن أنس، والله أعلم». قلت: أخرجه كُلِّ من ابن أبي شيبة (١٠٠٠، ٢٠١: ٣٦-٣٧) وأحمد (١٢١٠٧) عن شيخهما أبي معاوية – محمد بن خازم – عن الأعمشِ عن أبي سفيان – طلحة بن نافع – عن أنس بن مالكِ به.

وعن ابن أبي شيبة أخرجه كُلُّ من أبي يعلىٰ (٣٦٨٨) وابنِ عديٍّ (٤: ١٤٣٢)، وعن أحمد أخرجه الضياء في «المختارة» (٢٢٢٣).

وأخرجه الترمذيُّ (٢١٤٠) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٥) وأبو يعلىُ (٣٦٨٧) والطبريُّ في «تفسيره» (٦: ٢١٦: ٢٦٥٤) والحاكم (٢: ٥٢٦) والبيهقيُّ في «القضاء والقدر» (ص٣٦٧) والبغويُّ في «شرح السنة» (١: ١٦٥: ٨٨) من طرقٍ عن أبي معاوية به.

وأخرجه الضياء (٢٢٢٤) عن ابن أبي عاصم، و(٢٢٢٢) عن أبي يعلىٰ.

وقال الحاكم: «حديث صحيح»، وقال البغويُّ: «هذا حديثٌ حسن».

وأخرجه أحمد (١٣٦٩٦) والبيهقيُّ في «الشعب» (٣:٤٣:٤٧) عن عبدالواحد بن زياد، والمبزار (٧٥٠٨) عن أبي معاوية، والآجريُّ في «الشريعة» (٣:١١٥٩: ٧٣١) والدارقطنيُّ في الصفات (٤٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٨:١٢٢) والضياء (٢٢٢٥) عن فضيل بن عياضٍ، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس به.

وقال الترمذيُ: «وفي الباب عن النواس بن سمعان، وأم سلمة، وعبدالله بن عمر، وعائشة وهذا حديث حسن، وهكذا روى غيرُ واحدٍ عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان أصح». =

• ٢١٠ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو طاهر الزياديُّ وأبو بكر يحيى بن إبراهيمَ قالوا: أخبرنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبدالله ابن عبدالحكم أخبرنا المقرئ حدثنا حَيْوةُ حدثنا أبو هانئ أنه سَمِعَ أبا عبدالرحمن الحُبُليَّ يقول أنه سمع عبدالله بنَ عمرو يقول: أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ! اصْرِفْ قُلوبَنَا إلى طَاعَتِكَ»(١٠).

= وقال الضياء (٦: ٢١٣): «قال الدارقطنيُّ: رواه أبو معاوية الضرير وفضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس. وخالفهما سليمان التيميُّ وأبو بكر بن عياش، فروياه عن الأعمش عن يزيد الرقاشيِّ عن أنس. ورُويَ هذا الحديثُ عن أبي الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد الرقاشي عن أنس. فدل على أن القولين صحيحان».

قلت: رواية سليمانَ التيميِّ أخرجها الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٢٦١)، ورواية أبي الأحوص أخرجها البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٨٣).

ورواه كذلك ابن ماجه (٣٨٣٤) والدارقطنيُّ في «الصفات» (٤٢) عن عبدالله بن نمير، والآجريُّ (٣: ١١٦٠: ٧٣٢) عن إبراهيم بن عيينة، كلاهما عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس به بلفظ: «اللهم ثَبَّتُ قلبي علىٰ دينك» بزيادةٍ فيه، أوردها جُلُّ مَنْ ذكرنا من المصادر المتقدمة. وعزاه المزيُّ في «تحفة الأشراف» (١: ٤٣٢) والبوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٤٤) إلىٰ الترمذيُ في «الشمائل»!! وقال محقق «تحفة الأشراف»: «لم نعثر عليه»، وأقول هو كذلك. قلت: وإسنادُ الحديث حسن كما قال كُلُّ من الترمذيُّ وتبعه البغويُّ، وهو صحيحٌ لوروده من طرق أخرى، أحدها عن عبدالله بن عمرو وهو الذي سيذكره المصنف تلو هذا الحديث، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

(١) أخرجه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٣٧١-٣٧١) بإسناده هنا إلا أنه ذكر في شيوخه أبا زكريا بن أبي اسحاق وأبا سعيد بن أبي عمَرَّر بدلًا من «أبي بكر يحيى بن إبراهيم». وأخرجه أحمد (٦٥٦٩) عن شيخه عبدالله بن يزيد وهو المقرئ به.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٤٥) وابن حبان (٩٠٢) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٢٦٠) والآجريُّ في «الشريعة» (٣: ١١٥٦) (١: ٣٧٣) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ١٧٣) من طرقِ عن عبدالله بن يزيدَ المقرئ به.

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرىٰ» (٧٦٩٢) وابن جريرٍ في «تفسيره» (٦: ٢١٩-٢٢٠) (٦٦٥٧) عن عبدالله بن المبارك عن حيوة بن شريح به.

الا ٢١٠ أخبرنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضْلِ القَطَّانُ ببغداد أخبرنا أبو سَهْلِ بن زيادٍ القطانُ حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَرْبيُّ حدثنا عفانُ حدثنا حمادُ بن سلمة أخبرنا علي بن زَيْدٍ عن أبي عثمان النَّهديِّ عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «اللهم اجْعَلْنِي مِنَ الذينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وإذا أَسْاءوا اسْتَغْفَروا»(١).

= وأخرجه أحمد (٦٦١٠) عن رشدين بن سعدٍ عن أبي هاني به.

وليعلم أنهم قد أخرجوا الحديث بزيادة في أوله: «إنَّ قلوبَ بَنِي أَدمَ كُلَّها بين اصبعين من أصابع الرحمن- كقلب واحد- يصرفه حيث يشاء». وهذا السياق لمسلم.

(١) أخرجه أحمد (٢٤٩٨٠) عن شيخه عفان بن مسلم به.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٠١) عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهريِّ عن عفان به . وأخرجه الطيالسيُّ أخرجه البيهقيُّ في وأخرجه الطيالسيُّ أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (١٦٢١) عن شيخه حماد بن سلمة به ، وعن الطيالسيِّ أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (١٢١:١٢) .

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (١٣٣٦) وأحمد (٢٥١٢٠، ٢٥٥٥٠، ٢٦٠٢١) وابن ماجه (٣٨٢٠) وأبو يعلى (٤٤٧٢) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٠١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٩: ٢٣٣) من طرقي عن حماد بن سلمة به.

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٤١): «هذا إسنادٌ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. رواه أبو داود الطيالسيُّ في مسنده عن حماد بن سلمة بإسناده ومتنه، ورواه محمد بن يحيئ بن أبي عمر في مسنده عن بشر بن السريِّ عن حماد بن سلمة بالإسناد والمتن، وابن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه».

قلت: أخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حمادٍ به، وكذا أورده السيوطيُّ في «الجامع الصغير» (١٤٦٢ - بشرحه الفيض) وعزاه إلىٰ ابن ماجه والبيهقيُّ في «الشعب» ورمز له بالضعف، وقال المناويُّ: «فيه علي بن زيد بن جدعان، مختلفٌ فيه».

وأخرج الحديثَ كذلك البيهقيُّ في «الشعب» (١٢: ٣٠٣: ٢٦٠٠) عن شيخه أبي نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو الحسن السراج حدثنا الحسن بن المثنى العنبريُّ (١) حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابتٍ عن أبي عثمان عن عائشة به.

كذا قال: «عن ثابت» بدلًا من «عن على بن زيد»، ولا أظن القائل بذلك إلا الراوي عن عفان=

<sup>(</sup>١) الأصل: «البصري»، والتصويب من ترجمته من «الجرح والتعديل» (٣: ٣٩) و«السير» للذهبيّ (١٣: ٥٢٦).

٢١٢ - أخبرنا أبو عَبْدِاللهَ الحافظُ أخبرني أبو الوليدِ الفقيهُ حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح (١) العُكْبريُّ حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا ابنُ إدْريسَ قال: سمعتُ عاصِمَ بنَ كُلَيْبٍ عن أبي بُردةَ عن عليٌّ قال: قال رسولُ الله عَلَيُّة: «يا عليُّ! قُلِ: اللهُمَّ اهْدِني وسَدُدني» (٢).

=وهو: "الحسن بن المثنى العنبري"، مخالفاً بذلك للإمام أحمد الذي رواه بإثبات "علي بن زيد"، ولاسيما أن الحسن هذا ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣٩: ٣٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره الذهبيُّ في "السير" (١٣: ٥٢٦-٥٢٧) وقال: "كان ورعاً عابداً". وأقول: وحتى ولو كان ثقةً فمخالفته مردودةٌ نظراً لاتفاق جميع الرواة عن حماد على قولهم: "علي بن زيد"، والله أعلم.

وذكر السيوطيُّ الحديثَ في «الدر المنثور» (٢: ٣٢) وعزاه فقط إلىٰ البيهقيِّ في «الشعب»!! كذا وهو قصور، فقد أخرجه من هو أعلىٰ منه كما تقدم في تخريجه.

(۱) هكذا ضبطه كُلُّ من الدارقطنيِّ في «المؤتلف» (۲: ۱۰۰٥) وابن ماكولا في «الإكمال» (۳: ۳۷۸) بفتح الذال وكسر الراء، وأشار الثاني منهما إلى روايته عن أبي كريب كما هو الحال هنا، وهو مترجم كذلك في «تاريخ بغداد» (٣: ٣٦١) و «السير» للذهبيُّ (١٤٪ ٢٥٩–٢٦٠)، ولكن في هامش الأصل: «الصواب بفتح الراء» يعني بالتصغير: «ذُرَيح»!!

(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٠٩٠: والنسائيُّ في "المُجتبى" (٥٣٧٦) عن شيخهما أبي كريب - محمد بن العلاء - به بلفظ: عن عليٌ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "قل: اللهم! الهدني وسَدِّني وسَدِّني»، وزاد مسلم: "واذُكُر بالهُدى هِدَايَتَكَ الطَّرِيق، والسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم». ثم أخرجه مسلمٌ عن ابن نميرٍ عن ابن إدريس به بلفظ: "قُل: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدى والسَّدَادَ»، ثم ذكر بمثله.

وأخرجه أحمد (١٣٢١) عن أبي عوانة- الوضاح بن عبدالله اليشكريِّ- عن عاصم بن كليبٍ به بلفظ مسلم الأول.

وأخرجه أحمد (٦٦٤) عن خالد الطحان، و(١١٢٤) عن علي بن عاصم، كلاهما عن عاصم به، ولفظ الأول: «سَلِ اللهَ الهُدئ والسَّدادَ» ثم ذكر تاليه، ولفظ الثاني: «سَلِ اللهَ الهُدئ وأَنْتَ تَعني بِذلك تَسْدِيدَكَ السَّهم». وأَنْتَ تَعني بِذلك تَسْدِيدَكَ السَّهم». وأَخْت تَعني بِذلك تَسْدِيدَك السَّهم، وأخرجه الحميديُ (٥٢) وأنسائيُ في «المجتبى» (٢١٠) عن سفيان بن عيينة، والنسائيُ وأبو يعلى (٢١٥) عن بشر بن المفضل، =

717 - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا حُمَيْدُ بن عَيَّاشِ الرَّمْليُّ حدثنا مُؤَمَّلُ حدثنا شُغبَةُ حدثنا جابرٌ وعاصمُ بن كُليْبِ عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى عن عليِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا عليُّ! قل: اللهُم إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدى والسَّدَادَ» (١).

٢١٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيهُ أخبرنا أبو طاهرٍ محمدُ بن الحسن المحمدأباذيُ حدثنا العَبَّاسُ بن محمدِ حدثنا عُبَيْدُاللهِ (٢) بن موسى حدثنا إسرائيلُ عن منصورِ عن ربعيُ بن حِراشٍ عن عُمرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن أبيه قال:

=وأبو يعلىٰ (٦٠٧،٦٠٦<sup>(۱)</sup>) عن صالح بن عمر، ثلاثتهم عن عاصم بن كليبٍ به بألفاظ متقاربة.

وليُعلم أن الحديثَ شطرٌ من حديث يرويه بعضهم مطولًا وبعضهم يختصره، ولتخريجه مطولًا يراجع التعليق على «المسند» (٣٤٦:٢).

وسيكرر المصنفُ الحديثَ من طريق آخر، وسيأتي التعليق عليه إن شاء الله.

(١) أخرجه الطيالسيَّ في «المسند» (١٦٥) عن شيخه شعبة به دون ذكر «جابر». وتابع الطيالسيَّ عليه محمد بن جعفر عند كُلِّ من أحمد (١١٦٨) وابن حبان (٩٩٨).

قلت: ولا أُرى زيادة قوله «جابر» في إسناد المصنف إلا وهماً من راويه عن شعبة وهو «مُؤَمَّل ابن إسماعيل»، وهذا: «صدوق سيء الحفظ» كما في «التقريب» (٧٠٧٨)، وقد تقدم ذكرُ الرواةِ عن عاصم بن كليبٍ في التعليق على الإسناد السابق، ولم يتابع أحدٌ منهم مُؤَمَّلًا في إثباته.

والحديث صحيح كما تقدم.

(٢) في الأصل: «عبدالله» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو «عُبيدالله بن موسى بن أبي المختار العبسيُ»، وهو مترجمٌ في «التهذيب» للمزيِّ (١٦٤: ١٦٠ – ١٧٠)، وقد أُشير في هامش الأصل إلى تصويبه ففيه: «لعله: عُبيد الله بن موسى»، وسيرد في الإسناد التالي لهذا الحديث على الصواب.

<sup>(</sup>١) لم يذكر لفظه محيلًا على ما قبله، فليعلم.

أتى رسولَ اللهِ ﷺ رجلٌ فقال: يا محمد! عبدُالمطلب خيرٌ لِقَوْمِهِ منك، كان يُطعمهمُ الكَبْدَ والسَّنامَ، وأنت تَنْحَرُهم. قال: فقال له ما شاء الله، فلما أراد أن ينصرفَ قال: ما أقول؟ قال: «قل: اللهُم قِني شَرَّ نفسي، واعزِم لي على أرشَدِ أمري». فانْطَلَق ولم يكن أَسْلَم. ثم أَنَّهَ أَسْلَمَ فجاء فقال: يا رسول الله! إِنِي أَتَيْتُكَ فَقلتُ: عَلَمني. فقلتَ: اللهم قِني شَرَّ نَفْسي واعزِم لي على أرشَدِ أمري، فما أقولُ الآن حين أَسْلَمْتُ؟ قال: «قُل: اللهم قِني شَرَّ نَفْسي قِني شَرَّ نَفْسي واعزم لي على أرشَدِ أمري، اللهم اغْفِر لي ما أَسْرَرْتُ وما أَغْلَنْتُ وما أَخْطَأْتُ وما عَمِدْتُ وما عَلِمْتُ وما جَهِلْتُهُ أَنْ .

(١) أخرجه عبد بن حميد (٤٧٥) عن شيخه عُبيدالله بن موسى به.

وأخرجه النسائيُ في «عمل اليوم والليلة» (٩٩٣) عن أحمد بن سليمان، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٥٤) عن رجاء السقطيّ، وابن حبان (٨٩٩) عن محمد بن عثمان العجلي، ثلاثتهم عن عُبيدالله بن موسىٰ به، إلا أن ابن أبي عاصم اقتصر على الشطر الثاني من الحديث وهو تعليمه ﷺ الدعاء بعد إسلام الصحابي المذكور.

وأما رواية النسائيّ فهي هكذا: "عن عمران بن حصين عن أبيه قال: أتى رسول الله ﷺ فقال»: !! أعني ليس فيها أنه جاء رجل ولا أنه هو الذي جاء!! ومع ذلك فهو يُعُدُّ من مسند "حصين بن عبيد الخزاعي».

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٩٩٣م) عن عمرو بن أبي قيس، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٢٥٢٦) عن يحيىٰ بن يعلىٰ التميميُّ، كلاهما (عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن أبيه)(١) به، وفيهما التصريح بأنه هو الذي أتىٰ إلىٰ الرسولِ ﷺ .

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٠ ٢ ٢٥ ٣ - ٢٦٨) عن محمد بن بشر العبديّ عن زكريا بن أبي زائدة عن منصورِ عن ربعيّ عن عمران أنه قال: جاء حصين.. به .

وعن ابن أبي شيبة أخرجه كُلُّ من الطحاويِّ في «مشكل الآثار» (٢٥٢٥) والقضاعيِّ في «مسند الشهاب» (١٤٨٠).

وتابع ابنَ أبي شيبة عليه أخوه عثمانُ عند النسائيِّ في «العمل» (٩٩٤).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من مطبوعة «مشكل الآثار» (٣٤٨:١)!!، استدرك ذلك محقق «المسند» (١٩٨:٣٣)، فالصواب إثباته فيه، وفات استدراك ذلك مرتب «مشكل الآثار» (٨٢:٨)!!

الشيبانيُّ حدثنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا [أبو] (١) جعفر محمد بن عليٌّ الشيبانيُّ حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزَة (٢) حدثنا عُبيدُالله بن موسى، فذكره بإسناده أنه أتى النبيَّ عَلَيْ قبل أن يُسلم، فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ فذكره (٣).

٢١٦ - أخبرنا أبو طاهر الفقية أخبرنا أبو عثمان عمرو بنُ عبدالله البصريُّ حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بن عبدالوَهَّابِ حدثنا خالدُ بن مَخْلَدِ حدثني محمدُ بن جعفرِ حدثني هشامُ بن عُرْوَةَ عن عَبَّادِ بنِ عبدِالله بن الزُّبَير قال: سمعتُ عائشةً تقول: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول قُبيلَ موته وأنا مُسْنِدَتُه إلىٰ عائشةً تقول: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول قُبيلَ موته وأنا مُسْنِدَتُه إلىٰ

= وأخرجه أحمد (١٩٩٩٢) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج١٨ برقم ٩٩٩) وفي «الدعاء» (١٣٩٤) عن شيبانَ بن عبدالرحمن عن منصورِ عن ربعيٌّ عن عمران بن حصين أو غيره أنَّ حُصيناً أو حَصيناً أتىٰ رسولَ الله ﷺ، وفي الطبرانيُّ: عن عمران بن حصين أو عن رجل: أن حصينا أتىٰ . . الحديث، وأخرج منه الشطر الأول فقط، أعني بالأمر بالدعاء قبل إسلامه.

وأشار ابن حجر في ترجمة حصين من «الإصابة» (٢: ٨٦) إلىٰ رواية أحمدَ والنسائيِّ وقال: «بإسنادِ صحيحٍ»، ثم ذكر روايتي النسائيِّ الأخريتين، وقال (٢: ٨٧): «وسنده صحيح من الطريقين».

- (١) زيادة يقتضيها السياق، وهو أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم الشيبانيُّ، مترجم في «السير» للذهبيُّ (١٦: ٣٦–٣٧)، وقد تقدم علىٰ الصواب في الحديث (١٧٩).
- (٢) في «السير» (١٦: ٣٧) ترجمة الراوي عنه: «غُرْزَة» بسكون الراء، وهو خطأ، والصواب بفتحها كما في «التوضيح» لابن ناصر الدين الدمشقي (٢٥٦:٦).
- (٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٠١٠) بإسناده هنا، ثم قال: «هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
- قلت: نعم صحيح، ولكن حصيناً والدعمران لم يروِ له أحد الشيخين، بل روى له النسائيُّ كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ، وغيره.

والحديث مكرر ما قبله، وسبق تخريجه.

صدري: «اللهم اغْفِر لي، وارْحَمْني، وأَلْحِقني بالرَّفيقِ الأعلىٰ»(١).

71٧ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا محمدُ بن عليً بن ميمونَ الرقيُّ حدثنا محمدُ بن يُوسُفَ الفِرْيابيُّ حدثنا يونسُ بن أبي إسحاقَ عن إبراهيمَ بن محمدِ بن سعدٍ عن أبيه عن سعدِ بن أبي وَنسُ بن أبي ألله عَلَيْ «دَعْوَةُ ذي النُّونِ التي دعا بها وهو في بَطْنِ الحُوتِ: لا إلله إلا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمينَ، إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بها رَجُلٌ مُسْلِمٌ قط إلا أَسْتَجَابَ اللهُ لَهُ فيها» (٢).

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١: ٢٣٨) عن شيخه هشام بن عروة به، وعن مالكِ أخرجه كذلك كُلُّ من إسحاق بن راهويه في «المسند» (٩١٢) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢: ٢٣٠) ومسلم في «صحيحه» (٤: ١٨٩٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٥٧-٢٥٨) وابن سعد (٢: ٢٣٠) وأحمد (٢٥٩٤٧) والبخاريُّ (١٢: ١٧٠) ومسلم (٤: ١٨٩٣) عن محمد بن نميرٍ وأبي أسامة، كلاهما عن هشام بن عروة به، إلا أن البخاريُّ لم يذكر ابنَ نميرٍ في روايته.

وأخرجه ابن سعد (٢: ٣٣٠) والبخاريُّ (١٣٨: ١٣٨) عن عبدالعزيز بن المختار، وإسحاق بن راهويه (٩١١) ومسلم (١٠٩٥) والنسائيُّ في «الكبرى» (٧٠٦٨) وفي «العمل» (١٠٩٥) والنسائيُّ في «الكبرى» (٢٦١٨) عن المفضل بن فضالة، والترمذيُّ (٢٦١٨) عن عبدة بن سُليمان، وابن حبان (٦٦١٨) عن المفضل بن فضالة، والبيهقيُّ في «الدلائل» (٢٠٩٠) والبغويُّ في «شرح السنة» (١٤: ٤٥) عن أنسِ بن عياضٍ، أربعتهم عن هشام بن عروة به.

(٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٠٥٠): ٣٨٣-٣٨٣) بإسناده هنا.

وأخرجه النسائي في «العمل» (٢٥٦) عن حميد بن مخلد، والترمذيُّ (٣٥٠٥) عن محمد بن يحيى، والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٢٤) عن عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثلاثتهم عن محمد بن يوسف الفريابيِّ به.

وقال الحاكم في الموضعين: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وزاد في الموضع الأول: «وقد رُوي عن الفريابيِّ عن سفيان الثوريِّ عن يونس بن أبي إسحاق كذلك، وهو وهمٌ من الراوي». ثم أخرجه من الطريق الذي أشار إليه.

وقال الترمذيُّ: «وقد روى غيرُ واحدٍ هذا الحديث عن يونسَ بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن=

٢١٨ حدثنا أبو طاهر الإمام أخبرنا أبو حامدِ بنُ بلال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيُّ حدثنا المحاربيُّ عن محمد بن عمروِ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان دعاء النبيِّ عَيَّالِيُّ: «اللهم أمْتِعْني بِسَمْعِي وبَصَرِي، واجْعَلْهُما الوارثَ مِنِّي، وانْصُرْني مِمَّنْ ظَلَمَني (١)، وأرني مِنْه ثَأْري (٢).

=محمد بن سعدٍ عن سعدٍ ولم يذكر فيه: (عن أبيه). وروى بعضُهم عن يونس بن أبي اسحاق فقالوا: عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد، وكان يونس بن أبي اسحاق ربما ذكر في هذا الحديث: عن أبيه وربما لم يذكره».

وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (٥: ١٥٩): "والوهم الذي أشار إليه: زيادةُ سفيان فيه، فكأنها عنده من المزيد في اتصال الأسانيد".

قلت: وإسناده صحيح، وقد تقدم برقم (١٨٦) من طريق آخر عن يونس بن أبي إسحاق.

(١) «في ابن خزيمة: على من ظلمني».

(٢) أخْرجه البزار (٣١٩٣- الكشفّ) عن شيخه محمد بن إسماعيل الأحمسيّ به، وقال: «لا نحفظه من حديث محمد بن عمرو إلا عن المحاربيّ».

قلت: بل تابع المحاربيُّ غيرُه كما سيأتي إن شاء الله.

وأخرجه الحاكم (٥٢٣:١) عن العلاء بن عمرو الحنفيّ عن المحاربيّ – وهو عبدالرحمن بن محمد - به، ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٥٠) والحاكم (١٤٢:٢) عن حماد بن سلمة، والترمذيُّ (٤:٢٩١- بشرحه تحفة الأحوذي)(١) كلاهما عن محمد بن عمرو به.

وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبُ من هذا الوجه».

قلت: وهو حسنٌ إن شاء الله، فإن محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص- حسن الحديث كما قرره الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (٦٧٣:٣).

وللحديث شاهد من حديث جابر تطافي ، أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٤٩)(٢)

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحديث من مطبوعة «الجامع» طبع الحلبي، وأَثْبَتَهُ للترمذيّ كذلك المزيُّ في «تحفة الأشراف (١٠) . وعزاه إليه كذلك فضل الله الجيلاني في «فضل الله الصمد» (٢٠١).

ثم طبع «الجامع» للترمذيّ بتحقيق الدكتور بشار عواد، فإذا الحديث فيه (٥:٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) وقع في روايته: «اللهم أصلح لي سمعي»، ولعل الصواب ما في رواية البزار الموافقة للمصادر المتقدمة جميعها.

719 أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو عثمان سعيدُ بن محمد بن محمدِ بن عَبْدان وأبو صادقٍ محمدُ بن أحمد العَطَّارُ قالوا: حدثنا أبو العباس محمدُ بن يعقوبَ حدثنا الحَسنُ (۱) بن عليٌ بن عفان العامريُّ حدثنا أبو أسامةَ عن عبداللهِ بن عُمرَ عن محمد بن يحيىٰ بن حَبَّان عن عبدالرحمن الأعرجِ عن أبي هريرة عن عائشة [ تَعَيُّهُ ] قالت: فقدتُ النَّبِيُّ عَيُّهُ ذاتَ لَيْلَةٍ، فالتَمَسْتُهُ بيدي فَوقَعَتْ يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجدٌ وهو يقول: «اللهم أعُوذُ بِعَافِيَتِكَ (۲) مِنْ عُقُوبَتِك، وأعوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وأعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ» (۳).

والبزار (٣١٩٤ - الكشف) من طريق عبدالله بن إدريس عن ليث بن أبي سُليمٍ عن محارب ابن دثارِ عن جابر بن عبدالله مرفوعاً به.

وقال البزار: «لا نعلم أحداً رواه عن محارب إلا ابن إدريس، وقد رواه ميمون بن زيد عن ليثٍ عن أبي الزبير عن جابر، وابن إدريس أحفظ وأولئ بالصحة في حديثه».

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٧٨) وقال: «رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سُليم، وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلت: لم يذكر ليثاً أحد بتدليس كما في المصادر التي ترجمت له، إلا أنه ذُكر بسوء الحفظ، لذا قال ابن حجر في «التقريب» (٥٧٢١): «صدوق، اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك».

(١) إلى هنا النقص في النسخة الثانية.

(٢) «في ابن خزيمة: بمعافاتك».

قلت: وكذا هو: «بمعافاتك» في النسخة الثانية وفي جميع المصادر التي أخرجت الحديث والتي سنذكرها إن شاء الله!!

(٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (١:١٢٧) بإسناده هنا، ثم قال (١:١٢٨): «ورواه وهيبٌ، ومعتمرٌ، وابنُ نمير عن عُبيد الله بدون ذكر أبي هريرة في إسناده».

وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٧٧٥–٩٧٨) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٢٠٥) عن الحسن بن عليَّ العامريُّ عن أبي أسامة به.

وأخرجه كُلُّ من ابن أبي شيبة (١٠: ١٩١) وأحمد (٢٥٦٥٥) عن شيخهما أبي أسامة - حماد بن السامة - به .

= وعن ابن أبي شيبة أخرجه كُلُّ من مسلم (١: ٣٥٢) وابن ماجه (٣٨٤١) وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٨٤).

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٦٩) وفي «الكبرىٰ» (١٥٨، ٧٩٢) وابن خزيمة (٦٥٥، ٢٥٥) وابن خزيمة (٦٥٥، ٢٥١) وأبن حبان (١٩٣) (٣٤٩) من طرق عن أبي أسامة به.

وقال الدارقطنيُّ: «تابعه عبدةُ بن سليمان عن عُبيد الله، وخالفهم وهيبٌ، ومعتمرٌ، وابنُ نمير، فرووه عن عُبيدالله وقالوا: عن الأعرج عن عائشة، ولم يذكروا أبا هريرة».

قلت: روايةُ عبدة بن سليمان أخرجها كُلِّ من إِسحاق بن راهويه في «المسند» (٤٤٥) وأبي داود (٨٧٩) والنسائيٌ في «المجتبى» (١١٠٠) وفي «الكبرى» (٢٩١، ٢٧٠١) وابن نصرِ المروزيٌ في «قيام الليل» (ص١٦٥– مختصره) والسراج في «المسند» (٣١٥).

وروايةُ عبدالله بن نمير أخرجها أحمد (٢٤٣١٢).

وأخرجه مالكٌ في «الموطأ» (٢١٤:١) عن يحيى بن سعيدِ الأنصاريِّ عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيميِّ عن عائشة عطيًّ به.

وعن مالكِ أخرجه كُلِّ من الترمذيِّ (٣٤٩٣) والطحاويِّ في «شرح معاني الآثار» (٢٣٤:١) والبغويِّ في «شرح السنة» (٥:١٦٦).

وقال الترمذيُّ: «هذا حديث حسن، قد رُويَ من غير وجهٍ عن عائشة».

ونقل البغويُ مقالةَ الترمذيِّ ، ثم قال : «وأخرجه مسلمٌ من غير هذا الوجه عن عائشة».

وتابع مالكاً عليه جرير بن عبدالحميد عند ابن راهويه (٥٤٥) والنسائيّ في «المجتبىٰ» (١١٣٠)، والليتُ بن سعدٍ عند الترمذيّ كذلك (٣٤٩٣).

وقال ابن عبدالبر في كُلِّ من «التمهيد» (٣٤٨: ٣٣) و «التجريد» (ص٢٤٤): «هذا حديث مرسلٌ في الموطأ عند جماعة الرواة، لم يختلفوا عن مالكِ في ذلك، وهو يستندُ من حديث الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرقٍ صحاحٍ ثابتة». وزاد في «التجريد»: «قد ذكرتُها في التمهيد».

قلت: والإرسال الذي أشار إليه هو الانقطاع بين عائشة صَحِيَّهُ وبين محمد بن إبراهيم التيميّ، فهو لم يسمع منها، كذا نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١٨٨) عن أبيه أبي حاتم الرازيّ، وزاد: «وهو من أقران الزهري».

وطريقُ عروة عن عائشة عَلِيْتِهَا الذي أشار إليه ابن عبد البر أخرجه كُلِّ من ابن خزيمة (٢٥٤)=

• ٢٢٠ أخبرنا أبوبكر محمدُ بن أبي سعيدِ الإسفرايينيُّ في مكة أخبرنا أبو أحمد محمد [بن محمد] بن إسحاق الحافظُ حدثنا [أبو بكر] محمدُ بن محمدِ بن سُليمانَ الواسطيُّ ببغداد حدثنا محمد بن أبان الواسطيُّ حدثنا حمادُ ابن سَلَمَةَ عن الجُريْرِيِّ عن أبي العلاء عن عُثمانَ بن أبي العاصِ وامرأةٍ من قريش أنهما سَمِعَا النبيَّ ﷺ يقول: «اللهم [إنِّي] أَسْتَهْدِيكَ لأَرْشَدِ أَمري، وأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ شَرِّ نفسي» (١).

= والطحاويّ في «مشكل الآثار» (١١١) وفي «شرح معاني الآثار» (١: ٢٣٤) والطبرانيّ في «الأوسط» (١٩٩) والحاكم (٢٢٨:١) وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٩٩-٣٤٨) من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيئ بن أيوب عن عمارة بن غزية عن أبي النضر عن عروة بن الزبير عن عائشة به، وفيه: «ساجداً راصًا عقبيه».

وأخرجه ابنُ حبان (١٩٣٣) عن ابن خزيمة، والبيهقيُّ في «السنن» (١١٦:٢) عن الحاكم. وقال الحاكم: «هذا اللفظ، ولا أعلم أحداً ذكر ضَمَّ العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث».

قلت: عمارة بن غزية تفرد بالرواية عنه مسلم، وروى له البخاريُّ تعليقاً، وأما أبو النضر فلم أهتدِ لمعرفته، وقد قيل أنه سالم بن أبي أُمية المدنيُّ، ولكن أقول: لم يُذكر في ترجمة سالم أنه يروي عن عروة ولا أن عمارة يروي عنه، وكذا في ترجمة عروة وترجمة عمارة، لم يذكر فيهمًا!! وقد ورد هذا الدعاء من حديث عليٌّ بن أبي طالبٍ تَعْقَعُه في القنوت، وسيأتي عند المصنف برقم (٤٣٧)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢:١٠) وأحمد (١٧٩٠٥) عن الحسن بن موسى، وأحمد (١٧٩٠٥) عن روح بن عبادة وعبدالصمد بن عبدالوارث، وابن حبان (٩٠١) والطبراني في «الكبير» (٩٤١:٤٤: ٨٣٦٩) عن موسى بن إسماعيل، والطبراني في «الدعاء» (١٣٩٢) عن=

<sup>(</sup>١) في رواية موسىٰ بن إسماعيل عن حماد بن سلمة: «قريش»، وسيأتي تخريجها.

=أبي عمر - حفص بن عمر - الضرير، خمستهم عن حماد بن سلمة به.

وأورد الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٧٧) وقال: «رواه أحمد والطبرانيُّ إلا أنه قال: وامرأةٌ من قريش، ورجالهما رجال الصحيح».

قلت: نعم، والجُريريُّ - وهو سعيد بن إياس- «ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين» كذا في «التقريب» لابن حجر وأصوله، ولكن الراوي عنه وهو حماد بن سلمة قد روى عنه قبل اختلاطه، كذا في «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص١٨٣) نقلًا عن الأبناسيِّ، وهذا في «الشذا الفياح» له (٢: ٧٥٣).

وخالف حماداً عديًّ بن الفضل، فرواه عن سعيد بن إياس (١) الجُرَيريِّ عن مطرف بن عبدالله عن عمران بن حصين (أن أباه حصيناً) (٢) قال: يا رسول الله! إني أسلمتُ، فما أدعو به؟ قال: قل: «اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شَرِّ نفسي».

أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الصغير» (٦٨٢) وعنه أبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ في «ذكر أخبار أصهان» (١١٤:٢).

وقال الطبرانيُّ : «لم يروه عن الجُرَيْريِّ إلا عديٌّ».

قلت: عديٌ بن الفضل وهو أبو حاتم البصريُّ التيميُّ، ضعفه غير واحد، وقال النسائيُّ: «ليس بثقة». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (١٩: ٥٤١) والتعليق عليه (١٩: ٥٤٢)، وفي «التقريب» (٤٥٧٧): «متروك»، فلذا روايته لا يُحتج بها.

وورد الحديث كذلك من طريق آخر من تعليم الرسول على للعمران بن حصين، فقد قال الطبراني وورد المعجم الصغير» (١١٤٢): حدثنا يعقوب بن محمد بن الحارث اللخمي الأنباري حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبدالله عن الفضل أبي عبدالرحمن (٢٣) عن سعيد بن أبي صدقة عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال لي رسول الله على: «يا عمران!» قلت: لبيك. قال: «قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أموري، وأستجيرك من شر نفسي». وقال الطبراني: «لم يروه عن سعيد إلا الفضل أبو عبدالرحمن (٤)، بصري ثقة، تفرد به خالد ابن عبدالله».

<sup>(</sup>١) في «المعجم الصغير» للطبرانيّ: «إلياس»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الصغير»: «أراه حصيناً»، والتصويب من «أخبار أصبهان».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفضل بن أبي عبد الرحمن»، والصواب ما أثبتاه من «تاريخ بغداد» الذي أخرج الحديث من طريق الطبراني ومن ترجمة شيخه سعيد بن أبي صدقة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الفضل بن أبي عبد الرحمن»، والصواب ما أثبتناه وكما في التعليق السابق.

الصَّفَّارُ حدثنا إسماعيلُ بن الفَضْلِ البلخيُّ حدثنا محفوظُ بن أبي تَوْبَةَ حدثنا الصَّفَّارُ حدثنا إسماعيلُ بن الفَضْلِ البلخيُّ حدثنا محفوظُ بن أبي تَوْبَةَ حدثنا عثمانُ بن صالح حدثنا ابنُ لهيعة حدثني أبو صخرٍ حُمَيْدُ بنُ زيادٍ عن أبي مُعَاوِيَةَ البَجَلِيِّ – وهو عمارٌ الدُّهنيُّ – عن سعيدِ بن جُبَيْرِ عن أبي الصَّهْباءِ عن علي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَذَ بيده يوماً فقال: «ألا أُعَلِّمُكُ كَلماتٍ تَقُولُهن لو كَانَتَ عليك بعدد (۱) النَّمْل أو كعدد الذَّرِ (۲) ذنوباً غَفَرَها اللهُ لَكَ على أنه مغفورٌ لك؟ (۳) لا إله إلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ، عَمِلْتُ سُوءاً وظَلَمْتُ مَغْفِر لي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ» (١٤).

٢٢٢- أخبرنا أبو بكرٍ محمد بن أحمد (٥) بن عبدالله بن محمد بن منصورِ النُوقانيُ (٦) بها حدثنا أبو حاتم محمد بن حِبًانَ البُستيُ حدثنا عمر بن محمد

<sup>=</sup> وعن الطبرانيّ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩: ٢٩١).

قلت: وقد تقدم الحديثُ عند المصنف (برقم ٢١٤) بلفظ مقاربٍ عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>١) في كُلِّ من النسخة الثانية و «كنز العمال»: «كعدد».

<sup>(</sup>Y) في «كنز العمال»: «كدب الذر».

<sup>(</sup>٣) زاد في «الكنز»: «اللهم».

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو: «صدوق خلط بعد احتراق كتبه»، والراوي عنه «عثمان بن صالح»، وليس فيمن ذُكر أنه روى عنه قبل اختلاطه. كما أن فيه «محفوظ بن أبي توبة» وهذا: «ضَعَفُ أحمد أمره جدًا»، كذا في «الضعفاء» للعقيليّ (٤: ٢٦٧)، وعنه كُلّ من الذهبيّ في «الميزان» (٣: ٤٤٤) وابن حجر في «اللسان» (٥: ١٩).

وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢: ٧٧٦: ٥٠٢٥) إلى ابن أبي الدنيا في «الدعاء» وعبدالغني بن سعيدٍ في «إيضاح الاشكال».

<sup>(</sup>٥) في النسخة الثانية: «محمد»، ويراجع التعليق التالي.

<sup>(</sup>٦) كَذَا «النوقاني» في النسختين، بالنون في آخره، وهي نسبة إلى نوقان، قال ياقوت الحمويُّ في «معجم البلدان» (٥: ٣١١): «نوقان، إحدىٰ قصبتي طوس، وبنيسابور قرية أخرىٰ يُقال لها: نوقان».

أخبرنا أحمد بن عمروح وأخبرنا أبو عبدالله الحافظُ حدثنا أبو بكرِ بن إسحاق أخبرنا عبدُالله بن أحمد بن حنبل حدثنا هارونُ بن معروفِ قالا: حدثنا عبدُالله بن وهبِ أخبرني حُيَيُّ بن عبدالله عن أبي عبدِالرحمن الحُبُليُّ عن عبدِالله بنِ عمرو عن رسولِ الله ﷺ أنه كان يدعو: «اللهم اغْفِرْ لنا

= قلت: وهذا الراوي لم أهتدِ لمن ترجم له، ولكن ذكره ابن بلبان الفارسيُّ في مقدمته لكتابه «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١: ٩٨-٩٩) ضمن الذين روى عنهم ابن حبان وهو راوي الحديث هنا، ذكره بقوله: «أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله النوقاني».

قلت: كذا في أصل الكتاب المذكور بالنون، وخطَّأه محققه، وأثبته بالتاء «النوقاتي» نقلًا عن «المشتبه» و «التبصير» وغيرهما.

وأقول: بل ذلك رجل آخر - كما ذَكَرَ - هو: «أبو عمر محمد بن أحمد بن سليمان بن أيوب بن غيثة النوقاتي، وهو هنا «أبو بكر» وكذا قال ابن بلبان.

نعم، عندما ترجم له ياقوت الحمويُّ في «معجم الأدباء» (٢٠٨: ٢٠٨) ذكر أنه سمع من الحاكم وابن حبان، وذلك لا يعني كونه هو هو، فمن الجائز أن يروي عن ابن حبان راويان يحملان الاسم نفسه وكذا اسم والديهما، ويختلف ما وراء ذلك، والله أعلم.

ثم رأيت في ترجمة ابن حبان من «السير» للذهبيّ (١٦: ٩٤) ضمن الذين حدثوا عنه: «محمد ابن أحمد بن منصور النوقاتي»!! كذا بالتاء في آخره، ثم أسند الذهبيّ (١٠٣: ١٦) حديثاً من طريق البيهقي عنه بقوله: «أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور النوقاني» بالنون!! ثم رأيتُ في «تاريخ الإسلام» للذهبيّ (وفيات ٤٠١ – ٤٢٠هـ) (ص٢٢٩ برقم ٣٨٥) وقبلها بوّب عليه (ص٢١٧): المتوفون بعد الأربعمائة ظنّا: «محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور، أبو بكر النوقاني، حدث بنوقان عن أبي العباس الأصم، وعنه البيهقيّ وغيره»، ولم يعلق عليه محقق الكتاب بشي.

ثم بوب الذهبيُّ (ص٤٧٥) سنة عشرين وأربعمائة وقال بعدها (ص٤٩٦): «ذكر المتوفين تقريباً من رجال هذه الطبقة» وقال (ص٥٠٥ – برقم ٤٦٢): «محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور، أبو بكر النوقاني، حدث بنوقان عن الأصم وعنه البيهقي»، وقال محقق الكتاب: «لم أقف على مصدر ترجمته».

ولكن في فهرس الجزء المذكور (ص٦٤٥) وقع فيه: «**النوقاتي**»!! بالتاء.

وذكر الموضعين وقدمه بـ (عمر بن محمد) وهناك (ص٢٨١): «عمر بن المحدث ابن عمر بن أحمد بن سليمان بن أيوب، العلامة النحوي أبو الحسن النوقاني السجزي الشاعر»!!

ذُنُوبَنا، وظُلْمَنَا، وهَزُلَنا، وجِدَّنا، وعَمْدَنا، وكُلُّ ذلك عندنا». زاد أحمد بن عمرو في حديثه: «اللهم إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ العِبَادِ، وشَمَاتَةِ الأعداء»(١).

(١) هذا الحديث مكون من شطرين: شطر طلب المغفرة، وشطر الاستعاذة.

أخرج الحديثَ بتمامه ابن حبان (١٠٢٧) بإسناده هنا.

وأخرج الحاكم (١: ٥٢٢) الشطر الأول بإسناده هنا.

وأخرج الشطرَ الأولَ الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠٢٧) عن أحمدِ بن صالحٍ عن عبدالله بن وهبٍ به.

وأخرج الشطرَ الأوَلَ كذلك أحمدُ (٦٦١٧) عن حسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة عن حيى بن عبدالله به .

ثم أخرج أحمد (٦٦١٨) الشطر الثاني عن حسن به.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه».

وعزاه الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٧٢) إلى أحمد والطبرانيِّ وقال: «وإسنادهما حسن».

قلت: لم يروِ مسلم لحيي بن عبدالله، وإنما روى عنه أصحاب السنن الأربعة، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٧: ٤٩٠).

وحييًّ بنُ عبدالله قال عنه أحمد بن حنبل: «أحاديثه مناكير». وقال البخاريُّ: «فيه نظر». وقال النسائيُّ: «ليس بالقوي». وقال ابن معين: «ليس به بأس». وقال ابنُ عديٌّ: «أرجو أنه لا بأس به إذا روىٰ عنه ثقة». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٤٨٩:٧).

وزاد المعلق على «التهذيب» (٧: ٩٠٠): «وذكره ابن حبان وابن خلدون<sup>(١)</sup> في جملة الثقات. ولكن ذكره الساجيً وابن الجارود والعقيليُّ وابنُ الجوزيِّ في الضعفاء، وقال الذهبيُّ في الميزان: وحَسَّنَ له الترمذيُّ عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن أبي أيوب فيمن فَرَّقَ بين والدة وولدها. وقال: ما أنصفه ابن عدي، فإنه ساق في ترجمته عدة أحاديث من رواية ابن لهيعة عنه، كان ينبغي أن تكون في ترجمة ابن لهيعة. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم».

قلت: ولذا فالحديث إسناده حسن كما قال الهيثمي لَخَلَّلْلَّهُ كما تقدم، و الله أعلم.

وسيكرر المصنُّفُ الشطرَ الثاني من الحديث برقم (٣٦٢) من طريق آخر عن ابن وهبِ به.

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر المذكور!! ولعل الصواب: «ابن خلفون».

تم الجزء الأول من كتاب «الدعوات الكبير»، والحمد لله وصلواته على رسوله محمد وآله وصحبه وسلامه، يتلوه الجزء الثاني من كتاب «الدعوات الكبير» تصنيف الشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الحافظ تَظَلَمُهُ.

\* \* \*

## 

أخبرنا الشيخ الفقيه الفاضل عبدُ الدائم بنُ عُمَرَ بنِ حُسَيْنِ بنِ عبد الواحد الكنانيُّ العَسْقلانيُّ بالمسجد الحرام قراءةً عليه سنة سبع وستين وخمس مائة قال: حدثنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظُ الثقةُ أبو القاسم عليُّ بن الحسنِ بن هبة اللَّه بن عبدِ اللَّه بن الحُسَيْن الشافعيُّ تَعْلَيُّ - ولي منه إجازةٌ مكاتبةً - قال: أخبرنا الإمام الفقيهُ أبو عبد اللَّه مُحمدُ بنُ الفَضْلِ بن أحمدَ بن محمد الفراويُّ بنيسابور بقراءتي عليه قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الخسئينِ بن عليِّ البيهقيُّ الحافظ قراءةً عليه قال:

القطّانُ الحمدُ بن يوسُفَ السُّلَميُّ حدثنا عمرو بن أبي سَلَمَةَ التَّنيسيُّ أبو حفص حدثنا أحمدُ بن يوسُفَ السُّلَميُّ حدثنا عمرو بن أبي سَلَمَةَ التَّنيسيُّ أبو حفص حدثنا سُفيانُ عن هشامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشة [ يَعْفَيُهَا ] أَنَّها قالت: «أَتَىٰ النبيَّ ﷺ جبريلُ عَلِيَّةِ فقال: إنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُو بِهَوْلاء الكَلمات، فَإِنَّهُ مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ وصَبْراً (١) على بَلِيَّتِكَ مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ وصَبْراً (١) على بَلِيَّتِكَ أَلَا وَحُروجاً (٢) مِنَ الدُّنيا إلى رَحْمَتِكَ».

كذا كان في كتابه: «سفيان»، وإنما هو «زهير بن محمد» تفرد به (۳).

<sup>(</sup>١) في ابن حبان: «أو صبراً».

<sup>(</sup>۲) «أو صبراً، أو خروجاً. ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١: ٥٢٢) عن سنيد بن داود عن عمرو بن أبي سلمة عن زهيرِ بن محمدِ به، وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

77٤- أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عبد اللّه أحمدُ بن يحيى الحجريُ (١) حدثنا زَيْدُ بن الحُبابِ حدثنا حُمَيْدُ بن مِهْران حدثنا عطاءً عن أبي هريرة قال: حدثني سَلْمَانُ الفارسيُ قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ: اللهم إِنِّي أَشْهِدُكَ وأَشْهِدُ ملائِكَتَكَ و[أُشْهِدُ مَنْ في الأرْضِ أَنَّكَ و[أُشْهِدُ مَنْ في الأَرْضِ أَنَّكَ وَأَشْهِدُ مَنْ في الأَرْضِ أَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ (٢)، مَنْ قَالها مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ [اللَّهُ] ثُلُقَيْهِ (٣) مِنَ قالها مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ [اللَّهُ] ثُلُقَيْهِ (٣) مِنَ النَّارِ، ومَنْ قالها مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ [اللَّهُ] ثُلُقَيْهِ (٣) مِنَ النَّارِ، ومَنْ قالها مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ [اللَّهُ] ثُلُقَيْهِ (٣) مِنَ النَّارِ، ومَنْ قالها مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ [اللَّهُ] ثُلُقَيْهِ (٣) مِنَ النَّارِ، ومَنْ قالها ثَلاثاً أَعْتَقَ [اللَّهُ] كُلَّهُ مِنَ النَارِ» (٤).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن حبان (٩٢٢) عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد به .

قلت: إسناده ضعيف، زهير بن محمد التميميُّ الخراسانيُّ روايةُ أهل الشام عنه غير مستقيمة فَضُعِّفَ بسببها، والراوي عنه شاميٌّ.

وقال أبو حاتم: «حَدَّثَ بالشام من حفظه فكثر غلطه».

ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال عندما سأله عن زهير: «وأما أحاديث أبي حفص - ذاك التنيسيُّ - عنه فتلك بواطيل موضوعة، أو نحو هذا، فأما بواطيل فقد قاله». كذا في «التهذيب» للمزيِّ (٩: ٤١٧).

وفي ترجمة عمرو بن أبي سلمة من «التهذيب» لابن حجر (٨: ٤٤) عن أحمد: «روى عن زهير». زهيرِ أحاديثَ بواطيل، كأنه سمعها من صدقة بن عبد اللَّه فغلط فقلبها عن زهير».

<sup>(</sup>١) كذاً في كُلِّ من الأصلين و «المستدرك»: «الحجري»، وأما في كُلِّ من «المعجم الكبير» للطبراني (٦٠٦٢) و «الجرح والتعديل» (٢: ٨١) و «الكامل» لابن عدي (٢: ٩٨٩) و «المجمع» للهيثميّ (١٠: ٨٧): «الصوفي»، ولا تعارض بينهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «زادابين خزيمة: . . . أنني من الأولين والآخرين، ولم يذكر أشهد أن محمداً إلى آخره . حاشية»

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثلثاه»، والصواب ما أثبتناه كما في النسخة الثانية و«المستدرك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١: ٥٢٣) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٦: ٢٢١ - ٢٢١: ٢٠٦) وفي «الدعاء» (٣٠٠) عن زكريا بن يحيئ الساجيً قال: حدثنا أحمد بن يحيئ الصوفيُّ حدثنا زيد بن الحباب حدثني حميد، مولئ ال علقمة المكيِّ عن عطاء بن أبي رباح به.

## ٢٢٥- أخبرنا محمدُ بن عَبْد اللَّه الضَّبِّيُّ أخبرنا بَكْرُ بن محمدِ الصَّيْرَفِيُّ بمرو

= وأخرجه ابن عديّ (٢: ٦٨٩ - ٦٩٠) عن عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثني أحمد بن يحيى الصوفيّ حدثنا زيد بن الحباب حدثني حميدٌ المكي به.

قلت: حُميدٌ كذا ورد عند المصنف: «حميد بن مهرآن»، ولا أراه إلا وهماً، والصواب كما ورد عند كُلٌ من البزار (زوائده لابن حجر ٣٩٨:٢) وابن عديٌ والطبرانيّ: «حُميدٌ مولىٰ آل علقمة المكي»، وهو مترجمٌ في «التهذيب» للمزيّ (٤١٥:٧ – ٤١٦) مشيراً إلىٰ روايته عن عطاء ورواية زيد بن الحباب عنه، وكذا أشار إلىٰ روايته لهذا الحديث.

وقد ترجم المزيُّ (٣٩٨-٣٩٩) لحميد بن مِهران بما يثبت أنه متأخر عن طبقة حُميدِ المكيِّ . وحميدٌ المكيُّ موليٌ آل علقمة لم يذكر المزيُّ له موثقاً ولا مجرحاً سوى أنه نقل عن البخاريُّ أنه قال عنه : «روى عنه زيد بن الحباب ثلاثة أحاديث زعم أنه سمع عطاءً عن أبي هريرة عن سلمانَ عن النبيِّ عَلَيُّ وحديثين آخرين لا يُتابع فيهما».

ومقالةُ البخاريُّ هذه في «التاريخ الأوسط» (٢: ١٣٣ – ١٣٤)، كما أن البرقانيُّ روىٰ في أسئلته للدارقطنيٌّ عنه أنه قال فيه (٦٤): «مجهولٌ»، وكذا قال ابن حجر في «التقريب» (١٥٧٧): «مجهول». ولكنه قال في «زوائد البزار» (٢:٨٩٨): «حميد ضعيف»!!

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ٧٨) بُلفظ الطُّبرانيُّ بحديثِ أخرِجه قَبل هذا (٦٠٦١) ومن طريقٍ آخر وقال: «رواه الطبرانيُّ بإسنادين، وفي أحدهما: أحمد بن إسحاق الصوفيُّ، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وقد وقع في نسختنا من مطبوعة الطبرانيّ : «أحمد بن يحيى الصوفيُّ» كما نوه بذلك محققه، وهذا مترجمٌ في «الجرح والتعديل» (٢ : ٨١ – ٨٢).

وفي اللفظ المذَّكور زيادة: «وأشهد جَميعَ خلقك بِأَنَّكَ اللَّه لا إله إلا أنت، وأَكَفَّرُ مَنْ أبئ ذلك من الأولين والآخرين».

قلت: الراوي عن عطاء عند الطبراني في الإسناد الثاني هو ابن جريج مدلس وقد عنعن. واستدرك عَلَيَّ الأخ الفاضل هادي المري بقوله: «بل في الإسناد من هو أشد جرحًا منه، وهو إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، وهو متروك الحديث كما في الميزان ولسانه». قلت: وقد نَبَّه إلى ذلك الشيخ الألباني تَخَلِّلُهُ في «الصحيحة» (رقم الحديث ٢٦٧) في الطبعة الجديدة منه (١: ٥٣٥- ٥٣٥)، حيث استدرك فيها ما تبين له من تضعيف الحديث بعد أن كان قد صححه في الطبعة القديمة منها.

تنبيه: مع إخراج الحاكم لهذا الحديث في «المستدرك» فلم يذكره الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة»، مع أنه على شرطه، تأكدت من ذلك بعد أن تصفحت مسند سليمان تعليه من «الإتحاف» (٥: ٥٤٨ - ٥٦٩)، فلم أجده فيه!! وفي آخر التعليق عليه قلت: «الراوي عن عطاء عند الطبراني في الإسناد الثاني هو ابن جريج مدلس وقد عنعن».

حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضْلِ أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ المُقْرِئُ حدثنا سَعِيدُ بن أبي أَيُّوبَ حدثني عبدُ اللَّه بنُ الوليدِ عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرحمن بن حُجَيْرةَ عن أبيه عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أوصى سَلْمَانَ الخَيْرِ فقال: «يا سَلْمَانُ! إنَّ رسولَ اللَّه [عَلَيْه] يُريد أَنْ يَمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمنَ وتَرْغَبُ إليه فِيهِنَّ وتَدْعو بهن في الليل والنهار. قل: اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً في إيمانِ، وإيماناً في حُسْنِ خُلُقٍ، ونجاحاً يَتْبَعُهُ فَلاحِ (1)، ورَحْمةً مِنْكَ وعافيةً ومَغْفِرَةً مِنْك، ورِضُواناً (٢).

7۲۲- أخبرنا أبو القاسِم عَبدُ الخالِقِ بنُ عَليٌ بن عبد الخالق المؤذنُ أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بن أحمدَ بن خَنْبِ حدثنا يحيىٰ بنُ أبي طالبٍ أخبرنا زيدُ بن الحُبَابِ حدثنا مالكُ بن مِغْوَلٍ عن عبدِ اللَّهِ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ جاء إلى المَسْجِدِ فَوَجَدَنِي علىٰ بابِ المسجد، فَأَخذَ بِيدِي وَأَدْخَلَنِي " المَسْجِد، فإذا رَجُلٌ يُصَلِّي ويَدْعُو ويقول: اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي وَيَدْعُو ويقول: اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلَّا أَنْتَ (٤) الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لَمْ يَلِدْ ولم يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ له

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلاحاً»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) شَيْخ المصنف هو الحاكم، وقد أخرجه في «مستدركه» (١: ٥٢٣) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه».

وأخرجه من طريقٌ عبد الله بن يزيد المقرئ كُلٌّ من أحمد (٨٢٧٢) والنسائيٌ في «اليوم والليلة» (٢١)، ١٩٥) والطبرانيَّ في «الأوسط» (٩٣٢٩).

وعن أحمد أخرجه المزَّيُّ في «التهذيب» (١٥: ٢٠٤ – ٢٠٥).

وقال الطبرانيُّ: «لا يُروَى هَذا الحديثُ عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيدُ بن أبي أيوب»، وأورده الهيثميُّ في كُلُّ من «مجمع البحرين» (٤٦٨٤) و «مجمع الزوائد» (١٠: ١٧٤)، وقال في الثاني منهما: «رجاله ثقات».

قلت: قيه عبد الله بن الوليد - وهو ابن قيس بن الأخرم التجيبيّ - «لين الحديث» كما في «التقريب»، فالإسناد فيه ضعفٌ، واللّه أعلم.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «فأدخلي».

<sup>(</sup>٤) «أبن خزيمة: أنك أنت الله لا إله إلا أنت. حاشية».

كُفُواً أحدٌ. قال: فقام رسولُ اللَّهِ ﷺ وقال (١): «والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ باسْمِهِ الأَعْظَمِ الذي إِذَا سُئِلَ به أَعْطَىٰ، وإذا دُعِيَ به أَجَابَ». قال: وإذا رَجُلٌ يَقْرَأُ في جَانِبِ المسجدِ، فقال: «لقد أُعْطِيَ هذا مزماراً مِنْ مَزامِيرِ آلِ داودَ». فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّه! أُخْبِرُه؟ قال: «نعم». فَأَخْبَرْتُه، فقال: لم تَزَلُ لي صَدِيقاً، فإذا هو أبو موسىٰ الأشعريُ.

قال زيدُ بن الحُبَابِ: فَحَدَّثْتُ زُهيرَ بنَ مُعاوية بهذا الحديث، فقال: حدثنا به أبو إسحاقَ عن مالكِ بن مِغْوَلِ بهذا الحديث بِعَيْنِه، وأخبرني به سُفيانُ الثوريُّ عن مالكِ بنِ مِغْوَلِ (٢).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «فقال».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٥: ٥٤٠ – ٥٤١) بإسناده هنا.

وأخرجه ابن منده في «التوحيد» (٣) والبيهقيُّ في «الشعب» (٥: ٥٤٠ - ٥٤١) من طرقٍ عن يحيئ بن أبي طالب به.

ورواه النسائئ في «الكبرى» كما في «التحفة» (٢: ٩٠) وأبو داود (١٤٩٣، ١٤٩٤) والترمذي ورواه النسائئ في «الكبرى» كما في «التحفة» (٨: ٩٠) وأبو داود (١٤٩٣) من طريق زيد (٣٤٧٥) وقال: «حسن غريب» وابن حبان (٨٩١) والخطيب (٢٤١ – ٤٤٢) وأحمد (٢٢٩٥٢) وابن ماجه ابن الحباب به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١: ٢٧١ – ٢٧٢) وأحمد (٢٢٩٥٢) وابن ماجه (٣٨٥٧) وابن حبان (٨٩١) والحاكم (١: ٤٠٥) من طريق مالك بن مِغْوَلِ به.

وبعض أولئك المخرجين أخرجه كاملًا، وقال الخطيب: «قال أبو الحسين العكليَّ – زيد بن الحباب – فحدثتُ بهذا الحديث زهيرَ بن معاوية الجعفيَّ فقال: حدثنا به أبو إسحاق السبيعيُّ عن مالكِ بن مِغُولِ بهذا بعينه. قال أبو الحسين: وأخبرني به سُفيانُ الثوريُّ عن مالكِ بن مِغُولِ، فلقيتُ أنا بعد مالكَ بن مِغُول فسمعتُه منه. غريبٌ من حديث زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، تفرد به زيد بن الحباب عنه، وقد رُويَ عن شريكِ عن أبي إسحاق عن مالك بن مِغُول. واختُلف عن شريكِ في شريكِ فيه».

وقال الترمذيُّ: «قال زيدٌ: فذكرتُه لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال: حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. قال زيد: ثم ذكرتُه لسفيانَ الثوريِّ فحدثني عن مالك.

وروىٰ شريكٌ هذا الحديثَ عن أبي إسحاق عن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمدانيُّ عن مالك بن مِغْوَلِ، وإنما دلسه، وروىٰ شريكٌ هذا الحديثَ عن أبي إسحاق».

قلت: ورواية شريُّكِ التي نوه بها الترمذيُّ أخرجها الحاكم (١:٤٠٥).

وإسناد الحديث حسن، ولا يضره تدليسُ أبي إسحاق فيه ما دام قد ثبت أن زيداً سمعه من مالك=

٢٢٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ الحَلِيمِيُّ حدثنا أبو المُوَجِّهِ أخبرنا عَبْدانُ أخبرنا عبدُ اللَّه - يعني ابنَ المبَارَكِ - قال: سَمِعْتُ النَّبيَّ عَنْ رَبِيعةَ بنِ عامرٍ قال: سَمِعْتُ النَّبيَّ عَلَيْهِ مَعْتُ النَّبيَ عَلَيْهِ اللهُ عن رَبِيعة بنِ عامرٍ قال: سَمِعْتُ النَّبيَ عَلَيْهِ مَعْتُ النَّبي عَلَيْهِ اللهُ عَنْ النَّبي عَلَيْهِ اللهُ اللهُ المَالِكُونَ اللهُ اللهُ المُحَلَّالِ والإِكْرَامِ (١).

٢٢٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن عليَّ بن محمدِ ابن أحمدَ المِصْرِيُّ حدثنا عبدُ اللَّه بنُ أبي مَرْيَمَ حدثنا الفِرْيَابيُّ حدثنا سُفيانُ عن الجُرَيْرِيِّ عن أبي الوَرْدِ عن اللَّجْلَاجِ عن مُعاذِ بن جبلِ قال: مَرَّ النَّبيُّ ﷺ بِرَجُلِ

= ابن مِغُولِ فهو المعتمد في ذلك ، وكذلك لا يضره الاختلاف على شريكِ الذي نوه به الخطيب ، والله أعلم .

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٤٩٨ - ٤٩٩) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرى» (١١٤٩٩) والبخاريُّ في «التاريخ» (٣: ٢٨٠) - وعنه ابن عساكر (١٨: ١٨٠) - عن عبدان به.

وأخرجه أحمد (١٧٥٩٦) – وعنه كُلُّ من ابن عساكر (١٨ : ٦٧) وابن الأثير في «أسد الغابة» (٢ : ٢١٣) – عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك به.

وأخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة» (٢: ٠٠٠) - وعنه ابن عساكر (١٨: ٦٦ - ٦٧) - عن سلمة بن سليمان عن ابن المبارك به.

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٦٩) عن محمد بن عيسى، و القضاعيُّ (٦٩٣) عن عليَّ بن الحسن بن شقيق، وابنُ عساكر (١٨: ٦٧) عن عبد الله بن سنانِ، ثلاثتهم عن ابن المبارك به. قلت: وإسناده صحيح.

وعزاه السيوطئ في «الدر» (٧:٤٤٧) إلىٰ كُلِّ من أحمد والنسائيّ وابن مردويه.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٥: ٦٤: ٩٥) وفي «الدعاء» (٩٢) – وعنه المزيُّ في «التهذيب» (٩: ١٢٠) – من طريق يحيلي الحِمَّانيُّ عن ابن المبارك به.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٥٨:١٠) وقال: «رواه الطبرانيُّ، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانيُّ، وهو ضعيف».

قلت: قد توبع كما تقدم.

وقد عزا السيوطيُّ الحديثَ في «الدر» (٧: ٧٢٤) إلى الترمذيُّ وابن مردويه من حديث أنس، ثم عزاه إلى ابن مردويه من حديث ابن عمر. وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: «قد استُجِيبَ لَكَ فَسَل<sup>»(١)</sup>.

٢٢٩ أخبرنا أبو الحسن مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْن بن داود العَلَويُّ أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحسين القطانُ حدثنا أبو الأَزْهَرِ حدثنا ابنُ أبي فُدَيْكِ عن إبراهيمَ بنِ الفَصْلِ عن المَقْبُرِيِّ عن أبي هريرة قال: كان رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إذا اجْتَهَدَ في الدُّعاءِ قال: «يا حَيُّ يا قَيُّوم»(٢).

٢٣٠ وأخبرنا أبو طاهر الفقية أخبرنا أبو حامد بنُ بلالٍ حدثنا أحمدُ بنِ حفصِ بن عبدِ اللَّه حدثني أبي حدثني إبراهيمُ بن طَهْمَان عن الحَجَّاجِ بن الحَجَّاجِ عن قَتَادَةَ عن أَنسِ بنِ مالكِ أنه قال: كان رسول اللَّه ﷺ يَدْعُو: «يا حَيُّ يَا قَيُّومُ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٢٥) والترمذيُّ (٣٥٢٧) والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠: ٥٥ – ٥٦: ٩٧، ٩٨) وابن بشران في «الأمالي» (١٣٥١) من طريق سفيان به، إلا أن البخاريُّ فيه: «سل» فقط.

ورواه عبد بن حميد (١٠٧) وابن أبي شيبة (١٠: ٢٦٩ – ٢٧٠) وأحمد (٢٢٠١٧، ٢٢٠٥٦) والترمذيُّ (٣٥٠) والطبرانيُّ (٢٠: ٥٦: ٩٩، ١٠٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٢: ٢٠٤) والخطيبُ في «تاريخ بغداد» (٣: ١٢٦ – ١٢٧) من طرقِ عن الجريريُّ به.

قلت: إسناده ضعيف، فيه أبو الورد وهو ابن ثمامة «مقبول» كما في «التقريب» (٨٥٠١)، يعني حيث يُتابع وإلا فليّن.

وسيورد المصنفُ الحديثَ مطولًا برقم (٢٨٧، ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن الفضل وهو المخزوميُّ، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٢٣٠): «متروك». ويُراجع أقوال مضعفيه في «التهذيب» للمزيِّ (٢:١٦٦) ولابن حجر (١:١٥٠ – ١٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٦١٢) عن محمد بن عقيل عن حفص بن عبد الله به . وأخرجه النسائيُّ (٦١٣) والفريابيُّ في «الذكر» - كما في «كنز العمال» (٢: ٢١١) - وعنه البيهقيُّ في «الأسماء» (١: ٢٩١) عن محمد بن عبد الأعلىٰ عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس به بلفظ: «كان من دعاء النبيِّ ﷺ أي حي، أي قيوم».

قلت: وإسناده صحيح.

ولفظ الفريابيُّ وعنه البيهقي: «كان من دعاء النبيُّ ﷺ: يا حيُّ يا قيومُ».

٢٣١- أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن عُبيدِ اللّهِ الحَلَبيُ حدثنا خَلَفُ بن خَليفَة عن حفص بن أخي أنسِ بن مالكِ عن أنس أنه كان مع رسولِ اللّه ﷺ جالساً ورجلٌ يُصلّي ثم دعا: اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدُ، لا إله إلّا أَنْتَ المَنَّانُ بَدِيعُ السملواتِ والأَرْضِ، يا ذَا الجَلالِ والإِكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ. فقال النبيُ ﷺ: "لَقَدْ دَعا اللّهَ باسْمِهِ العَظِيمِ، الذي إذا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وإذا سُئِلَ به أعطى "(۱).

٢٣٢ - أخبرنا أبو الحسين بنُ بشران العدلُ ببغداد أخبرنا أبو عليَّ إسْماعيلُ ابن محمدِ الصَّفَّارُ حدثنا عَبَّاسٌ الدُّوريُّ حدثنا حُسَيْنُ بن عليٌّ عن زائِدةَ حدثنا

(١) أخرجه أبو داود (١٤٩٥) بإسناده هنا.

قلت: وإسناده ضعيف. خلف بن خليفة صدوق اختلط، وقد ذُكر في الذين رووا عنه قبل اختلاطه هشيم بن بشير، ووكيع بن الجراح، ولم يُذكر عبد الرحمن بن عُبيد الله ضمن الذين رووا عنه قبل ذلك، كما في «التهذيب» لابن حجر (١٥١:٣)، وهذا الحديث مكرر لطريق آخر تقدم برقم (١٢٦).

وأخرج أبن أبي شيبة (١٥١٠) وأحمد (١٢٢٠٥) وابن ماجه (٣٨٥٨) والضياء في «المختارة» (١٥٥٦، ٣٥٥٨) عن وكيع عن أبي خزيمة - نصر بن مرداس العَبْدِيِّ - عن أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبيَّ ﷺ سَمِعَ رجلًا يقول: اللهم إني أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدُ، لا إله إلا أنتَ وَحُدَكَ، لا شريك لك، المَنْانُ بَديعُ السموات والأرض، ذَا الجلال والإكرام، فقال النبيُّ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّه بِاسْمِ اللَّهِ الأَعْظَمِ، الذي إذا دُعِيَ به أَجَابَ، وإذا سُئِلَ به أَعَطَى،

قلت: وإسناده حسن، وأبو خزيمة أَبهمه المزيُّ في «تحفة الأشراف» (٩٧:١)، وترجمه في «التهذيب» (٣٣: ٢٨٠) بقوله: «أبو خزيمة العبديُّ، قيل: اسمه نصر بن مرداس، وقيل: صالح بن مرداس»، ثم أشار إلى روايته عن أنس وإلى رواية وكيع عنه، ورمز لهما بابن ماجه. وكذا أورده في ترجمة وكيع (٣٠: ٤٦٧) مشيراً إلى روايته عنه برمز ابن ماجه كذلك.

وإنما ذكرتُ ذلك لأن الضياء لما روى الحديث (٤ : ٣٨٥) قال : «أبو خزيمة اسمه يوسف بن ميمون الصباغ، تُكلم فيه».

وأقول: نعم، روى يوسف عن أنس و روى وكيعٌ عنه كما في ترجمته من «التهذيب» (٣٢: ٤٦٩) لكنه لم يرمز لهما بابن ماجه، مع أن ابن ماجه روى عنه كما في المصدر المذكور!! عاصمُ بن أبي النَّجُودِ عن زِرٌ عن عَبدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبيِّ ﷺ خَرَجَ ليلةً بين أبي بكرٍ وعُمَرَ وعَبْدُ اللَّهِ يُصلي، فافتتحَ النِّساءَ فَسَحَلَها (١)، فقال النبيُ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ القُرآنَ غَضًا كما أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ قِراءَةَ ابنِ أُمِّ عَبْدِ». ثم قَعَدَ ثم سَأَلَ، فَجَعَلَ النَّبيُ ﷺ يقول: «سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَه» فقال فيما يَسْأَلُ: اللَّهِم إِنِّي أَسْأَلُكَ إيماناً لا يَرْتَدُ، ونَعِيماً لا يَنْفَدُ، ومُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ في أَعلى الخُلْدِ.

قال: فأتى عمرُ عبدَ اللَّه ليبشرَهُ، فوجد أبا بكرِ خارجاً قد سَبَقَهَ، فقال: إِنْ فَعَلْتَ إِنْ كُنْتَ لَسَبَّاقاً بالخير (٢).

٢٣٣ - أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الحافظُ حدثنا إِبْراهيمُ بن عِضْمَةَ بنِ إبراهيم حدثنا أبي حدثنا الأَعْمَشُ عن حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا الأَعْمَشُ عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبَيْدَةَ قال: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عن الدُّعاءِ الذي دَعَوْتَ به حين

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «فسحاها».

قال ابن الأثير في «النهاية» (٣٤٨:٢): «سحلها أي قرأها كلها قراءة متتابعة متصلة، وهو من السحل بمعنى السح والصب، ويُروى بالجيم».

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث بعدة ألفاظ متقاربة.

أخرجه أبو يعلى (١٦) عن أبي كريبٍ - محمد بن العلاء - عن حسين بن علي - وهو الجعفي - له.

وأخرجه أحمد (٤٢٥٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (٨٤١٧) عن معاوية بن عمرو عن زائدة – وهو ابن قدامة الثقفي – به.

وأخرجه أحمد (٤٣٤٠) عن حمادٍ عن عاصم بلفظ مختلف.

وأخرجه أبو يعلىٰ (١٧) عن أبي بكر بن عياشٌ عن عاصم به.

وأورد الهيثميُّ (٩ : ٢٨٧) شطر «مَّنْ سَره أَن يقرأ . . . » وقال : الرواه أحمدُ والبزار والطبرانيُّ ، وفيه عاصم بن أبي النجود وهو على ضعفه حسن الحديث ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » اه. قلت : وأما قوله : «مَنْ أَرَاد أَنْ يَقْرَأُ القُرآن غَضًا . . . » فليراجع تخريج شواهده في التعليق على «خلق أفعال العباد» للبخاري (٢٤٧ ، ٥٣١).

قال النبيُّ ﷺ: «سَلْ تُعْطَهُ»، قال: قلتُ: اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لا يَرْتَدُ، ونَعِيماً لا يَنْفَدُ، ومُرافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحمدِ ﷺ في أعلىٰ درجة (١) الجنة جنة الخلد (٢).

٢٣٤ حدثنا الأستاذ أبو طاهر تَغَلَّلُهُ لفظاً حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بنُ أبي طالب حدثنا علي " يعني ابنَ عاصم " أخبرنا الجُرَيْرِيُّ عن عبدِ اللَّه بن بُرَيْدَة عن عائشة أُمُّ المؤمنين [ يَعْفِيُّهَا ] قالت: قلتُ: يا رسول اللَّه! أَرَأَيْتَ لو عَلِمْتُ لَيْلَةَ القَدْرِ ما كُنْتُ أَسْأَلُ رَبِّي [وأَدْعُو به]؟ قال: «قُولي: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوَّ تُحِبُّ العَفْوَ فاغْفُ عني " (٣).

(١) في النسخة الثانية: «درج».

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه ابن أبي شيبة (١٠: ٣٣٢) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٦٩) والطبرانيُّ في «الكبير» (٩ برقم ٨٤١٦) عن أبي معاوية – محمد بن خازم – به.

وتابع الأعمشُ عليه شعبةُ بذكر قصة الإجابة، أخرجه عنه أحمد (٣٦٦٢) وكذا الطيالسيُّ (٣٣٨) – وعنه أبو نعيم (١٢٧) –، وقال أبو نعيم: «رواه الأعمشُ عن أبي إسحاق نحوه، وعاصمٌ عن زرَّ عن عبد الله».

وأخرجه أحمد (٤١٦٥) – وعنه الحاكم (١: ٥٢٣ – ٥٢٤) – عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

وقال الحاكمُ: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد إذا سَلِمَ من الإرسال ولم يخرجاه».

وأخرجه الطبرانيُّ (٨٤١٣) عن عمرو بن مرزوقٍ عن شعبة به.

وأخرجه أحمد (٣٧٩٧) عن إسرائيل عن أبي إسحاق. . . به عن عبد اللَّه أنه كان في المسجد كان يدعو. . . فقال: «سل تعطه» إلخ.

قلت: إسناده منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وإلى ذلك أشار الحاكم - كما تقدم - وإن لم يجزم بذلك.

ولكنْ نص الدعاء حسن، فقد تقدم هذا الشطر ضمن الحديث السابق وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البيهقيُّ في كُلِّ من «فضائل الأوقات» (ص٥٥٨) و «الشعب» (٧:٠٠١) بإسناده هنا إلا أنه قرن شيخه المذكور هنا بشيخين آخرين.

وأخرَّجه النسائيُّ (٨٧٦) والقضاعيُّ (١٤٧٤، ١٤٧٥) والبيهقيُّ في «الأسمِاء» (١: ١٤٨ - ١٤٨) وفي هذا الكتاب كما سيأتي برقم (٥٣٣) عن الجُرَيريِّ به، وفيه عندهم: «ابن بريدة». =

كهمس إلا أن عندهما «عبد الله بن بريدة».

= ورواه كذلك أحمد (٢٥٤٩٥) والنسائيُّ (٨٧٥) وابن نصر في «قيام الليل» (ص٣٣٠ - مختصره) والقضاعيُّ (١٤٧٧) عن الجُرَيريُّ إلا أنه عندهم: «عبد اللَّه بن بريدة». وأخرجه أحمد (٢٥٣٨) عن محمد بن جعفر، والنسائيُّ (٨٧٣) عن خالد بن الحارث و(٨٧٤) عن المعتمر، ثلاثتهم عن كهمس عن ابن بريدة به، يعني دون قولهم: «عبد اللَّه بن بريدة». وأخرجه أحمد كذلك (٢٥٤٩٧) والبيهقيُّ في «الشعب» (٢٩٩٠) عن يزيد بن هارون عن

وأخرج ابن أبي شيبة (١٠: ٢٠٧) عن يزيد بن هارون عن كهمس عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة قالت: لو علمتُ أي ليلةٍ ليلةُ القدر كان أكثر دعائي فيها: أسأل اللَّه العفو والعافية. وأخرجه أحمد (٢٥٧١) والنسائيُّ (٨٧٢) – وعنه ابن السنيُّ (٧٦٧) – والترمذيُّ (٣٥١٣) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه (٣٨٥٠) والبغويُّ في «تفسيره» (٨: ٤٩١) من طرقٍ عن كهمس عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة مرفوعاً به.

وقال النسائيُّ (٨٧٤): «مرسل»، يعني أعله بالانقطاع بين ابن بريدة وعائشة كما سننوه به في آخر التعليق علىٰ الحديث.

ومع ذلك يقول النوويُّ في «الأذكار» (١: ٤٩٧) أن هذا الحديث رُوي «بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه»، وهو في الكتب المذكورة بإسنادٍ واحد وهو: عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة!!

ورواه الحافظُ ابن حجر كما في «الفتوحات» (٤ : ٣٤٦) من طريق أبي هلالِ الراسبيِّ – محمد ابن سليمان – عن عبدِ اللَّه بن بُريدة عن أبيه به .

ورواه أبو النضر - هشام بن القاسم - عن عُبيد اللَّه الأشجعيِّ عن الثوريِّ عن علقمة بن مرثدٍ عن [سليمان] بن بريدة عن عائشة به.

أخرجه عنه أحمد (٢٦٢١٥) والنسائيُّ (٨٧٧) وأبو يعلىٰ في «المعجم» (٤٣) والقضاعيُّ (١٤٧٨) والحاكم (١٤٧٨)، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه».

والتصريح بأنه سليمان وَرَد في روايتي النسائيُّ والحاكم.

وتابع أبا النضر عليه فراتُ بن محبوب عند الطبرانيِّ في «الدعاء» (٩١٦).

وقال ابن حجر: «ابن بريدة هو سليمان كما جزم به المزيُّ وغيرُه، وقد جاء من طريق أخيه وهي أشهر».

ثم نوه بتصحيح الحاكم له من الوجهين، وتعقبه بقوله: «وفي ذلك نظر، فإن الدارقطنيّ، (في الأصل: البيهقي، وهو خطأ) جزم في كتاب الطلاق من السنن [٣: ٢٣٣] بأن عبدَ الله بنَ =

حدثنا أبو عَمْرو عثمانُ بن أحمدَ الدَّقَاقُ حدثنا أحمدُ بن داودَ الرَزَّازُ ببغداد حدثنا أبو عَمْرو عثمانُ بن أحمدَ الدَّقَاقُ حدثنا أحمدُ بن الوليد الفَحَّامُ حدثنا رُوْحُ بنُ عُبَادَةَ حدثنا شُعْبَةُ عن أبي جعفرِ المَدَنيِّ: قال سَمِعْتُ عُمارةَ بنَ خُزَيْمةَ بنِ ثابتٍ يُحَدِّثُ عن عُثمانَ بنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رجلًا ضريراً أتى النبيَّ ﷺ فقال: «إِنْ شِئْتَ أَخْرْتُ ذلك فهو فقال: يا نبيَّ اللَّه! ادْعُ اللَّه أَنْ يُعافِيَنِي. فقال: «إِنْ شِئْتَ أَخْرْتُ ذلك فهو أفضلُ لِأَجْرِكَ، وإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لك». فقال: لا، بَلِ ادْعُ اللَّه لي. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتُوضًا وَأَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وأَنْ يَدْعُو بهذا الدُّعاءِ: اللَّهم إِنِي أَسْأَلُكَ وأَتوَجَّهُ إِنْكَ بِنَبِيكَ مُحَمدٍ ﷺ نبيً الرحمة، يا محمدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بك إلىٰ رَبِّي عز وجل في حاجتي هذه فتُقضىٰ لي (۱) وتُشَفِّعني فِيه وتُشَفِّعهُ في. قال: فكان وجل في حاجتي هذه فتُقضىٰ لي (۱) وتُشَفِّعني فِيه وتُشَفِّعني فيه. قال: فكان الرجلُ فَبَرأ (۲).

بُريدة لم يسمع من عائشة» كذا في «الفتوحات» لابن علان (٣٤٦:٤)، ونقل مقالة الدارقطني ابن حجر في «التهذيب» (١٥٨٠).

قلت: تصويبُ الحافظِ طريقَ سليمان بن بريدة يقتضي صحةَ الإسناد حيث أن سليمانَ سَوِعَ من عائشة تعليمًا ، وأما أخوه فلم يسمع منها كما ذكر ، وكونُ بعضهم يرويه عن عبدِ الله مما لا يُعَلُ به ، فلعل عبدَ الله سَمِعَه من أخيه ، والله أعلم .

وله عند أبن أبي شيبة (٢٠٦:٢٠) والبيهقيِّ في «الشعب» (٣٠٠ - ٣٠٠) طريق أخرى موقوفة، فقد أخرجا عن أبي معاوية - محمد بن خازم - عن أبي إسحاق الشيبانيِّ عن العباس ابن ذريح عن شريح بن هانئ عن عائشة قالت: لو عَرفتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدر ما سَأَلْتُ اللَّه فيها إلا العافية. وإسنادها صحيح كُذلك.

والحديث سيكرره المصنّف برقم (٥٣٣) من طريق الثوريّ عن الجُرَيرِيّ به.

<sup>(</sup>١) «زاد ابن خزيمة: بك، اللَّهم شفْعه في وشفعني في نفسي. حاشية».

<sup>(</sup>۲) رواه عبد بن حميد (۳۷۹) وأحمد (۱۷۲۱) عن روح بن عبادة به.

وعن أحمد أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة» (٤ : ١٩٥٩ : ٤٩٢٧).

ورواه أحمد (١٧٢٤٠) والنسآئيُّ في «اليوم والليلة» (٢٥٩) والترمذيُّ (٣٥٧٨) وابن ماجه (١٣٨٥) وابن خريمة (١٦٦١) والحاكم (١: ٣١٣، ١٩٥) والبيهقيُّ في «الدلائل» (٦: ١٦٦) =

=وابن الأثير في «أَسد الغابة» (٣:٥٧٧) عن عثمان بن عمر عن شعبة به. وعن أحمد أخرجه أبو نعيم في «المعرفة» (٤:١٩٥٨: ٩٢٦) والمزيُّ في «التهذيب» (١٩: ٣٥٩).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وتابع عثمانَ بن عمر عليه محمدُ بنَ جعفر عند الحاكم (١: ١٩) وقال: «هذا حديثُ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وتابع شعبة عليه: حمادُ بن سلمة عند كُلِّ من أحمد (١٧٢٤٢) والنسائيّ (٦٥٨)، ونوه بروايته البيهقيُّ في «الدلائل» (٦١٦).

وقال الترمّذيُّ: «هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطميّ، وعثمانُ بن حُنيف هو أخو سهل بن حُنيف» اه.

وكُلمة «غير» سقطت من طبعتي الحلبيّ ودار الغرب الإسلامي (٥: ٥٣٧) و«عارضة الأحوذي» (١٣٠: ٨١)، وهي مثبتةٌ في كُلِّ من شرحه «تحفة الأحوذي» (٢٨٢:٤) و«الفتوحات الربانية» (٣٠٤:٤).

وقال ابن ماجه عقبه: «قال أبو إسحاق: هذا حديثٌ صحيحٌ».

وقال النسائي: «خالفهما - يعني شعبة وحماداً - هشامُ الدستوائيُّ وروح بن القاسم فقالا: عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن خراشة عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن حنيف».

ثُمُّ أُسنِده (٦٦٠) من طريق هشام الدستوائيُّ، وفيه: «فرجع وقد كُشِفَ له عن بصره».

وروايةُ روح بن القاسم أسندها ابنُ السنيِّ (٦٢٨) والحاكم (١: ٥٢٦ – ٥٢٧) والبيهقيُّ في «الدلائل» (٦: ١٦٧)، ونوه البيهقيُّ كذلك (٦: ١٦٨) برواية الدستوائيِّ.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط البخاريِّ ولم يخرجاه».

قلت: وقولُ الترمذيِّ: «أبو جعفر وهو غير الخطمي» متعقبٌ بقول النسائيِّ: «عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن خراشة»، وهو الخطميُّ كما في المصادر التي ترجمت له. وهو الذي صَرَّحت به روايةُ الطبرانيِّ في «معجمه الصغير» (٨٠٥)، وكذا نَصَّت روايةُ ابن ماجه، ففيها: «المدنيُّ»، أي الخطميُّ، وكذلك نَسَبَهُ أحمد في «مسنده» (١٧٢٤١) ففيه: «وهو الخطميُّ»، وقال في أخرىٰ: «أبا جعفر المدنى».

والمتبادر إلى الذهن بقول الترمذيّ : «غير الخطمي» أن يكون هو «أبو جعفر الرازي» وهو عيسىٰ بن أبي عيسىٰ ماهان. وهذا ليس بمدنيّ ولا خطمي، وعلاوة علىٰ ذلك فإن الخطميّ ثقة ، والرازيُ صدوق سيئ الحفظ، فَأَعَلَه بعضُهم بذلك، والصواب أنه الخطميُ الثقة، ويصح الحديث بذلك، والله أعلم.

السقا المهرجاني بن السقا أبو الحسن علي بن محمد بن عَلِيِّ المهرجاني بن السقا أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا أبو ميسرة محمدُ بن الحسين بن أبي العلاء الهَمْدانيُّ حدثنا عاصمُ بن النَّضْ الأَحْوَلُ حدثنا المعتمرُ بن سُلَيْمَان. ح وأخبرنا أبو عليِّ الروذباريُّ أخبرنا إسماعيلُ الصَّفَّارُ حدثنا محمدُ بن غالب حدثني عُبَيْدُ بن عُبَيْدة حدثنا معتمرٌ حدثنا أبي أخبرني مِسْعَرُ بن كِدَامِ عن أبي بكرِ بن حفص عن عبد اللَّه بن الحسنِ عن عبد اللَّه بن جعفر قال في شأن هؤلاء الكلمات: «لا إله إلا اللَّه الحليمُ الكريم (۱)، سُبحان اللَّه رَبِّ العُرشِ العَظِيم، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهم اغْفِرْ لي، اللَّهم ارْحَمْني، اللَّهم أخبرني عَمِّي، اللَّهم اعْفُ عَنِّي إنَّكَ عَفُوَّ غَفُور» قال عبد اللَّه بن جعفر: أخبرني عَمِّي (۱) أن رسولَ اللَّه ﷺ عَلَّمه هؤلاء الكلمات (۲).

<sup>=</sup> وعزاه ابنُ الأثير إلىٰ كُلِّ من ابن منده وابن عبد البر وأبي نعيم.

وصحح البيهقيُّ في «الدلائل» (٦: ١٦٧) روايته هنا عن رُوح بنُ عبادة.

وأما قول الحاكم في الموضع الأول: «صحيح على شرط الشيخين»، وفي الموضع الثاني: «صحيح على شرط السيخين»، وفي الموضع الثاني: «صحيح على شرط البخاري» فهو متعقب بأن عثمان بن حُنيفٍ أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» وليس في «صحيحه»، وكذلك لم يروِ له مسلم في «صحيحه»، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزى (١٩): ٣٥٨).

<sup>(</sup>١) «زاد ابن خزيمة: لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، ولم يذكر ما بعده. حاشية»

<sup>(</sup>٢) هو علىُ بن أبي طالب تَعْلَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائيُّ في «اليوم والليلة» (٦٤١) عن أحمد بن محمد بن جعفر عن عاصم بن النضر به . وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٧٠) وعنه كلُّ من النسائيُّ (٦٤٥) وأبي نعيم في «الحلية» (٧: ٢٣٠) عن محمد بن بشرِ عن مسعرِ قال: حدثني إسحاق بن راشدٍ عن عبد الله بن الحسن أن عبد الله بن جعفر دخل على ابن له مريضٌ يُقال له صالح، قال: قل: لا إله إلا الله . . . الحديث، ثم قال: هؤلاء الكلمات علمنيهن عمي عليُّ أن النبيُّ ﷺ علمهن إياه» . وعن النسائيُّ أخرجه ابنُ السنيُّ (٥٥١) .

وقال أبو نعيّم: «لم أكتبه من حديث مسعر إلا من حديث محمد بن بشر».

٢٣٧ - أخبرنا محمدُ بن عَبْدِ اللّهِ الحافظُ حدثنا عليُّ بن عيسى الحِيَريُّ حدثنا أحمد بن نَجْدَةَ القرشيُّ (١) حدثنا سَعِيدُ (٢) بن مَنْصُورِ حدثنا خَلَفُ بن خَلِيفَةَ حدثنا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ عن عبدِ اللّه بنِ الحارثِ عنِ ابنِ مسعودٍ قال: كان مِنْ دعاءِ رسولِ اللَّه عَلَيْة: «اللَّهم إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمِ (٣) والغنيمة من كُلِّ بِرِّ، والفوزَ بالجنة، والنجاة بِعَفْوِكَ مِنَ النار» (٤).

٢٣٨- أخبرنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ أخبرنا أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ أحمد المَحْبُوبيُّ بمرو حدثنا مُحَمَّدُ (٥) بن عِيسىٰ الطَّرْسُوسِيُّ ح وأخبرنا أبُو عَبْد اللَّه حَدَّثنا أَحْمَدُ بن سَلْمَانَ الفقيهُ بِبَغْدَاد حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي [ح]

=قلت: وإسناده صحيح.

وليُعلم أن «مسعراً» سقط ذِكْرُه من ابن أبي شيبة، والصواب إثباته.

(۱) كذا في كُلِّ من الأصل والنسخة الأخرى و «المستدرك» حيث رواه بالإسناد نفسه المذكور هنا، ولا أراه إلا خطأ، فأحمد بن نجدة نُسِبَ في كلِّ من «السير» (۱۳: ۵۷۱) و «تاريخ الإسلام» (ص۷۷ - وفيات ۲۹۱ - ۳۰۰ه) بـ «الهروي»، وتُرجم له بـ (أحمد بن نجدة بن العريان، أبو الفضل الهروي)، وأُشير إلى روايته عن سعيد بن منصورٍ كما هو الحال هنا.

(٢) في النسخة الثانية: «شعبة» وهو خطأ.

(٣) «ذنب: ابن خزيمة ولم يذكر ما بعده. وزاد: اللَّهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة وهي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

(٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١ : ٥٢٥) بإسناده هنا وفيه «بعونك» بدلاً من «بعفوك»، وقال : «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

قلت: إسناده ضعيف، حُميدٌ الأعرج هو الكوفي القاص لم يرو له مسلم، ويقال هو ابن عطاء أو ابن عليَّ أو غير ذلك، ضعفه أحمد، وقال البخاريُّ: «منكر الحديث». وقال النسائيُّ: «ليس بالقوي». كذا في «التهذيب» للمزيِّ (٧: ٤١٠). وقال ابن حجر في «التقريب» (١٥٧٥): «ضعيف».

(٥) في «المستدرك»: «أحمد»، وهو خطأ، وهو على الصواب: «محمد» في «الإتحاف» لابن حجر (٩) : ١٦٨)، وهو مترجم في «تاريخ دمشق» (٥٥: ٧٠) و «السير» (١٦٤ - ١٦٤).

وأخبرنا أبو عبدِ اللَّه حدثنا مُحَمَّدُ بن صالح بن هانيٍّ حدثنا الفَصْلُ بن محمدٍ الشُّعْرانيُّ قالوا: حدثنا إسماعيلُ بن أبي أَوَيْسِ حدثنا أحمد بن محمد (١) بن داود الصَّنْعَانِيُّ أخبرني أَفْلَحُ بن كثيرِ حدثنا ابنُ جُرَيْج عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدُّه قال: نزل جبريلُ عَلَيْتُلا إلى النبيِّ ﷺ (بهذا الدعاءِ مِنَ السَّماءِ، وإنَّ جبريلَ جاء إلىٰ رسول اللَّه ﷺ<sup>(٢)</sup> في أحسن صورةٍ لم يَنْزِلْ في مثلها قط ضاحكاً مُسْتَبْشِراً، فقال: السلامُ عليك يا محمد. قال: «وَعلَيْكَ السَّلامُ يا جِبْريلُ». قال: إنَّ اللَّه [تعالى] بَعَثَني إِلَيْكَ بِهَدِيَّةٍ. قال: «وما تِلْكَ الهديةُ يا جبريل؟». (قال: كلماتٌ من كنوزِ العرش أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِهِن. قال: «وما هن يا جبريل؟»)(٣). قال: فقال جبريلُ عَلَيْتُلانِ: [قل](٤): يا مَنْ أَظهرَ الجَمِيلَ وسَتَرَ القَبِيحَ، يا مَنْ لا يُؤَاخِذُ بِالجَرِيرةِ ولا يَهْتِكُ (٥) السُّتْرَ، يا عَظِيمَ العَفْوِ، يا حَسَنَ التجاوزِ، يا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ، يا باسِطَ اليَدَيْنِ بالرحمة، يا صاحبَ كُلِّ نجوىٰ، ويا منتهىٰ كُلِّ شكوى، يا كريمَ الصَّفْح، يا عَظِيمَ المَنِّ، يا مُبْتَدِئَ النعم قبل استِحْقاقها، يا رَبَّنا ويا سَيِّدنا ويا مولانا ويا غايةَ رَغْبَتِنا أَسْأَلُكَ يا اللَّه أَن لا تَشْوِيَ خَلْقِي بالنار. فقال رسول اللَّه ﷺ: «فما ثوابُ هذه الكلمات؟».

قال أبو عبد الله: ثم ذكر باقي الحديث بعد الدعاء بطوله (٢٠).

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف» لابن حجر (٩: ١٨٥): «محمود».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين غير موجود في «المستدرك».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من «المستدرك» وموجود في «تلخيصه» للذهبي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «المستدرك» يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) «حاشية: لم في الموضعين في كتاب ابن خزيمة. يعني: لم يؤاخذ، ولم يهتك».

<sup>(</sup>٦) أخرجُه الحاكم (١: ٤٤٥ – ٥٤٥) بإسناده هنا وقال: «هَذا حديثُ صحيح الإسناد، فإن رواته كلهم مدنيون ثقات».

قلت: إسناده ضعيف، ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وأفلح بن كثير لعله ابن عبد الله بن فيروز الصنعاني السراج والمترجم في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم =

٣٣٩- أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن الحَسَنِ بن أحمدَ الحِيَرِيُّ حدثنا أبو جعفر محمد بن عليٌ بن دُحَيْم الشَّيْبَانيُّ حدثنا أحمدُ بن حازم الغِفاريُّ أخبرنا جعفرُ ابنُ عَوْنِ ويعلىٰ بنُ عُبَيْدٍ عن موسىٰ الجُهنِيِّ عن مُضْعَبِ بن سَعْدِ عن أبيه قال: جاء أغرابيُّ إلىٰ النبيِّ ﷺ فقال: يا رَسُولَ اللَّه! عَلَمني كلاماً أقوله. قال: «قل: لا إله إلا اللَّه وَحْدَهُ لا شَريكَ له، اللَّهُ أَكْبَرُ كبيراً، والحمدُ للَّهِ كثيراً، وسبحانَ اللَّهِ رَبِّ العالمين، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّه العزيز الحكيم» (۱). قال: هؤلاء لِرَبِّي، فَما لي؟ قال: «قُلِ: اللَّهمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي، وعَافِنِي، وارْزُقْني» (۱).

• ٢٤٠ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله مُحَمَّدُ بن علي الصنعانيُّ بمكة حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن عَبَّادٍ أخبرنا عبد الرزاق ح قال (٣): وأخبرنا أحمدُ بن جَعْفَرَ القَطِيعِيُّ حدثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حَنْبَلِ

= (٢: ٣٢٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، ولكن لم يُذكر في شيوخه ابن جريج، وكذا لم يُذكرُ ابنُ جريج في تلاميذ عمرو بن شعيب في ترجمته من "تهذيب الكمال».

(١) «قال ابن خزيّمة: العلي العظيم. وزاد: واهدّني. حاشية».

(٢) أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٦٠ - ٦١) عن أحمد بن عبد الله الصالحيِّ عن أحمد بن الحسن الحيريِّ به.

وأخرجه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٦٦ - ٦٧) عن محمد بن عبد الوهاب الفراء عن جعفر بن عونٍ به.

وأخرجه الشاشيُّ في «مسنده» (٦٤) عن العباس الدوريِّ عن يعليٰ بن عُبيدِ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٦٦ - ٢٦٧) - وعنه مسلم (٤ : ٢٠٧٢) - عن علي بن مسهرٍ عن موسى الجهنيّ به.

وتابع ابنَ مسهّرِ عليه مروانُ بن معاوية عند ابن أبي شيبة، ومحمدُ بن عبد اللّه بن نميرٍ عند مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (١٣٦) وأحمد (١٥٦١، ١٦٦١) والبزار (١١٦١) وأبو يعلىٰ (٧٦٨، ٧٩٦) وابن حبان (٩٤٦) من طرق عن موسىٰ الجهنيّ به.

(٣) يعنى الحاكمَ أبا عبد الله الحافظ.

حدثني أبي حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أخبرني يُونسُ بن سُلَيْمِ قال: أملىٰ عَلَيَّ يُونسُ ابنُ يزيدَ الأَيْلِيُّ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُروةَ بنِ الزبيرِ عن عبد الرحمنِ بن عبدِ القَارِّيُ قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطاب [ تَعْلَيْهِ ] يقول: كان إذا أُنْزِلَ على القَارِّيُ قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطاب [ تَعْلَيْهِ ] يقول: كان إذا أُنْزِلَ على رسولِ اللَّه عَلَيْهِ الوحيُّ نَسْمَعُ عِنْدَ وَجُهِه كَدُويِّ النَّحْلِ، [فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يوماً] (١) فَسَكَتْنا ساعة، فاسْتَقْبَلَ القِبْلةَ ورفع يديه فقال: «اللَّهم زِدْنا ولا تُنْقِضنا، وأَكْرِمْنا ولا تَوْثِرْ عَلَيْنا، وارْضِ عَنَّا وأَخْرِمْنا، وآثِرْنا ولا تُؤْثِرْ عَلَيْنا، وارْضِ عَنَّا وَأُرْضِنا» ثم قال: «لقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ (٣) عَشْرُ آياتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ». ثم قال: «لقَدْ أُنْزِلَ عَلَيًّ (٣) عَشْرُ آياتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ». ثم قال: «لقَدْ أُنْزِلَ عَلَيً (٣) عَشْرُ آياتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ». ثم قال: «لقَدْ أَنْزِلَ عَلَيً (٣) عَشْرُ آياتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ». ثم قرأ ﴿قَدْ أَنْلُكَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١] [حتىٰ خَتَمَ عشر آيات] (١٠).

قال عبدُ الرَّزَّاقِ: يونسُ بن سُلَيْمِ هذا كان عَمَّه والياً علىٰ أَيْلَةَ قال: أرسلني عمي إلىٰ يونسَ بنِ يزيدَ حتىٰ أملَىٰ عَلَيَّ أحاديث (٥).

<sup>(</sup>١) زيادة من «المستدرك» يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) استدركت من الهامش حيث فيه: «سقط: وأعطنا» وهي غيرِ موجودة في النسخة الثانية كذلك، وموجودة في «المستدرك».

<sup>(</sup>٣) كذا في «المستدرك"، وفي النسخة الثانية: «علينا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من «المستدرك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (١: ٥٣٥) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه». وأخرجه البيهقيُّ في «الدلائل» (٧: ٥٥) عن الحاكم عن القطيعيِّ به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٣) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرى» (١٤٤٣) عن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - عن عبد الرزاق عن يونس بن سُلَيْم قال: أملىٰ عَلَيَّ يونسُ بن يزيد عن الزهريِّ. . . فذكره . وقال: «هذا حديثٌ منكرٌ ، لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سُليم ، ويونس بن سُليم لا نعرفه ، والله أعلم» .

وأخرجه البيهقيُّ في «الدلائل» (٧: ٥٤ – ٥٥) والبغويُّ في «تفسيره» (٥: ٤٠٧) والمزيُّ في «التهذيب» (٣٢: ٥٠٩ – ٥١٠) عن حاجب بن أحمد الطوسيِّ عن محمد بن حمادٍ عن عبد الرزاق به (بذكر يونس بن يزيد).

وقال البغويُّ: «رواه أحمد بن حنبل وعليُّ بن المديني وجماعةٌ عن عبد الرزاق» اه. =

= وعند البغويّ ; "يونس بن سليمان".

وتابعهم إسحاق بن راهويه عند العقيليّ (٤: ٤٦١ - ٤٦١).

ورِواه الْعقيليُّ (٤: ٤٦٠) عنه – أعنيُّ ابن راهويه – مرة أخرىٰ دون ذكر «الأيلي».

وأخرجه ابنُ عدي (٢ : ٢٦٣٢) عن مهنأ بن يحيى عن عبد الرزاق به.

وأخرجه عبدبن حميد (١٥) عن عبد الرزاق دون ذكر «يونس الأيلي»، وفيه «يونس بن سليمان». ونوه ابن حجر في «التهذيب» أنه يُعرف بذلك.

وأخرجه الحاكم (٣٩٢:٢) عن القطيعي، ومن طريق ابن راهويه عن عبد الرزاق وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: سُئل عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء».

وأخرجه الترمذيُّ (٣١٧٣) عن يحيى بن موسى وعبدِ بن حميدٍ وغيرِ واحد – المعنى واحد – قالوا: حدثنا عبدِ الرزاق به، وبدون ذكر يونس بن يزيد، ثم قال: «حدثنا محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سُليم عن يونسَ بن يزيدَ عن الزهريُّ بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال: هذا أصَحُّ من الحديث الأول، سمعتُ إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل، وعليُّ ابن المدينيُّ، وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سُليم عن يونسَ بن يزيدَ عن الزهريُّ هذا الحديث. قال أبو عيسى: ومَن سَمِعَ من عبد الرزاق قديماً فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، ومَن ذَكَرَ فيه يونس بن يزيدَ فهو عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومَن ذَكَرَ فيه يونس بن يزيدَ وإذا لم أصح. وكان عبدُ الرزاق ربما ذَكَرَ في هذا الحديث يونسَ بن يزيدَ وربما لم يذكره، وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل» اه.

وفي "العلل" لابن أبي حاتم (٢: ٨١) أنه سأل أباه عن حديثٍ رواه أبو عقيل محمد بن حاجب المروروذي عن عبد الرزاق عن يونس بن سُليم عن الزهريِّ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القارِّيُ قال: سمعت عمر. . . الحديث به . قال: "روى عبدُ الرزاق هذا الحديث مرة أخرى فقال: عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد، ويونس بن سُليم لا أعرفه، ولا يُعرف هذا الحديث من حديث الزهريُّ اه.

\* قلت: إسناد الحديث ضعيف، وذلك لجهالة راويه يونس بن سُلَيم، ونذكر الأقوال التي قبلت فيه:

قال البخاريُّ في «تاريخه الأوسط» (٢: ٢٥٨ – ٢٥٩): «قال أحمد: قال عبد الرزاق: يونس ابن سُليم خير من برقٍ، يعني عمرو بن برق – قال أحمد: فلما ذُكِرَ هذا عند ذاك، علمتُ أن ذا ليس بشيءٍ، يروي عن يونس بن يزيد». ونقله ابنُ عديٍّ في «الكامل» (٧: ٢٦٣٢).

7٤١ أخبرنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّه الحافظ حدثنا أبو العَبَّاس محمدُ بنُ يَعقوبَ حدثنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَان حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ أخبرنا أُسَامَةُ بنُ زيدٍ أَن سُلَيمانَ بنَ موسى حَدَّثه عن مَكْحولِ أنه دَخَلَ على أنسِ بن مالكِ قال: فَسَمِعْتُه يَذْكُرُ أن رسول اللَّه ﷺ كان يدعو يقول: «اللَّهم انْفَعْنِي بما عَلَّمْتَني، وعَلَّمْ به» (١٠).

= أما قول عبد الرزاق فيه، ففي «التاريخ الكبير» للبخاريّ (٤١٣:٨): «كان خيراً من عين بقة»، وفي بعض النسخ منه: «غير ثقة».

وأما توثيق النسائيّ له في «التهذيب» لابن حجر (١١: ١٤٠) فلا أظنه إلا مقحماً، فهو غير موجود في أصله «التهذيب» للمزيّ (٣٢: ٥٠٨ – ٥١٠)، ولاسيما أن النسائيّ قد استنكرَ الحديثَ كما تقدم في بداية التخريج معللًا ذلك بقوله: «يونس لا نعرفه».

وقد نقل ابنُ كثير في «تفسيره» (٥:٤٥٤) أن الترمذيَّ قال عن الحديث: «منكر»، وهذا النقل لا شك أنه خطأ، فالذي استنكره هو النسائيُّ كما تقدم، وليس في كلام الترمذيِّ أنه استنكره، ولكن فيه أنه أعَلَّه بالإرسال من وجهِ من الوجوه.

وقال ابن عديً عقب الحديث: «وهذا يرويه عبدُ الرزاق عن يونس بن سُليم، وربما كناه فيقول: أبو بكر الصنعانيُّ ولا يُسميه، لأنه ليس بالمعروف. وقال ابن معين: لا أعرفه، إلا أن عبد الرزاق يروي عنه، ويونس بن سُليم يُعرف بهذا الحديث».

وقال العقيليُّ (٤: ٤٦٠): «لا يُتابع علىٰ حديثه، ولا يُعرف إلا به»

وأورده الذهبيُّ في «الميزان» (٤: ٤٨١) وذكر أَنَّ عبد الرزاق تَكَلَّمَ فيه ولم يعتمده في الرواية، وقال: «ومَشَّاهُ غيرُه»، ثم نقل مقالةَ العقيليِّ فيه، ثم عَقَّبها باستنكار النسائيِّ لحديثه، وقال في «الكاشف» (٢: ٣٠٣): «واه».

وأما الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (١١: ٤٤٠) فقد نقل أقوالَ النسائيِّ وأحمد وعبد الرزاق وابن معين والعقيليِّ، وقال في «التقريب» (٧٩٦٢): «مجهول».

قلت: وقد سكت الذهبيُّ عن الحاكم في تصحيح الحديث في الموضع الأول (١: ٥٣٥)، وتعقبه في الموضع الثاني (٢: ٣٩٢) بجهالة يونس بن سُليم.

وعزا ابنُ حجرٍ هذا الحديث في «الكافي الشاف» (ص١٦ برقم ٤٥) إلى كُلُّ من عبد الرزاق وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة.

وعزاه السيوطئ في «الدر» (٦ : ٨٢) إلى ابن المنذر والضياء في «المختارة».

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥١٠) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على =

7 ٤٢ - أخبرنا مُحَمَّدُ بن عبد اللَّه بن مُحَمَدِ بن حَمْدَويه أخبرني أبو عبد اللَّه محمد بن الخليلِ الأَصْبهانيُّ حدثنا يَعْقُوبُ بن يُوسُفَ القَزْوِينيُّ حدثنا محمدُ ابن سَعِيدِ بن سابقٍ حدثنا عَمْرو بن أبي قَيْسٍ عن عَطاءِ بنِ السَّائبِ عن يحيى بنِ عَمَارَةَ عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كان النبيُّ ﷺ يدعو يقول: «اللَّهم قَنْعْني بما رَزَقْتَني وبَارِك لي فيه، واخلُفْ علىٰ كُلُّ غائبةٍ لي بِخَيْرٍ»(١).

= شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٠٥) عن هارون بن سعيد الأيليُّ عن ابن وهبِ به. وأخرجه تمام في «الفوائد» (١٦١٠ – ترتيبه) عن زين بن شعيب عن أسامة بن زيد به، إلا أن لفظ الشطر الأخير عنده: «زدني علماً إلىٰ علمي».

قلت: وإسناده ضعيف، سليمان بن موسى الأمويُّ: «صدوق في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته»، ولم يرو له مسلمٌ في أصوله بل روى له في مقدمة «صحيحه» كما في المصادر التي ترجمت له مثل «التهذيب» لابن حجر (٤: ٢٢٦).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (١٧٦٩) عن المعافىٰ بن عمران قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن سليمان بن موسىٰ به دون قوله: «وارزقني علماً تنفعني به». وقال الطبرانيُّ: «لم يروِ هذا الحديث عن مكحول إلا سليمان، ولا عن سليمان إلا عمارة، ولا عن عمارة إلا إسماعيل، تفرد به المعافىٰ الظهري الحمصى».

قلت: بل تابع عمارةَ عليه أسامةُ بن زيدٍ عند المصنف كما ترىٰ.

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (١٧٥) و«مجمع الزوائد» (١٠: ١٨١)، وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط من رواية إسماعيل بن عياشٍ عن المدنيين وهي ضعيفة».

قلت: إسماعيل بن عَيَّاشِ حمصيٍّ، وشيخه عمارة بن غزية مدنيٍّ، كذا في ترجمتيهما، وإسماعيل: «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلطٌ في غيرهم»، كذا في «التقريب» لابن حجر، ولذا أشار إلى إعلاله الهيثمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٨١) وعبد بن حميد (١٤١٧) وابن ماجه (٢٥١، ٣٨٣٣) والترمذيُّ (٣٥٩) والبزار (٩٤١٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٠٤) من طريق موسىٰ بن عُبيدة عن محمد بن ثابتِ عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال الترمذيُّ: «غريب».

قلت: موسىٰ بن عُبيدة «ضعيف»، وشيخه «مجهول»، كذا في «التقريب» لابن حجر.

(١) أخرجه الحاكم (١: ٥١٠) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».=

7٤٣ أخبرنا مُحَمد بن عبدِ اللّه الضّبيُ حدثنا أبو العبّاسِ مُحَمّدُ بن يونس بن يعقُوبَ حدثنا أبو الحسن (١) محمد بن سِنَانِ القزازُ حدثنا عمرُ بن يونس بن القاسم اليماميُ حدثنا عِحْرِمَةُ بنُ عَمّارٍ قال: سَمِعْتُ شداداً أبا عمارٍ يُحَدِّثُ عن شَدادِ بن أوْس وكان بدرياً (٢) عن محمدٍ ﷺ قال: «يا شدادً! إذا رَأَيْتَ النّاسَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ والفِضّةَ فاكنز (٣) هؤلاء الكلمات: اللّهم إنّي أَسْأَلُكَ النّقبُتَ في الأُمُورِ وعَزِيمَةَ الرّشدِ، وأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وأَسْأَلُكَ قُلْمُ وأَسُونُ كِمَا تَعْلَمُ، وأَسْقَيماً، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وأَسُونَ عَلَمُ مَا تَعْلَمُ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما تَعْلَمُ، إنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغيوب» (٤).

<sup>=</sup> قلت: بل إسناده ضعيف، فإن فيه عطاء بن السائب وهو "صدوق اختلط".

ويحيى بن عمارة قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «مقبول»، يعني حيث يتابع وإلا فلين.

<sup>(</sup>١) في الأصل كأنها: «أبو الحسين»، والصواب ما أثبتناه كما في النسخة الأخرى: «أبو الحسن»، وكذا هو في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ وكذا هو في ترجمته من «تاريخ بغداد» (٥: ٣٤٣). ولكن في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٢٥: ٣٢٣): «أبو بكر»!! لم يذكر كنيةً أخرى له.

ولكن ختم ابن حجر ترجمته من «التهذيب» (٩: ٢٠٧) بقوله: «قال مسلمة في الصلة: محمد ابن سنان القزاز، يكني أبا الحسن، بصريّ ثقة، أخبرنا عنه ابن الأعرابي. وكذا كناه الخطيب».

<sup>(</sup>٢) بعدها في «المستدرك»: «قال: بينما هم في سفر إذ نزل القوم يتصبحون، فقال شداد: ادنوا هذه السفرة نعبث (في الأصل: لفيت وفي «التلخيص»: بغيت، والتصويب من «المسند») بها. ثم قال: أستغفر الله، ما تكلمتُ بكلمةٍ منذ أسلمتُ إلا وأنا أزمها وأخطمها قبل كلمتي هذه، ليس كذلك قال محمد عليه ولكن قال: يا شداد...».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «فأكثر».

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٠٨) بإسناده هنا، ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

قلت: في إسناده محمد بن سنان القزاز ولم يخرج له مسلم وهو «ضعيف» كما في «التقريب» لابن حجر (٩٧٣)، ويراجع كذلك «التهذيب» له (٩: ٢٠٦ – ٢٠٠).

ورواه الأوزاعيُّ عن حَسَّانِ بن عطيةَ عن شدادٍ به مطولًا، أخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٧١) وأبو نعيم (١: ٢٦٦، ٦: ٧٧ – ٧٨) من طرقِ عن الأوزاعيُّ به. =

= رواه عند أبي نعيم يحيى بنُ عبد الله، وقال أبو نعيم في الموضع الأول: «هكذا رواه يحيى وعامةُ أصحاب الأوزاعي عنه مرسلًا، وجَوَّده عنه سويد بن عبد العزيز» اه.

وقال في الموضع الثاني: «كذا رواه الأوزاعيُّ عن حسان عن شدادٍ، ورواه سويدُ بن عبد العزيز عن الأوزاعيُّ عن حسان عن مسلم بن مشكم عن شداد».

وعن أبي نعيم أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٣: ٧٦).

قلت: روايةُ سويد هي عن الأوزاعيُّ عن حسانٍ عن أبي عُبيد الله مسلم بن مشكم عن شدادٍ به، أخرجها ابن حبان (٩٣٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (٧١٥٧) وفي «الدعاء» (٩٣٠) وأبو نعيم (١: ٢٦٦).

وسويد بن عبد العزيز ضعيف، وكذا لا يحتج بروايته، لا سيما أن هناك انقطاعاً بين حسان بن عطية وبين شداد.

وأخرجه الطبرانيُّ (٧١٣٥) وفي «الدعاء» (٦٣١) عن سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاشِ حدثني محمد بن يزيد الرحبيُّ عن أبي الأشعث الصنعانيِّ – شراحيل بن آدة – عن شدادِ به، عن الطبرانيِّ أخرجه أبو نعيم (١: ٢٦٦ – ٢٦٧).

قلت: إسماعيل بن عَيَّاشِ الحمصي: «صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم»، وشيخه محمد بن يزيد الرحبيُ الدمشقيُ ذكره البخاريُ في «التاريخ الكبير» (١: ٢٦١) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨: ٢٢٧) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩: ٣٥)

وقال أبو نعيم (١: ٢٦٧): «ورواه الجُريريُّ عن أبي العلاء بن الشخير عن الحنظليِّ عن شدادٍ» ثم أسنده من طريق خالد بن عبد اللَّه عن الجُريريِّ به.

ثم قال – أعني أبا نعيم: «رواه الثوريُّ، وبشر بن المفضل، وعديُّ بن الفضل، وحماد بن سلمة، عن الجُريري، على اختلاف بينهم فيمن بين شداد وأبي العلاء، ورواه محمد بن أبي معشر عن أبيه عن الشعيثيُّ عن شدادٍ نحوه» اه.

وهذهً أسماء الذين رووه عَن الجريريِّ مع ذكر المصادر التي أخرجت روايةً كُلِّ راوٍ منهم، مع ذكر الاختلاف فيها:

١- رواية الثوريّ، أخرجها الترمذيُّ (٣٤٠٧) والطبرانيُّ في «الكبير» (٧١٧٥).

٢- رواية خالد بن عبد اللَّه، أخرجُها الطبرانيُّ (٧١٧٦، ٧١٧٧) وأبو نعيم (١: ٢٦٧).

٣- رواية يزيد بن هارون، أخرجها أحمد (١٧١٣٣).

وفي هذه المصادر: «عن رجلٍ من بني حنظلة»، أو «الحنظلي».

7٤٤ أخبرنا أبو عبدِ اللّه الحافظُ أخبرني إسماعيلُ بن محمدِ بنِ الفضلِ الشَّعرانيُّ حدثنا جَدِّي قال: حدثنا أبو صالح كاتبُ الليثِ حدثني الليثُ بنُ سعدٍ أن خالدَ بنَ أبي عِمران (١) حَدَّث عن نافع عن ابن عُمَرَ أنه (٢) لم يَكُنْ يَجُلِسْ مَجْلِساً كانَ عِنْدَه أَحَدٌ أَوْ لم يَكُنْ إلا قال: «اللَّهم اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخْرْتُ و[ما] أَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ وما أَنْتَ أَعْلَمُ بِه مني، اللَّهم ارْزُقْني مِن طاعَتِكَ ما يَحُولُ بيني وبين مَعْصِيَتِكَ، وارزقني من خَشْيَتِكَ ما تُبَلِّغُنِي (٣) بِه طاعَتِكَ ما يَحُولُ بيني وبين مَعْصِيَتِكَ، وارزقني من خَشْيَتِكَ ما تُبَلِّغُنِي (٣) بِه

= ٤ - حماد بن سلمة: عند النسائيّ في «المجتبىٰ» (١٣٠٤) وابن حبان (١٩٧٤) والطبرانيّ في «الكبير» (٧١٠) وفي «الدعاء» (٦٢٧) وابن حجر في «النتائج» (٣: ٧٥) دون ذكر الحنظليّ بين شدادٍ وأبي العلاء.

٥- عدي بن الفضل، عند الطبرانيِّ في «الكبير» (٧١٧٩) وفي «الدعاء» (٦٢٦) عن «رجلين قد سماهما»، وهذه الروايةُ لا يُحتج بها، لأن عديَّ بن الفضل متروك.

٦- بشر بن المفضل، عند الطبر انيِّ في «الكبير» (٧١٧٨) عن «رجل من بني مجاشع».

٧- هلال بن حِقّ، عند الحاكم في «المعرفة» (ص١٧٣) عن «رجلين من بني حنظلة».

وليُعلم أن في بعضها أن النبيُّ ﷺ كان يقول هذا الدعاء في صلاته.

وقال ابن حجر في «النتائج» (١ : ٧٥-٧٦): «ولا مُغايرة بين من عَبَّر عنه بالحنظليّ، أو برجلٍ من حنظلة أو برجلٍ من حنظلة أو برجلٍ من بني مجاشع : لأن بني مجاشع بطنٌ من بني حنظلة ، وهم بطن من بني تميم» . وأقول : نعم، ولكن من هو؟! فمداره عليه، ففيه جهالةٌ لعدم معرفته، واللّه أعلم .

ولكن الحديث حَسَنٌ، فقد قال الطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٣٢): حدثنا حفص بن عمر الرقيُّ حدثنا حفص بن عمر الرقيُّ حدثنا حفص بن عمر الحوضيُّ حدثنا مُرَجَّىٰ بن رجاءِ عن حسين بن ذكوان عن عبد اللَّه بن بُريدة عن بُشَيْر بن كَعْبِ العَدَويِّ عن شداد بن أوسٍ الأنصاريُّ مرفوعاً به بلفظِ مقاربٍ لرواية المصنف هنا.

قلت: وإسناده حسن، واللَّه أعلم.

وقد أورد أغلبَ الطرقِ المتقدم ذكِرُها ابنُ حجرِ في «نتائج الأفكار» (٣: ٧٦، ٧٧) ثم قال: «وهذه طرقٌ يقوي بعضُها بعضًا، يمتنع معها إطلاقُ القولِ بضعف الحديث، وإنما صححه ابنُ حبان والحاكم لأن طريقتهما عدمُ التفرقة بين الصحيح والحسن، والله أعلم». اه.

(١) في الأصل: «عثمان»، وهو خطأ، وخالد مترجمٌ في «التهذيب» للمزيّ (٨: ١٤٢ – ١٤٤).

(٢) غير موجودة في النسخة الثانية.

(٣) في الأصل غير منقوطة الأول، وضَبْطُها من النسخة الثانية.

رَحْمَتَك، وارزُقني مِنَ اليَقِينِ ما تُهَوِّنْ بِهِ عليَّ (١) مُصِيباتِ الدُّنيا، وبارِكْ لِي في سَمْعِي وبَصَرِي واجْعَلْهُما الوارثَ مني، اللَّهم اجْعَل ثَأْرِي مِمَّن ظَلَمَني وانْصُرني علىٰ مَنْ عَاداني، ولا تَجْعَلِ الدُّنيا أَكْبَر هَمِّي ولا مَبْلَغَ عِلْمِي، اللَّهم ولا تُسَلِّطْ عَلَيْ مَنْ لا يَرْحَمُني (٢٠).

فَسُئِلَ عَنْهُنَّ ابنُ عُمَرَ فقال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يَخْتِمُ بِهِن مَجْلِسَهُ (٣).

(١) في النسخة الثانية: «علينا».

قلت: عبد الله بن صالح فيه مقالٌ، وقال عنه ابن حجر في «هدي الساري» (ص٤١٣، ٤١٤): «فَلَهُ وَلَقَيَهُ البخاريُّ وأَكْثَرَ عنه، وليس هو من شرطه في الصحيح» ثم ذكر ما قيل فيه وقال: «ظاهرُ كلام هؤلاء الأئمة أنَّ حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليطٌ، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاريِّ وأبي زرعة وأبي حاتمٍ فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه» اه.

قلت: فبذا يُعرف ما في تصحيح الحاكم له، وقد قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٣٤٠٩): «صدوق كثير الغلط، نُبْتٌ في كتابه، وكانت فيه غفلة».

قلت: ولكنه قد تابع الليثَ بنَّ سعدِ عليه عبدُ اللَّه بن لهيعة عند كُلِّ من الطبرانيِّ في «الدعاء» (١٩١١) وتمام في «الفوائد» (١٥٨٠ - ترتيبه).

وأخرجه النسائيُّ فَي «عمل اليوم والليلة» (٤٠١) – وعنه ابنُ السنيِّ (٤٤٦) – والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٩١١) والقاضي عياضٌ في «الإلماع» (ص٢٤٨ – ٢٤٩) عن بكر بن مُضَرِ عن عُبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران به.

قلت: عُبيد اللَّه بَن زحر فيه كلام كثير، وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يخطئ». ورواه ابن المبارك في «الزهد» (٤٣١) عن يحيئ بن أيوب عن عُبيد اللَّه بن زحرٍ عن خالدٍ عن ابن عمر به، يعني بدون ذكر نافع.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «تحرك(؟) به في كتاب ابن خزيمة وفيه: معاصيك، وفيه: وبرحمتك، وفيه: وبصري ما آتيتني، وفيه: ثأري علىٰ مَنْ ظلمني، وفيه: اللَّهم لا تجعل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١: ٥٢٨) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاه».

7٤٥ أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ حدثنا أبو جعفر محمدُ بن صالحِ بن هانئ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ النَّصْرِ بن سَلَمَةَ الجاروديُّ حدثنا الحَسَنُ بن الصَّبَاحِ البَزَّارُ البغداديُّ حدثنا أبو قَطَنٍ عَمْرو بن الهَيْثَمِ حدثنا عبدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ الماجَشُون عن قُدامة بنِ موسىٰ عن أبي صالحِ عن أبي هريرةٍ قال: كان رسولُ اللَّه عَلَيْ يقول: «اللَّهم أَصْلِحْ لي دِيني الذي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وأَصْلِحْ لي دُنيَايَ التي فِيها مَعَاشي، وأَصْلِحْ لي آخرتي التي إلَيْها مَعادي، واجْعَلِ الحياة زِيادة لي فِي كُلِّ حَيْرٍ، واجْعَلِ المَوْتَ فيها (١) رَاحَة لي مِنْ كُلُّ شَر» (٢).

= وعن ابن المبارك أخرجه كُلُّ من النسائيِّ (٤٠٢) والترمذيِّ (٣٥٠٢) وأبي الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٤: ٢٠٠ – ٢٠١) والبغويِّ في «شرح السنة» (٥: ١٧٤ – ١٧٥).

وقال الترمذيُّ : «هذا حديثٌ حسنٌ ، وقد روئٌ بعضُهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر».

قلت: رُوايةٌ يحيىٰ بن أيوب مرجوحةٌ بمخالفة من هو أوثق منه وهو بكر بن مضر، ولا سيما أن يحيىٰ بن أيوب فقد قال عنه ابن حجر (٧٥٦١): «صدوق ربما أخطأ».

قلت: والعمدة على طريق المصنف ومتابعة ابن لهيعة، واللَّه أعلم.

(١) في النسخة الثانية: «فيه».

(٢) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٤٤٥) عن محمد بن عبدوس السراج عن الحسن بن الصَّبَّاح

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٨٧) عن إبراهيم بن دينار، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٦٨) عن يحيى بن بشر، والبزار (٩٠١٩) عن محمد بن حرب الواسطيِّ وسعيد بن بحر القراطيسيِّ، والمزيُّ في «التهذيب» (٢٢١: ٢٨٤) عن عثمان بن هشام بن الفضل، خمستهم عن أبي قطنِ به. وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٧٢٥٧ - المعارف = ٧٢٦١ - الحرمين) وفي «الصغير» وأب محمد بن راشدِ قال: حدثنا إبراهيمُ بن سعيدِ الجوهريُّ قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا عبدُ العزيز بن أبي سلمة به.

وقال في «الأوسط»: «لم يُروِ هذا الحديثَ عن قدامة بن موسى إلا عبدُ العزيز بن أبي سلمة ، تفرد به أبو قطن».

وقالُ في «الصغير»: «لم يَرْوِه عن أبي صالحٍ إلا قُدامة المدنيُّ، ولا عنه إلا عبد العزيز، تفرد به حسين بن محمد». 7٤٦- أخبرنا أبو محمدٍ عَبْدُ اللّه بنُ يوسُفَ فيما قُرِئَ عَلَيْهِ من أصله أخبرنا أبو سعيدٍ بنُ الأعرابيِ حدثنا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانيُ حدثنا يحيى أخبرنا أبو سعيدٍ بنُ الأعرابيِ حدثنا الحَسَنُ بنُ مُحمَّدٍ الزَّعْفَرَانيُ حدثنا يحيى ابنَ عَبَّادٍ وشَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ وعَفَّانُ بن مُسلمٍ - واللفظ لِيَحيى بنِ عَبَّادٍ - قالوا: حدثنا شُعْبَةُ عن الحَكم عن عَبْدِ الرحمن بنِ أبي ليلى قال: لَقِيْتُ كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ فقال: ألا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّة؟ قال: قلتُ: بلى . قال: فإنَّ النبيَّ عَلَيْكَ مُخَرِّةً فقال: يا رَسُولَ اللّه ! إنَّا قَدْ عَرَفْنا السَّلامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قال: «قُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَيْتَ على إبْراهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهم بارِك على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما على إبْراهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ، اللَّهم بارِك على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما بارَكْ على اللهِ على إبْراهيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مجيدٌ، اللَّهم بارِك على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما بارَكْتَ على إبْراهيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مجيدٌ، اللَّهم بارِك على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما بارَكْتَ على إبْراهيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مجيدٌ، اللّه عَمِيدٌ مجيدٌ» (١٠).

<sup>=</sup> قلت: لم يرد ذكرُ «أبي قطن» في إسنادي «الصغير» ولا «الأوسط» ومع ذلك أشار إليه الطبرانيُ في «الأوسط» كما تقدم، وقد رَجَّحَ محققُ «الأوسط» (ط الحرمين) (٧: ١٩٨) سقوطَ ذِكُره منهما بين الحسين بن محمد وبين عبد العزيز بن أبي سلمة مؤيداً ذلك كونه ذُكر في إسناد الطبرانيُ في «الدعاء» كما تقدم، وكما نقل عن الدارقطنيُ أنه قال: «لا أعلم حَدَّثَ به غير أبي قَطَن». وأقول: هو في «أطراف الغرائب والفرائد» لابن طاهر المقدسيُ (٥: ٣٥٩ - ط العلمية)، ولكن لم يُذكر في ترجمة أبي قطن من «التهذيب» للمزيُ (٢٢: ١٨٠ - ٢٨١) أن الحسين بن محمد يروي عنه ، ولا في ترجمة الحسين من «التهذيب» (٦: ٤٧١ - ٢٨٠) أنه يروي عن أبي قطن. فلعل هذا الإسناد وهمٌ من أحد رواته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسيُّ (١١٥٧) عن شيخه شعبة به.

وأخرجه أحمد (ق ١٨١٠) والبخاريُّ (١١: ١٥٢) ومسلم (١: ٣٠٥) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٢٠) وفي «اليوم والليلة» (٤٥) وأبو داود (٩٧٦، ٩٧٧) وابن ماجه (٩٠٤) والدارميُّ (١٣٨) وإسماعيل القاضي (٥٦) وابن الجارود (٢٠٧) وأبو عوانة (٢: ٢٣١) وابن حبان (٩٠٤) والبيهقيُّ في «سننه» (٢: ١٤٧) من طرقِ عن شعبة به.

وأخرجه المخلص من طرَّيق ٱلحسن بن محمد بن الصبّاح الزُّعفرانيِّ كما في «الفتح» لابن حجر (١٥٤ : ١٥٤).

وأخرجه عبد بن حميد (٣٦٨) وعبد الرزاق (٢: ٢١٢) وابن أبي شيبة (٢: ٥٠٧) وأحمد (١٨١٠٤) ، ١٨١٢٧) والبخارئي (٨: ٥٣٢) ومسلم (١: ٣٠٥، ٣٠٥) وأبو داود (٩٧٨) =

٢٤٧ – وأخبرنا أبو علي الروذباري بخراسان وأبو عبد الله الحسين بن عُمَر بن بَرهان الغَزَّالُ وأبو الحُسينِ بنُ الفضلِ القَطَّانُ وأبو محمدٍ عبدُ اللّه بن يحيى بنُ عبد الجبار ببغداد قالوا: أخبرنا إسماعيلُ بن مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حدثنا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ حدثنا هُشَيْمٌ عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ حدثنا عبدُ الرَّحْمنِ بنُ أبي ليلى عن كعبِ بن عُجرة قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلَيَكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ ليلى عن كعبِ بن عُجرة قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلَيَكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ لَيْكَامُ اللّهِ عَن كعبِ بن عُجرة قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ اللّه وَمَلَيْكَ اللّه وَمَلَيْكَ عَلَى اللّه عَلَى النَّيِّ اللّه عَلَى السَلاةُ عليك؟ قال: «قولوا: يا رسولَ اللّه! قد عَلِمنا السَّلامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصلاةُ عليك؟ قال: «قولوا: اللّهم صَلِّ على مُحمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صَلَّيتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ على الركتَ على الراهيمَ وآلِ إبراهيم، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجَيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَحِيدُ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدُ مَجَيدٌ مَا السَّالِي اللّه مَالِي المَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي المَالِيمَ مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي الله مَلَيْ السَّلَةِ مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مِالْيَ المَالِي اللهِ المَالِي اللهِ الله المَلْيَقِيلُهُ السُلْولُ الله المَلِي الله المَالِي المُلْهُ المَلْهُ السَّلِي المَالِي المَلْهُ المَالِي المَلْهُ المَالِي المَلْهُ المَالِي المِلْهِ المُلْهِ المَالِي المَالِي المَّلِي المَالِي المَالِي المَلْمُ المَالِي المَالِ

قال يزيدُ بن أبي زيادٍ: وكان عبدُ الرحمنِ بنُ أبي ليليٰ يقول: وعَلَينا مَعَهُم (١).

<sup>=</sup> والترمذيُّ (٤٨٣) وقال: «حسن صحيح» وابن جرير في «تفسيره» (٢٢: ٤٣) وأبو عوانة (٢: ٢٣) وأبو عوانة (٢: ٢٣١) وابن حبان (١٩٥٧) والطبرانيُّ في «الصغير» (٢٠٢) وفي «الأوسط» (٢٣٨) وفي «الكبير» (١١٩: ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥ – ١٢٦، ١٢٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٤: ٣٥٦) وفي «ذكر أخبار أصبهان» (١: ١٣١) جميعهم من طريق الحكم بن عتيبة به.

وأخرجه الحميديُّ (٧١٢) وعبد الرزاق (٢: ٢١٢) والبخاريُّ (٦: ٤٠٨) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٨٠٣) وفي «عمل اليوم والليلة» (٣٥٩) وابن الأعرابي (١٨٠٣) والطبرانيُّ في «الصغير» (٢٣٣) وفي «الكبير» (١٩: ١١٦، ١١٦، ١٢٩) والبغويُّ في «شرح السنة» (٣: ١٩٠) وفي «تفسيره» (٧: ٣٧٢ - ٣٧٣) من طرقِ عن ابن أبي ليلئ به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (۷۲) بإسناده هنا. وأخرجه إسماعيل القاضي (۵۷) والطبرانيُّ في «الكبير» (۱۹: ۱۳۱) من طريق هُشيم به. قلت: وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف كما في «التقريب» (۷۲٬۱۸)، ولكنه توبع كما في الحديث السابق ولكن دون ذكر سبب نزول الآية فيه.

7٤٨ أبو داود حدثنا القَعْنَبِيُّ عن مالكِ عن نُعيم بنِ عبدِ اللَّه المُجْمِرِ عن عليٌ بنِ الله داود حدثنا القَعْنَبِيُّ عن مالكِ عن نُعيم بنِ عبدِ اللَّه المُجْمِرِ عن عليٌ بنِ يحيىٰ الزُّرَقِيِّ انه قال: كُنَّا يَوْماً نصلي وراءَ يحيىٰ الزُّرَقِيِّ انه قال: كُنَّا يَوْماً نصلي وراءَ رسول اللَّه عَلَيْ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قال: «سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ» قال رَجُلٌ وراءَ رسولِ اللَّه عَلَيْ وَأَسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قال: «مَنِ المُتَكَلِّمُ اَنفاً؟». قال مُبَاركاً فيه. فلما انصرف رَسُولُ اللَّه عَلَيْ قال: «مَنِ المُتَكَلِّمُ آنفاً؟». قال الرجل: أنا يا رسولُ اللَّه عَلَيْ قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضَعَة وثَلاثِينَ مَلكاً يَبْتَدِرُونِها أَيُهم يَكْتُبُها أولُ»(١).

٢٤٩ وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قُتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجَبَّارِ قال قتيبة : حدثنا رِفاعة [ابن يحيى ابن عبد الله بن رِفَاعة] بن رافع عن مُعاذِ بن رِفَاعة بن رافع عن أبيه قال:

<sup>=</sup> وأخرجه الحميديُّ (٧١١) وابن أبي شيبة (٢: ٧٠٥) وأحمد (١٨١٣٣) وإسماعيل القاضي (٥٨) وأبو عوانة (٢: ٢٣٢) والطبرانيُّ (١٩: ١٣١، ١٣٢) من طرقِ عن يزيد به. وكذا تابعه علىٰ الزيادة في آخره مجاهد عند النسائيٌّ في «اليوم والليلة» (٣٥٩).

وأخرجه الطبرانيُّ (١٩: ١٢٨، ١٥٤ – ١٥٥، ١٥٥) من طرُّق عن كعب بن عجرة به.

<sup>(</sup>١) أُخرَجه أبو داُود (٧٧٠) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٢ : ٩٥). وأخرجه البخاريُّ (٢: ٢٨٤) والحاكم (١: ٢٢٥) عن القعنبيُّ به.

وتابع القعنبيَّ علَيه ابن بكير عند كُلِّ مَٰن الفسويِّ (١: ٣١٧ – ٣١٨) والحاكم (١: ٢٢٥) والبيهقيِّ في «سننه» (٢: ٩٥).

وأخرجه مالكٌ في «الموطأ» (١: ٢١١ - ٢١٢) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك كُلُّ من أحمد (١٨٩٦) والنسائيَّ في «المجتبئ» (١٠٦٣) وفي «الكبرئ» (١٥٣) وابن خزيمة (١١٤) وابن حبان (١٩١٠) والطبرانيِّ (٤٥٣١) والحاكم (١: ٢٢٥) والخطيب في «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» (ص٧٧) والبغويِّ في «شرح السنة» (٣: ١١٥).

تنبيه: قال الحاكم إثر إخراجه له: «هذا حديثٌ صحيحٌ من حديث المدنيين ولم يخرجاه»، وقد أخرجه البخاريُّ كما تقدم.

صَلَيْتُ خلفَ رسولِ اللَّه ﷺ فَعَطَسَ رِفاعةُ (لم يَقُل قتيبةُ: رِفاعةُ) فقلتُ: الحَمْدُ للَّه حَمْداً كَثِيراً، طَيِّباً، مُبَاركاً فيه، كما يُحِبُّ رَبُّنا عز وجل ويرضى (۱)، فَلَمَّا صلى رسولُ اللَّه ﷺ انصرف فقال: «مَنِ المتكلمُ في الصَّلاةِ؟». ثم ذَكَرَ نحوَ حديثِ مالكِ وأَتَمَّ مِنه (٢).

• ٢٥٠ - أَخْبِرنا أبو عبد اللّهِ الحافظُ أخبرنا أحمدُ بن سَلْمَانَ (٣) الفقيه ببغداد حدثنا مُحَمَّدُ بن إسماعيلَ السَّلَميُّ حدثنا مُعَلَىٰ بنُ أَسَدِ حدثنا عبدُ العزيز بن المُختارِ عن هِشامِ بن عروةَ عن أبيه عن عائِشَة [ عَلَيْهَا ] أن رسولَ اللّه ﷺ كان يقول: «اللّهم اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقُ قلبي مِنَ الخَطايا كَمَا يُنقَىٰ الثوبُ الأبيضُ مِنَ الدَّنسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطاياي كما بَاعَدْتَ بينَ المَشْرقِ والمَغْرِبِ» (٤).

<sup>(</sup>١) «قال ابن خزيمة: كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧٧٣) بإسناده هنا .

وأخرجه عن اللؤلؤيّ الخطيبُ في «الأسماء المبهمة» (ص٧٧).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٤٥٣٢) وعنه المزيُّ (٩: ٢١٠ – ٢١١) عن قتيبةٌ وسعيدِ به. وأخرجه النسائيُّ في «المجتبىٰ» (٩٣١) وفي «الكبرىٰ» (١٠٠٥) والترمذيُّ (٤٠٤) عن شيخهما قتيبة بن سعيدِ به، وقال الترمذيُّ: «حديث حسن».

وأخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ٩٥) عن سعيدِ به.

والحديث مكورٌ ما قبله.

قلت: تقدم حكم الترمذيّ عليه بالتحسين في «جامعه»، ونقله عنه المزيُّ في كُلِّ من «التهذيب» (٩: ٢١١) و «تحفة الأشراف» (٣: ١٧٠)، ولكن ابن حجرٍ في ترجمة رفاعة بن يحيىٰ من «التهذيب» (٣: ٢٨٣) ذكر أن الترمذيّ صححه!!

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سلمة»، وفي الحاشية «لعله ابن سلمان».

قلت: وهو الصواب، وهو قي النسخة الأخرى كذلك: «سلمان»، وقد تقدم قبل هكذا في عدة مواضع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) شطر من حديثٍ طويلٍ، أخرجه المصنف في كتابه هذا (٣٥٦) من طريق آخر عن هشام بن عروة، وسيأتي تخرجه هناك إن شاء الله.

الحافظُ حدثنا عليُّ بن الحَسَنِ الهلاليُّ حدثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بن يَعْقُوبَ الحافظُ حدثنا عليُّ بن الحَسَنِ الهلاليُّ حدثنا أبو النُّعْمانِ مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ حدثنا حَمَّادُ بن زيدٍ عن عطاءِ بن السَّائِبِ عن أبيه عن عَمَّارِ بن ياسرِ أَنَّهُ صَلَىٰ بِأَصْحَابِهِ يَوْما [صلاةً] أَوْجَزَ فيها، فَقِيلَ له: يا أبا اليَقْظَانِ! خَقَفْتُ! فقال: ما عَلَيَّ في ذَلك، لَقَدْ دَعَوْتُ فيها بِدَعَواتِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النَّعَاءِ، فَجَاء فَأَخْبَرَ: «اللَّهم قال: فَقَامَ رَجُلٌ فَتَبِعهُ وهو أَبُو عَطاءٍ فَسَأَلهُ عن الدُّعاءِ، فَجَاء فَأَخْبَرَ: «اللَّهم قال: فَقَامَ رَجُلٌ فَتَبِعهُ وهو أَبُو عَطاءٍ فَسَأَلهُ عن الدُّعاءِ، فَجَاء فَأَخْبَرَ: «اللَّهم بِعْلَمِكَ الغَيْبِ والشَّهَادةِ، وَتُوفَّنِي الوفاةُ خَيْراً لي. اللَّهم وأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ في الغَيْبِ والشَّهَادةِ، وأَسْأَلُكَ كَشْيَتَكَ في الغَيْبِ والشَّهَادةِ، وأَسْأَلُكَ كَشْيَتَكَ في الغَيْبِ والشَّهَادةِ، وأَسْأَلُكَ كَلْمَةَ الحكم (۱) في الغَضْبِ والرِّضَا، وأَسْأَلُكَ نعيما لا يَبِيدُ (۱)، وأَسْأَلُكَ قَرَّةً عَيْنِ (لا تَنْفَدُ ولا تَنَقْطِعُ) (۳)، وأَسْأَلُكَ المَّوْقِ، وأَسْأَلُكَ نعيما لا يَبِيدُ (۱) وأَسْأَلُكَ بَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ، وأَسْأَلُكَ نعيما لا يَبِيدُ (١٤)، وأَسْأَلُكَ بَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ، وأَسْأَلُكَ لَدَّةً مُهْتَدِينَ (لا تَنْفَدُ ولا تَنَقْطِعُ) (٣)، النَّظُرِ إلى وَجْهِكَ، وأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ فِي غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ولا فِنْنَةِ الإيمانِ واجْعَلْنا هُدَاةً مُهْتَدِينَ (١٤).

٢٥٢- أخبرنا أبو الحسين بنُ الفَضْل القَطَّانُ ببغداد حدثنا عبدُ اللَّه بنُ

<sup>(1) «</sup>الحق والعدل في كتاب ابن خزيمة. حاشية».

<sup>(</sup>٢) «لا ينفد. ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٣) «لا ينقطع. ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١: ٥٢٥ - ٥٢٥) بإسناده هنا وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٣٠٥) وأبو سعيدِ الدارميُّ في «الرد على الجهمية» (١٨٨) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١: ٢٥٤) وابن نصرٍ في «قيام الليل» (ص٣١٧ - مختصره) وابنُ خزيمة في «التوحيد» (١: ٢٩ - ٣٠) وعنه ابن حبان (١٩٧١) وابن منده في «الرد على الجهمية» (٨٦) واللالكائيُّ في «شرح أصول السنة» (٣: ٤٨٨ - ٤٨٩) والبيهقيُّ في الأسماء والصفات» (١: ٣٠٢ - ٣٠٣) من طرقِ عن حَمَّادِ بن زيدِ به، وإسناده صحيح.

جعفر حدثنا يعقوبُ بن سُفيانَ حدثنا الأَصْبغُ أخبرني ابنُ وهب أخبرني يونسُ عن ابنِ شهابٍ حدثني المُعَلَّىٰ بن رُوْبَةَ عن هاشِم بن عبدِ اللَّه ابنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَن عُمرَ بن الخطاب [ تَعْيُ ] أَصَابَتْهُ مُصِيبةٌ ، فأتىٰ رسولَ اللَّه ﷺ فشكا إلَيْه ذلك ، وسَأَلَه أَنْ يَأْمُر لَهُ بِوَسْقِ من تَمْرٍ ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ فشكا على ثلث ذلك ، وسَأَلَه أَنْ يَأْمُر لَهُ بِوَسْقِ من تَمْرٍ ، فقال رسولُ اللَّه عَلِي الْ شِئتَ عَلَّمْتُكَ كَلِماتِ هي خيرٌ لَكَ منه ». قال : أَمَرْتُ لك بِوَسْقِ فإني ذو حاجةٍ إليه . قال : «أفعل » وقال : «قُل : علم نيه ومُرْ لي بِوَسْقِ فإنِي ذو حاجةٍ إليه . قال : «أفعل » . وقال : «قُل : اللّهم احْفَظْني بالإسلام واقداً ، ولا تُطِعْ في عدوًا ولا حاسِداً ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ ما أَنْت آخِذُ بناصِيَتِهِ ، وأَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ الذي هُوَ بِيَدِكَ كُله » (۱) .

70٣ - وأخبرنا أبو عبدِ اللَّه الحافظ أخبرنا أبو جعفرٍ محمدُ بن محمدِ البغداديُّ حدثنا يحيىٰ بن أيوب العَلَّافُ بمصر حدثنا عبدُ اللَّه بن صالحِ حدثني الليثُ بن سعدِ حدثني خالدُ بن يزيدَ عن سعيدِ بن أبي هلالِ عن أبي الصَّهْباءِ عن عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ أخبره عن ابنِ مسعودِ عن رسول الله ﷺ أنه كان يدعو: «اللَّهم احْفَظْنِي بالإسلامِ قائماً، واحْفَظْنِي بالإسلامِ قاعداً، واحْفَظْنِي بالإسلام واعداً، ولا تُشْمِتْ بي عَدُواً حاسداً، اللَّهم إنِّي

<sup>(</sup>١) أخرجه يعقوب الفسويُّ في «المعرفة والتأريخ» (١: ٤٠٣ – ٤٠٤) بإسناده هنا. وأخرجه ابن حبان (٩٣٤) من طريق حَرْملة بن يحيىٰ عن ابن وهبِ به.

قلت: وإسناده ضعيف، هاشم بن عبد الله بن الزبير أورده البخاريُّ في «تاريخه» (٨: ٢٣٥ – ٢٣٦) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩: ١٠٤) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، ونوه البخاريُّ بروايته لهذا الحديث، ونقل الثاني عن أبيه: «روىٰ عن عمر تَظِيُّكُ ، مرسل»، يعني: أنه منقطع.

والمعلىٰ بن رؤبة ذكره البخاريُّ في «تاريخه الكبير» (٨: ٣٩٦) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩: ٤٤٣) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا كذلك.

أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خيرٍ خَزائنُه بِيَدِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنُه بيدك ١٠٠٠.

٢٥٤ – أخبرنا أبو عبدِ اللّه الحافظُ حدثنا أبو العباس مُحَمَّدُ بن يعقوب حدثنا هِلالُ بن العلاءِ الرَّقِيُّ حدثنا أبي حدثنا عَتَّابُ بن بشيرٍ ح وأخبرنا أبو زيد عبدُ الرحمن بن محمدِ القاضي حدثنا محمد بن إسحاق (٢) الصَفَّارُ حدثنا جعفرُ ابن محمدِ بن سَوَّارٍ حدثنا إسماعيلُ بن عبد اللّه الرَّقِيُّ حدثنا عَتَّابُ بن بشيرٍ عن أبي واصلٍ عبدِ الحميدِ بنِ واصلٍ عن أنسِ بن مالكِ قال: كان رسولُ اللّه عَيْدُ يقول في دعائه: «يا وليَّ الإسلامِ وأهلِه، مَسَّكْنِي به حتى أَلْقَاك» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (١: ٥٢٥) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريُ ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «أبو الصهباء لم يخرج له البخاري».

قلت: أبو الصّهباء لم أهتد إليه، فليس فيمن عُرف بهذا الكنية ذكر في هذا الطبقة، وفيه كذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث، «صدوق كثير الغلط» كما في «التقريب»، فالإسناد ضعيف، والله أعلم.

فإن قيل: لُعل أبا الصهباء، هو صهيب أبو الصهباء البكريُّ البصري، والمترجم في «التهذيب» للمزي (١٣: ٢٤١ - ٢٤٢).

فأقول: لم يُذكر في ترجمته روايته عن ابن أبي ليلى ولا رواية سعيد بن أبي هلال عنه، كما هو الحال هنا، بل ذُكر فيها روايتُه عن ابن عباسٍ وابن مسعودٍ وعليٌّ، والله أعلم.

ثم رأيتُ الحديثَ قد أخرجه الطبرانيُّ في «الدَّعاء» (١٤٤٥) عن مُطلب بن شعيب الأزديِّ عن عبد الله بن صالح به، إلا أن عنده «عن أبي المصفىٰ»، ورجح محقق «الدعاء» أن ما ورد عند الحاكم وعنه المصنف: «عن أبي الصهباء» إنما هو تصحيف، صوابه «عن أبي المصفىٰ». قلت: وهو كذلك، فقد ترجم المزيُّ في «التهذيب» (٣٤: ٢٩٦) لأبي المصفىٰ وذكر أنه

يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ وعنه سعيدُ بن أبي هلالٍ كما هو الحال هنا، ولم يذكر له جرحاً ولا تعديلًا، ولذا قال عنه الذهبيُّ في «الميزان» (٤: ٥٧٣): «مجهول»، وتبعه ابن حجر في «التقريب» (٨٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «محمد بن محمد بن إسحاق»، والصواب ما أثبتناه كما في المصادر التي ترجمت له مثل «السير» للذهبيّ (١٦: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١: ٢٣٨) وعنه الخطيب في «تاريخه» =

970- أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ وأبو محمدِ بنُ أبي حامدِ المقرئ وأبو صادقِ بنُ أبي الفوارسِ العطارُ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يعقوبَ حدثنا أبو البَخْتَرِي (١) عبد الله [بن محمد] بن شاكرِ حدثنا الوليدُ بن القاسمِ بن الوليدِ الهَمْدانيُ (٢) حدثنا داودُ بن يزيدَ الأوْدِيُّ عن شقيقِ بن سَلَمَةَ عن عبدِ الله ابنِ مَسْعُودٍ عن النبيِّ ﷺ أنه كان يدعو بهذه الدعواتِ في آخر قوله وبها يختم ابنِ مَسْعُودٍ عن النبيِّ ﷺ أنه كان يدعو بهذه الدعواتِ في آخر قوله وبها يختم قوله: «اللَّهم أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنا، واهدنا سُبُلَ السلام، وأُخْرِجنا مِنَ الظلماتِ إلى النور، واصْرِفْ عنَّا الفَحْشَاءَ مَا ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ، وبارِكْ لنا في أَسْمَاعِنا إلى النور، واصْرِفْ عنَّا الفَحْشَاءَ مَا ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ، وبارِكْ لنا في أَسْمَاعِنا

صعيرة (ح)، والصواب المثبت في الأصل، وهو مترجم في «السير» (١٢: ٣٣ – ٣٤ وغيرها.

<sup>= (</sup>۱۱: ۱٦٠) من طريق عيسىٰ بن خلادِ بن بويب عن عَتَّابٍ به، وفيهما: "مَسَّكْني به حتىٰ أَلقاك به».

ورواه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٦١ – ط الحرمين) عن محمد بن سلمة وعتاب بن بشير وخطاب بن القاسم ثلاثتهم عن أبي الواصل – عبد الحميد بن واصلٍ – به بلفظ: «يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني به حتى ألقاك».

وعن الطبرانيّ أخرجه الضياء في «المختارة» (٢٢٩٠) إلا أنه لم يُذكر فيه «عتاب بن بشير»!! وقال الطبرانيّ: «لا يُروى هذا الحديثُ عن أنسِ إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الواصل».

وأورده الهيئميُّ في كُلُّ من «مجمع البحرين» (٣٧٨) و«مجمع الزوائد» (١٠ : ١٧٦)، وقال في الثاني منهما: «رجاله ثقات».

قلّت: وَفِي إِسناده أَبُو واصل عبد الحميد بن واصل، ذكره كُلُّ من البخاريِّ في «التاريخ الكبير» (٦: ٤٥ – ٤٦) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦: ١٨)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقال الثاني منهما: «روى عنه عبدُ الكريم الجزري، وشعبة، ومحمد بن سلمة، وعَتَّابُ بن بشير». وأورده ابن حبان في «الثقات» (٥: ١٢٦) وذكر أولئك الرواة ما عدا الجزري.

قلت: برواية أولئك الثقات عنه يطمئنُ القلب لقبول حديثه، فيكون إسناده حسناً، واللَّه أعلم. (١) كذا في الأصل، وفي النسخة الثانية كتبت: «أبو البحتري»، ووضع تحت حرف الحاء حاء صغيرة (ح)، والصواب المثبت في الأصل، وهو مترجم في «السير» (١٣: ٣٣ – ٣٤)

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «الهمذاني»، بالذال المعجمة، والصواب ما في النسخة الأخرى: «الهمداني»،
 بالدال المهملة، وهو المذكور في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٣١: ٦٥) وغيره.

وأَبْصَارِنا وأَزْواجِنا وذُرِّيَاتِنا ومَعايِشِنا، وتُبْ عَلَينا، إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ، اللَّهم اجْعَلْنا شَاكِرِينَ لِأَنْعُمِكَ مُثْنِينَ بها قَابِليها ١٩٠٠).

٢٥٦- أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ أخبرني أبو عبدِ اللَّه مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن بُطَّةَ الْأَصْبَهانيُّ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بنِ زكريا الْأَصْبهانيُّ حدثنا مُحْرِزُ بن سَلَمَةَ حدثنا عَبْدُ العزيزِ بنُ أبي حازم عن سُهَيْلِ بن أبي صالح عن مُوسىٰ بن عُقْبَةَ عن عاصم بن أبي عُبَيْدٍ عن أُمِّ سَلَمَةَ عن النبيِّ عَيْكِيُّ: «هذًا ما سَأَلَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ: اللَّهِم إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلَةِ، وخَيْرَ الدُّعاءِ، وخَيْرَ النَّجَاحِ، وخَيْرَ العَمَل، وخَيْرَ الثَّواب، وخَيْرَ الحَيَاةِ، وخَيْرَ المَمَاتِ، وثَّبُّنْنِي، وثَقُّلْ مَوَازيني، وِحَقِّقْ إِيماني، وارْفَعْ دَرَجَتي (٢)، وَتَقَبَّلْ صَلاتِي، واغْفِرْ خَطِيئَتِي، وأَسَأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلىٰ مِنَ الجَنَّةِ، اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ فَواتِحَ الخَيْرِ، وخَواتِمَه، وجَوامِعَه، وأُوَّلَهُ وآخِرَهُ، وظَاهِرَهُ وباطِنَهُ، والدَّرَجَاتِ العُليٰ مِنَ الجَنَّةِ، آمين. اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما آتِي وخَيْرَ ما أَفْعَلُ وخَيْرَ ما أَعْمَل،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٣٠) عن حمزة بن عوفٍ قال: حدثنا الوليد بن القاسم به. قلت: وإسناده ضعيف؛ داود بن يزيد الأوديُّ قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «ضعيف». وأخرجه الحاكم (١: ٢٦٥) من طريق إسحاقَ بن يوسف قال: حدَّثنا شريكٌ حدثنا جامعُ بن أبي راشدٍ عن أبي وائلٍ عن عبد اللَّه قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول اللَّه ﷺ قدْ عُلِّمٌ جوامعَ الكلم وخواتمه، فذكر التشهدَ وقال: كان رسول اللَّه ﷺ يعلمنا كلماتٍ كما يعلمنا التشهد: «اللَّهم أَلْفُ بَيْن قلوبنا وأَصْلح ذات بيننا. . . "إلخ.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وتابع إسحاقُ عليه عليُّ بن حكيم الأوديُّ عند الطبرانيِّ في «الكبير» (١٠ برقم ١٠٤٢٦) وفي «الدُّعاء» (١٤٢٩)، وأورده الهيتُميُّ في «المجمع» (١٠: ١٧٩) وقال: «رواه الطبرانيُّ في الكبير والأوسط وإسناد الكبير جيد».

وتابع شريكاً عليه ابنُ جريج عند الحاكم، وبه يصح الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في كُلِّ من النسخة الآخرى و«تلخيص المستدرك»: «درجتي»، وأما في «المستدرك»: «درجاتی».

وخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، والدَّرَجَاتِ العُلَىٰ مِنَ الجَنَّةِ، آمين. اللَّهِم إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وتَضَعَ وِزْري، وتُصْلِحَ أَمْرِي، وتُطَهِّرَ قَلْبي، وتُخْفِرَ لي ذَنْبِي، وأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلل وتُحَصِّنَ فَرْجِي، وتُنُوِّرَ لي قَلْبي، وتَغْفِرَ لي ذَنْبِي، وأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلل من الجنة، آمين. اللَّهِم إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لي فِي نَفْسِي، وفي سَمْعِي، وفي سَمْعِي، وفي بَصَرِي، وفي رُوحي، [وفي خَلْقِي]، وفي خُلُقي، وأهلي، وفي مَحْيَايَ، وفي مماتي، وفي عَمَلِي، وتَقَبَّل (١) حسناتي، وأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلل من الجَنَّة»(٢).

٢٥٧ - وأخبرنا أبو نصرٍ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ بن قَتَادة أخبرنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن الفَضْلِ بنِ محمدِ بن عَقِيلِ الخزاعيُّ أخبرنا جعفرٌ الفِرْيابيُّ حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ حدثنا أبو ثابتٍ حَدَّثني عبدُ العزيز بنُ أبي حازمٍ، فَذَكَرَه

<sup>(</sup>١) كذا في "تلخيص المستدرك" وأما في "المستدرك": "فتقبل".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٠٥٠) بإسناده هنا وزاد في آخره: «آمين»، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: وإسناده ضعيف؛ عاصم بن أبي عُبيدٍ، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦: ٣٤٩) ولم يذكر له لا جرحاً ولا تعديلًا. وكذا قَبْلُه البخاريُّ في «التاريخ» (٦: ٤٧٩)، ونوه بروايته لهذا الحديث.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٣١٦: ٣١٦ – ٣١٧) وفي «الدعاء» (١٤٢٢) عن مصعب بن عبد اللَّه الزبيريُّ قال: حدثنا ابنُ أبي حازم به بزيادةٍ في أوله.

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: أُ١٧ – ١٧٧) وفي «مجمع البحرين» (٤٦٧٦) وقال في الأول منهما: «ورواه الطبرانيُّ في الكبير، ورواه في الأوسط باختصارِ بأسانيد، وأحدُ إسنادي الكبير – والسياق له – ورجال الأوسط ثقات» اهـ.

قلت: أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٢١٤) عن شيخه محمد بن عليِّ الصائغ عن محرز بن سلمة به، وعن شيخه عليِّ بن إسحاق الوزير قال: حدثنا محمد بن زنبورِ به، ثم قال الطبرانيُّ: «واللفظ لحديث محمد بن زنبور».

قلت: وما فتأ الإسناد دائراً علىٰ عاصم بن عُبيدٍ والذي تقدم ذكرُ عَدَم معرفة حاله.

بإسناده ومتنه، وذكر «آمين» في جميع ذلك حيث قال: «مِنَ الجَنَّةِ» وقال: «وَتَحْفَظَ فَرْجِي، وتُنَوِّرَ لي قَبْري»(١).

٢٥٨ – أخبرنا أبو القاسم عليُّ بن الحَسَنِ بن عليُّ الطَّهْمَانيُّ حدثنا أبو منصورِ الصِّبغيُّ (٢) حدثنا تميمُ بن مُحَمَّدِ حدثنا سُوَيْدٌ حدثنا فَرَجُ بنُ فَضَالَةَ عن عبد الرحمن بن زيادٍ عن مولى لأُمُّ مَعْبَدِ عن أُمٌّ مَعْبَدِ قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عبد الرحمن بن زيادٍ عن مولى لأُمُّ مَعْبَدِ عن أُمٌّ مَعْبَدِ قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عبد الرحمن بن زيادٍ عن مولى لأُمُّ مَعْبَدِ عن أُمٌّ مَعْبَدِ قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه عبد الرحمن بن زيادٍ عن مولى لأُمُّ مَعْبَدِ عن أُمْ مَعْبَدِ قالت: ولِسَانِي مِنَ اللَّهِ مِنَ الرِّياء، ولِسَانِي مِنَ الكَذِبِ، وعَيْنِي مِنَ الخِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خائِنةَ الأَعْيُنِ وما تُخْفِي الصَّدُورِ (٣).

(١) أخرجه بهذه الزيادة وباختلافٍ في أوله الطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٢١٤) كما تقدم. وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٧٥ – ١٧٦): «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور وعاصم بن [أبي] عُبيدٍ وهما ثقتان» اه.

وهو مكرر ما قبله، وتقدم ما فيه.

(٢) في النسخة الثانية: «الضبعي» وهو خطأ، والصواب ما في الأصل وهو «أبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمن بن القاسم بن منصور العتكي الصّبغيُّ»، مترجم في «الأنساب» للسمعانيُّ (٣: ١٩٤ - إحياء التراث).

(٣) أخرجه أبو نعيم في «مُعرَّفة الصَّحابة» (٦: ٣٥٥٩) والخطيبُ في «تاريخه» (٥: ٢٦٨) وابن الأثير في «أُسد الغابة» (٧: ٣٩٧) من طريق فرج بن فضالة به.

وأخرجه ابن عبد البر وأبو موسى المديني كما في كُلٌ من «أسد الغابة» (٧: ٣٩٧) و «الإصابة» (٨: ٣٠٩).

وأخرجه ابن السكن كما في «الإصابة»، ونقل ابن حجر عنه أنه قال: «في إسناده نظر» وزاد عليه: «وهو كما قال؛ فإنه من رواية فرج بن فضالة عن ابن أنعم، وهما ضعيفان».

قلت: وفيه كذلك جهالة مولى أم معبد. ونقل المباركفوريُّ في «المرعاة» (٦: ١٧٤) عن العراقيُّ أنه ضعفه.

وأشار المزيُّ في «التهذيب» (٣٥: ٣٨٦) إلى هذا الحديث لكنه فيه: «عن مولاةٍ لأم معبد»!! وأخرج الخرائطيُّ في «مساوئ الأخلاق» (١٣٣، ٢٨٨، ٥٠١) من طريق أبي الربيع – سليمان ابن الربيع الزهرانيِّ – قال: حدثنا فرج بن فضالة عن عبد الرحمن بن زيادٍ [عن] أن مولى =

<sup>(</sup>١) سقطت من الموضعين الأولين، والصواب إثباتها.

٢٥٩- أخبرنا أبو محمد الحَسَنُ بنُ عليً بن المُؤَمَّل أَخبرنا أبو عُثمانَ البَصْرِيُّ حدثنا أبو أحمد بنُ عبد الوَهَّابِ أخبرنا جَعْفرُ بن عَوْنِ (١) أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ زِيَادٍ عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد اللَّه بن عمرِو قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقول: «اللَّهم إِنِّي أَسْأَلُكُ الصِّحَّة، والعِفَّة، والأَمَانة، وحُسْنَ الخُلُق، والرِّضا بالقَدَر»(٢).

\* ورواه سُفيان الثوريُّ عن عَبْدِ الرحمن بن زيادِ بن أَنْعُمٍ عن عبدِ اللَّهِ بن يزيدَ عن عبد اللَّه بن يزيدَ عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبيِّ ﷺ.

٢٦٠ أخبرناه أبو طاهر الفقية أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن يُوسف حدثنا مُحمد بن يُوسف قال: ذكر سفيان ، فذكره (٣).

٢٦١ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ الحافظُ حدثنا أبو العَبَّاسِ محمدُ بن يعقوبَ حدثنا أبو محمدُ بن يعقوبَ حدثنا أبو أسامة حدثنا مِسْعَرٌ عن زيادِ بن عبدِ الحميدِ الحارثيُ حدثنا أبو أسامة حدثنا مِسْعَرٌ عن زيادِ بن عِلاقة عن عَمُه قال: كان النبيُ عَلَيْ يقول: «اللَّهم جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ والأَغْمالِ والأَهْواءِ والأَدْواء» (٤).

لأبي سعيدٍ عن أبي سعيدِ الخدريّ مرفوعاً: «اللّهم طَهّر قلبي من النفاق، وفرجي من الزنا، ولساني من الكذب» وزاد في الموضع الثالث: «وعيني من الخيانة، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خائنةَ الأعين وما تخفى الصدور».

قلت: ومَّا فتأ الإسناد دائراً علىٰ فرج بن فضالة وابن أنعم.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية «عوف»، وهو خطأ وهو مترجم في «التهذيب» للمزيِّ (٥: ٧٠ – ٧٣).

<sup>(</sup>٢) إسَّناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد، وسيكرَّره المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٤٠٦) عن محمد بن كثيرِ عن سفيان به . ِ

وأخرجه البزار (٣١٨٧) عن وكيع عن سفيانَ به إلا أنه عنده «العصمة» بدلًا من «الصحة». وذكره الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ١٧٣) وعزاه إلى الطبرانيُّ والبزار وقال: «وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف الحديث، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٣٢) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه».

٢٦٢- أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمن بن حَمْدانَ (١) الجَلَّابُ بِهَمَذان حدثنا حَفْصُ بن عُمْرَ الرَّقِيُّ سِنْجة حدثنا محمدُ ابنُ كثيرٍ حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بن المِنْهالِ عن سُلَيْمانَ بن قسيم عن سُلَيْمانَ بن بريْدة عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿لَمَّا أُهبِطَ آدمُ إَلَىٰ الأرْضِ طَافَ بِالبَيْتِ سُبُوعاً، وصلىٰ حِذاءَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ، ثم قال: اللَّهم أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي بِالبَيْتِ سُبُوعاً، وصلىٰ حِذاءَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ، ثم قال: اللَّهم أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلانِيتِي فاقْبَلُ مَعْذِرَتِي، وتَعْلَمُ حَاجَتِي فأَعْطِني سُؤلي، وتَعْلَمُ ما عِنْدي فأغفِرْ لي ذُنُوبِي، أَسْأَلُكَ إيماناً يُبَاهِي (٢) قَلْبي ويَقِيناً صَادقاً حتى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبنِي إلا ما كَتَبْتَ لي، ورَضِّني بِقَضائِكَ. فأوحى اللَّهُ إليه: يا آدمُ! إنَّكَ مُونِي بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذُرِيَتَكِ مِنْ بَعْدِكَ دَعَوْتَنِي بِدُعاءٍ فاسْتَجَبْتُ لَكَ فِيه، ولَنْ يَدْعُونِي بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذُرِيَتَكِ مِنْ بَعْدِكَ دَعَوْتَنِي بِدُعاءٍ فاسْتَجَبْتُ لَكَ فِيه، ولَنْ يَدْعُونِي بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذُرِيَتَكِ مِنْ بَعْدِكَ دَعَوْتَنِي بِدُعاءٍ فاسْتَجَبْتُ لَكَ فِيه، ولَنْ يَدْعُونِي بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذُرِيَتَكِ مِنْ بَعْدِكَ لَلَهُ السَّةَ جَبْتُ لهُ، وغَفَرْتُ له ذَنْبَهُ، وفَرَّختُ هُمُومَهُ، وغُمُومَهُ، واتَجَرْتُ لهُ

= وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٩: ١٩) وفي «الدعاء» (١٣٨٤) عن ابن أبي شيبة وسعيد ابن سليمان الواسطيِّ، والأصبهانيُّ في «الترغيب» (١٢١٩) عن أحمد بن الفرات، ثلاثتهم عن أبى أسامة به.

وأُخرجه ابن حبان (٩٦٠) عن محمد بن عليٌ بن محرزٍ عن أبي أسامة وفيه: «الأسواء» بدلًا من «الأعمال».

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥٩١) عن سفيانَ بن وكيع عن أحمد بن بشير وأبي أسامة عن مسعرِ به دون قوله: «الأدواء» وقال: «حسن غريب، وعم زيادة بن علاقة هو قطبة بن مالكِ صاحبُ النبيُّ ولفظه: «اللَّهم أعوذ بك من..».

وأخرجه البزار (٣٢٠٩ – كشف الاستار) عن إبراهيم بن سعيدٍ عن أبي أسامة به بلفظ: عن قطبة أنه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يتعوذ من الأسواء والأهواء والأدواء.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ١٨٨) إلا أنه سقط منه لفظة «الأدواء»، وقال الهيثميُّ: «روىٰ الترمذيُّ منه التعوذ من الأهواء. رواه البزار، ورجاله ثقات».

(١) في الأخرَىٰ: "حمدونَ"، وهو خطّأ، وهو مترجّم في "السير" للذهبيِّ (١٥: ٤٧٧) وغيره.

قلت: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الحاشية: المشهور: يباشر.

مِنْ وَراءِ كُلِّ تاجرٍ، وأَتَتْهُ الدُّنيا راغِمَةً وإنْ كان لا يُرِيدُها ١١٠٠.

٢٦٣ - أخبرنا أبو بكر مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ أخبرنا عبدُ اللَّه بن جَعْفَرَ حدثنا يُونسُ ابنُ حبيبِ حدثنا أبو داود عن الفَرَجِ بن فَضَالَةَ عن أبي سَعْدِ الشامِيُ عن أبي هريرة [ رَعَا اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللِهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُكُ الللللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللللِهُ عَلَى الْمُعْرَالِي عَلَى الللللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُهُ عَلَى الْمُعْرَالِمُ عَلَى الْمُعْرَالِمُ الللللِهُ اللللللِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الللللِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللْهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللِهُ الللللِهُ اللل

(١) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧: ٤٢٨ – ٤٢٩) من طريق البيهقيّ به. قلت: وإسناده ضعيف، فيه سليمان بن قُسيم، ويقال: ابن يسير، ويقال: ابن أسير، وهو ضعيف كما في «التقريب»، ويراجع «التهذيب» (٤: ٢٣٠).

وذكر الهيثميُّ له شاهداً من حديث عائشة (١٠: ١٨٣) وقال: «رواهُ الطبرانيُّ في الأوسط، وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف» اه.

وقد تكلمتُ على الحديث بأطول مما هنا في التعليق على «جزء ما انتقى ابن مردويه على الطبراني» (ص٣٤٢ - ٣٤٢) فلله الحمد، فليراجعه من شاء غير مأمور.

(٢) أُخرَجه أبو داود الطيالسيُّ في «مسنده» (٢٦٧٦) بإسناده هنا، وعنه أُخرِجه كذلك ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٦: ٢٦٦).

قلّت: وإسناده ضعيف لضعف الفرج بن فضالة، وقد اضطرب في ذكر شيخه، فأخرجه أحمد (٨١٠١) وفيه: «عن أبي سعيدٍ المدني».

وأخرجه أحمد كذلك (١٠١٧٩) وفيه: «عن أبي سعدٍ الحمصيِّ».

وأخرجه كذلك الترمذيُّ (٤: ٢٩١ - بشرحه التَّحفة) وفيه: «عَن أبي سعيدِ الحمصي» وفي المطبوعة: «أبو سعيد المقبري» وهو خطأ، والتصويب من «تحفة الأشراف» (١٠: ٤٥٤)، وقال الترمذيُّ: «غريب».

وبالفرج بن فضالة أعله المباركفوريُّ في «تحفة الأحوذي» (٤: ٢٩١).

ومع وجود الحديث في الترمذيّ فقد أورده الهيثميّ في «المجمع» (١٠: ١٧٢) وعزاه إلى أحمد مع أنه ليس من شرط كتابه، ثم قال: «رواه أحمد من طريق أبي يزيد المديني وفي رواية: عن أبي سعيد الحمصي، ولم أعرفهما، وبقية رجالهما ثقات».

وفي ذلك مؤخذاتان:

أُولاً: أنه ليس في «المسند»: «عن أبي يزيد المديني» بل فيه: «عن أبي سعيدِ المديني»، فإما أن يكون الهيثميُ كَغُلَقْهُ قد سها، وإما أن يكون قد وقع الخطأ في نسخة «المسند» لديه. ثانياً: لم يعله بالفرج بن فضالة وهو في إسنادي أحمد. ٢٦٤ – أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيا بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرِنَا أَبُو مَحْمَدٍ عَبِدُ اللَّه بِنُ نَافِعِ إِسْحَاقَ الْخُراسَانِيُّ حَدَّتُنَا إِبْراهِيمُ بِنِ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ حَدَّتُنِي (عَبِدُ اللَّهِ بِنُ نَافِعِ النَّ يَوْنُسَ السَّبِيعِيِّ عِنِ الأَعْمَشِ عِنَ ابْنِ يَوْنُسَ السَّبِيعِيِّ عِنِ الأَعْمَشِ عِنَ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ الْكَلِماتِ أَبِي وَائلٍ عِنِ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ الْكَلِماتِ اللَّهِ وَائلٍ عِنِ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: قَالَ: «قَلَ: اللَّهِ اللَّهِ قَالَةِنَ مُوسَى عَلَيْهِ حَينِ انْفَلَقَ الْبَحْرُ؟». قلت: بلني. قال: «قل: اللَّهِم اللَّه الْمُسْتَعَانُ، ولا حَوْلَ الْمُسْتَعَاثُ وأَنْتَ المُسْتَعَانُ، ولا حَوْلَ ولا قُوّةً إِلَّا بِاللَّهِ».

تفرد به عبدُ اللَّهِ بن نافع هذا، ولَيَسْ بالقوي (٣).

= وكذلك استدرك عليه الشيخ أحمد شاكر كَظَلَاهُ في تعليقه على «المسند» (١٥: ٢٣٧). تنبيه: وقع في «المسند» (١٥: ٣١٧ – ط دار المعارف): «عن أبي سعيد المديني»، ووقع في «المسند» (١٣: ٤٦٥ ط الرسالة) و (إطراف المُسْنِد» لابن حجر (٨: ١٣٢): «عن أبي سعيد المدني»، أورده ابن حجر في ترجمة أبي سعد للجن حجر في ترجمة أبي للمزيّ (٢٣: الحمصيّ عن أبي هريرة. ومهما وقع ففيه جهالةً كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٢٣: ٣٤٥) حيث لم يذكر له موثقاً ولا مجرحاً، وكذا جَهّله الذهبيّ وابن حجر.

<sup>(</sup>۱) كذا في كُلِّ من الأصلُ والنسخة الثانية، وأظن قوله فيه: «بن يزيد» مقحماً صوابه حذفه، ويكون هو: «عبد اللَّه بن نافع بن أبي نافع» وهو «الصائغ القرشيُ المخزومي، أبو محمد المدنيُّ» والمترجم في «التهذيب» للمزيِّ (۲۱: ۲۱۲)، وهذا قال عنه ابن معين والنسائيُّ في قول: «ثقة». وقال أحمد: «لم يكن صاحب حديث، . . . ولم يكن في الحديث بذاك». وقال أبو زرعة والنسائيُّ: «ليس به بأس». وقال البخاريُّ: «في حفظه شيء». وقال أبو حاتم: «ليس بالحافظ، هو لين في حفظه، وكتابه أصح». كذا في المصدر السابق (۲۱: ۲۱۰، ۲۱۰) ولكنه لم يذكر قول البيهقيِّ والآتي ذكره.

<sup>(</sup>٢) في الحاشية: «أمر به في الوسائل عُند روح ما يظن أنه عسر غير أنه لم يذكر: وبك المستغاث، وزاد في آخره: العلى العظيم».

<sup>(</sup>٣) كذا أعله البيهقيُّ براويه «عبد الله بن نافع»، وبأنه تفرد به.

ورواه إبراهيم بن الهيثم على وجه آخر، فقد أخرجه الخرائطيُّ في «فضيلة الشكر» (١٢) عن إبراهيم بن الهيثم عن أحمد بن خالد الشيبانيِّ عن عيسىٰ بن يونس به بلفظ مقارب. =

770- أخبرنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أَحْمَدَ بن عَبْدَانَ أخبرنا أحمدُ بن عُبَيْدِ الصَّفَّارُ حدثنا تَمْتَامٌ حدثنا عبدُ اللَّهِ بن مَسْلَمَةَ حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن ثابتٍ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان يقول: «اللَّهم لا سَهْلَ إلا ما جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وأَنْتَ

=وأحمد بن خالد هذا قال الذهبيُّ في «الميزان» (١: ٩٥) وعنه ابن حجر في «لسان الميزان» (١: ١٦٥): «جرَّحه الدارقطنيُّ»، وأقول: هو في «الضعفاء» للدارقطنيِّ (٧٠).

وأخرج الحديث كذلك الطبراني في كُلِّ من «الأوسط» (٣٤١٨) و «الصغير» (٣٣٩) عن شيخه جبير بن محمد الواسطي قال: حدثنا جعفر بن النضر (١) الواسطي حدثنا زكريا بن فَرُوخ الواسطي عن وكيع بن الجراح عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: . . . الحديث به بلفظ مقارب. وزاد: «قال عبد الله: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله ﷺ. وقال شقيق: وما تركتهن منذ سمعتهن من عبد الله. قال الأعمش: وما تركتهن منذ سمعتهن من شقيق. قال الأعمش: فأتاني آتٍ في المنام فقال: يا سليمان زدني هؤلاء الكلمات: ونستعينك على فساد فينا، ونسألك صلاح أمرنا كله». يا سليمان زدني هؤلاء الكلمات: ونستعينك على فساد فينا، ونسألك صلاح أمرنا كله». ثم قال الطبراني في «الصغير»: «لم يروه عن الأعمش إلا وكيع، ولا عنه إلا زكريا بن فروخ،

تفرد به جعفر بن النضر ابن بنت إسحاق بن يوسف بن الأزرق». وقال في «الأوسط»: «لم يروِ هذا الحديث عن الأعمش إلا وكيع، ولا عن وكيع إلا زكريا، تفرد به جعفر، ولا يُروىٰ عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد».

وأورد الحديث المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٧٢٧) ثم قال: «رواه الطبرانيُّ في الصغير بإسناد جيدِ»!!

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٦٩٦) و«مجمع الزوائد» (١٠: ١٨٣) وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط والصغير، وفيه من لم أعرفهم».

قلت: شيخ الطبرانيّ فيه: «جبير بن محمد الواسطي» ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧: ٢٦٥) وقال: «كان ثقة».

وجعفر بن النضر ترجمه ابن أبي حاتم (٢: ٤٩٢) وقال عنه: «صدوق»، وكذا قال عنه أبوه. وزكريا بن فروخ التمار الواسطي قال محقق «مجمع البحرين» (٨: ٥٣): «لم أجده»، وكذا لم أهتدٍ لمن ترجم له.

وبقية رجاله: وكيع بن الجراح، والأعمش، وشقيق بن سلمة، من رجال الشيخين، بل الستة. فبذا، لا أظن الإسناد جيداً كما قال المنذري كَغْلَلْهُ.

<sup>(</sup>١) في «الأوسط» بطبعتيه: «جعفر بن الفضل»، وهو خطأ، استدركه محقق المصرية (٣: ٣٥٦: ٣٣٩٤) في التعليق عليه، بأن صوابه: «جعفر بن النضر» موافقةً لما تُرجم له في «الجرح والتعديل» (١/١/١٤).

تَجْعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سَهْلًا»(١).

٢٦٦ وأخبرنا عليَّ أخبرنا أحمدُ حدثنا تمتامٌ حدثنا محمودُ بن غَيْلانَ المِرْوَزِيُّ حدثنا أبو داودَ الطيالسيُّ عن حَمَّادِ بن سَلَمَةَ عن ثابتٍ عن أنسٍ عن النبيِّ عَلَيْهِ مثله (٢).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢٠٧٤) والمحامليُّ في «الدعاء» (٤٦) عن عبد الله ابن مسلمة القعنبيِّ به.

قلت: قد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث من رواية محمد بن أبي عمر العدنيّ عن بشر ابن السريّ عن حماد بن سكمة عن ثابتٍ عن أنسِ عن النبيّ ﷺ مرفوعاً به، فقال أبوه: «هذا خطأ، حدثناه القعنبيّ عن حمادٍ عن ثابتٍ: أن النبيّ ﷺ . . . مرسلًا، ولم يذكر أنساً. وبلغني أن جعفر بن عبد الواحد لقن القعنبيّ : عن أنس، ثم أُخبر بذلك فدعا عليه».

ثم قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هو حماد بن ثَابتِ عن النبيِّ ﷺ. . . مرسلًا، وكان البشر بن السريِّ ثبتاً، فليته أن لا يكون أدخل على ابن أبي عمر» اهـ.

وسيكُرر المصنفُ الحديثَ من طريقِ آخر عن حُماد بن سلمة موصولًا، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

(٢) أخرجه ابن السنيِّ (٣٥١) والضياء المقدسيُّ في «المختارة» (١٦٨٣) من طريقين عن محمود ابن غيلان به.

وأخرجه ابن أبي عمر العدنيُّ في «مسنده» - كما في «المقاصد الحسنة» للسخاويِّ (١٧٦) -عن بشر بن السريِّ عن حماد بن سلمة به.

وعن ابن أبي عمر أخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (١٣٢٧)، وعن الأصبهانيُّ أخرجه الضياء (١٣٨٥).

وأخرجه الضياء كذلك (١٦٨٤) من طريق آخر عن ابن أبي عمر به.

وأخرجه ابن حبان (٩٧٤) - وعنه الضياء (١٦٨٦) - عن سهل بن حمادٍ - أبي عتاب الدلال -عن حماد بن سلمة به.

قلت: وإسناده من جهة بشر بن السَّرِيِّ صحيحٌ، فهذا ثقةٌ من رجال الشيخين، بل الستة، مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٤: ١٢٢ - ١٢٦).

وقد تابعه عليه - كما تقدم - سَهلُ بن حَمَّادٍ أبو عتاب البصريُّ، وهذا قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٢٦٦٩): «صدوق»، وتابعهما كذلك عُبيد الله بن موسىٰ كما سيشير إلىٰ ذلك المصنف.

وكذلك رويناه عن عُبَيدِ اللَّهِ بن مُوسىٰ عن حَمَّادٍ موصولًا(١).

77٧- أخبرنا علي بن أحمد بن عَبْدان أخبرنا أحمد بن عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حدثنا تَمْتَامٌ حدثنا بِشْرُ بن عَبْدِ الملك الزَّهْرانيُّ حدثنا عَبْدُ اللَّه بن عبد الرحمن بن إبراهيم حدثني أبي عن العلاءِ عن أبيه عن أبي هريرة أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ لما وَجَّهَ جعفراً إلى الحبشة شَيَّعَهُ وزَوَّده كلماتٍ، قال: «قل: اللَّهم الْطُفْ بِي في تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ العَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، وأَسْأَلُكَ التَيْسِيرَ والمُعَافَاة في الدُّنيا والآخِرَةِ».

## عبد الرحمن بن إبراهيم هذا مدنيٌ في حديثه ضعف (٢).

(١) هذه الرواية أخرجها الديلميُّ في «المسند» (٢٠١٩ – محذوفة الأسانيد)، وإليه عزاه السخاويُّ في «المقاصد الحسنة» (١٧٦)، ووقع فيه: «عبد اللَّه»، وهو خطأ، فليصوب.

وحين أورد الحديث السخاوي في «المقاصد» قال: «العدني في مسنده من حديث بشر بن السري، وابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن حماد أبي عتاب الدلال، والبيهقي ومن قبله الحاكم ومن طريقه الديلمي في مسنده من حديث عبيد الله (في الأصل: عبد الله) وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الدعوات من طريق الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه بهذا، وكذا رواه القعنبي عن حماد بن سلمة، لكنه لم يذكر أنسا، ولفظه: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ولا يؤثر في وصله. وكذا أورده الضياء في المختارة، وصححه غيره» اه.

قلت: كذا عزا طريق عُبيدِ الله إلى البيهقيّ والحاكم، وهو ليس عند الأول من هذا الطريق بل أشار إليه، وكذا لم يخرجه الحاكم في «المستدرك» وهو المفهوم من إطلاق العزو إليه. وكذا لم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة»، بل اكتفى (١: ٤٧٣) بعزوه إلى ابن حبان. وكذا قال ابن علان في «الفتوحات» (٤: ٢٥): «وقال الحافظ بعد تخريج الحديث: هذا حديث صحيح، أخرجه ابن السنيّ، وأخرجه ابن حبان».

(٢) أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (١٢٧٢) عن شيخه أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا إسحاق بن زكريا الأيليُّ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم به.

قلت: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إبراهيم؛ فعلاوةً على ما قاله المصنف فقد قال فيه النسائيُّ وأبو حاتم: «ليس بالقويِّ». وقال أبو داود: «منكر الحديث». وضعفه الدارقطنيُّ. كذا في «الكامل» لابن عديِّ (٢: ١٠١) و«اللسان» لابن حجر (٣: ٤٠١ - ٤٠١).

٢٦٨ - أخبرنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ أبو بكرِ بنُ إسحاقَ الفقيهُ أخبرنا موسى ابن إسحاقَ الأَنْصَارِيُ وإسماعيلُ بن قُتَيْبَةَ السُّلَميُّ قالاً: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ حدثنا ابنُ فُضَيْلِ عَنِ العَلاءِ بنِ المُسَيِّبِ عن أبي داودَ الأوديِّ عن بُريْدةَ الأَسْلَمِيِّ قال: قال لي رسولُ اللَّه ﷺ: "قل: اللَّهم إنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ في رضاك ضغفِي، وخُذْ إلى الخيرِ بناصِيَتِي، واجْعَلِ الإسلامَ مُنتهىٰ رِضَائِي، وللَّهم إنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّني، وإنِّي فَقِيرٌ فارزقني (٢). اللَّهم إنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّني، وإنِّي (١) ذليلٌ فأعِزني، وإنِّي فَقِيرٌ فارزقني (٢).

٢٦٩ - سمعت أبا عبد الله الحافظُ يقولُ: سَمِعْتُ أبا بكر محمد بنَ داودَ ابن سُلَيْمانَ يقول: سَمِعْتُ محمدُ بنَ المعافى الصيداويَّ بصيدا وعبدَ الله بن

<sup>=</sup>وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٢٦٨) و«مجمع الزوائد» (١٠: ١٨٢) وقال في الثاني منهما: «رواه الطِبرانيُّ في الأوسط، وفيه من لم أعرفهم» اهـ.

قلّت: لعله يعني به عبد الله بن عبد الرحمن الذي ذكر محقق «مجمع البحرين» أنه لم يجده كذلك، ولكن كان عليه أن يعله بضعف أبيه، فقد تقدم تضعيفه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «وأنني».

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه الحاكم في «المستُّدرك» (١: ٥٢٧) بإسناده هنا ، وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠: ٢٦٨ – ٢٦٨: ٩٤٠٢) بإسناده هنا كذلك، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: أبو داود الأعمىٰ متروك الحديث».

قلت: وكذا في «التقريب» (٧٢٣٠)، وزاد: «كذبه ابن معين».

ونقل ابن حجر في «التهذيب» (١٠: ٤٧٢) عن الحاكم نفسه أنه قال فيه: «روى عن بريدة وأنس أحاديث موضوعة»؟!؛ فالعجب من الحاكم أنه يصحح حديثه هنا!!

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٥٨١) عن مندل بن عليٌّ عن العلاء بن المسيب به بزيادةٍ في أوله، ثم قال: «لا يُروىٰ هذا الحديثُ عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به العلاء بن المسيب». وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٦٨٩) وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط، وفيه أبو داود الأعمىٰ وهو ضعيف جداً».

وأخرج الحديث أبو يعلى عن أبي خيثمة عن جرير بن العلاء بن المسيب به. كذا في «المطالب العالية» (٤: ١٥: ٣٣٦٥ – المسندة).

وفات الهيثميُّ لَخُلَلْتُهُ عزوُه إليه، فجل من لا يسهو!!

محمد بن سَلْم (١) في مَسْجدِ الأقصىٰ قالا: سَمِعْنا هِشَامَ بنَ عَمَّارِ يقول: سَمِعْتُ مَعَمَّدُ بن أيوب بن مَيْسَرة بن حَلْبَسَ يقول: سَمِعْتُ أبي يقول: سَمِعْتُ بُسرَ بن أَرْطَاةَ يقول: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «اللَّهم أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّها، وأَجِرْنا مِنْ خِزيِ الدُّنيا و[من] عَذابِ الآخرة»(٢).

٢٧٠ أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّارُ حدثنا محمد بن علي الوراقُ حدثنا سَعِيدُ بن سُليمانَ حدثنا عِيسىٰ بن مَيْمُون حدثنا

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «مسلم»، وهو خطأ، وهو مترجم في «السير» (١٤: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القبر»، والتصويب من النسخة الثانية والمصادر الأخرى التي أخرجت هذا الحديث وهو الذي يقتضيه السياق

والحديث أخرجه أبن حبان (٩٤٩) عن شيخه عبد اللَّه بن محمد بن سَلْم به.

وأخرجه ابنُ عديِّ (٢: ٤٣٨) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠: ١٣٣) وفي «معجم الشيوخ» (٢: ٧١٧) من طرقِ عن هشام بن عمارِ به.

وأخرجه أحمد (١٧٦٢٨) وابَّنه عبد اللَّه وابن حبَّان (٩٤٩) والطبرانيُّ في «الكبير» (١١٩٦) وأخرجه أحمد (١٤٣٦) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١: ٤١٤) والخطيبُ في «تاريخه» (١٤: ٣٣٧) وابن عديِّ (٢: ٤٣٨) من طريق الهيثم بن خارجة عن محمد بن أيوب به.

قلت: أيوب بن ميسرة ترجم له الحافظ في «تعجيل المنفعة» (١: ٣٣٥ – ٣٣٥) وقال: «وثقه ابن حبان»، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وأقول: هو في «الثقات» لابن حبان (٤: ٢٧ - ٢٨)، ونضيف كذلك أن ابن عساكر نقل في ترجمته من «تاريخ دمشق» (١٠: ١٣٥) عن محمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني أنه قال: «قلت لأبى حاتم: ما تقول في أيوب بن ميسرة بن حلبس؟ قال: صالح الحديث».

ولكن ثمة علة تمنع من قبول الحديث، وهي أن بسر بن أرطاة مختلفٌ في صحبته، فقد نقل ابن سعدٍ عن الواقديِّ أن رسول اللَّه ﷺ قُبِضَ وهو صغير، ولم يسمع من رسول اللَّه ﷺ شيئًا، وابنُ سعدٍ نفسه يَنُصُّ على أنه سَمِعَ من النبيِّ ﷺ وأدركه وروىٰ عنه!! وقال الدارقطنيُّ: «له صحبة، ولم تكن له استقامة بعد النبيِّ ﷺ، وقال ابن عديِّ: «مشكوكٌ في صحبته للنبيِّ ﷺ، ولا أعرف له غير هذين الحديثين (١)، ولا أرى بإسناديه هذين بأساً».

وقال عبَّاس الدوريُّ : «قال ابن معين : أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أبي أرطاة سَمِعَ =

<sup>(</sup>١) يعني حديثنا هذا، وحديث: «لا تقطع الأيدي في الغزو».

القاسمُ بن محمدِ عن عائشةَ [ رَجِيْنِهَا ] أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان يدعو: «اللَّهم اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْد كِبَرِ سِنِّي وانْقِطاعِ عُمُري».

عيسىٰ بن ميمون هذا منكرُ الحديث(١).

= من النبيِّ ﷺ، وأهل الشام يروون عنه عن النبيِّ ﷺ. قال: وسمعت يحييٰ يقول: كان بسر ابن أبي أرطاة رجل سوء».

كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٤: ٦١، ٦٢، ٩٦)، كما ذكر في ترجمة بعضَ ما استُنكر في حالة بسر التي أشار إليها ابنُ معين.

وأخرجه الطّبرانيُّ في ُ «الكّبير» (١١٩٨) وابن عديٌّ والحاكم (٣: ٥٩١) وأبو نعيم في «المعرفة» (١: ٤١٤) من طريق إبراهيم أبي شيبان (في الطبراني: سنان؛ وهو خطأ) عن يزيد ابن عبيدة بن [أبي] المهاجر عن يزيد مولئ بسرٍ عن بسرٍ به.

وأخرجه الطبرانيُّ (١١٩٧) وابن عديِّ (٢: ٣٨٥ – ٤٣٩) عن عثمان بن علاقة عن يزيد بن عبيدة عن مولىً لآل بسر عن بسر به، وزاد الطبرانيُّ: قال: «من كان ذلك دعاؤه مات قبل أن يصيبه البلاء»، ولفظ ابن عدي: «مَنْ لَزِمَهُ مات قبل أن يصيبه جهدٌ من بلاء».

قلت: والمولى المذكور في هذين المصدرين هو المتقدم ذكره في الإسناد الأول، وهو يزيد ابن أبي يزيد، ونوه بذكر روايته عن بسر في ترجمة بسر من "التهذيب" للمزيّ (٤: ٦٠).

ويزيد بن أبي يزيد، لم اهتد إلى ترجمته، ومع ذلك فقد أورد الحديثَ الهيثميُّ في «المجمع» وقال: «ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات»، والله أعلم.

(١) أخرجه الحاكم (١: ٥٤٢) من طريق أبي عليّ صالح بن محمد بن حبيب الحافظ البغداديّ قال: حدثنا سعيدُ بن سُليمان الواسطيُّ به. وقال: «هذا حديث حسن الإسناد، والمتن غريبٌ في الدعاء، مستحبٌ للمشايخ، إلا أن عيسىٰ بن ميمون لم يحتج به الشيخان».

وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: عيسى متهم»، وفي «المستدرك»: «عيسى بن ميمون مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٣٦٣٦) عن سعيد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن سليمان به، ثم قال: «لا يُروى هذا الحديث عن رسول اللَّه ﷺ إلا من حديث القاسم عن عائشة».

وأخرجه ابن عديِّي (١: ١٧٠) عن عمرو بن خربش عن عيسىٰ بن ميمون به.

قلت: عيسىٰ بن ميمون الواسطيُّ، مولىٰ القاسم، قال عنه ابن حبان: «يروي عن الثقات أشياء كأنها موضوعات». وقال البخاريُّ: «منكر الحديث، ضعيف ليس بشي». وقال الفلاس: «متروك». وقال ابنُ معينِ: «ليس حديثه بشيء». وقال النسائيُّ: «ليس بثقة». كذا في=

البو] إسحاق الحربيُ (١) حدثنا عَفّانُ حدثنا عبدُ الواحد حدثنا سُلَيْمانُ الْبو] إسحاق الحربيُ (١) حدثنا عَفّانُ حدثنا عبدُ الواحد حدثنا سُلَيْمانُ الأَعْمَشُ عن أبي سُفْيَان عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ عن عائشةَ [ سَطَحْتُهُ ] قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إِنَّ عَبْدَ اللَّه بن جُدْعان كان في الجاهليةِ يَقْري الضيفَ، ويَفُكُ العاني، ويَصِلُ الرَّحِمَ، ويُحْسِنُ الجِوارَ، - فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ - فهل يَنْفَعُهُ ذلك؟ القال: "[لا] (٢)، إنَّه لَمْ يَقُل يَوْماً قط: اللَّهم اغْفِرْ لِي يَوْمَ القِيَامة "٣).

= «الميزان» للذهبيّ (٣: ٣٢٦).

وأورد الحديثَ الهيَّثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٦٩٤) و«مجمع الزوائد» (١٠: ١٨٢) وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط، وإسناده حسن» .

قلت: كذا قال مع أن في إسناده عيسنى بن ميمون وقد تقدم تضعيفه!!

وللحديث إسناد آخر عن القاسم به، أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (١٥١)، يرويه عن القاسم أبو يحيي – عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير –، وهو ضعيف.

(١) في الأصلين: "إسحاق الحربي"، والتصويب من المصادر التي ترجمت له، وهو إبراهيم بن إسحاق الحربي، مترجم في "السير" (١٣: ٢٥٦).

(٢) زيادة يقتضيها السياق، وهي موجودة في المصادر الأخرى التي أخرجت هذا الحديث.

(٣) في أكثر المصادر: «اغفر لي خطيئتي». والحديث أخرجه أبّو عوانة (١: ٩٩ – ١٠٠) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٤٣٥٨) من طريقين عن عفان بن مسلم به.

وأخرجه أحمد (٢٤٨٩٢) عن شيخه عفان به.

وأخرجه الترمذيُّ في «العلل الكبير» (٢: ٩٤٩ - ٩٥٠) وأبو يعلىٰ (٢٦٧٢) وأبو عوانة (١: ١٠٠) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٤٣٥٨م) وابن حبان (٣٣٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٣:

٣٧٨) من طرق عن عبد الواحد بن زيدٍ به.

وقال الترمذيُّ في «العلل» (٢: ٩٥٠): «فسألت محمداً - يعني البخاريِّ - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث عبد الواحد بن زياد. ولم يعرفه إلا من حديثه، قال: وأرجو أن يكون محفوظاً».

وقال أبو نعيم: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عُبيدِ عن عائشة، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وصحيحٌ ثابتٌ متفقٌ عليه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة».

قلت: تفرد مسلمٌ بروايةِ الحديث دون البخاريّ، كما سيأتي، وكما أنه لم يخرجه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة به!!

7٧٢- أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ حدثنا عليَّ بن حَمْشاذَ العدلُ حدثنا مُحَمَّدُ بن عبد الله الحَضْرَميُّ والحسنُ بنُ سُفيانَ وتَمِيمُ بنُ مُحَمَّدِ قالوا: حدثنا شَيْبَانُ بن فَرُّوخِ حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن ثابتٍ عَنْ أنسِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الشهادةَ صَادقاً أُعْطِيها وإنْ لَمْ تُصِبه». وقال الحسن: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ»، وقال تميم: «ولَو لَمْ تُصِبْهُ» (١٠).

٣٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو محمد الحَسَنُ بنُ الحُسَيْن بن مَنْصُورِ حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءُ حدثنا عُمَرُ بن عُقْبَةَ عنِ ابنِ المُبَارَكِ أَنَّه كان يقول في عبدِ اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ الشَّهَادَةَ مِنْ غَيْرِ جهدِ بَلِيَّةٍ ولا تَبْديل نِيَّة (٢).

٢٧٤ أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزكِي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبَ الحافظُ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الوهاب أخبرنا جعفرُ بن عونٍ أخبرنا هشامُ بن عُرْوَةَ عن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ قال: كان أخبرنا جعفرُ بن عونٍ أخبرنا هشامُ بن عُرْوَةَ عن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ قال: كان مما يَدْعُو به النَّبِيُ ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ أَعِنِي على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ

<sup>=</sup>قلت: وإسناد الحديث من طريق أبي سفيان - طلحة بن نافع - حسن ، حيث أن أبا سفيان قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «صدوق».

ولكن الحديث صحيح، فقد رواه أحمد (٢٤٦٢١) ومسلم (١: ١٩٦) وعبد الله بن أحمد وأبو عوانة (١: ١٩٠) والطحاويُّ (٤٣٥٧) وابن حبان (٣٣١) من طريق حفص بن غياثٍ عن داود بن أبي هندِ عن الشعبيُّ عن مسروقِ عن عائشة به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳: ۱۰۱۷) وأبو عوانة (٥: ٨٣) والبغويُّ (١٠: ٣٦٨) عن شيبانَ بنِ فروخٍ به.

وأخرجه أبو عوانة (٥: ٨٣) عن مؤمل عن حمادٍ بمثله وفيه: «وإن مات علىٰ فراشه».

<sup>(</sup>٢) قلت: عمر بن عقبة لم أهتد إلى مَن ترجمه، ولم يذكر في ترجمة الراوي عنه محمد بن عبد الوهاب الفراء من «التهذيب» للمزي بل ذكر فيها (٢٦: ٣٠): «قبيصة بن عقبة»، ولكن قبيصة هذا كذلك لم يُذكر في ترجمة ابن المبارك، ولا في ترجمته أنه يروي عن ابن المبارك!!

عِبَادَتِكَ»(١).

#### هذا مرسلٌ وقد:

7۷٥ أخبرنا به موصولًا أبو عبد اللّهِ الحافظُ أخبرنا أبو بكرِ بنُ إسحاق أخبرنا إسماعيلُ بن قُتيْبَةَ حدثنا يحيى بنُ يحيى أخبرنا خارجةُ عن موسى بنِ عُقْبَةَ عن محمدِ بن المُنْكَدِرِ عن عطاءِ بن يسارٍ عن أبي هريرة أَنَّ رسولَ اللّه عَقْبَةَ عن محمدِ بن المُنْكَدِرِ عن عطاءِ بن يسارٍ عن أبي هريرة أَنَّ رسولَ اللّه عَقْبَةَ قال لهم: «أَتُحِبُّونَ أَيُّها النَّاسُ أَنْ تَجْتَهِدوا في الدُّعاء؟». قالوا: نعم. قال: «قُولوا: اللَّهم أَعِنَّا على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (٢٠).

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٤) عن إسحاق بن أبي إبراهيم عن أبي معاوية وجعفر بن عونِ عن هشام عن ابن المنكدر به.

وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٣٥٨:٨) من طريق جعفر بن عون به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٨٤) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة بزيادةٍ سنذكرها فيما بعد.

وإسناده حسن لولا إرساله، وكذا حكم عليه المصنف، وسيذكر له شاهداً بالأمر بهذا الدعاء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠: ٤٣٩) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مرفوعاً به وزاد: «اللَّهم إني أعوذ بِكَ أَنْ يَغْلَبَني دَيْنٌ أو عَدوٌ، وأَعُوذُ بِكَ من غلبة الرجال»، وهذه الزيادة عند ابن أبي شمه كذلك.

(٢) أخرجه الحاكم (١: ٤٩٩) بإسناده هنا وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، فإن خارجة لم ينقم عليه إلا روايته عن المجهولين؛ وإذا روى عن الثقات الأثبات فروايته مقبولة» اه. وقال الذهبيُّ في «الكاشف» (١: ٢٦٦) عن خارجة – وهو ابن مصعب –: «واو،»، وأورده في «الضعفاء» (١: ٢٠٠) وقال: «ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيره».

وقال عنه ابن حجر: «متروك، كان يدلس عن الكذابين، ويقال أن ابن معين كذبه». وتُراجع الأقوال الأخرى فيه «التهذيب» للمزيِّ (٨: ١٨ - ٢١) والتعليق عليه (٨: ٢٢) وكذا «الميزان» (١: ٦٢٥).

وأخرج أحمد (٧٩٨٢) - وعنه أبو نعيم (٩: ٢٢٣) - بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللَّهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك».

- ٢٧٦ أجرنا أبو عبدِ اللّه الحافظ حدثنا أبو العَبَّاسِ محمدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا أحمد بن عَبْدِ الجَبَّارِ حدثنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلِ حدثنا محمدُ بن سَعْدِ الأنصاريُّ عن عبد اللّه بن يزيد الدمشقيِّ حدثنا عائذُ اللّهِ أبو إدريسَ الخولانيُّ عن أبي الدَّرْداءِ عَنِ النبيِّ عَيَّاتُهُ قال: «قال داود عَلَيَّالِمُ : رَبِّ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، والعَمَلَ الذي يُبَلِّغُني حُبَّكَ، رَبِّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبً إِليَّ وحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، والعَمَلَ الذي يُبَلِّغُني حُبَّكَ، رَبِّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبً إِليَّ مِنْ نَفْسِي وأَهْلِي ومِنَ الماءِ الباردِ». وكان النبيُ عَلَيْهُ إذا ذُكِرَ داودُ وحَدَّثَ عنه قال: «كَانَ أَعْبَدَ البَشَر»(١).

٢٧٧ - أخبرنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ حدثني أبو منصورِ محمدُ بن أحمدَ بن

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢: ٤٣٣) بإسناده هنا وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: بل عبد الله قال أحمد: أحاديثه موضوعة».

وأخرجه الترمذيُّ (٣٤٩٠) عن أبي كريبٍ - محمد بن العلاء - عن محمد بن فضيلٍ به، وقال: «هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ»، وفيه: «عبد الله بن ربيعة الدمشقي».

وأخرجه المزيُّ (١٤: ٤٩١) من طريق الطبرانيُّ عن أبي كُريبِّ به.

وأخرجه أبو نعيم (١: ٦٢٢) من طريق الحسن بن سفيانٌ عن أبي كريبٍ به، إلا أنه جعله من دعاء الرسول ﷺ أي بدون ذكر داود ﷺ.

وذكر البخاريُّ في «التاريخ» (٥: ٢٢٩) قوله: «كان داود أعبد البشر»، من طريق ابن سلام وأحمد بن أشكاب عن ابن فضيل به.

ذكر البخاريُّ ذلكُ (٥ : ٢٦٩) فيَّ ترجمة «عبد اللَّه بن يزيد بن ربيعة الدمشقي» ولم يذكر فيه لا جرحاً ولا تعديلًا.

قلت: وأما إعلالُ الذهبيِّ له بقوله عن أحمد: «أحاديثه موضوعة» يعني: عبد اللَّه بن يزيد، فالظاهر أنه وهم منه تَخْلَللهُ ؛ لأن مقالة أحمد هذه هي في «عبد اللَّه بن يزيد بن آدم الدمشقيِّ» كما في «ميزانه» (۲: ۲۲٥) وعنه «اللسان» (۳: ۳۷۸). وابن آدم هذا لم يرو عنه أحد الستة، بعكس راوينا «ابن ربيعة» فهو من رواة الترمذيِّ، فهو وإن كان فيه «عبد اللَّه بن ربيعة الدمشقي» فقد نقل ابن حجر في «التهذيب» (٥: ٢٠٨) أن ابن عساكر جزم بأن «عبد اللَّه بن يزيد بن ربيعة» و«عبد اللَّه بن ربيعة» هما واحد، بعكس البخاريِّ الذي فَرَّق بينهما.

قلت: وكيفما قيل فيه فالإسناد ضعيف، فقد قال فيه ابن حجر في «التقريب»: «مجهول».

بِشْرِ الصوفيُّ إملاءً من حفظه حدثنا إبراهيم بن عليِّ الذُهليُّ حدثنا يحيى بنُ يحيى بنُ يحيى الله علي الدُهليُّ عن أنس بنِ مالكِ يحيى التميميُّ أخبرنا يوسفُ بنُ عَطِيَّة عن ثابتِ البنانيِّ عن أنس بنِ مالكِ قال: كان من دعاء رسول اللَّه ﷺ: ﴿أَسْأَلُكَ مِنْ فُجْأَةِ الخَيْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجْأَةِ الخَيْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجْأَةِ الشَّرِّ ﴾ (١).

النبيُ عَلَيْهِ برجلٍ وهو يقول: ذكر سُفيانُ عن مَنْصُورِ بن صَفِيَّة قال: مَرَّ النبيُ عَلَيْهِ برجلٍ وهو يقول: الحمدُ للَّه الذي هداني إلى الإسلام، وجَعَلَني مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَد. فقال رسول اللَّه عَلَيْهُ: «شَكَرْتَ عَظيماً». ومَرَّ برَجُلٍ يقول: يا أَرْحَمَ الراحمين! فقال: «قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ».

هذا منقطعٌ، وقد رُوِيَ من وجهِ آخر موصولًا، وهذا مع انقطاعه أصح (٢).

<sup>(</sup>١) نصه كاملًا: أن رسول اللَّه ﷺ كان يدعو بهذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى: «اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فُجْأَةِ الشَّرِّ، فإنَّ العَبْدَ ما يَدْري ما يَفْجَؤُهُ إذا أصبحَ وإذا أمسىٰ».

أخرجه أبو يعلى (٣٣٧١) عن أبي الربيع الزهرانيِّ عن يوسف بن عطية به.

وعن أبي يعلىٰ أخرجه كُلِّ من ابن السنيِّ (٣٩) وأبن حجر في «نتائج الأفكار» (٢: ٣٨٦ - ٣٨٧)، وقال ابن حجر (٢: ٣٨٧): «هذا حديث غريب، أخرجه ابن السنيِّ عن أبي يعلىٰ، ويوسفُ بن عطية ضعيف جدًّا».

وعزاه الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ١١٥) إلىٰ أبي يعلىٰ ثم قال: «فيه يوسف بن عطية، وهو متروك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في «الشعب» (٨: ٤١٦ – ٤١٧: ٤١٨٠) بإسناده هنا، وهو ضعيف لإرساله كما ذكر المصنف.

وأخرج ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٩) - وعنه البيهقيُّ في «الشعب» (٨: ٤١٦: ٤١٧٩) عن الحسن البصريُّ أنه قال: سَمِعَ نبيُّ اللَّهُ ﷺ رجلًا يقول: الحمد للَّه على الإسلام فقال: «إِنَّكَ لَتَحْمِدُ اللَّهَ على نعمةٍ عظيمة».

وإسناده ضعيف كذلك لإرساله.

الفقية إملاء حدثنا الحَسَنُ بن سِسَلام السَوَّاقُ حدثنا أبو بكرِ أحمدُ بن سَلْمَانَ الفقية إملاء حدثنا الحَسَنُ بن سَلَام السَوَّاقُ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عبد اللَّه صاحبُ الصدقة - وقال لي صاحبُ دارِهِ أَنَّ اسْمَهُ هشام - حدثنا علقمة بن مَرْثَدِ عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: بينما النبيُ عَلَيْ في مَسِيرِ له إذ أتى على رجل يَتَقَلَّبُ في الرَّمْضاء ظَهْراً لِبَطْنِ ويقول: يا نفس نَوْماً باللَيْل وباطلًا بالنَّهار، أَتَرْجِين أن تَدْخُلي الجَنَّة؟ فَوَقَفَ عليه، فلما قضى دأب (١) نفسه أَقْبَل إِلَيْنا فقال: «دُونَكُمْ أَخَاكم». قلنا: ادعُ لنا يَرْحَمُكَ اللَّه، قال: اللَّهم اجْعَلِ اللهم اجْعَلِ اللهم اجْعَلِ التقوى زادَهُم. قلنا: زِدنا يَرْحَمُكَ اللَّه، قال: اللَّهم اجْعَلِ التقوى زادَهُم. قلنا: زِدنا يَرْحَمُكَ اللَّه، وقال النبيُ عَلَيْ: «زِدْهم، اللَّهم الْعَهر التَهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم النهي عَلَيْ: «زِدْهم، اللَّهم اللهم اله

• ٢٨٠ أخبرنا أبو القاسِم طَلْحَةُ بن علي بن الصَّقْرِ ببغداد حدثنا أبو بكر محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشَّافعيُ حدثنا مُعاذُ بنُ المُثنى حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا عبدُ الوارثِ عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْبٍ قال: سَأَلَ قَتَادةُ أَنسَ بنَ مالكِ: أيُّ دعوةٍ كان يدعو بها النبيُ عَلَيْ كثيراً؟ فقال: أكثرُ دَعْوَةٍ كان يدعو بها: «اللَّهم دعوةٍ كان يدعو بها النبيُ عَلَيْ كثيراً؟ فقال: أكثرُ دَعْوَةٍ كان يدعو بها: «اللَّهم آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وقِنا عَذَابَ النار»(٣).

<sup>(</sup>١) كذا في «مجمع الزوائد»، أما في «المعجم الكبير» و «كنز العمال»: «ذات».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (الكبير» أو ١١٥٩) عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن موسى بن إسماعيل به.

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٨٥) وقال: «رواه الطبرانيُّ من طريق أبي عبد اللَّه صاحب الصدقة عن علقمة بن مرثد، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

قلت: يعني أنه لم يعرف أبا عبد الله صاحب الصدقة؛ وإلا فعلقمة بن مرثد من رجال الستة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه كُلَّ من البخاري في «صحيحه» (١١: ١٩١) وفي «الأدب المفرد» (٦٨٢) وأبي داود (١٥١٩) عن شيخهما مسددٍ به، إلا أن روايتي البخاري ليس فيهما ذكر السؤال.

وأخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (٨: ١٨٧ - ١٨٨) وابن حبان (٩٤٠) من طريقين عن=

=عبد الوارث بن سعيد به.

وأخرجه أحمد (١٩٨١) ومسلم (٤: ٢٠٧٠) وأبو داود (١٥١٩) والنسائي في «عمل اليوم واخرجه أحمد (١٥١٩) وأبو يعلى (٣٨٩٣) وابن حبان (٩٣٩) عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز ابن صهيب به.

وزاد مسلم وأبو داود: «وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه».

وأخرجه أحمد (١٣٥٨٠) وأبو يعلىٰ (٣٥٢٥) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٨١) عن عفانِ عن حمادِ عن ثابتِ عن أنس، وفيه: «كان يكثر»، دون ذكر السؤال.

وأُخرِجه مسلم (٤: ٢٠٧١) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٧٧) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٢١) عن شعبة عن ثابتٍ عن أنسِ به، وعند مسلم: «كان يقول»، وفي «الأدب» و «الدعاء»: «يكثر أن يقول»، ودون ذكر السوَّال.

وأخرج الحديثَ كذلك الطيالسيُّ (٢١٤٨) عن شعبة عن ثابتِ عن أنس به، وعن الطيالسيِّ أخرجه كُلُّ من أحمد (١٣١٨، ١٣٩٣) والنسائيِّ في «العمل» (١٠٥٤) وأبي يعلى أخرجه كُلُّ من أحمد (٩٣٧، ١٣٩٥) والبغويُّ (٥: ١٨١ – ١٨٢)، وفيها ما عدا أحمد في الموضع الأول: «قال شعبة: فذكرتُ ذلك لقتادةً فقال: كان أنسٌ يدعو به».

وتابع شَعبة عليه عمرو بن مرزوقِ عند البخاري في «الأدب المفرد» (٦٧٧). وأخرج أبو يعلى (٣٣٩٧) – وعنه ابن حبان (٩٣٨) – عن إبراهيم بن الحجاج الساميّ عن حمادٍ عن ثابتٍ أنهم قالوا لأنس بن مالكِ: ادع الله لنا. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا، فأعادها. قالوا: زدنا، فأعادها. فقالوا: زدنا، فأعادها. فقالوا: زدنا، فأعادها. فقالوا: يكثِرُ أن فقال: ما تريدون؟ سألتُ لكم خيرَ الدنيا والآخرة. قال أنسٌ: وكان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُكثِرُ أن يعوبها: «اللهم آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار».

#### ٢٧- باب الحث على الدعاء بالعافية

٢٨١ أخبرنا الإمام أبو طاهرٍ أخبرنا أبو حامدِ بنُ بلالٍ حدثنا أَحْمَدُ بن يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حدثنا سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ حدثنا عَبَّادٌ - هو ابنُ العَوَّامِ - عن عكرمة عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ دخل على عَمَّه فقال:
 «يا عَمِّ! أَكْثِرِ الدُّعاءَ بِالعَافِيَةِ» (١).

٢٨٢ حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن يوسف الأَصْبَهانيُّ أخبرنا أبو سعيدٍ أحمدُ بن محمدِ بن زيادِ البَصْريُّ بمكة حدثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن الصَبَّاحِ النَّعْفَرانيُّ حدثنا سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ عن عمرو بن دينارِ عن يحيى بن جَعْدَةَ قال: قال أبو بكرٍ تَعْقَبُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّاتِهُ يقولُ في الصَّيْفِ عامَ الأَوَّلِ قال أبو بكرٍ تَعْقَبُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّاتِهُ يقولُ في الصَّيْفِ عامَ الأَوَّلِ

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٥٣) عن شيخه سعيد بن سليمان به.

وأخرجه ابن جرير في «التهذيب» (١١٩٦) والطبرانيُّ (١١: برقم ١١٩٠٨) من طريقين عن عبادٍ به.

وأخرجه الحاكم (١: ٥٢٩) عن عبد الواحد بن زيادٍ عن هلالٍ به، وصححه.

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ١٧٥) وعزاه للطبرانيِّ وقال: «فيه هلال بن خباب وهو ثقة وقد ضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات».

قلت: وفي «التقريب»: «صدوق تغير بآخرة».

وأخرجه متحمد بن فضيل في «الدعاء» (٣١) وابن أبي شيبة (٢٠: ٢٠٦) والحميديُّ (٤٦١) وأخرجه متحمد بن فضيل في «الأدب المفرد» (٧٢٦) والترمذيُّ (٣٥١٤) وصححه وأبو يعلىٰ (١٢٩٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٢٩٥) بلفظ: «يا عباس! يا عمر رسول اللَّه، سل اللَّه العافية في الدُّنيا والآخرة».

أخرجوه من طريَّق يزيد بن أبيَّ زيادٍ عن عبد الله بن الحارث عن العباس به.

وعن أحمد أخرجه ابن الأثير َّفي «أُسد الغابة» (٣: ١٦٦).

قلت: يزيد بن أبي زياد هو الهاشّميُّ، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٧٧٦٨): «ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن».

وأخرجه أحمد (١٧٦٦) من طريق آخرِ وبالحديث مطولًا، وفيه جهالةُ بعض بني المطلب.

والعَهْدُ قريبٌ: «سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اليَقِينَ والعافِيَةَ»(١).

٣٨٦- [و] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمانَ حدثنا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ حدثني ابنُ جابرِ حدثني سُليمُ بنُ عامرِ قال: سَمِعْتُ أَوْسَطَ البَجَلِيَّ على مِنْبَرِ حِمْصَ يقول: سَمِعْتُ أبا بكر الصِّدِيقَ على مِنْبَر رسولِ اللَّه ﷺ يقول - قال: الصِّدِيقَ على مِنْبَر رسولِ اللَّه ﷺ يقول - قال: فاختَنَقَتْهُ العَبْرَةُ وبكى. ثم قال: - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ على هذا المنبرِ عَامَ أُولَى يقول: «سَلُوا اللَّه العَفْوَ والعَافِيةَ واليَقِينَ في الأُولى والآخِرَةِ، فَإِنَّهُ ما أُوتِيَ العَبْدُ بَعْدَ اليَقِين خَيْرٌ مِنَ العَافِيةِ "٢٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰: ۲۰۵) عن شيخه ابن عيينة به دون ذكر قوله «في الصيف». ويحيئ بنُ جعدة لم تُذكر له روايةٌ عن أبي بكرٍ تَعْلَيْهِ ؛ ولكن يشهد له ما بعده والذي بعده (۲۸۳ – ۲۸٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١: ٥٢٩) بإسناده هنا وفيه: «يقول عام أول»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقد سقط من إسناده وكذا من «التلخيص» للذهبيّ وكذا من النسخة الثانية من هذا الكتاب: قوله في الإسناد: «حدثني ابن جابر».

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٩: ٣٩٣) عن أبي بكر بن زياد النيسابوري عن الربيع به . وقد وقع في الأصل الخطي من «تاريخ دمشق» (٣/٩٣/١): «حدثني ابن جابر سليم بن عامر»، دون ذكر صيغة التحديث بين «ابن جابر» و«سليم»، وقد أضافها محقق المطبوعة منه (٩: ٣٩٣)، وهو الصواب.

وقد كنتُ قد أشرت إلى سقوطها في استدراكي علىٰ تعليقي علىٰ هذا الحديث في الطبعة السابقة لهذا الكتاب (٢: ٢٦).

وأخرجه الطبرانيُّ في «مسند الشاميين» (٥٧٩) عن صدقة بن خالد والوليد بن مسلم، وابنُ عساكر (٣٣: ٤٠٨) عن الوليد بن مسلم وعبد اللَّه الطويل وعمر بن عبد الواحد، والضياءُ في «المختارة» (٦٨) عن الوليد بن مسلم، أربعتهم عن ابن جابر – وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر – به كما أن الضياء أشار (١: ٨٥٨) إلى أن الحاكم قد أخرجه من طريق بشر بن بكر عن [ابن] جابر عن سليم، فلعل إسقاط (ابن جابر) من مطبوعة «المستدرك» وقع في نسخة قديمة منه، فقام ناسخُ النسخة الثانية من كتابنا هذا بمقارنة نسخته بالمستدرك فلم يجده فأسقطه، واللَّه أعلم. وأخرج الحديث كذلك ابنُ عساكر (٩: ٣٩٣) عن الوليد بن مزيد عن ابن جابر به وأخرج الحديث كذلك ابنُ عساكر (٩: ٣٩٣) عن الوليد بن مزيد عن ابن جابر به .

7٨٤ - وأخبرنا أبو بكر بن فُورك أخبرنا عبدُ اللّهِ بنُ جَعْفَر حدثنا يونسُ بنُ حَبيبٍ حدثنا أبو داود حدثنا شُعْبَةُ أخبرني يزيدُ بن خُمَيْرِ قال: سَمِعْتُ سُلَيْمَ ابنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عن أَوْسَط البَجَلِيِّ قال: سَمِعْتُ أبا بكرٍ يَخْطُبُ فذكرَ النَّبيُّ فبكى، ثم قال - يعني النبيَّ ﷺ -: «عَلَيْكُم بالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ يَهْدِي إلى البِّرُ وهما في النَّارِ، وهما في النَّارِ، وهما في النَّارِ، وسَلُوا(۱) اللَّهَ اليَقِينَ والمُعَافَاةَ، فَإِنَّ النَّاسَ لم يُعْطُوا شَيْئاً بَعْدَ اليَقِينِ أَفْضَلَ مِنَ المُعَافَاةِ - ، ولا تَحَاسَدُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَقَاطَعُوا، ولا تَدَابَرُوا، وكُونوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا»(۲).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «واسألوا»، وهو الموافق لرواية الطيالسيِّ في «المسند» (٥)، والذي أخرج المصنفُ الحديثَ من طريقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ في «مسنده» (٥) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو القاسم البغويَّ فيَّ «مسند عليٌ بن الجعد» (١٧٧٧) عن شعبة عن ابن خمير – وهو يزيد – به، وعن ابن الجعد أخرجه كُلُّ من ابن أبي الدنيا في «اليقين» (١) وابن عساكر في «تاريخه» (٩: ٣٩٣ – ٣٩٤) وفي «مدح التواضع وذم الكبر» (٢١) والضياء في «المختارة» (٦٦) والمزيِّ في «تهذيب الكمال» (٣: ٣٩٥).

وأخرجه الحميديُّ (٧) وأحمد (٥، ١٧) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٢٤) والنسائيُّ في «اليوم والليلة» (٨٨٢) وابن ماجه (٣٨٤٩) وأبو يعلىٰ (١٢١) والطحاويُّ في «المشكل» (٤٥٣) والخرائطيُّ في «مكارم الأخلاق» (٣٢٢) والضياء (٦٧) عن شعبة به.

وفي «الأدب المفرد»: «سويد بن حجير» وهو خطأ، وصوابه: «يزيد بن خمير».

ونوه برواية يزيدَ بنِ خُمَيْرِ العقيليُّ في «الضعفاء» (٤: ٣٧٩) ثم قال: «وقد رُويَ من غير هذا الوجه بإسنادٍ أصلح من هذا».

وقد تابع يزيد بن خمير عليه معاوية بن صالح عند كُلِّ من أحمد في «المسند» (٤٤) وفي «الزهد» (٢: ١٣) والنسائي في «اليوم والليلة» (٨٨٣) والخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» (٣٢٣) وابن حبان (٩٥٢) والطبرانيّ في «مسند الشاميين» (١٩٧٢) وابن عساكر (٩: ٣٩٣ – ٣٩٣).

وللحديث ألفاظٌ أخرى من طرقٍ أخرى عن أبي بكر، أخرجها أحمد (٣٨، ٤٦، ٦٦) وأبو بكرٍ المرزويُّ في «مسند أبي بكر» (٤٧، ٤٧) وأبو نعيم (٥: ١٣٥) والخطيب في «تاريخه» =

٢٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [حدثنا أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ] (١)
 حدثنا العَبَّاسُ بن مُحمدِ الدُّوريُّ حدثنا يزيدُ بن هارونَ أخبرنا عبدُ الرحمن بن أبي بكرِ المُلَيْكِيُّ عن موسىٰ بن عُقْبَةَ عن نافع عن ابن عُمَرَ عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «مَا سُئِلَ اللَّهُ شيئاً أَحَبً إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلُ العافِيَة» (٢).
 قال: «مَا سُئِلَ اللَّهُ شيئاً أَحَبً إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلُ العافِيَة» (٢).

٢٨٦ أخبرنا أبو طاهر الزياديُ حدثنا أبو بكر القَطَّانُ حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا الفريابيُ قال: ذكر سفيانُ عن سَلَمَةَ بن وَرْدانَ عَنْ أَنسِ بن مالكِ قال: جاء رجلٌ إلىٰ رسولِ اللَّهِ (٣) ﷺ فقال: أَيُّ الدعاءِ أَفْضَلُ؟ قال: «تَسْأَلُ اللَّهَ العَفْوَ والعَافِيَةَ ، فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَ ذلك فَقَدْ أَفْلَحْتَ» (٤).

<sup>= (</sup>٤: ٣٨١) والبغوي في «شرح السنة» (٥: ١٧٨) وابن عساكر (٩: ٣٩٤) والكلام عليها يطول.

ويراجع التعليق على الحديث رقم (١٠٠) من كتاب «جزء فيه أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» انتقاء ابن مردويه ، ففيه تخريجها والكلام عليها وعلى غيرها مطولًا ، فلله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، واستدرك من النسخة الثانية، وهو موجود في «المستدرك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٠٦) عن يزيد بن هارون به، ولفظه : «ما سأل اللَّهَ عبدٌ شيئاً أحب إليه من أن يسأله العافية».

وتابع يزيدَ عليه إسرائيل عند كُلِّ من الترمذيِّ (٣٥١٥) وابنِ عديٌّ (٤: ١٦٠٥) بلفظِ مقاربٍ، وقال الترمذيُّ: «غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي».

وأخرجه الحاكم (١ : ٩٨٤) بنفس الإسناد المذكور هنا، وزاد في أوله: «مَنْ فُتِحَ لَه في الدعاء منكم فُتِحَتْ له أبواب الجنة، ولا يسأل الله. . . »، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبئ بقوله: «قلت: المُلَيْكِئُ ضعيف».

وأُخْرِج العقيليُّ (٢: ٣٢٥) من طريق يزيدَ بن هارونُ الشِّطرَ الذي زاده الحاكم.

وتُراجَع الأقوالُ في تضعيف عبد الرحمن بن أبي بكرٍ المُلَيْكيِّ في «التهذيب» لاَبن حجر (٦: ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية «إلى النبي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٣٧) من طريق سلمة بن وَرْدان، وفيه أنه جاءه =

١٨٧- أخبرنا أبو عبد الله محمدُ بنُ عبدِ اللّه نَخْلَاللهُ حدثنا بكرُ بن محمدِ الصَّيرَفيُ (حدثنا عبد الصمد بنُ الفَضْلِ حدثنا قُبيصةُ حدثنا سُفيان عن سعيدِ البُحرَيريِّ) (١) عن أبي الورد عن اللَجْلَاجِ عن مُعاذِ بن جَبَلِ قال: مَرَّ رسولُ اللّه برجلٍ يقول: اللّهم إنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، قال: «سَأَلْتَ اللّهَ البَلاءَ فاسْأَلِ اللّهَ العافية». ومَرَّ برجلٍ يقول: اللّهم إنِّي أَسْأَلُكَ تَمامَ النَّعْمَةِ، فقال له: «مَا تَمامُ النَّعْمَةِ؟». قال: سَأَلْتُ وأَنا أرجو الخير. فقال له: «تَمامُ النَّعْمَةِ الفَوزُ مِنَ النَّارِ ودُخُولُ الجنة». ومَرَّ برجلٍ يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: «قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ» (٢).

٢٨٨ - وأخبرنا أبو الحسن محمدُ بن محمدِ بن خَمَّ الفقيه الإسفرايينيُّ بها أخبرنا بشر بن أحمدَ أخبرنا أحمدُ بن الحُسَيْنِ بنِ نَصْرِ الحَذَّاءُ حدثنا عليُّ بن عَبْدِ اللَّهِ المَدِينيُّ حدثنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ حدثنا الجُرَيْرِيُّ عن أبي الوردِ بن

<sup>=</sup> مرتين وسأله كذلك مرتين.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥١٢) وابن ماجه (٣٨٤٨) وابن عديٌّ (٣: ١١٨١) عن سَلَمَةَ أنه جاء ثلاثة أيام متتالية .

وأخرجه ابن عديٍّ مرةَ أخرىٰ، وفيه أنه جاءه مرة واحدة.

وقال الترمذيُّ: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان».

قلت: وإسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان كما نقل ابن عديٍّ ذلك في ترجمته من «الكامل» (٣: ١١٨٨) عن غير واحدٍ من العلماء، وختم ترجمته (٣: ١١٨٢) بقوله بعد أن ذكر بعض مروياته: «ولسلمة بن وردان غيرُ ما ذكرتُ من الحديث، وليس بالكثير، وفي متون بعض ما يرويه أشياء منكرة، ويخالف سائر الناس بهم».

وقال ابن حجر في «التقريب» (٢٥٢٧): «ضعيف».

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من النسخة الثانية. وقد أشرتُ إلى سقوطه في التعليق على الطبعة السابقة، وقد استُدرك من هذه النسخة، فلله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وقد تقدم رقم (٢٢٨) مختصراً، وتقدم تخريجه كذلك.

ثمامة عن اللَّجْلَاجِ حدثني معاذُ بنُ جبلٍ، فذكر بمعناه.

قال عليِّ: فَثَبَت إسنادُ الحديث، يعني بقوله: «حدثني معاذٌ»(١).

٣٨٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العبّاس محمدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا محمدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا محمدُ بن إسحاق الصّغانيُ حدثنا عَفّانُ حدثنا حَمّادٌ حدثنا ثابتٌ عن أنسِ أنَّ رسولَ الله ﷺ دخل على رجلٍ من أصحابِه يَعُودُه وقد صَارَ كالفَرْخ، فقالَ له: «هل سَأَلْتَ اللَّه؟» قال: سَأَلْتُ اللَّه ما كان معاقبي [به] في الآخِرَةِ أَنْ يُعَجِّلَهُ في الدُّنيا. فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّهُ لا طَاقَةَ لَكَ بِعَذِابِ الله، هلَّا قُلْتَ: اللَّهم رَبَّنا الدُّنيا. فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّهُ لا طَاقَةَ لَكَ بِعَذِابِ الله، هلَّا قُلْتَ: اللَّهم رَبَّنا الله يَالله عَسنةً وفي الآخِرَةِ حَسنةً وقِنَا عَذَابَ النار»(٢).

<sup>(</sup>١) مكرر ما قبله، وقد أورد البيهقيُّ الشطرَ الأخيرَ منه في «الأسماء والصفات» (١: ٢٢٥ - ٢٢٦) من طريق أبي سهل أحمد بن بشرِ به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٤٠٦٧) ومسلم (٤: ٢٠٦٩) وأبو يعلى (١١٥٣) والفراويُّ في «الأربعين» (٧٩) عن عفان به.

وأخرجه أحمد (١٢٠٤٩) ومسلم (٤: ٢٠٦٨ - ٢٠٦٩) والنسائيُّ في «اليوم والليلة» (١٠٥٣) عن محمد بن أبي عديّ عن حميدٍ عن ثابتٍ بزيادة: «فدعا اللّه فشافاه».

وتابع ابنَ أبي عديٌ عليه عبدُ الله بنُ بكرِ السهميُّ عند أحمد وأبي نعيم في «الحلية» (٢: ٣٢٩)، وعنده: «عبد الله بن أبي بكر السهمي»، وهو خطأ.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٦٩) والنسائيُّ (٢٠٥٣) والترمذيُّ (٣٤٨٧) وقال: "حسن صحيح [غريب]» وابن حبان (٩٣٦) عن سهل بن يوسف، والطحاويُّ في "المشكل» (٢٠٤٨) عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاريُّ، ثلاثتهم عن حُميدِ عن ثابتِ به.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٦٩) والنسائيُّ (١٠٥٥) عن سعيدِ بن أبي عَروبة عن قتادةَ عن أنسٍ، وزاد النسائيُّ: «فقالها الرجل فعوفي».

وأخرجه ابنُ أبي شيبة (١٠: ٢٦١) عن عُبيدةَ عن حميدِ عن أنس، وفيه: «فدعا الله فشفاه». وأخرجه البخاريُ في «الأدب المفرد» (٧٢٨) عن زهيرِ عن حميدِ عن أنسِ وفيه: «ودعا الله فشفاه اللّه عز وجل».

ولمزيد من تخريج الحديث يراجع التعليق على «عمل اليوم والليلة» لابن السنيِّ (٥٥٥).

٢٩٠ أخبرنا محمدُ بن عبد اللهِ بن محمدِ الحافظُ حدثنا أبو بكرِ بنُ إسحاق أخبرنا أبو المثنى حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا عبدُ الواحد بنُ زيادٍ حدثنا أبو مالكِ الأَشْجَعِيُّ عن أبيه قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ أن يقول: «اللَّهم اهْدِني، وارْزُقْنِي، وعَافِني، وارْحَمْنِي» (١).

٢٩١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن عَبْدِ الله الصَّفَّارُ حدثنا مُحَمَّدُ بن النَّضْ الزَّبَيْرِيُّ حدثنا بَكْرُ بنُ بَكَّارٍ حدثنا حَمْزَةُ بن الصَّفَّارُ حدثنا مُحَمَّدُ بن النَّضْ الزَّبَيْرِيُّ حدثنا بَكُرُ بنُ بَكَّارٍ حدثنا حَمْزَةُ بن حَبيبِ الزَّيَّاتُ عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ عن عُرْوَةَ عن عائِشَةَ [ سَطِّحَتِهَا ] قالت: كان رسولُ اللَّه يَكِيِّ يقول: «اللَّهم عَافِني في جَسَدِي، وعافِني في بَصَرِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (١: ٥٣٥ – ٥٣٠) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرجاه».

قال الذهبيُّ: «قلت: خُرَّجه بإسناده» يعني أن مسلماً أخرجه.

فقد أخرجه مسلم (٤: ٣٠٧٣) وأحمد (١٥٨٨١) والطبرانيُّ في «الكبير» (٨١٨٤) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زيادٍ عن أبي مالكِ به.

وأخرجه مسلم عن أبي معاوية (محمد بن خازم) عن أبي مالكِ به وفيه: «كان الرجل إذا أسلم عَلَّمه النبيُّ ﷺ الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات...».

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٠٧) وأحمد (٢٠٧١، ٢٧٢١١) ومسلم وابن ماجه (٣٨٤٥) والخرجه ابن أبي شيبة (١٠ : ٢٠٧) وأحمد (٣٨٤٥) والطبراني (٨١٨٥) من طريق يزيد بن هارون عن أبي مالك أنه سمع النبي ﷺ وأتاه رجل فقال: يا رسول الله! كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، والفظ وارزقني» – ويجمع أصابعه إلا الإبهام – «فإن هؤلاء تجمعُ لك دنياك وآخرتك». واللفظ لمسلم، وعند أحمد (٢٧٢١١): «خير دنياك وآخرتك».

ورواه ً البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٥١) عن عليٌّ بن عبدِ اللَّه عن مروانَ بن معاويةَ عن سعدِ ابن طارقِ، وفيه: «كيف أقولُ إذا صليتُ».

ثم رواه من طريق سليمانَ بن حَيَّانٍ عن سعدٍ، قال: «ولم يذكر إذا صَلَّيْت».

ثم قال: «وتابعه عبد الواحد، ويزيدُ بن هارون».

قلت: تقدمت روايتيهما.

واجْعَلْهُ الوارِثَ مِنِّي<sup>(۱)</sup>، لا إله إلا أنت الحليمُ<sup>(۲)</sup> الكريمُ، وسُبحانَ اللَّه رَبِّ العَرْشِ العظيمُ، الحمدُ للَّه رَبِّ العالمين<sup>(۳)</sup>.

\* \* \*

(١) «زاد ابن خزيمة: وعافني في سمعي».

(٢) كذا في «المستدرك»، وأما في النسخة الثانية: «إلا أنت الحليم».

(٣) أخرجه الحاكم (١: ٥٣٠) بإسناده هنا وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد إن سلم سماعُ حبيب من عروة ولم يخرجاه».

وقالَ الذهبئ: «قلت: بكرّ قال النسائيّ: ليس بثقة».

قلت: تابعه عليه معاوية بن هشام القصار عند الترمذيّ (٣٤٨٠) وقال: «هذا حديث [حسنً] غريبٌ، وسمعتُ محمداً يقول: حبيبُ بن أبي ثابتٍ لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً».

كذا جزم الترمذيُ بأن عروةً هذا هو ابن الزبير، أما في الإسناد فلم يصرح بنسبته، وأما المزيُ فقد أورده في ترجمة عائشة من «التحفة» (٢٣ : ٢٣٥) وقال: «عروة المزنيُ ولم يُنسب، ومنهم من قال: عن عروة بن الزبير».

والاختلافُ في ذلك الحاصل منه أن حبيباً لم يسمع من عروة بن الزبير كما نقل ذلك ابن حجر في «التهذيب» (٢: ١٧٨، ١٧٩) عن جمع من الحفاظ.

وأُقول: حتىٰ لو كان عروةُ في الإسناد هُو المزني فإن حبيباً قد اتهم بالتدليس كما في «التهذيب»، فعليه يكون الإسناد ضعيفاً، لأنه لم يُصرح هنا بالسماع من عروة.

وعزا الحديثَ صاحب «كنز العمال» (٢: ٦٨٤) إلىٰ ابن النجار فقط، وهو قصورٌ منه تَحْلَلْلُهُ، فقد أخرجه الترمذيُّ كما تقدم وهو أعلىٰ منه.

تم رأيتُ الدارقطنيَّ قد سُثل عُنه كما في «العلل» (٢٠٩: ٢٠٩) فأجاب: «يرويه حبيب بن أبي ثابتٍ، واختُلف عنه: فرواه مسعود بن سليمان وحبيبٌ الزيات وحمادُ بن شُعيبٍ عن حبيبٍ عن عروة عن عائشة. وخالفهم أبو مريم، رواه عن حبيبٍ بن أبي ثابتٍ قال: حدثني مولى لقريش عن عروة عن عائشة. ومولى قريش هذا هو إبراهيم مولى صخر بن أبي الجهم، ويشبه أن يكون أبو مريم قد ضبطه، والله أعلم».

# ٢٨ بابُ أسامي الرَّبِّ جَلَّ ذِكْرُهُ التي أَعْلَمَ النبيُ ﷺ أَنَّه مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ

٢٩٢ حَدَّثنا أبو الحسن (١) مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ دَاوُدَ العَلَوِيُ تَحَكَّمُلُلُهُ إِملاءً حَدَّثنا أبو القاسم عُبَيْدُ اللَّه (٢) بنُ إبراهيمَ بن بالُويَه المُزَكِّي حدثنا أَحْمَدُ ابنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قال: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بن مُنَبِّهِ النُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قال: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بن مُنَبِّهِ قال: هذا ما حَدَّثنا أبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أبو القاسم عَلَيْقَ: «للهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسماً مائةً إلا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»(٣).

(١) في النسخة الثانية: «أبو الحسين»، وهو خطأ، وهو مترجم في «السير» للذهبيُّ (١٧: ٩٨).

(٢) فيّ النسخة الثانية : «عبد اللَّه»، والصواب كما هو هنا وكما في «السير» للذهبيّ (١٥: ٢٩٠)، وهو على الصواب في «السنن» للمصنف (٦: ٨٤).

(٣) أخرجه المصنف في «السنن» (٦: ٨٤) بإسناده المذكور هنا، وزاد فيه: «إنه وتريحب الوتر»، وهو في «المصنف» لعبد الرزاق (١٠: ٤٤٥ – ٤٤٦: ١٩٦٥٦) بإسناده هنا بالزيادة المذكورة. وأخرجه البيهقيُّ في «الاعتقاد» (ص٤٤) عن أبي بكرٍ محمد بن الحسين القطانِ عن أحمد بن يوسف به، دون الزيادة المذكورة.

وأخرجه أحمد (٧٦٢٣، ٨١٤٦) ومسلم (٤: ٣٠٦٣) وابن منده في «التوحيد» (٢: ١٦) والمصنف في «الأسماء والصفات» (١: ١٩) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٣٠) وفي «تفسيره» (٢: ٧١٧) عن عبد الرزاق به، وزادوا: "إنَّهُ وثرٌ يُحِبُّ الوثرُ».

ولعبد الرزاق إسنادٌ آخر، فهو يرويه في «المصنفّ» (١٠: ٥٤٥ - ٤٤٦ : ١٩٦٥٦) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به، وأخرجه عنه كُلِّ من أحمد (٧٦٢٣) ومسلم (٤: ٢٠٦٣) والبيهقيّ في «الأسماء» (١: ١٩).

وتابع أيوبَ عليه هشامُ بن حسانٌ عند أحمد (١٠٤٨١ ، ٩٥١٣) والترمذيِّ (٣٥٠٦) والبزار (٩٥٠٣) والبزار (٩٨٤٧) وابن جرير (٩: ١٣٣)، وعبدُ اللَّه بن عون عند أحمد (١٠٢٨) والبزار (٩٩٢٥) والطبرانيِّ في «الدعاء» (١٠٢)، وخالدٌ الحذاء عند أحمد (١٠٤٨)، وعن أحمد أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠٣).

وأخرجه أحمد (١٠٥٣٢) وابن ماجه (٣٨٦٠) والخطابئ في «غريب الحديث» (١: ٧٢٩ -=

79٣ – وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّه الحَافِظُ حَدَّثنا أبو زكريا يَحْيىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ العَبْرِيُ حَدَّثنا أبو عَبْدِ اللَّهِ مَحَمَّدُ بِنُ إبراهيمَ العَبْديُ حَدَّثنا مُوسىٰ بِن أَيُوبَ النَّصِيبيُ ح وأخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ قال: وحدَثنا أبو بكر أحمد اللَّهُ أَيُوبَ النَّصِيبيُ حدثنا صَفُوانُ بِنُ إسحاق الفَقيهُ أخبرنا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الوَلِيدِ الكَرابيسيُ حدثنا صَفُوانُ بِنُ صَالِح الدِمَشْقِيُ قالا: حَدَّثنا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم حَدَّثنا شُعَيْبُ بِنُ أبي حَمْزَة عَنْ أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ للَّه تِسْعَةُ أبي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ للَّه تِسْعَةُ وسَّعِين اسما مائة إلا واحداً مَنْ أحصاها دَخلَ الجَنَّةَ، إنَّه وِثْرٌ يُحِبُ الوِثْرَ، هو اللَّه اللهُ اللهُ وَثُرُ يُحِبُ الوِثْرَ، هو اللَّه الذي لا إله إلا هُو، الرَّحمنُ، الرَّحِيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السَّلامُ، هو اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ أبي المُقَلِّدُ، المُصَوِّرُ، المَعْقُرُ، المَعْقُرُ، المَعْقِرُ، المَعْقِيمُ، العَظِيمُ، العَظِيمُ، العَفُورُ، الشَّكُورُ، العَلِيمُ، العَلِيمُ، العَدْلُ، المَعْفِرُ، المُعْيِثُ، المَعْيِثُ، المَعْيثُ، المَعْيثُ المُعْيثُ المُعْيثُ المُعْيثُ المُعْيثُ المَعْيثُ المَعْيثُ المُعْيثُ المُعِ

<sup>=</sup> ٧٣٠) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأخرجه الحميديُّ (١١٣٠) والبخاريُّ (١١: ٢١٤) ومسلم (٤: ٢٠٦٢) والترمذيُّ (٣٥٠٨) عن سفيان بن عُيينة قال: أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به. وفيها – ما عدا الترمذي -: «مَنْ حَفِظَها» بدلًا من: «مَنْ أحصاها»، وفيها – ما عدا الترمذي كذلك – زيادة ذكر الوتر.

وعن الحميديِّ أخرجه الخطابيُّ في «شأن الدعاء» (ص٢٦) وابن منده في «التوحيد» (٢: ١٥) وابن منده في «التوحيد» (١: ١٠) وابو نعيم في «المستخرج» كما في «فتح الباري» (١١: ٢١٤).

وتابع ابنَ عُيينة عليه مالكُ بن أنس عند كُلِّ من النسائيِّ في «الكبرى» (٧٦١٢) والطبرانيِّ في «الدعاء» (١٠٦) والخطابيِّ (ص٣٣) إلا أن عنده: «أحصاها».

وأخرجه الترمذيُّ (٣٥٠٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافعٍ عن أبي هريرة. (١) من هنا إلىٰ بداية حديث (٣٠١) ناقص من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك»: «وإليه ذهب أبو بكر محمد بن إسحاق في مختصر الصحيح».

الجَليلُ، الكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، المُجِيبُ، الوَاسِعُ، الحَكِيمُ، الوَدُود، المَجِيدُ، البَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الحَقُ، الوَكِيلُ، القَويُ، المَتينُ، الوَليُّ، الحَمِيدُ، المُخصِي، المُبْدِئُ، المُعيدُ، المُخيي، المُمِيتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الوَاجِدُ، المَاجِدُ، الوَاجِدُ، الوَاجِدُ، الوَاجِدُ، المُقتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤخِّرُ، المَقتَدِرُ، المُقدِّمُ، المُؤخِّرُ، المَقتَدِرُ، المُقتَدِرُ، المُقتَدِمُ، المُؤخِّرُ، المَقتَفِمُ، الأَولي، المُتعالي، البَرُّ، التَوَّابُ، المُنتَقِمُ، العَفُوُّ، الرَّووفُ، مَالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلالِ والإِكْرامِ، المُقْسِطُ، الجَامِعُ، الغَيْ المَنتَقِمُ، النَّورُ، الهَادِي، البَديعُ، البَاقِي، البَاقِي، البَديعُ، البَاقِي، البَاقِي، البَديعُ، البَاقِي، المَقْسِطُ، البَاقِي، الوَارِثُ، الوَارِثُ الوَارِثُ الوَارِمُ الوَالِمُ الْ

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ١٦) بإسناده هنا، وقال الحاكم إثره: «هذا حديثٌ قد خَرَّجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلةُ فيه عندهما أن الوليدَ بنَ مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه، ولم يذكرها غيرُه، وليس هذا بعلةٍ، فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليدَ بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان، وبشر ابن شعيب، وعليٌ بن عَيَّاش، وأقرانهم من أصحاب شعيب» اه.

قلت: كذا قال، وسيأتي ذِكْرُ ما علىٰ كلامه من مؤاخذاتٍ إن شاء الله.

وأخرج الحديثَ المصنفّ في «الاعتقاد» (ص٤٤ – ٤٥) عن الحاكم بالإسناد الثاني.

وأخرجه في «الأسماء والصفات» (١: ٢٢ - ٢٤) عن محمد بن جعفر بن أبي موسى المزكي عن محمد بن جعفر بن أبي موسى المزكي عن محمد بن إبراهيم العبدي به.

وأخرجه الترمذيُّ (٧٠٠٧) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٣٢ - ٣٣) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيُّ، والطبرانيُّ في «الدعاء» (١١١) عن أحمد بن المعلىٰ الدمشقي وورد بن أحمد بن لبيد البيروتيِّ، ثلاثتهم عن صفوان بن صالح به.

وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ، حدثنا (في البغويِّ: حَدَّث) به غيرُ واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقةٌ عند أهل الحديث. وقد رُوي هذا الحديثُ من غيرِ وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. ولا نعلم في كبيرِ شيءٍ من الروايات ذِكرَ الأسماءِ إلا في هذا الحديث. وقد روىٰ آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسنادٍ غيرِ هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسنادٌ صحيح».

وقال البغويُّ: «يُحتَّمل أن يكونَ ذِكْرُ هذه الأسامي مِنْ بعض الرواة، وجميعُ هذا الأسامي في =

= كتاب الله، وفي أحاديث الرسول ﷺ نَصًا أو دلالةً .

وأخرجه ابن حبان (٨٠٨) والبيهقيُّ في «الأسماء» (١: ٢٢- ٢٤) وفي «شعب الإيمان» (١: ٢٧٨ - ٢٨١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤: ١٣٩) والمزيُّ في «التهذيب» (١٣: ١٩٥ - ٢٧٨) عن الحسن بن سفيان عن صفوانِ بن صالحٍ به، ونقل ابنُ عساكر مقالةَ الترمذيُّ والتي تقدم ذِكْرُها.

وقرن ابن حبان في روايته الحسن بن سفيان بمحمد بن الحسن بن قتيبة ومحمد بن أحمد بن عبيد بن فياض.

وأخرجه البيهقيُّ في «الأسماء» (١: ٢٢ - ٢٤) وفي «السنن» (١٠: ٢٧ - ٢٨) عن جعفر بن محمدِ الفريابيُّ عن صفوان به.

قلت: إسنادُ التحديث رجاله ثقات، وإن كان مداره على صفوان بن صالح وهو متهم بالتدليس كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٤: ٢٧٤) فهو قد صَرَّح بالتحديث، وقد تُوبع كذلك عند المصنف، فقد تابعه موسى بن أيوب النَّصيبيُّ، وهذا قال عنه أبو حاتم: «صدوق»، ووثقه العجليُّ وابن حِبَّانَ، كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٣٣٧).

والوليد بن مسلم كذلك هو مدلس، وقد صَرَّح بالتحديث، ولكن الحديث أُعِلَّ كما ذكر ابن حجر في «الفتح» (١١: ٢١٥) متعقباً كلامَ الحاكم الذي صححه، بقوله: «وليست العلة عند الشيخين تفردُ الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطرابُ وتدليسه، واحتمال الادراج». وذكر ابنُ حجر وجوه الاختلاف فيه على الوليد بن مسلم. فمنها ما أخرجه عثمان بن سعيد الدارميُ في «النقض على المريسي» (ص١٢ – ١٣) عن هشام بن عمار عن الوليد عن خُليد بن دَعْلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فذكر الحديث دون سرد الأسماء، قال الوليد: وحدثنا سعيدُ بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلّها في القرآن. . . وسَرَدَ الأسماء . قلت: ورواه الطبرانيُ في «الدعاء» (٩٦) عن الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا هشام بن عمار به ، دون ذكر تكملته بإيراد الأسماء .

وهذاً الإسناد – أعني إسنادَ الدارميِّ والطبرانيِّ – لا يُحتج به لضعف خُليد بن دعلج كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٨: ٣٠٧ – ٣٠٨).

ثم قال ابن حجر: "وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان من رواية أبي عامر القرشيّ عن الوليد بن مسلم بسند آخر فقال: حدثنا زهيرُ بن محمدٍ عن موسىٰ بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة. قال زهير: فبلغنا أن غيرَ واحدٍ من أهل العلم قال: أن أولها أن تُفتتح بلا إله إلا الله، وسرد الأسماء. وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه [٣٨٦١] وابنُ أبي عاصم والحاكم من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانيّ عن زهير بن محمدٍ، لكن سَرَدَ الأسماء أولًا فقال بعد قوله: =

= مَنْ حَفِظُها دَخَل الجنةَ: اللّه الواحد الصمد. . . إلخ ، ثم قال بعد أن انتهى العد: قال زهير: فَبَلَغَنا عن غير واحدٍ من أهل العلم أَنَّ أولها يُفتتح بلا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. قلت: والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، وروايةُ الوليد تُشعر بأن التعيين مدرج». ثم ذكر الاختلاف بين الروايتين في ذكر الأسماء.

قلت: بل قال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٥٥) عن إسناد ابن ماجه: «إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني».

وليس هو في النسخة المطبوعة من «المستدرك» من الطريق التي ذكرها الحافظ ابن حجر، فلعله سقط منها، لأنها كثيرةُ الخطأ والسقط كما هو معلوم.

ثم طُبع مسند أبي هريرة من "إتحاف المهرة» لابن حجر، فراجعتُ الحديث فيه، فإذا بالحافظ يذكره (١٥: ١٩٨) معزوا إلى الحاكم من غير الطريق المذكور، فلا أدري أُوهِمَ بذكره في "الفتح» من ذلك الطريق أم أنه في كتابِ آخر من كتب الحاكم!!

ثم ما وعدنا بذكره من المؤاخذة على كلام الحاكم المتقدم فنقول: أين الوليد بن مسلم من الرواة الذين رَجَّح الحاكمُ الوليدَ عليهم؟!

إنما هم ثقات أثباتٌ لا مطعن فيهم، وهُم من رجال الشيخين، وهُم كما تقدم عنه: أبو اليمان الحكم بن نافع، وبشر بن شعيب، وعلى بن عياش.

والوليدُ قد تُكلّم فيه، فقد قال عنه أحمد: "كان رَفّاعاً»، أي يرفع الحديث، وقال عنه في روايةٍ أخرى: "كان الوليد كثيرَ الخطأ»، كذا في ترجمة الوليد من "التهذيب» لابن حجر (١١: ١٥٤). ولعل هذا هُو حجة من حكم على ذكر الأسماء فيه بالإدراج، وكذا قال ابن كثير في "تفسيره» (٣: ٥١٦) بعد أن ذكرَ الحديث معزواً إلى الترمذي وابن حبان بسرد الأسماء: "والذي عَوّل عليه جماعة من الحفاظ أَنَّ سَرْدَ الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد ابن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانيُ عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غيرِ واحدٍ من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. أي أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عينة وأبي زيدٍ اللغويُ، والله أعلم» اه.

وأخرج الحديث كذلك العقيليُّ (٢: ١٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١١٢) والحاكم (١: ١٧) والجديث كذلك العقيليُّ (١: ١٥) وفي «الاعتقاد» (ص٤٦) عن خالد بن مخلدِ القطوانيُّ عن عبد العزيز بن الحصين عن أيوب وهشام بن حسانِ عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به باختلافِ كذلك في ذكر بعض الأسماء، وليس عند العقيليُّ والطبرانيُّ ذِكرُ «هشام بن حسان». وقال الحاكم: «هذا حديثُ محفوظٌ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها، كلها في القرآن، وعبد العزيز بن الحصين بن =

= الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه، وإنما جعلتُه شاهداً للحديث الأول» اه.

وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: بل ضعفوه».

وكذا قال البيهقيُّ: «تفرد بهذه الروايةِ عبدُ العزيز بن الحصين بن الترجمان، وهو ضعيفُ الحديث عند أهل النقل. ضَعَفه يحيىٰ بنُ معينٍ ومحمد بن إسماعيل البخاريُّ، ويُحتمل أن يكون التفسيرُ وقع من بعض الرواة، وكذلك في حديث الوليد بن مسلمٍ، ولهذا الاحتمال ترك البخاريُّ ومسلم إخراجَ حديثِ الوليد في الصحيح» اه.

قلت: وأما الذين خالفوا الوليد بن مسلم بعدم سرد الأسماء والذين تابعوه في رواية الحديث عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فهم:

أولًا: أبو اليمان – الحكم بن نافع – وروايته عند البخاريّ (٥: ٣٥٤، ٣١: ٣٧٧) والطبرانيّ في «الدعاء» (١١٠) وابن منده في «التوحيد» (٢: ١٥: ١٥٦).

ثانياً: بشر بن شعيب عند ابن منده (۲: ۱۹٦: ۳۵۱) والبيهقيّ في «السنن» (۱۰: ۲۷) وفي «الأسماء» (۱: ۲).

ثالثاً: عليُّ بن عَيَّاش عند النسائيِّ في «الكبرىٰ» (٧٦١٢).

## ٢٩- بابُ ذكر الدعاء عند القيام من المجلس كفارة لِلَّغْوِ

798- أخبرنا أبو الحُسين عَلَيُّ بن محمدِ بن عبد اللَّه بن بِشران العَدْلُ ببغداد أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بن عَبداللَّه الشافعيُّ حدثنا مُحَمَّد بن الجَهْم السَّمَّريُّ حدثنا يعلىٰ بن عُبيدِ الطَّنَافِسِيُّ حدثنا حَجَّاجُ بن دينارِ عن أبي هاشمِ عن أبي العالية عن أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا جَلَسَ فِي المَجْلِس فَأَرادَ أَنْ يَقُومَ قال: «سُبْحَانَكَ اللَّهم وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لا إله إلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْك». قالوا: يا رسول اللَّه! إِنَّك تَقُولُ كلاماً ما كُنْتَ تَقُولُه فيما خلا!! قال: «هذا كَفَّارَةُ ما يَكُونُ في المَجْلِسِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (٦٨٧، ١٠٧٧) بإسناده هنا.

وأخرجه البيهقيُّ في «الآداب» (٣٤٦) والخطيب في «الجامع» (١٤٤١) من طرقٍ عَن أبي بكرٍ الشافعيُّ به.

وأخرجه أحمد (١٩٨١٢) والدارميُّ (٢٦٦١) عن شيخهما يعليٰ بن عبيدٍ به.

وأخرجه البزار (٤٨٤٨) والرويانيُّ (١٣٠٩) والحاكم (١:٥٣٧) والشجريُّ في «الأمالي» (١: ٢٤٥) من طرقِ عن يعليٰ بن عبيدٍ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٥٦) والنسائيُّ في «العمل» (٤٢٦) وأبو داود (٤٨٥٩) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٩١٧) من طرقِ عن الحجاج بن دينارِ به.

وعن ابن أبي شيبة أخرجه أبو يعلىٰ (٧٤٢٦).

وعزاه ابن حجر في «الفتح» (١٣ : ٥٤٥) إلى أبي داود والنسائيّ والدارميّ وقال: «سنده قوي». قلت: كذا قال كَثْلَلْلُهُ في «الفتح» بتقوية إسناده، وأقول: نعم، إسناده قوي ولكنه أعله في «النكت على ابن الصلاح» (٢) بقوله: «وأما حديث أبي برزة ورافع بن خديج (١) والنسائيّ من فهما حديثٌ واحدٌ، اختُلف فيه على الراوي عنهما، أخرجه الدارميُّ وأبو داود والنسائيُّ من طريق أبي هاشم الرُّمَّانيُّ عن أبي العالية عن أبي بَرْزَةَ الأسلميِّ تَتَالَيْكُ ، ورجالُ إسناده ثقات، =

<sup>(</sup>١) هو الآتي تلو هذا عند المصنف، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

790- وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن عَليٌ بن عبد الخالق المُؤذِنُ أخبرنا بكرُ بن محمد بن حَمْدان المِرْوَزِيُّ ح وأخبرنا عليُّ بن أحمد بن عَبْدانَ أخبرنا أخمدُ بن عُبَيْدِ الصَّفَّارُ قالا: حدثنا محمدُ بن الفَرَجِ الأَزْرَقُ حدثنا يُونُسُ بن محمدِ حدثنا مُضعَبُ بن حَيَّانٍ عن الرَّبيعِ بنِ أَنسٍ عن أبي العالِيةِ الرِّياحيُّ عن رافعِ بن خَدِيج قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ بِأَخَرَةٍ إذا اجْتَمَعَ عليه أَصْحَابُه فَأْرَادَ أَن رافعِ بن خَدِيج قال: هنبُحَانَكَ اللَّهُمُ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ، أَسْتَغْفِرُكَ يَنْهُضَ قال: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلا اللَّهُ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلا اللَّهُ، عَمِلْتُ سُوءاً أو ظَلَمْتُ نَفْسي فاغْفِر لي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا وَأَتُوبُ إِلا اللَّهُ عَرِلُ اللَّهُ هذه كلماتُ أَحْدَثْتَهُنَّ؟ قال: «أَجَل، جاءَنِي وَالْ: «أَجَل، جاءَنِي قال: قلتُ: يارسول اللَّه! هذه كلماتُ أَحْدَثْتَهُنَّ؟ قال: «أَجَل، جاءَنِي

=إلا أنه اختُلف فيه على أبي العالية».

ثم أورد الوجوه التي اختُلف عليه، وسنذكرها في تخريج حديث رافع بن خديج.

وفي «العلل» للدارقطني (٣١٠-٣١٠): «سُئِلَ عن حديث أبي العالية عن أبي برزة قال رسول الله ﷺ: كفارة المجلس إذا طال: سبحانك اللَّهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

فقال: اختُلف فيه علىٰ أبي العالية، فرواه حجاجُ بن دينارٍ عن أبي هاشمِ الرمانيِّ عن أبي العالية عن أبي برزة.

وخالفه مقاتلُ بن حَيَّانٍ، فرواه عن الربيع بن أنسٍ عن أبي العالية عن رافع بن خديج. حدث به مصعب بن حَيًّانٍ عن أخيه مقاتل بن حَيَّانٍ. ورواه زياد بن الحصين عن أبي العالية مرسلًا. وكذلك رواه فُضيلُ بن عمرو، حدث به منصور بن المعتمر وغيره عن فضيل بن عمرو مرسلًا أيضاً، والمرسل أصح.

وقال محمد بن مروان العقيليُّ: حدثنا هشام بن حَسَّانِ عن حفصة عن أبي العالية قوله، لم يجاوز به» اهـ.

وأخرجه النسائيُّ (٤٢٩) عن يزيدَ بن هارونَ، وابن بشران في «الأمالي» (١٥٧٤) عن أبي عوانة، كلاهما عن عاصم الأحول عن زياد بن حُصينِ عن أبي العالية به مرسلًا، إلا أنه في رواية النسائيُّ موقوفٌ علىٰ أبِّي العالية من قوله.

## بِهِنَّ جِبريلُ عَلَيْه السَّلامُ فقال: يا محمد! هُنَّ كَفَّاراتُ المَجْلسِ»(١).

(۱) أخرجه النسائي في «العمل» (۲۲) وأبو الشيخ في «أخلاق النبيّ» (۲: ٤٥: ٢٢٣) عن عُبيد اللّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد، والطبرانيُّ في «الكبير» (٤٤٤) وفي «الأوسط» (٤٤٦٤) وفي «الأوسط» (٤٤٦٤) وفي «الصغير» (٢٠) وفي «الدعاء» (١٩١٨) عن عليٌ بن المدينيٌ، وأبو الشيخ (٢: ٤٨: ٤٨٤) عن محمد بن عبد اللّه بن الثلج، والحاكم (١: ٣٥٠) عن محمد بن عُبيد الله ابن أبي داود المنادي، أربعتهم عن محمد بن يونس - وهو المؤدب به، وقد ورد في رواية الجميع: «عن مصعب بن حَيَّان عن أخيه مقاتل بن حيان عن الربيع بن أنس»، وما عدا رواية الحاكم فليس فيها «مقاتل بن حيان» وأشار إلى ذلك المزيُّ في «التهذيب» (٢٨: ٤٤) حين روى الحديث من طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن عُبيد اللّه بن سعدِ به بقوله: «إلا أنه سقط منه: عن أخيه مقاتل بن حيان، ولابد منه».

عن الطبرانيّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٢٨: ٢٣).

وقال الطبرانيُّ في «الصغير»: «لم يروه عن أبي العالية عن رافع إلا مقاتل، ولا عن مقاتل إلا أخوه مصعب، تفرد به يونس بن محمد»، ونقل المزيُّ في «التهذيب» (٢٨: ٢٣) مقالةً الطبرانيُّ هذه.

وقال الطّبرانيُّ في «الأوسط»: «هكذا رواه مقاتلٌ عن أبي العالية عن رافع بن خديج، ولم يروه عن مقاتلٍ إلا أخوه مصعب بن حيان، تفرد به يونس بن محمد، ورواه الحجاج بن دينارِ عن أبي هاشم الرمانيُّ عن أبي العالية عن أبي بَرْزَةَ عن النبيُّ ﷺ.

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٦٠٧) و«مجمع الزوائد» (١٠: ١٤١)، وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الثلاثة، ورجاله ثقات».

قلّت: مصعب بن حَيَّان ترجمه المزيُّ في «التهذيب» (۲۸: ۲۲-۲۶) ولم يذكر له موثقاً ولا مجرحاً إلا أن ابن حبان ذكره في «الثقات»، وقال ابن حجر في «التقريب» (۲۷۳۲): «لين الحديث»، وقال عن الربيع بن أنسِ (۱۸۹۲): «صدوق له أوهام».

وقال ابن حجر في «النكت» (٢٪ ٧٢٨): «وعلى أبي العالية فيه اختلافٌ آخر، فقد ذكر أبو موسى المدينيُّ أن الربيعَ بن أنس رواه أيضاً عن أبي العالية عن أبي بن كعب. وعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر، فقد رواه زياد بن الحصين عن أبي العالية عن النبيُّ ﷺ مرسلًا (٢). وذكر أبو موسى المدينيُّ أن جريراً رواه عن فضيل بن عمرو عن زياد بن حصين عن معاوية . =

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائئ في «العمل» (٤٢٨) عن يزيد بن هارون عن الثوري عن منصور عن زياد بن حصين به.

797- أخبرنا أبو طاهر الفقية أخبرنا أبو حامدِ بن بلالِ البَزَّازُ حدثنا إبراهيمُ بن الحَارثِ البَغْداذيُّ في سنة تسع وخمسين ومائتين حدثنا الحَجَّاجُ ابن محمدِ الأعورُ المِصِّيصيُّ قال: قال ابن جُرَيْج أخبرني مُوسىٰ بن عُقْبَةَ عن أبي هريرة عَنِ النبيُّ ﷺ قال: «مَنْ جَلَسَ في سُهَيْلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عَنِ النبيُ ﷺ قال: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ كَثُر فيه لَغَطَّهُ ثم قال قَبْلَ أَنْ يقومَ: سُبْحَانَكَ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، لا إله إلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ إلا غُفِرَ لَهُ ما كان في مَجْلِسِه ذلك»(١).

= كذا قال، وكأنه تصحيف، وإنما هو عن زياد بن حصين عن أبي العالية. وكذا رويناه في فوائد ابن عمشليق [٣١] من طريق أبي نعيم، (وفي) (١١) زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي عن مؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن سفيان الثوريّ عن منصور عن فضيل بن عمرو عن زيادٍ عن أبي العالية مرسلًا (٢٠). وذكر ابنُ أبي حاتمٍ في العلل عن أبيه وأبي زرعة أن المرسل أشبه، والله أعلم».

قلت: ذكرَ ابنُ أبي حاتم (٢٠٦٠) أنه سأل أباه وأبا زرعة عن رواية حجاج بن دينارِ المتقدمة ثم رواية مصعب بن حيان، وثَلَّثَ برواية زياد بن حصين، ثم نقل عن أبيه أنه أجاب: «حديثُ منصورِ أشبه، لأن حديثُ أبي هاشم، وحجاجُ بن دينارِ عن أبي هاشم، وحجاجُ ليس بالقويِّ، وحديثُ الربيع بن أنسٍ دونة. مصعب بن حيان عن مقاتل بن حيانً عن الربيع. قال أبو زرعة: حديثُ منصورِ أشبه، لأن الثوريَّ رواه وهو أحفظهم».

(١) صحيح. رجال إسناده ثقات، ولكنه معلولٌ كما سيأتي.

وأخرجه أحمد(١٠٤١٥) عن شيخه الحجاج- وهو ابن محمد المصيصيُّ- به.

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٣٩٧) - وعنه ابن السنيِّ (٤٤٧) - عن عبد الوهاب بن عبد الحكم الوَرَّاقِ، والترمذيُّ (٣٤٣٣) عن أحمد بن عبد الله بن أبي السفر، والطحاويُّ في «شرح المعاني» (٤: ٢٨٩) عن أبي بشر - عبد الملك بن مروان - الرقيِّ، والطبرانيُّ في «الأوسط» (٧٧) عن أحمد بن زيادِ الحذاء، وفي «الدعاء» (١٩١٤) وابن جُميع الصيداويُّ في «معجم الشيوخ» (ص٣٧-٢٠٥) عن هلال بن العلاء، والعقيليِّ في «الضعفاء» (٢: ١٥٦) عن محمد بن المرج= عن محمد بن المراحة عن محمد بن الفرج=

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وإلىٰ»، والصواب ما أثبتناه ليوافق السياق.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٤٣٠م) عن أبي داود الحَفَرِي عن الثوري به.
 وتابع سفيان عليه جرير عند ابن أبي شيبة (١٠: ٢٥٦)، وإسرائيل عند النسائي (٤٢٨).

=الأزرق، وفي «معرفة علوم الحديث» (ص٣٦١-٣٦٢) وكذا الخطيب في «الجامع» (ص٣١-٥٣٠) عن محمد بن إسحاق الصغانيّ (١) ، والبيهقيّ في «الشعب» (١: ٥٣٠-٥٣١) والأصبهانيّ في «الترغيب والترهيب» (٢١٠) عن أحمد بن عُبيد الله النرسيّ، والذهبيّ في «معجم الشيوخ» (١: ١٨٢) عن محمد بن عُبيد الله بنِ المنادي، عشرتهم عن الحجاج بن محمدٍ المصيصيّ به.

وعن ابن جُميع أخرجه الذهبيُّ في «السير» (٦: ٣٣٥).

وأخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٤: ١٠٥) عن مخلد بن يزيد، وابن حبان (٥٩٤) عن أبي قرة موسىٰ بن طارق الزبيديِّ، كلاهما عن ابن جريج به.

وخالف الرواة عن حجاج بن محمد يحيئ بنُ المبارك الكُوفيُّ فذكر «سفيان» بين «حجاج بن محمد» و «ابن جريج»، أخرجه عنه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٥٨٠) ثم قال: «لم يُدخل في إسناد هذا الحديث بين حجاج وابنِ جريج سفيان أحدٌ ممن رواه عن حجاج إلا يحيئ بنُ المبارك». وقال الترمذيُّ: «حديث حسن صحيح».

وقال الذهبيُّ في «السير»: «هذا حديثٌ صحيحٌ غريب».

وقال في «معجم الشيوخ»: «أخرجه الترمذيُّ وصححه، فوقع لنا عالياً، وله عِلَّةٌ، فقد رواه وُهيبٌ عن موسىٰ بن عقبة فقال: عن عون بن عبد اللَّه عن النبيُّ ﷺ، مرسلًا».

وقال الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٣٧): «هذا الإسنادُ صحيحٌ على شرط مسلم، إلا أن البخاريَّ قد عللُه بحديث وُهيبٍ عن موسى بن عقبةً عن سهيلٍ عن كعبِ الأحبار من قوله، فاللَّه أعلم».

قلت: كذا قال هنا، وقال في "معرفة علوم الحديث" (ص٣٦٢-٣٦٤) بعد أن روى الحديث بإسناده: "هذا حديث مَنْ تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، وله علةٌ فاحشةً: حدثني أبو نصرٍ أحمد بن محمد الوَرَّاقُ قال: سمعتُ أبا حامدٍ أحمد بن حمدون القَصَّارَ يقول: سمعتُ مسلمَ بنَ الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاريِّ، فَقَبَّلَ بين عينيه، وقال: دعني حتى أُقبَّلَ رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسَيِّدَ المحدثين، وطبيبَ الحديث في علله، حدَّنكَ محمد بنُ سَلَامٍ قال: حدثنا مَخْلَدُ بن يزيد الحرَّانيُّ قال: أخبرنا ابنُ جريج عن موسى ابنِ عقبة عن سُهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيُّ ﷺ في كَفَّارةِ المجلس، فما علته؟ قال=

=محمد بن إسماعيل: هذا حديثٌ مليحٌ، ولا أُعلم في الدنيا في هذا الباب غيرَ هذا الحديث إلا أنه معلول، حدثنا به موسىٰ بنُ إسماعيلَ قال: حدثنا وُهَيْبٌ قال: حدثنا سهيلٌ عن عونِ بن عبد الله قوله.

قال محمد بن إسماعيل: هذا أولئ، فإنه لا يُذكر لموسى بن عقبة سماعٌ من سهيلٍ".

وكذا ذَكر كُلُّ من البخاريِّ في «التاريخ الكبير» (٤: ١٠٥) والعقيليِّ في «الضّعفاء» (٢ُ: ١٥٦) روايةَ وُهَيْب وقالا: «حديثُ وُهيبِ أوليْ»، وذلك بَعدَ ذكرِ روايةِ ابنِ جُريج المتقدمة.

وأما ابن أبي حاتم فقد قال في «علّل الحديث» (٢٠٧٨): سالتُ أبي وأبا زَرعة عن حديثٍ رواه ابنُ جريج عن موسى بن عقبة عن سُهيلِ بنِ أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيِّ عَلَى قال: مَنْ جَلَسُ في مجلس كَثُر فيه لَغَطُهُ ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللّهم وبحمدك . . . الحديث . فقالا: هذا خطا ، رواه وُهيبٌ عن سهيل عن عونِ بن عبد اللّه موقوف ، وهذا أصح . قلتُ لأبي: الوهم مِمَّنْ هو ؟ قال: يُحتمل أن يكونَ الوهمُ من ابنِ جريج ، ويُحتمل أن يكونَ الوهم من ابنِ جريج ، ويُحتمل أن يكونَ من سهيل ، وأخشى أن يكون ابنُ جريج دلس هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى ، أخذه مِنْ بعضِ الضَّعفاءِ . سمعتُ أبي مرةً أخرى يقول: لا أعلمُ روى هذا الحديث عن سهيلِ أحد إلا ما يرويه ابنُ جريج عن موسى بن عقبة ، ولم يذكرُ ابنُ جريج فيه الخبر ، فأخشى أن يكون أخذه عنْ إبراهيم بنِ آبي يحيى ، إذ لم يروه أصحابُ سُهيلٍ ، لا أعلم روى هذا الحديث فأخشى أن يكون أخذه عنْ إبراهيم بنِ آبي يحيى ، إذ لم يروه أصحابُ سُهيلٍ ، لا أعلم روى هذا الحديث فالحديث عن النبي على هويرة عن النبي على يذكرُ فيه الخبر ، عياش هذا الحديث فقال : حدثني سهيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على ، يذكرُ فيه الخبر ، قال أبي : فما أدري ما هذا؟ نفسُ إسماعيل ليس براويةٍ عن سُهيلٍ ، إنما روى عنه أحاديث يسيرة .

قال أبو محمد: قد رواه عمرو بن الحارث عن عبدِ الرَّحمن بن أبي عمرو عن سعيدِ بن أبي هلالٍ عن المقبريِّ عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ. وروى أيضاً عمرو بن الحارث قال: حدثني سعيد بن أبي هلالٍ بنفسه عن سعيدٍ المقبريُّ عن عبد اللَّه بن عمرو موقوف. قلت: وهذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمرو موقوف أصح. قال أبو محمدٍ: ولهذا قال أبي: لا أعلمُ روايةَ أبي هريرة عن النبيُّ ﷺ، لأنه لم يصحح روايةً عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي هلال».

ونقل الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٢: ٧١٧-٧١٧) كلامَ الحاكم الذي أورده في «المعرفة» مع ذكر إسنادِ الحاكم للحديث، ثم قال ابن حجر (٧: ٧١٨): «فيا عجباه من الحاكم !! كيف يقول هنا(٢) إِنَّ لَهِ علةً فاحشةً ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في=

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (٨٨١٨) عن هيثم بن خارجة عن إسماعيل بن عُيَّاشِ به.

<sup>(</sup>٢) يعني في «المعرفة».

=المستدرك ويصححه؟! ومن الدليل على أنه كان غافلًا في حال كتابته له في «المستدرك» عما كتبه في «علوم الحديث» أنه عقبه في «المستدرك» بأن قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاريَّ أعلَه برواية وُهيبٍ عن مُوسىٰ بن عقبة عن سهيلٍ عن أبيه عن كعب الأحبار. اه. وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاريّ، وإنما الذي أعلَهُ البخاريُّ في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أوَّلا. وذلك من طريق وُهيبٍ عن سهيلٍ عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعبٍ فيه ألبتة، وبذلك أعله أحمد بن حنبل (۱) وأبو حاتم وأبو زُرعة (۲) وغيرهم كما سأوضحه، وعندي أن الوهم فيها (۳) من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث، لأنه رواها خارجاً عنه على الصواب، رواها عنه البيهقيُّ في المدخل، ومن طريقه الحافظ أبو القاسم خارجاً عنه على المعالى الفارسيّ عنه» اه كلام ابن حجر تَخَلَلْلهُ.

ثم ذكر الحافظُ ابنُ حجر نَصَّ مقالةِ البخاريِّ من أكثر من مصدرٍ لإثبات اللفظ الصحيح منها وإثباتٍ أن الحاكم وَهِمَ في لفظتها، ثم ذكر (٢: ٧٢٧-٧٢٤) ما ورد عمن ذكرناهم ممن أعل الحديث بابن جريج، وذكر المواضع التي صَرَّحَ فيها ابنُ جريج بالتحديث عن موسىٰ بن عقبة، المحديث بابن جريج بهذه الروايات المتظافرة عنه ثم قال (٢: ٧٢٥): "فزال ما خشيناه من تدليس ابن جريج بهذه الروايات المتظافرة عنه بتصريحه بالسماع من موسىٰ، وبقي ما خَشِيهُ أبو حاتم من وهم سُهيلٍ فيه، وذلك أن سهيلًا كان قد أصابته عِلَّةٌ نَسِيَ مِنْ أَجلها بعض حديثه، ولأجل هذا قال فيه أبو حاتم: يُكتبُ حديثه ولا يُحتج به، فإذا اختلف عليه ثقتان في إسنادٍ واحدٍ أحدُهما أعرف بحديثه وهو وُهيب من الآخر وهو موسىٰ بن عقبة، قَرِي الظَّنُ بترجيح رواية وُهيب، لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسىٰ بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسَلكُ فيه الجادة فقال: عن أبيه عن أبي هريرة تعليه لمعلى. يعني العادة في أكثر أحاديثه، ولهذا قال البخاريُ في تعليله: لا نعلم لموسىٰ سماعاً من سهيل. يعني أنه إذا كان غيرَ معروفِ بالأخذ عنه ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها مَنْ هو أعرف بحديثه وأكثرُ له ملازمة رجحت روايته علىٰ تلك الرواية المنفردة، وبهذا التقرير يتبين عِظمُ موقع كلام وأكثرُ له ملازمة رجحت روايته علىٰ تلك الرواية المنفردة، وبهذا التقرير يتبين عِظمُ موقع كلام الأثمة المتقدمين وشِدَّة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكُلُ مَنْ حَكَمَ بصحة الحديث مع ذلك إنما مشىٰ فيه علىٰ ظاهر الإسناد كالترمذيُ كما تقدم، وكأبي حاتم ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه وهو=

<sup>(</sup>١) كما في «العلل» للدارقطنيّ (٨: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) كما في «العلل» لابن أبي حاتم كما تقدم.

 <sup>(</sup>٣) يعني في القصة التي نقلها عن الإمامين البخاريّ ومسلم، حيث أن فيها شطراً حكم بسبب اضطرابٍ في سياقه
 ابنُ الصلاح في «علوم الحديث» عليها بعدم صحتها.

=معروفٌ بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كونُ الحديث المذكور في فضائل الأعمال، واللَّه أعلم».

ثم شرع يذكر شواهد الحديث وهي عن ثمانية من الصحابة، وها أنا أذكر بعضاً منها مستفيداً من تخريجه لَخَلَلْتُهُ، فأقول وباللَّه التوفيق:

أولاً: حديث عائشة على النسائي في "المجتبى" (١٣٤٤) وفي "عمل اليوم والليلة" (١٠٤): أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أبو سلمة (١٠) الخزاعي منصور بن سلمة قال: حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة: وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله على كان إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات، فقال: "إِنْ تَكَلَم بِخَيْر كان طابعاً عَلَيْهِنَّ إلى يوم القيامة، وإِنْ تَكَلَم بِغَيْر ذلك كَانَ كَفَّارَةً له: سُبْحانك اللهم وبِحَمْدِك، أَسْتَغْفِرُك وأَتُوبُ إِلَيْك.

ومن طريق النسائيّ أخرجه كُلّ من الأصبهانيّ في «الترغيب والترهيب» (٧٣٦) وابن حجر في «الفتح» (١٣) . ١٣).

وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٥٣١-٥٣١) والسمعانيُّ في «أدب الإملاء والاستملاء» (١: ٣٥٨-٣٥٨) عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن شيخ النسائيُّ أبي بكر محمد بن إسحاق الصغانيِّ به.

وأخرجه أحمد (٢٤٤٨٦) عن شيخه أبي سلمة - منصور بن سلمة الخزاعيّ- به.

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٨٠٣) عن ابن أبي مريم، والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٩١٢) عن عبداللَّه بن عبد الحكم وعن يحييٰ بن بكير، ثلاثتهم عن خلاد بن سليمان به.

وذكره ابن حجر في «النكت» (٢: ٧٣٧- ٧٣٣) معزواً إلى النسائيّ في «اليوم والليلة» فقط دون عزوه إلى «المجتبى»، وأشار إليه في «الفتح» (١٣: ٥٤٥) وقال: «سنده قوي»، وقال في «النكت»: «إسناده صحيح».

قلت: كذا قال كَغْلَلْلَهُ، مع أنه قال عن راويه «خالد بن أبي عمران التجيبي» في «التقريب» (١٣٤٤): وصدوق»، وكذا قَبْلَه الذهبئ في «الكاشف» (١٣٤٤).

وورد عن عائشة مَعَالِثُهُمُّا من طريق آخر، فقد أخرجه النسائيُّ في «العمل» (٣٩٨) عن شعيب ابن الليث، والطحاويُّ في «شرح المعاني» (٤: ٢٩٠) عن عبداللَّه بن صالح، والحاكم (١: ٤٩٦)

<sup>(</sup>١) في «الفتح» لابن حجر (١٣: ٥٤٦): «أبو مسلم»، وهو خطأ، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٢٨: ٥٣٠ - ٥٣٥).

٢٩٧- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقية أخبرنا الحسنُ بن عليً بن زياد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوَيْسِيُّ وأحمد بن الحسين اللهبيُّ قالا: حدثنا داود بن قيْسِ الفَرَّاءُ عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم عن أبيه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : «مَنْ قَالَ: سُبْحَان اللَّهِ ويِحَمْدِه ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ويِحَمْدِك ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَها في مجلسِ ذِكْرٍ كَانَتْ

٤٩٧) عن يحيى بن بكيرٍ ، ثلاثتهم عن الليث بن سعدٍ عن يزيد بن الهاد عن يحيى بن سعيدٍ عن زرارة بن أوفى عن عائشة به.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الذهبيُّ: «قلت: على شرط البخاري ومسلم».

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٣٩٩) عن قتيبة بن سعيدِ قال: حدثنا الليث عن يحيى عن محمد ابن عبد الرحمن الأنصاريِّ عن رجلِ من أهل الشام عن عائشة به.

وأقول: إتفاقُ شعيبِ بن الليثِ وعبدِ اللَّه بن صالحٍ ويحيىٰ بن بكير علىٰ الوجه المتقدم لعله أرجح من رواية قتيبةً لانفراده بها، واللَّه أعلم.

وذكر الرواية المتقدمة ابنُ حجرٍ في «النكت» (٢: ٧٣٣) وعزاها إلى الحاكم فقط دون النسائيّ ، ثم نقل مقالةَ الحاكم ولم يتعقبها بشيء .

قال ابن حجر كذلك (٢: ٧٣٤): "ورُويَ عن عائشة عَلَيْهَا بلفظِ آخر، أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب الأبواب من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة عَلَيْهَا قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال ﷺ: إني أستغفرك وأتوب إليك. قال ﷺ: إني لأَرْجُو أن لا يقولها عبد إذا قام من مجلسه إلا غُفِرَ له. وإسناده حسن انتهى.

وقال بعدها : «ورويناه من وجهٍ آخر عن الليث عن يزيد بن الهاد عن يحيىٰ بن سعيدٍ عن زرارة أو ابن زرارة عن عائشة عَطِّيْتِهَا ».

قلت: كذا ذكر هذه الرواية دون أن يعزوها إلىٰ أيِّ مصدر، وهي في «أدب الإملاء» للسمعانيِّ (١: ٣٥٧–٣٥٧)، إلا أنه وقع فيها: «زرارة وابن زرارة»، فعله خطأ طباعي، والله أعلم. ثم عزا ابن حجر الحديثَ (٢: ٧٣٤) إلىٰ الطحاويِّ من الطريق المتقدم العزو إليه.

ثم رأيتُ ابن حجر نفسه في «التقريب» (٢٠٢٣/ ٢) يقول: «سي، زرارة عن عائشة، كذا وقع عنده، صوابه: ابن زرارة».

### كَالطَّابَعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، ومَنْ قَالَهَا في مَجْلَسِ لَغْوِ كَأَنَتْ كَفَّارةً لَهُ»(١).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٣٧) بإسناده هنا، ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه» .

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٤٢٤) عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا ابن عجلان عن مسلم - ابن أبي حرة - وداود بن قيس عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً. وأخرجه من طريق سفيان كذلك ابن أبي عاصم في «الدعاء» كما في «النكت» لابن حجر (٢: ٧٣٥).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٥٨٦) عن العباس بن حمدان الحنفيِّ، وفي «الدعاء» (١٩١٩) عن إسحاق بن أحمد الخزاعيِّ، كلاهما عن عبد الجبار به إلا أن فيهما: «مسلم بن أبي حرة» ودون ذكر «داود بن قيس».

وأورد الحديثَ المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢٢٤٧) وقال: «رواه النسائيُّ والطبرانيُّ، ورجالهما رجال الصحيح».

وأورده الهيثميَّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٤٢) وقال: «رواه الطبرانيُّ ورجاله رجالُ الصَّحيح»، ثم أورده أخرىٰ (١٠: ٤٢٣) بلفظين وقال: «رواه كله الطبرانيُّ، ورجال الرواية الأولىٰ رجال الصحيح».

وسيأتي ذكرُ ما في أسانيده من اختلافٍ في وصله وإرساله.

وقال ابن حجر في «النكت» (٢: ٧٣٥) بعد عزوه إلى النسائي وابن أبي عاصم: «رجاله ثقات» (١) إلا أنّه اختُلفَ في وصله وإرساله، فقال ابنُ صاعدٍ: تفرد به عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة بقوله: عن نافع بن جبير عن أبيه. قلت: ورواه الليث بن سعدٍ عن ابن عجلان فلم يقل: عن أبيه، جعله عن نافع بن جبير مرسلًا، وأخرجه الحسين بن الحسن المروزيُّ في كتاب البر والصلة له عن ابن عيينة وعلي بن غراب، كليهما عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة عن نافع بن جبير نحوه مرسلًا، ورويناه في فوائد علي بن حجر [٢٧٤] عن إسماعيل بن جعفر عن

<sup>(</sup>١) وكذا قال في «الفتح» (١٣: ٥٤٥)، وأقول: كيف؟!! وفي إسناده عند النسائيٌ وابن أبي عاصم: «مسلم بن أبي حرة» وقد قال عنه في «التقريب» (٦٦٦٨): «مقبول»، وهو غير «مسلم بن أبي مريم»، فهذا ثقةٌ من رجال الشيخين كما في «التقريب» كذلك (٦٦٩١).

تنبيه: قال المزيُّ في ترجمة «مسلم بن أبي حرة» من «التهذيب» (٢٧: ٥٠٨): «روىٰ له النسائيُّ في اليوم والليلة» حديثاً واحداً عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه في النزول».

وأقول: لم يرو له حَلَّيثَ النزول بلّ روئ ُله حَديثَ كَفَّارة المجلس هذا، وكذا في «تحفة الأشراف» للمزيّ نفسه (٢: ٤١٧)، كما أنه لم يذكر فيه أنه روئي عنه حديث النزول ألبتة .

داود بن قيس عن نافع بن جبير مرسلًا أيضاً. لكن رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير (١) من طريق أخرى عن داود بن قيس موصو  $\mathbb{X}^{(1)}$ ، ووقع لأبي عمر بن عبد البر في هذا الحديث خطأ شديد، وتبعه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح (٢)، فإنه قال في حرف النون في الاستيعاب (٤): نافع بن صبرة: مخرج (٥) حديثه عن أهل المدينة بمثل حديث أبي هريرة في كفارة المجلس (١). هذا كلامه، والذي أوقعه في هذا الخطأ التصحيف، فإنه صَحف جبير: صبرة، وهي زيادة الهاء، كانت علامة الإهمال على الراء، ونقل شيخُنا كلامه من الاستيعاب

مقلداً له فيه ولم ينقده، والله سبحانه وتعالى الموفق». قلت: وأخرجه كذلك النسائيُّ (٤٢٥) عن زكريا [عن]<sup>(٧)</sup> بن أبي عمر عن سفيان عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة عن نافع بن جبيرٍ به، يعني مرسلًا، ثم ذكره سفيان عن داود<sup>(٨)</sup> بن قيسٍ عن نافع بن جبيرٍ به.

وأخرجه العقيليُّ (٢: ١٧ - ١٨) عن روح بن عبادة وعن القعنبيِّ قالا: حدثنا داود بن قيس الفراء حدثنا نافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: . . . ، ولم يذكر أباه. «كفارة المجلس»، فذكر نحوه. ثم قال العقيليُّ: «وهذا أولىٰ».

ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو: قال ابن حجر في «النكت» (٢: ٧٣٠-٧٣٠): «وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تعلقها ، فرواه الطبرانيُ من طريق محمد بن جامع العطار- وفيه=

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر روايتيهما.

<sup>(</sup>٢) وهي الموجودة عند المصنف التي رواها الحاكم.

قلت: وقد تقدم ذكر رواية الطبراني التي ليس فيها ذكر لداود بن قيس.

وأما الروايةُ التي رواها الطبرانيُ من طريق داود بن قيس فقد أخرجها في «الكبير» (١٥٨٧) وكذا العقيليُ في «الضعفاء» (١٠٤٧) والخطيب في «الجامع» (١٠٤٧) عن خالد بن يزيد العمريِّ عن داود بن قيس عن نافع بن جبير عن أبيه به، ولكن فيه أنه يقولها: «ثلاث مرات»، وهذه الرواية أوردها الهيثميُّ في «المجمع» (١٤٢:١٠) وقال: «رواه الطبرانيُّ وفيه خالد بن يزيد العمري، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) «محاسن الاصطلاح» (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣: ٥٤٠ - بهامش الإصابة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فخرج»، وهو خطأ طبعي.

<sup>(</sup>٦) في «الاستيعاب»: «في كفارة ما يكون في المجلس من اللغط».

 <sup>(</sup>٧) سقطت من المطبوعة، وأثبتها من «تحفة الأشراف» (٢: ٤١٧)، وكذا أثبتها محقق «الكبرئ» (٩: ١٦٢ – ط الرسالة).

<sup>(</sup>A) في المطبوعة: «جارود»، والتصويب من «تحفة الأشراف» (٢: ٤١٧).

=مقال - عن حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو تعلقه عن النبي على الله عن عصين ابن عبد عن النبي على فذكره (١٠). وخالفه محمد بن فضيل، فرواه في كتاب الدعاء (٢) عن حصين ابن عبد الرحمن موقوفاً، وكذا رواه خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن إدريس الأودي، وغير واحد عن حصين موقوفاً، وله طريق أخرى موقوفة من رواية سعيد المقبري، تقدم ذكرها».

قلت: ذكرها في كتابه (٧٢١:٢) وهي ما أخرجه أبو داود (٤٨٥٧) عن أحمد بن صالح المصريّ، وابن حبان (٥٩٣) والمزيُّ في «التهذيب» (١٧: ٣١٧) عن حرملة بن يحيى، والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٩١٥) عن عبد العزيز بن مقلاص، ثلاثتهم عن عبد الله بن وهبٍ عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلالٍ عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريِّ عن عبد الله بن عمرو ابن العاص به.

قلت: ولم يحكم عليه ابنُ حجرِ بأي شيءٍ في الموضعين، وإسناده حسن، وقد قال عمرو بن الحارث في المصادر المتقدمة، إثر روايته هذه: «وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو<sup>(٣)</sup> عن المقبريِّ عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ، وقد تقدم النقلُ عن ابن أبي حاتم أنه قال: «هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو موقوف أصح» ثم قال: «ولهذا قال أبي: لا أعلم رواية أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ، لأنه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي هلال» انتهى. وأقول: ولأن عبد الرحمن بن أبي عمرو ترجمه المزيُّ في «التهذيب» (١٧: ٣١٦–٣١٧) ولم يذكر له موثقاً ولا مجرحاً، وقال ابن حجر في «التقريب» (٣٩٩٣): «مقبول».

ثالثاً: حديث الزبير بن العوام: قال الطبرانيُّ في «الصغير» (٩٧٠): حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفيُّ الرقيُّ بالرقة حدثنا محمد بن يحييٰ الكلبيُّ الحرانيُّ حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب إليَّ محمد بن سلمة النصيبيُّ يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب مولىٰ الزبير بن العوام عن الزبير قال: يا رسول الله ! إنا إذا خرجنا من عندك أخذنا في أحاديث الجاهلية. فقال: «إذا جلستم تلك المجالس التي تخافون فيها علىٰ أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ويكفر عنكم ما أصبتم فيها».

<sup>(</sup>١) ونصه كما في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٤٢): «كفارة المجلس: سبحانك اللَّهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك»، وقال بعدها الهيثميُّ: «فيه محمد بن جامع العطار، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) «كتاب الدعاء» (١٠٨)، ولفظه: «من قال حين يقوم من مجلس: سبحانك اللَّهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كَفّرَ اللَّه عنه كُلّ ذنب في ذلك المجلس».

<sup>(</sup>٣) وقع في «الدعاء»: «عبد الرحمن بن أبي عروبة»، وهُو خطأ.

.....

= ثم قال الطبرانيُّ: «لا يُروىٰ عن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن عليِّ الطرائفيُّ». ورواه في «الأوسط» (٦٩١٢) بالإسناد نفسه ثم قال: «لا يُروىٰ هذا الحديث عن الزبير بن العوام إلا بهذا الإسناد، وتفرد به محمد بن يحيىٰ الكلبيُّ».

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٢٠٦) و«مجمع الزوائد» (١٠١:١٤١–١٤٢)، وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الصغير والأوسط، وفيه من لم أعرفه».

رابعاً: حديث السائب بن يزيد: قال الإمام أحمد في «المسند» (١٥٧٢٩): حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد - يعني ابن الهاد - عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله ليث عن يزيد - يعني ابن الهاد - عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله على قال: «ما من إنسان يكون في مجلس، فيقول حين يريد أن يقوم: شبحانك اللهم وبحمد في ذلك المجلس، وبحمد في لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوبُ إليك، إلا نحفر له ما كانَ في ذلك المجلس، فحدد ثني السائب بن يزيد عن رسول الله على فقدد أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤: ٢٨٩) عن عبد الله بن صالح، والطبراني في «الكبير» (٦٦٧٣) عن يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد به.

وأخرجه كذلك من طريق الليث سمويه في «الفوائد» كما في «النكت» لابن حجر (٢: ٧٣١)، وقد عزاه كذلك إلى الطحاويّ والطبرانيّ، وقد فاته عزوه إلى أحمد!!

ثم قال ابن حجر (٧٣٢:٢): «رجاله ثقات أثبات، والسائب قد صَحَّ سماعُه من النبيِّ ﷺ. فالحديث صحيحٌ، والعجب أن الحاكمَ لم يستدركه مع احتياجه إلىٰ مثله، وإخراجه لما هو دونه».

أما في «الفتح» (١٣ : ٥٤٥) فقد قال: «حديثه عند الطحاويّ في مشكل الآثار والطبرانيّ في الكبير، وسنده صحيح»!!

كذا عزاه كَظَّلْلَهُ إلىٰ «مشكل الآثار»، والصواب «شرح معاني الآثار» كما تقدم.

وأورد الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٤١:١٠) وقال: «رواه أحمد والطبرانيُّ ورجالهما رجال الصحيح».

خامساً: حديث أنس بن مالك: قال الطحاوي في «شرح المعاني» (٢،٩٠٤): حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عثمان بن مطر عن ثابتٍ عن أنسٍ أن النبي على قال: «كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك».

وأخرجه البزار (٦٩٦١) عن عمر بن موسى الشاميّ، والعقيليُّ (٢١٧:٣) عن عبد الرحمن بن المبارك، والطبرانيُّ في «الأوسط» (٩١٠) عن أبي بكر بن عَيَّاشِ الأحدب وعيسىٰ بن إبراهيم البِركيّ، وفي «الدعاء» (١١) عن أبي بكر بن عياشٍ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١) عن أبي بكر بن عياشٍ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١) ٢٨٧)=

=عن بشر بن الوليد، خمستهم عن عثمان بن مطرِ به، وزاد الطبرانيُّ في وسطه: «لا إله إلا أنت». وقال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يُروىٰ عن أنسٍ إلا من هذا الوجه، وعثمان بن مطر لين الحديث، وقد روىٰ عنه مسلمٌ وغيره».

وقد أورده العقيليُّ في ترجمة «عثمان بن مطر» وقال: «لا يُتابع عليه. وهذا يروىٰ بإسنادٍ أصلح من هذا من غير هذا الوجه».

وقال الطبرانيُّ في «الأوسط»: «لا يُروى هذا الحديث عن أنسٍ إلا بهذا الإسناد، تفرد به عثمان ابن مطر».

وعزاه ابن حجر في «النكت» (٢: ٧٣٢) إلىٰ الطحاويِّ والطبرانيِّ في «الأوسط» وسمويه في «فوائده» ثم قال: «وعثمان ضعيف، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا خطأ، رواه حماد بن سلمة عن ثابتٍ عن أبي الصديق الناجي قوله» (١).

وقال في «الفتح» (١٣ : ٥٤٥): «حديثه عند الطحاويّ والطبرانيّ، وسنده ضعيف».

وأورد الحديثَ كذلك الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٢٦١٠، ١٣٩٥) و«مجمع الزوائد» (١٢١٠)، وقال في الثاني منهما: «رواه البزار والطبرانيُّ في الأوسط، وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف» (٢٠).

وقال ابن حجر كذلك في «النكت» (٢: ٧٣٢): «وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة عن سعيد بن سليمان عن فلان بن غياثٍ حدثنا ثابتٌ عن أنس تعليه قال: جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي ﷺ فقال: إن كفارات المجلس: سبحانك اللَّهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك».

قلت: كذا أورده ولم يحكم عليه بشيء، مع أن راويه «سعيد بن سليمان» هو راويه عن «عثمان ابن مطر» عند الطحاوي كما تقدم، فأخشى أن يكون وقع تحريفٌ في قوله: «فلان بن غياث» يكون صوابه: «عثمان بن مطر»، والله أعلم.

سادساً: حديث ابن مسعود: قال الطبر انيُّ في «الأوسط» (١٢٤٩): حدثنا أحمد بن أبي الجهم=

<sup>(</sup>١) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢٠٥١) ولكن فيه: «سألتُ أبي عن حديثِ رواه يوسف بن عطية عن ثابتِ عن أنس عن النبيِّ ﷺ في كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللّهم وبحمدك». فأقول: لم يُسأل عن رواية عثمان بن مطر، ولكن ظاهره التسوية بين رواية عثمان ويوسف لضعفهما، واللّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) تُراجع ترجمته «التهذيب» للمزيّ (١٩: ٤٩٤ - ٤٩٧) و «الميزان» للذهبيّ (٣: ٥٣ - ٥٤)، وليس فيهما أنه روى عنه مسلم كما قال البزار فيما تقدم عنه!!

= السّمَّريُّ حدثنا أبو يزيد (1) عمرو بن يزيد الجرميُّ حدثنا عُبيد بن عمرو الحنفيُّ عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلميُّ عن عبداللَّه بن مسعود قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: «كفارة المجلس: أن يقول العبد بعد أن يقوم: سبحانك اللَّهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك»، ثم قال الطبرانيُّ: «لم يروِ هذا الحديثَ عن عطاء إلا عبيد والنضر بن كثير».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٠: ٢٠٣: ٢٠٣٣) وابن عديٌّ في «الكامل» (٢٦٩٦) عن عثمان بن حفص التومني<sup>(٢)</sup> عن يحييٰ بن كثيرٍ عن عطاء بن السائب به.

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٦٠٨) و «مجمع الزوائد» (١٤١:١٠) وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط والكبير، وليس في الكبير: بعد أن يقوم، وفيهما عطاء بن السائب وقد اختلط».

وعزاه ابن حجر في «النكت» (٢: ٩٢٩) إلى ابن عديً ثم قال (٢: ٧٣٠): «وهذا من جملة مناكير يحيى بن كثير المذكور، وهو ضعيف عندهم، لكنه إنما تفرد برفعه (٣)، فقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر له قال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا خالد بن عبد الله - هو الطحان - أحد الأثبات عن عطاء بن السائب، فذكره موقوفاً، وكذا أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة له عن سعيد بن سليمان عن خالد».

قلت: مافتأ الإسناد معلولًا بعطاء بن السائب حتى ولو أوقفه، واللَّه أعلم.

وليُعلم أن ابن حجرٍ في أول تخريجه لحديث ابن مسعودٍ قال: «ذكره الخطيب في المؤتلف من طريق الطبرانيّ وعن العتيقيّ، وعن شيخ شيخ الطبرانيّ وهو أبو الفضل الشيبانيّ، وهو ضعيف، وفي رواية العتيقيّ: فإنها كفارات الخطايا والقاذورات».

ونكتفي بما ذكرنا، ومن شاء الاستزادة فليراجع «النكت» لابن حجر (٢: ٧٤٣–٧٤٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب «أبو زيد»، كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٢٢: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) في «الكامل»: «الزمني»، وهو خطأ، وهو على الصواب في «المعجم الكبير»، وكما في ترجمة شيخه من «التهذيب» للمزيّ (٣١: ٣٠٥).

 <sup>(</sup>٣) كذا قال تَظَلَمْهُ ! وقد تابعه على رفعه عُبيد بن عمرو الحنفيُ عند الطبراني في «الأوسط» كما تقدم.
 نعم، هو ضعيف، ولكن علة الإسناد عطاء بن السائب كما تقدم عن الهيثمي.

## ٣٠- باب التهليل والذكر عند دخول الأسواق

79۸- أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن الفضل بن نظيفِ المِصْرِيُ بمكة حَرَسَها اللّهُ حدثنا أبو بكرٍ أحمد بن محمدُ (۱) بن أبي المَوْتِ إملاءً بمصر حدثنا عليُّ بنُ عَبْدالعزيز حدثنا أبو النّعمان مُحَمَّدُ بن الفَضْلِ - عارمٌ - حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ح وأخبرنا أبو بكر بن فُوْرَكَ أخبرنا عبدُاللّه بن جعفَر حدثنا يُونُس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حَمَّادُ بن زيدٍ حدثنا عمرو بن دينارِ قَهْرَمانُ آل الزَّبَيْرِ عن سالم عن أبيه عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أن النبيَّ عَلَيْ قال : (الله الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، يُحيي ويُميتُ وهو حَيٌ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وهو على كُلُ شَيْءٍ قَديرٌ كَتَبَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ خَسَنَةٍ، ومحا عَنْه أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وبنى له قَصْراً في الجنة ". لفظ حديث أبي داود (۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «محمد بن أحمد»، وهو خطأ، وصوابه ما أثبتناه، وهو مترجم في «السير» للذهبيّ (١٦: ٢٥)، وقد ورد على الصواب في هذا الكتاب برقمي (٥٦٧، ٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٨٩) عن شيخه علي بن عبد العزيز به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥: ١٧٨٢) والرامهر مزيٌ في «المحدث الفاصل» (٢٤١) عن محمد بن أحمد بن خالد الزُريْقِيِّ عن عارم به.

وأخرجه أبو داود الطيالسيُّ (١٢) بإسناده هَّنا.

وأخرجه أحمد (٣٢٧) والترمذيُّ (٣٤٢٩) وابن ماجه (٢٢٣٥) والبزار(١٢٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٨٩) وابنُ السنيِّ (١٨٢) وابنُ عدِيٍّ في «الكامل» (٥: ١٧٨٥) من طرقٍ عن حماد ابن زيدٍ به.

وقرن الترمذيُّ في روايته حمادَ بن زيدٍ بالمعتمر بن سليمان.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢٠٣٨) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٩١) وابن عديٌّ (٥: ١٧٨) وأبو نعيم في = (١٧٨٦) وأبو نعيم في =

= «أخبار أصبهان» (٢: ١٨٠) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٢٨٠) والخطيبُ في «الموضح» (٢: ٢٨٠) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٣٢) من طرقِ عن عمرو بن دينارِ به. وقال الترمذيُّ: «وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصريُّ، وقد تكلم فيه بعضُ أصحاب الحديث من غير هذا الوجه».

وقال البغوي: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب».

قلت: عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال عنه إسماعيل بن علية: «كان لا يحفظ الحديث». وقال أخرى : وقال أخرى : وقال أخرى : «فاهب». وقال أبو زرعة: «واهي الحديث». وقال البخاري : «فيه نظر». وقال النسائي : «فاهب» وقال أبو زرعة : «واهي الحديث» وقال البخاري : «فيه نظر» وقال النسائي : «ليس بثقة ، روى عن سالم عن ابن عمر أحاديث منكرة ». وقال أخرى : «ضعيف» وقال الجوزجاني والدارقطني : «ضعيف» . كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٢٢ : ١٤ - ١٦) . وقال ابن عدي بعد أن ذَكر هذا الحديث وحديثا آخر سيأتي عند المصنف برقم (٩٩٤) : «وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير حَدَّثَ بهذين الحديثين هكذا ، ولا يُعرف هذانِ الحديثانِ عن سالم ولا يرويهما عن سالم غيرُ عمرو بن دينار هذا ، وله غيرُ هذا مِنَ الحديثِ مما لم أذكره » وذكر كذلك هذين الحديثين البزارُ وقال : «هذان الحديثان رواهما عَمرو بن دينار قهرمان دار الزبير ، وهو مولى لهم يُكنى أبا يحيى ، ولم يُتابع عليهما» .

وسأل ابنُ أبي حاتم أباه- كما في «علل الحديث» (٢٠٠٦) عن هذا الحديث فقال : «هذا حديثٌ منكرٌ جدًا، لا يَحْتَمِلُ سالمٌ هذا الحديث».

وسُئل الدارقطنيُّ عن هذا الحديث - كما في «العلل» (٤٨:٢) - فأجاب: «هو حديثٌ يرويه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير البصريُّ، وكنيته أبو يحيى، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر، واختُلف عن عمرو في إسناده، رواه حمادُ بنُ زيدِ<sup>(۱)</sup>، وعمران بن مسلم المِنْقَريُ<sup>(۲)</sup>، وسِماك بن عطية (۳)، وحمادُ بن سلمة (٤٤)، وغيرهم (٥)، عن عمرو بن دينار هكذا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج روايته.

<sup>(</sup>٢) روايته عند أبي الشيخ الأصبهانئ في اطبقات الأصبهانيين، (٢: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) لم أهتد لمن أخرج روايته.

<sup>(</sup>٤) لم اهتد لمن أخرج روايته كذلك.

<sup>(</sup>٥) مثل المعتمر بن سليمان، وروايته عند الترمذيّ مقروناً بحماد بن زيدٍ، كما تقدم.

= واختُلف عن هشام بن حَسَّانِ، فرواه عنه عبدُاللَّه بن بكر السهميُّ، فتابع حمادَ بن زيدِ ومن تابعه (۱). ورواه فُضيلُ بن عياض عن هشام عن سالم عن أبيه، ولم يذكر عمر (۲). ورواه سويد ابن عبد العزيز عن هشام عن عمرو عن ابن عمر عن عمر موقوفاً ولم يذكر سالماً (۳). ويَشْبَهُ أن يكونَ الإضطرابُ فيه من عمرو بن دينار، لأنه ضَعيفٌ قليلُ الضبط، ورُوِيَ عن المهاصرِ بن حبيبِ وعن أبي عبد اللَّه الفَرَّاءِ عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعاً (٤). ورُوِيَ عن عمر بن محمد ابن زيد قال : حَدَّثني رجلٌ من أهل البصرة مولى قريشٍ عن سالم (۵). فَرَجَعَ الحديثُ إلى عمرو ابن دينارِ وهو ضعيفُ الحديث لا يُحْتَجُ به (۲). ورُوِيَ هذا الحديث عن راشدِ أبي محمد=

(٦) يشير إلىٰ أن الرجل «من أهل البصرة مولىٰ قريش» هو عمرو بن دينار.

وهذه الرواية أخرجها الحاكم في «المستدرك» كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٢: ٢٧٦ - ٢٧٧)، وهي ساقطة من نسخة «المستدرك» المطبوعة.

ورواه الحاكم كذلك كما في «الإتحاف» (١٢: ٢٧٧) عن عبد الوهاب بن الضَّحَّاك قال: حدثنا إسماعيل بن عباش عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم به، لم يذكر بينهما أحداً.

عياش عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم به، لم يذكر بينهما أحداً. قلت: راويه إسماعيلُ بن عَيَّاش: «صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّظٌ في غيرهم» كما في «التقريب» (٤٧٧)، وشيخه «عمر بن محمد بن زيد» مدنيً كما في «التقريب» كذلك (٤٩٩٩)، فَعَدَم ذكره لعمرو بن دينار من تخليطه، فالصواب ذكره كما في الرواية السابقة.

ثم استدركتُ فقلتُ: بل لعل البلاء من الراوي عن إسماعيل، وهو عبد الوهاب بن الضَّحَّاك الحمصيُّ، وهذا قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٤٢٨٥): «متروك، كذبه أبو حاتم».

<sup>(</sup>١) يعني بروايتهم عن عمرو بن دينار، كما أني لم أهتدِ لرواية السهميِّ.

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر الدارقطنيُّ الراوي عن فضيل، ولكن رواه يحيىٰ بن طلحة اليربوعيُّ ومحمد بن يحيىٰ بن نجيح المكيُّ
 كلاهما عن فُضيلِ عن هشام عن عمرو بن دينار به بإثبات عمر. أخرج رواية يحيىٰ ابنُ عديٌ في الكامل
 (٥:١٧٨٦)، وأخرج رواية محمدٍ أبو الشيخ في «الطبقات» (٢: ١٧٣ – ١٧٤) وعنه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٢: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) لم أهتد لمن أخرج هذه الرواية.

<sup>(</sup>٤) أخرج رواية المهاصر بن حبيب الطبراني في «الدعاء» (٧٩٣)، يرويه عن المهاصر أبو خالد - سليمان بن حيان - الأحمر. وسيأتي الكلامُ عليها إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) عزا هذه الرواية محققُ «العلل» إلى «الأفراد» للدارقطنيٌ ، ونقل عنه أنه قال : «غريبٌ من حديث عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن أبيه عن جده ، وإنما يُعرفُ هذا من حديث عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم» . ثم عزاه المحققُ من هذا الطريق كذلك إلى الحاكم في «المستدرك» عن نسخة خطيةٍ منه ، وأشار إلى أنه قد سقط من نسخة «المستدرك» المطبوعة ، وهو كما قال ، فقد ذكره الذهبيُ في «تلخيص المستدرك» (١ : ٥٣٨) ، يرويه ابنُ وهبٍ عن عمر بن محمد بن زيد به ، كما أن ناشر «المستدرك» ذكر سقوط روايةِ ابن وهبٍ من نسخه .

=الحمانيِّ عن أبي يحيى عن ابن عمر عن عمر (١)، وأبو يحيى هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، ولم يَسْمعُ من ابن عمر، إنما رُوِيَ هذا عن سالم عن ابن عمر».

قلت: فأكثرُ الروايات التي ذكرها مَرَدُها إلىٰ عمرو بن دينًا ، فبقي الكلامُ علىٰ الروايات التي ليس فيها ذكرٌ له ، فمنها ماتقدم من رواية المهاصر بن حبيب عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعاً به ، فقد أخرجَ هذه الرواية كما ذكرنا - الطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٩٣) ، ولكن ورد فيه - أعني في «الدعاء» - «مهاجر بن حبيب» ، وكذا في «تحفة الأشراف» (٨:٨٥) ، وبهذا الاسم ورد عند ابن حبان في «الثقات» (٥:٧٢) ولكنه - جزماً - ليس هو لأنه - كما فيه: «يروي عَمَّن له صحبة» فهو متقدمٌ عن راوي هذا الحديث. وأما بالاسم الذي ذكره الدارقطنيُّ: «مهاصر بن حبيب» فقد ورد عند كُلِّ من البخاريِّ في «التاريخ الكبير» (٨: ٢٦) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨: ٣٩٤) وابن حبن في «الشقات» (٧: ٥٠٥) ، فهو يروي عن أبي ثعلبة الخشني - والمي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن حبيب، ويروي عنه معاوية بن صالح والأحوصُ بن حكيم، وقال عنه أبو حاتم: «لا بأس به».

قلت: ففي القلب شكِّ من كونه راوي حديثنا، لأن هذا متقدمٌ عليه، فهو يروي عن صحابيٍّ ويروي عن صحابيٍّ ويروي عنه أبو خالد– سليمان بن حيان– الأحمر.

ثم إن سليمان نفسه متكلم فيه، فقد لَخَصَ ما قيل فيه ابن حجر في «التقريب» (٢٥٦٢) بقوله: «صدوق يخطئ»، وأشار المزيُّ في «التحفة» (٥٨: ٨) إلى أنه قد خولف. فقد قال: «رواه غيرُه عن المهاجر فلم يقل: عن جده» يعني أنه من حديث ابن عمر وليس من حديث أبيه عمر رئيسية، كما أني أخشى أن عدم ذكره لعمرو بن دينار في هذا الإسناد من أخطائه، والله أعلم. ثم رأيتُ عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (ص٢١٤) قد أخرج الحديث عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن مهاجر عن ابن عمر موقوفاً عليه.

فإن قيل أن مهاجراً - أو مهاصراً- قد توبع ، تابعه عليه- كما تقدم عن الدارقطني - أبو عبد الله الفراء - فَيُجاب عليه: هذه الروايةُ أخرجها البخاريُّ في «الكنى» من «تاريخه» (٩: ٥٠) عن ضرارٍ قال: حدثنا الدراورديُّ عن أبي عبد الله الفَرَّاء عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده به ، والفراءُ ترجمه البخاريُّ ذاكراً هذا الحديث في ترجمته دون أن يَذْكُرَ فيه جرحاً ولا تعديلًا ، =

<sup>(</sup>١) عزا هذه الرواية محققُ «العلل» إلىٰ كلِّ من أبي العباس الأصم في «حديثه» [وهو فيه برقم ٣٧٤] والدراقطنيُ في «الأفراد»، ونقل عن الثاني منهما أنه قال: «غريبٌ من حديثِ راشدِ الحمائيِّ عن أبي يحيىٰ، وهو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، تفرد به الربيعُ بن بدرٍ عنه، وإنما رواه أبو يحيىٰ عن سالمٍ عن أبيه».

٢٩٩ - وأخبرنا أبو عبدِاللَّه الحافظ أخبرنا أبو بكرٍ إسماعيلُ بن مُحَمَّد بن الصَّيْرَفيُ بمرو إسماعيل الضريرُ بالرَّيِّ وأبو أحمدَ بكرُ بن مُحَمَّد بن حَمْدان الصَّيْرَفيُ بمرو قالا: حدثنا الحارث بن أبي أُسَامَة حدثنا يزيدُ بنُ هَارُون أخبرنا أَزْهَرُ بنُ سنانِ القرشيُّ حدثنا مُحَمَّدُ بن واسعِ قال: قَدِمْتُ المدينة (١) فَلَقِيتُ بها سالمَ ابنَ عبدِاللَّه، فَحَدَّثني عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب عن رسول اللَّه عَلِيْ قال: «مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَال: لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، يُحيي ويُميتُ، بِيَدِه الخَيْرُ وهو علىٰ كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ كَتَبَ اللَّهُ وَلْهُ الْحَمْدُ، يُحيي ويُميتُ، بِيَدِه الخَيْرُ وهو علىٰ كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ كَتَبَ اللَّهُ

= وترجمه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩: ٢٠١) إلا أنه قال: «القزاز»، ونقل عن أبيه أنه قال: «هو مجهولٌ»، وأورده ابنُ حبانٍ في «الثقات» (٧: ٦٦٦)، وكذا نَصَّ علىٰ جهالته الذهبيُّ في «الميزان» (٤: ٤٠١).

ثم إن ضراراً راويه عن الدراورديِّ هو ابن صرد، وهذا قال عنه البخاريُّ: «متروك». وكَذَّبَهُ ابنُ معين. وقال النسائيُّ: «ليس بثقةٍ». وقال أبو حاتم: «صدوقٌ لا يُحتج به». وقال الدارقطنيُّ: «ضعيف». كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبيُّ (٢٢٧، ٣٢٨).

وورد الحديثُ من طريق آخر عن سالم بن عبد الله، فقد أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٢: ٣٠٠: ١٣١٥) عن الحسن بن عليً المعمريِّ قال: حدثنا عمرو بن أسلم الحمصيُّ حدثنا سَلْم بن ميمون الخواصُ عن علي بن عطاء عن عُبيد الله العمريُّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً.

وعن الطبرانيُّ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨: ٢٨٠)، ووقع في إسناده أخطاء، فلتصوب من إسناد الطبرانيُّ في «الكبير».

قلت: سَلْمُ بن ميمون قال عنه ابنُ عَدِيِّ: "يتفرد بمتونِ وبأسانيدَ مقلوبة". وقال ابن حبان: "غَلَبَ عليه الصلاحُ حتى غَفَلَ عن حفظ الحديث وإتقانه، فلا يُحتجُ به". وقال العقيليُّ: «حَدَّث بمناكير لا يُتابع عليها". وقال أبو حاتمٍ: "لا يُكتب حديثه". كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبيّ (٢: ١٨٦، ١٨٨).

وسيكرر المصنفُ الحديثَ من طريقِ آخر عن سالمِ بن عبد الله، وسيأتي الكلام عليه وعلى طرق أخرى إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في جميع المصادر التي أخرجت الحديث «مكة» بدلًا من «المدينة».

[لَهُ] (١) أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، ومَحىٰ عنه أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئةٍ، ورَفَع له أَلْفَ أَلْفَ اللهَ ورجةٍ، وربَىٰ له بيتاً في الجنة». قال: فقدمتُ خراسَانَ فَأَتَيْتُ قُتَيْبَةَ بنَ مُسلمِ فقلت له: أَتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ. فَحَدَّثْتُهُ بالحديث، فكان قتيبةُ بن مسلمٍ يركب في موكبه حتىٰ يأْتِيَ بابَ السُّوقِ فيقولها ثم ينصرف (٢).

(١) زيادة من «المستدرك».

(٢) أخرجه الحاكم (١: ٥٣٨) بإسناده هنا، وسقط منه قول محمد بن واسع: فقدمت خراسان. . إلىٰ آخره من الأصل، وهو في «التلخيص» للذهبيّ.

وأخرجه عبد بن حميد (٢٨) والدارميُّ (٢٦٩٥) عن شيخهما يزيد بن هارون به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢: ٥٥٥) عن شيخه أبي بكر بن خلادٍ عن الحارث بن أبي أسامة به.

وأخرجه البخاريُّ في «الكنيْ» من «التاريخ الكبير» (٩: ٥٠) عن بيان، والترمذيُّ (٣٤٢٨) عن أحمد بن منيع، والعقيليُّ (١: ١٣٣-١٣٤) وابن عديِّ (١) (١: ٤٢٠) عن محمد بن بحرٍ، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه الطبرانيٌّ في «الدعاء» (٧٩٢) عن سعيد بن سليمانَ الواسطيِّ، وابنَ عديٌّ (١: ٢٠٠) عن الحكم بن مروان، كلاهما عن أزهر بن سنانٍ به .

وقال الترمذيُّ: «هذا حديث غريبٌ»، ثم أشار إلىٰ رواية عمرو بن دينار المتقدمة، ثم أسندها من طريقه كما تقدم في التعليق على الحديث السابق.

وقال أبو نُعيم: «تفرد به أزهر عن محمدٍ، وحَدَّث به الأئمةُ عن يزيد: أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وطبقتهما»(٢).

قلت: أزهرُ بن سنانِ قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٣١١): «ضعيف»، كما أن أبا حاتم الرازيَّ استنكرَ الحديثَ من روايةِ محمد بن واسع، فقد نقل ابنه في «الجرح والتعديل» (١١٣:٨) عنه أنه قال: «روى عن سالم عن ابن عمر حديثاً منكراً»، وتَعَقَّبَ الذهبيُّ في «الميزان» (٤: ٥٨) قولَ أبي حاتم بقوله: «قلتُ: النكارةُ إنما هي من قِبَل الراوي عنه» يعني أنه سنانٍ، وهذا قد تقدمَ تضعيفُه، ثم قال الذهبيُّ: «وقد روى أبو قلابة عن عليً بن ألمديني: سُئِلَ يحيى القطانُ عن مالكِ بن دينارٍ، ومحمدِ بن واسع، وحسانِ بن أبي سِنَانٍ، المديني: سُئِلَ يحيى القطانُ عن مالكِ بن دينارٍ، ومحمدِ بن واسع، وحسانِ بن أبي سِنَانٍ،

<sup>(</sup>١) فيه: «أزهر بن سفيان»، وهو خطأ، صوابه: «أزهر بن سنان».

<sup>(</sup>٢) لم أهتدِ لمن أخرج رواية أحمد وأبي خيثمة.

-----

=فقال: ما رأيتُ الصالحينَ في شيءٍ أكذبَ منهم في الحديث، يكتبون عن كُلِّ أحدِ». ونقل المزيُّ في «التهذيب» (٢٦: ٥٧٨) عن الدارقطنيُّ أنه قال: «عابدٌ، ثقةٌ، ولكن بُليَ برواةٍ ضعفاء». كما أن العقيليَّ أورد وجهاً لترجيح روايةٍ أخرىٰ علىٰ هذه الرواية، فقد أسند عقب روايةٍ أزهرٍ عن محمد بن واسع من طريق آخر أنه سمع سالم بن عبد الله يذكر أنّه مَنْ دَخَلَ السوق. . به، يعني أنه موقوفُ علىٰ سالمٍ نفسه، ثم قال العقيليُّ: «وهذا أولىٰ من حديثِ أزهر».

وورد الحديثُ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً، أخرجه الترمذيُ في «العلل الكبير» (٢: ٢١٩) والعقيليُّ (٣: ٣٠٥ – ٣٠٥) وابن عديِّ (٥: ١٦٤٥) والحاكم (١: ٣٠٥) من طرقِ عن يحيئ ابن سُليم الطائفيِّ عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعاً به. وأشار إلى هذه الرواية الترمذيُّ في «جامعه» (٥: ٤٩٢) بعد أن رواه من طريق أزهر بن سنان التي تقدم تخريجها، وأمَّا في «العلل» فقال بعد أن رواه: «سألت محمداً (١) عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكرٌ. قلتُ له: مَنْ عمران بن مسلم، هُو عمرانُ القصيرُ؟ قال: لا، هذا شيخٌ منكرُ الحديث».

وأسند العقيليُّ عن البخاريِّ أنه قال: «عمران بن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار، روى عنه يحيى ابن دينار، منكر الحديث». ومثله في «التاريخ الكبير» للبخاريِّ (١٩:٦) و «الكامل» لابن عديِّ (٥:٥)، وفي الثاني منهما ذُكر أنه مكيِّ.

قلت: كذا فَرَقَ البخاريُّ بين عمران بن مسلم المنسوب مكيًّا وعمران القصير البصري، وأما الدارقطنيُّ فقد خالفه، فقد قال في «العلل» (١٢: ٣٨٧): «وقد قيل: إن عمران بن مسلم هذا ليس بعمران القصير، ذكره أبو عيسى محمد بن سَوْرة الحافظ عن البخاريُّ، وهو عندي عمران القصير، واللَّه أعلم. ليس فيه شَكُّ». وقال قبلها كذلك (١٢: ٣٨٦) لما سُئل عن الحديث من رواية عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: «يرويه عمران بن مسلم القصير واختُلف عنه، فرواه يحيى بن سُليم الطائفيُّ عن عمران بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينارِ عن ابن عمر، وَوَهِمَ في الأسانيد» اه.

وممن وافق البخاريَّ في التفريق بينهما ابنُ أبي حاتم الرازيُّ في «الجرح والتعديل»، حيث ترجم للقصير (٦: ٣٠٥ – ٣٠٥) ونقل عن أبيه توثيقه له، ثم لما ترجم لعمران بن مسلم – دون نسبة – (٦: ٣٠٥) ذكر روايتَه عن عبد الله بن دينارٍ وروايةَ يحيىٰ بن سُليمٍ عنه. ثم نقَل عن=

<sup>(</sup>١) يعني البخاريُّ.

=أبيه أنه قال: «هو منكرُ الحديث، وهو شبه المجهول».

وكذا فَرَّقَ بينهما ابنُ عَدِيٍّ حيث ترجم لكلِّ منهما ترجمةً منفصلةً (٥: ١٧٤٦، ١٧٤٥) وذكر-كما تقدم – الحديث في ترجمة راويه هنا ناسباً إياه مكيًّا.

وكذا لما ترجم المزيُّ (٢٢: ٣٥٣-٣٥٣) لعمران بن مسلم القصير لم يُشر إلىٰ المكيِّ ألبتة، ولكن ابن حجر في «التهذيب» (٨: ١٣٨) زاد: «وكذا فَرَّقَ بينهما أيضاً ابنُ أبي خيثمة ويعقوبُ ابن سفيان، وابنُ عَدِيِّ والعقيليُّ»، وذكر مخالفة الدارقطنيُّ المتقدمة، كما أن التفريقَ بينهما واضحٌ، فراويه عندنا مكيُّ، والقصيرُ بصريُّ، واللَّه أعلم.

ولو سلمنا – جدلًا – بأنه البصري فقد قال ابن حبان عن البصري في ترجمته من «المجروحين» (٢: ١٢٣): «روى عنه البصريون والقُربي، فأما روايةُ أهلِ بلده عنه فمستقيمةٌ تَشْبَهُ حديثَ الأثبات، وأما ما رواه عنه القربي مثل سُويد بن عبد العزيز ويحيي بن سُليم وذويهما ففيه مناكير كثيرة، فلست أدري أكان يُدخل عليه فيُجيب أم تَغيَّر حتى حُمِلَ عنه هذه المناكير على أن يحيي ابن سُليم وسويد بن عبد العزيز جميعاً يُكثران الوهم والخطأ عليه، ولا يجوزُ أن يُحكم على مسلم بالجرح وأنه ليس بُمَعدًل إلا بعد السبر، بل الإنصاف عندي مجانبة ما رُويَ عنه مِمَّن ليس بمتقن في الرواية، والاحتجاج بما رواه عنه الثقات». وقال في ترجمته من «الثقات» (٧: «روى عنه شعبة والبصريون، وهو الذي روى عنه يحيى بن سليم، إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير، وكذلك في رواية سُويد بن عبد العزيز».

قلت: فإذا كان عمران بن مسلم هو القصير البصريُّ فتكون روايتُه هنا منكرةً لرواية يحيىٰ بن سُليم عنه كما ذكر ابن حبان، واللَّه أعلم.

وأما ابنُ أبي حاتم فقد سأل أباه عن هذا الحديث من هذا الطريق (٢: ١٨١) فأجاب: «هذا حديث منكر»، ثم قال أبو حاتم: «وهذا الحديث هو خطأً، إنما أراد عُمرانُ بن مسلم: عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه، فَغلَطَ وجَعَلَ بدل عمرو: عبدالله بنَ دينار وأسقطَ سالماً مِن الإسناد. حَدِّثنا بذلك محمد بن عَمَّارِ قال: حدثنا إسحاقُ بن سُلَيمُانَ عن بُكيرِ بن شهابِ الدامغاني عن عمرانَ بن مسلمٍ عن عمرو بن دينار عن سالمٍ عن أبيه عن عمر عن النبيّ عَيْقٍ، وذكر الحديث».

قلت: الأولىٰ تَعَلَّمُتُهُ أَن لا يحتج بهذا الطريق على إعلال طريق يحيىٰ بنِ سُليم، لأن بكير بن شهاب قال عنه ابن عديٍّ (٤٦٩:٢): «منكر الحديث». وقال كذلك (٤٦٩:٢): «قليل الرواية، ولم أجد في المتقدمين فيه كلاماً، ومقدار مايرويه فيه نظر، وله غيرُ ما ذكرتُ، ولم أجد له أنكرَ من الذي ذكرتُه، وحديث عمرو بن دينار: مَنْ دَخَل السُّوقَ، فهو مشهورٌ عن=

= عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وبُكَيْرٌ هذا إلىٰ الضعف أقربُ منه إلىٰ الصدق».

كما أن الدارقطنيَّ قد وافقَ ابنَ أبي حاتم في تعليله للحديث إلا أنه جعل علةَ الخطأ يحيىٰ بنَ سُليم، فقال في «العلل» (١٢/ ٣٨٦– ٣٨٧): «وَهِمَ فيه، وكان كثيرَ الوَهْمِ في الأسانيد، وخالفه بكيرُ بنُ شهابِ الدامغانيُّ، ويوسف بن عطية الصفار».

وأقول: الصَفَّارُ قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٧٩٣٠): «متروك».

ووردَ الحديثُ عن ابن عمر من طريق آخرِ، فقد أخرجه الحاكم (١: ٥٣٩) من طريق مسروق ابن المَرْزُبان قال: حدثنا حَفصُ بن غِياثٍ عن هشامِ بن حسانِ عن عبد اللَّه بن دينارِ عن ابن عمر مرفوعاً به.

ثم قال الحاكمُ: «هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، واللَّه أعلم. تابعه عُمران بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار».

وتعقبه الذهبيُّ بَقوله: «قلت: مسروق بن المرزبان ليس بحجةٍ . . وقال البخاريُّ: عمران منكر الحديث».

قلت: مسروق بن المرزبان قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٦٦٤٧): «صدوق له أوهام»، وقال الذهبيُّ في «الكاشف» (٥٣٩٣): «وُثِّق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي»(١).

وفي قول الذهبيِّ: «وُثِّق» إشارةٌ إلى عدم اعتداده بتوثيق مَنْ وَثَّقه، وقولُ ابن حجر: «له أوهامٌ»، لَعَلَّ من أوهامه ذكرهُ «عبدَاللَّه بن دينار» بدلًا من «عمرو بن دينار»، واللَّه أعلم.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٩٠) عن عبد اللَّه بن بكرِ السهميِّ، وابن عديُّ (٥:٦٧٨٦) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢:١٨٠) عن فُضيلِ بن عياض، والخطيبُ في «الموضح» (٢:٢٨٦) عن عبد الأعلى بن سليمان، ثلاثتهم عن هشام بن حسَّانِ عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن عبداللَّه بن عمر مرفوعاً.

وتابع الرواةَ عن هشام سويدُ بن سعيدِ كما في «العلل» للدارقطنيّ (٢: ٩٤).

قلت: وهذه الروايات لا تصلحُ للطعنِ في رواية مسروق بن المرزبان عن حفص بن غياثٍ عن هشام بن حسان بغير الوجه الذي أشرنا إلى إعلالها به، لأن كُلَّا من السهميِّ وعبد الأعلىٰ وسويدِ متكلمٌ فيهم بما يوجب القدحَ في رواية كَلِّ منهم، كما أن سويداً رواه أخرىٰ عن هشام عن عمرو عن ابن عمر عن عمر موقوفاً، أشار إلىٰ روايته هذه الدارقطنيُّ في «العلل» (٢ : ٤٩)، وأيضاً رواية فضيل بن عياضٍ يرويها عنه ضعيف، وهو يحيىٰ بن طلحة اليربوعيُّ.

<sup>(</sup>١) لم يتم الذهبئ مقالة أبي حاتم، فتمامها: «يُكتب حديثه» كما في «الجرح والتعديل» (٨: ٣٩٧).

بغداد أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَخْتَري حدثنا محمد بن عبد الملك بن مَرْوان سنة ست وستين ومائتين حدثنا إسماعيل بن أَبَانَ الوَرَّاقُ الكوفيُ حدثنا مُحَمَّدُ بن أَبَانَ عن علقمة بن مرثَد عن ابن بُريْدة عن أبيه قال: كان النبيُ عَلَيْ إذا دخل السُّوقَ قال: «بسم الله، اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذه السوقِ وخَيْرَ ما فيها، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ ما فيها، اللَّهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ ما فيها، اللَّهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصيبَ فِيها صَفْقَةً خاسِرةً» (١).

٣٠١- وأخبرنا علي بن أحمد بن عَبدان أخبرنا أحمد بن عُبَيْدِ (٢) حدثنا محمد بن يُونُسَ حدثنا إبراهيمُ بن سُلَيْمانَ الدَّبَّاسُ بَصْرِيٌ حدثنا محمد بن

<sup>=</sup> وأخرجه الخطيبُ في «تلخيص المتشابه» (١٦٩:١) من طريق سعيدِ بن صُلحٍ عن عبدِالرحمن بن زيدِ بن أسلمَ عن ابن عمر مرفوعاً به.

قلت: عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم: «ضعيف» كما في «التقريب» (٣٨٩٠).

وأخرجه الخطيب في «التلخيص» كذلك (٣٢١:١) من طريق عليٌّ بن يزيد الصدائيِّ قال: حدثنا خارجةُ بنُ مصعب عن زيدِ بن أسلمَ عن ابن عمر مرفوعاً به.

قلت: وهذا أضعفُ من سابقه، خارجةُ بن مصعب قال عنه ابن حجر في «التقريب» (١٦٢٢): «متروك، وكان يُدَلِّسُ عن الكذابين، ويُقال: أن ابنَ مَعينِ كَذَّبه». والراوي عنه قال عنه ابنُ حجر (٤٨٥٠): «فيه لينٌ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري في «أماليه» (۳) بإسناده هنا. وأخرجه أبو القاسم الأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (۱۲۷۸) عن أبي نصر أحمد بن محمد<sup>(۱)</sup> عن البختري به.

وسيكرره المصنف من طريق محمد بن أبان، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) إلىٰ هنا سقط في النسخة الثانية من الموضع المشار إليه في الحديث رقم (٢٩٣).

<sup>(</sup>١) هو أبو نصر أحمد بن محمد بن حسنون، مترجم في «السير» (١٧: ٣٣٧)، وقد ورد إسناده عند الأصبهانيّ هكذا: «أبو نصر أحمد بن محمد [بن المسلمة أبو الفرج] حدثنا ابن عمرو البختري»، وما بين المعقوفين هكذا وضعه طابع «الترغيب» فلا أدري من أين أضافه؟! والصواب حذفه.

أبان، فذكره بإسناده إلا أنه قال: عَن سُلَيْماَن بن بُرَيْدَة (١) ولم يذكر التسمية، وزاد فقال: «اللُّهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فيها يَميناً فاجرة [أ] وصَفْقَةً خاسِرةً»<sup>(۲)</sup>.

(١) يعني عن أبيه بريدة به.

(٢) أخرجه ابن السنيِّ في «عمل اليوم والليلة» (١٨٣) عن يعقوب القُلُوسي عن إبراهيم بن سليمان

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١١٥٧) وفي «الأوسط» (٥٥٣٠) وفي «الدعاء» (٧٩٥) عن عبد الحميد بن صالح (١)، وتمام في «فوائده» (١٥٩٩ - ترتيبه) عن مسلم بن صالح، كلاهما عن محمد بن أبان به.

وقال الطبرانيُّ في «الأوسط»: «لم يروِ هذا الحديث عن علقمة بن مرثد إلا محمد بن أبان». وأورد الحديثَ الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (١٩٤٣)و «مجمع الزوائد» (١٠٠:١٢٩)، وقال في الثاني منهماً: «فيه محمد بن أبان الجعفيُّ، وهو ضعيف».

قلت: محمد بن أبان هو ابن صالح الجعفيُّ، قال عنه البخاريُّ في «الضعفاء» (٣١١): «ليس بالقويِّ». وقال في «التاريخ» (١ : ٣٤): «يتكلمون في حفظه». وقال النسائيُّ في «الضعفاء» (٥٣٧): «ضعيف». ونقل عنه الذهبيُّ في «الميزان» (٣: ٤٥٣) - وتبعه ابن حجر في «اللسان» (٥: ٣١) – أنه قال عنه: «ليس بثقةٍ». وقال ابن معين: «ضعيف». وقال أبو حاتم: «ليس هو بقويِّ في الحديث، يُكتبُ حديثُه على المجاز ولا يُحتجُ به». كذا في «الجرح والتعديل» (٧: ٩٩ ١)، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢: ٦٠٠): «كان ممنّ يقلب الأخبار، وله الوهم الكثير في الأخبار».

وقال الذهبيُّ في «الميزان» (٣: ٦٦٧): «محمد بن عمر (٢) عن علقمة بن مرثد له حديثٌ واحدٌ، وهو منكر، ذكره البخاريُّ في الضعفاء، ومتن حديثه: عن ابن بريدة عن أبيه: كان النبيُّ ﷺ إذا=

<sup>(</sup>١) ورد عند الطبرانيّ في «الأوسط» بطبعتيه (المعارف والحرمين) وكذا "مجمع البحرين": "محمد بن صالح»، ولا أظنه إلا خطأ، صوابه: «عبد الحميد بن صالح»، لأن الطبرانيّ رواه في «الّدعاء» عن «عثمان بن أبي شيبةٌ عن عبد الحميد بن صالح»، وكذا رواه في «الأوسطّ» عن عثمان بن أبي شيبة، وكذلك سقط من «الأوسط» (طبعة المعارف) قول سليمان بن بريدة: "عن أبيه"، وأثبتها محقق طبعة الحرمين (٥: ٣٥٤) وكذا محقق «مجمع البحرين» (١٩٤٣)، كما وقع في طبعة المعارف: «عيناً فاجرة»، وصوابه: "بيميناً فاجرة»!! تنبيه: أورد الحديثَ الحافظ ابن حجرٍ في «إتحاف المهرة» (٢: ٥٥٨ - ٥٥٩) معزواً إلى الطبرانيّ من طريق

محمد بن عبد اللَّه الحضرميِّ عن عبدُ الحميد بن صالح، ولم يعزه إلى الحاكم، وهذا خلاف شرطه!!

<sup>(</sup>٢) زاد في طبعة البشائر من «اللسان» (٧: ٣٠٤): «أو محمد أبو عمر»!! دون إشارة المحقق إليها.

٣٠٢ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن السَّمَّاك حدثنا مُحَمَّدُ بن عيسى المدائنيُّ حدَّثنا شُعَيْبُ بن حَرْبِ [قال]: حدثنا جارٌ لنا يُكنى أبا عُمر (١) عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدِ، فذكره بمثله، وذكر التسمية (٢).

=دخل السوقَ قال: بسم اللَّه. قال البخاريُّ: لا يُتابع عليه» اهـ.

ونقله عن الذهبيِّ ابن حجرِ في «اللسان» (٥: ٣١٩) دون أن يتعقبه بشيء.

قلت: ورد في "تاريخ البخاري" (١: ١٧٩): "محمد أبو عمر". وهذا يُثبت أن محمداً هذا يُكنى بأبي عمر، وهو الذي ورد في إسناد الحاكم (١: ٥٣٩)، والبيهقي كما في الإسناد التالي (١٠. وقال الحافظ العراقيُّ في "تخريج أحاديث الأحياء" – كما في "إتحاف السادة" للزبيدي (٥: ٩٩) فقد قال: "أبو عمرو جار لشعيب بن حرب، ولعله حفص بن سليمان الأسدي مختلف فيه"، وأقول: قد ذكر البخاري في "تاريخه" بأنه كان جاراً لشعيب، وهو الذي ورد عند البيهقي في روايته التالية.

(١) في «المستدرك»: «أبو عمرو».

(٢) أخْرجه الحاكم (١: ٥٣٩) بهذا الإسناد نفسه، وقال قبله: «أقربها بشرائط هذا الكتاب حديث بريدة». وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «أبو عمرو لا يُعرف، والمدائنيُّ – يعني محمد بن عيسىٰ – متروك».

قلت: أبو عمرو تقدم أنه هو محمد بن أبان وذلك بذكر البخاري له في «تاريخه» وبإثباته أنه كان جاراً لشعيب بن حرب. وأما «محمد بن عيسىٰ» فهو ابن حيان المدائني، قال فيه الدارقطني: «ضعيف متروك». وقال الحاكم: «متروك». وقال اللالكائي: «ضعيف»، وقال مرة أخرى: «صالح ليس يُدفع عن السماع، لكن الغالب عليه إقراء القرآن». كذا في «تاريخ بغداد» (٢: ٣٩٨-٣٩٩) و «اللسان» لابن حجر (٥: ٣٣٣).

وأخرج الطبرانيُّ في «الأوسط» (٥٥٨٥) وفي «الدعاء» (٧٩٤) عن محمد بن عبد الله الحضرميِّ عن عبد الحميد بن صالح عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبيَّ عَلَيْهُ كان إذا دخل السوق قال: «اللَّهم إني أسألك من خير هذه السوق، وأعوذ بك من الكفر والفسوق».

وقال في «الأوسط»: «لم يروِ هذا الحديثَ عن علقمة بن مرثدٍ إلا محمدُ بن أبان، ولا يُروىٰ عن بريدة إلا بهذا الإسناد».

<sup>(</sup>١) قلت: وهذا يثبت الزيادة المشار إليها في «اللسان».

= وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (١٩٤٢) و«مجمع الزوائد» (٢٦:٧-٧٧)، وقال في الثاني منهما: «فيه محمد بن أبان الجعفيُّ، وهو ضعيف».

وأخرج الطبرانيُّ في «الكبير» (٨٨٩٥) وفي «الدعاء» (٧٩٦) عن علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي حصين (١) عن عبدالله بن أبي الهذيل عن (٢) سليم بن حنظلة أن عبد الله بن مسعودٍ تَعْلَيْهُ أَتَىٰ سُدَّةَ السوقِ فقال: اللَّهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها.

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٢٩)، وقال: «رجاله رجال الصحيح غير سليم بن حنظلة وهو ثقة».

قلت: سليم ترجمه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٤: ١٢٤) وأسند عن سليم أنه قال: قرأتُ على عبدالله سجدةً قال: أنت إمامنا. وأورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤: ٢١٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وفيه من الرواة عنه: أبو إسحاق، وأبو سنان، وهارون بن عنترة، وعياش العامري. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤: ٣٣١) وفيه: «روى عنه إسحاق السبيعي»، والصواب: «أبو إسحاق السبيعي».

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير»: «عن أبي سنان»، ولا أراه إلا خطأ، نظراً للأخطاء الكثيرة في مطبوعة «المعجم»، ولم يشر محقق «الدعاء» إلى ذلك (٢: ١١٦٨)!!

<sup>(</sup>٢) في «المعجم» بطبعتيه الأولى والثانية: «بن»، وهو خطأ.

## ٣١- باب دعاء المديون رجاء أن يُؤَدِّيَ اللَّهُ عنه دينه

٣٠٣ - أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد الحافظُ أخبرنا إبراهيم بن عِصْمَةَ بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا يحيى بنُ يحيى أخبرنا أبو مُعاوية حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ القُرَشِيُّ عن سَيَّارِ أبي الحكم (١) عن أبي وائِل قال: جاء رجلٌ إلى عليٌ تعليُّ فقال: أعني في مكاتبتي. فقال: ألا أُعَلِّمُكَ كلماتٍ عَلَّمَنِيهُنَّ رسولُ اللَّه عَلَيْهُ لو كان عَلَيْك مثلُ جبل صَبِير (٢) ديناً لأَدَّاه اللَّهُ عَنْكَ؟ قلِ: "اللَّهم اكْفِني (٣) بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، واغنني بِفَضْلِك عَمَّنْ سِواك» (١).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «سيار أبا الحكم»، وهو خطأ، والصواب ما في الأصل. ووقع في «الإتحاف» للزبيديّ: «يسار بن الحكم». وهو خطأ كذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صين»، وفي الهامش: «صوابه صبر». وفي الترمذيّ: «مثل جبل ثبير».

قلت: في «النهاية» لابن الأثير (٢:٧٠١): «ثبير: هو الجبل المعروف عند مكة، وهو اسم ماء في ديار مزينة»، وفي المصدر نفسه (٩:٣): «صبير: اسم جبل باليمن، وقيل: إنما هو مثل جبل صِير، بإسقاط الباء الموحدة، وهو جبل لطيئ، وهذه الكلمة جاءت في حديثين لعلي ومعاذ، أما حديث علي فهو: صير، وأما رواية معاذ فصبير، كذا فَرَق بينهما بعضهم» اه.

قلتُ: «قوله صير» هو الذي ورد في نسخة الترمذيّ (٤: ٢٧٦ - تحفة الأحوذي)، وهو الذي صَوَّبه المباركفوريُّ، ولذلك ما كان خلافه لعله محرف، واللّه أعلم.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «اكنفني»، وفي الهامش: «صوابه: اكفني، فهو كذلك في كتاب ابن خزيمة،
 وفي جامع الترمذي. حاشية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٣٨) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وأُخْرِجِهِ الترمذيُّ (٣٥٦٣) عن يحييٰ بن حسانٍ، والبزار (٥٦٣) عن يوسف بن موسىٰ، =

......

= كلاهما عن أبي معاوية - محمد بن خازم - ، وقال الترمذيّ : «حديث حسن غريب» (١٠) . وقال البزار : «هذا حديثٌ لا نعلم يُروىٰ عن عليّ تعليّ الله من هذا الوجه وبهذا الإسناد» . وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٠٤١) والطبرانيُ في «الدعاء» (١٠٤٢) عن أبي عبدالرحمن - عبدالله بن عمر بن أبان - عن أبي معاوية به ، وإسناده حسن .

قلت: كذا قلت: «حسن» في التعليق على الطبعة السابقة من هذا الكتاب، وذلك بناءً على أن راويه «عبدالرحمن بن إسحاق» هو «القرشي» كما هو في إسناد المصنف وهو عن الحاكم، وكذا هو في رواية عبدالله بن أحمد: «القرشي» (٢).

والقرشيُّ هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥: ٢١٢-٢١٣) وذكر أنه روىٰ عن «سيار أبي الحكم» كما هو الحال هنا، ولكن المزيُّ عندما ترجم للقرشيُّ هذا في «التهذيب» (١٦: ١٩٥-٥٢) لم يذكر أنه روىٰ عن سيار!!

وقال محقق «التهذيب» (١٦: ١٦) ٥- ٥٢) عند ذكر الرواة الذين يروي عنهم «عبدالرحمن بن إسحاق القرشي»: «جاء في حواشي النسخ تعليقٌ للمصنف يتعقب فيه صاحب الكمال نصه: كان فيه: وسيار أبي الحكم، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم وتابعه أبو القاسم على ذلك. وهو وهمّ، إنما الذي يروي عنه سيار أبو الحكم: عبدالرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطيّ، جاء ذلك بَيّناً في سنن أبي داود في باب وضع الكف على السرة» اهد.

قلت: والتفريقُ بينهما لازمٌ، حيث أن «عبدالرحمن بن إسحاق القرشي» حسنُ الحديث كما هو في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (١٦: ٥٢٠-٥٢٠).

وأما عبدالرحمن بن إسحاق، أبو شيبة الواسطيُّ الكوفيُّ والمترجم في «التهذيب» للمزيِّ (١٥: ١٥- ١٥) فقد ضعفه أحمد وابنُ سعدٍ والفسويُّ وأبو داود والنسائيُّ وابن حبان.

وقد جزم بأنه «الكوفي» وليس «القرشي» المباركفوريُّ في شرحه «تحفة الأحوذي» (٢٧٦: ٤) ومحقق «المسند» (٢٣٦: ٢٧٨) ومحقق «جامع الترمذي» (٥٢٦: ٥ – ط. دار الغرب).

وكذا عندما ترجم المزيُّ لأبي معاوية- محمد بن حازم- في «التهذيب» (٢٥: ١٢٤) ذكر أنه=

<sup>(</sup>١) كذا في «تحفة الأشراف» (٧: ٣٨٥)، وأما في «الأذكار» للنوويّ (١: ٩٤٤، ٢: ٩٤٤): «حديث حسن».

<sup>(</sup>٢) وكذا أورد الحديث المزيُّ في «التحفة» (٧: ٣٨٥) وابن حجر في «إتحاف المهرة» (١١: ٤٢٢: ١٩٣٧) وعزاه إلى الحاكم، ولم ينسبه.

ثم كرره ابن حجر (١١ : ٤٢٣ : ١٤٣٤١) وعزاه إلى الحاكم وعبدالله بن أحمد، ولم ينسبه في رواية الحاكم، ونسبه في رواية عبدالله: «القرشي»!!

٣٠٤- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العَلويُ وأبوعليٌ الحسينُ بن محمد الفقيهُ الروذباريُ قالا: أخبرنا أبو طاهرٍ محمد بن الحسن المحمد أباذيُ حدثنا الفضلُ بن عبدالله بن اليشْكُرِيُ حدثنا إسماعيلُ بن أبي أويْسِ المَدَنِيُ حدثنا سُلَيْمَانُ بن بلالٍ عن يونسَ عن الحكم بن عبدالله بن سَعْدِ الأَيْليُ عن القاسم بن محمدٍ عن عائشةَ عَلَيْهِ (١) أنَّ أبا بكر الصديقَ تَعَلَيْهُ دخل على عائشةَ فقال: هل سَمِعْتِ من (٢) رسولِ اللَّه عَلَيْهُ يذكرُ دُعاءً كان يُعَلِّمُهُ أصحابه وكان كان يُعَلِّمُهُ أصحابه وكان يقول: لو كان على أحَدِكُم جبلُ دَيْنِ ذهباً قضاه اللَّه – عز وجل – عنه، ثم يقول: «اللَّهم يا فارِجَ الهمّ، كاشِفَ الغَمّ، مجيبَ دعوة المضطرين، رحمن يقول: «اللَّهم يا فارِجَ الهمّ، كاشِفَ الغَمّ، مجيبَ دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تُغنيني بها عَن

<sup>=</sup>يروي عن «عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي».

وترجم كذلك لسيارٍ أبي الحكم في «التهذيب» (٣١٣:١٢هـ ٣١٥) وذكر أن «أبا شيبة عبدَالرحمن بن إسحاق الكوفيِّ» يروي عنه.

وأورد الحديث النوويُّ في «الأذكار» مرتين (١: ٣٤٨، ٢: ٩٤٤) ولم يحكم عليه بشيء، إنما نقل مقالةَ الترمذيِّ فيه. ونقل ابنُ علانٍ في «الفتوحات» (٤: ٢٩) أنه قال: «حديث حسن غريب، أخرجه الترمذي والحاكم»!!

وفي الباب عن ابن عباس، أخرج حديثه أبو القاسم الأصبهانيُّ في "الترغيب والترهيب» (١٠٩٦) بذكر الدعاء فقط، وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابيُّ البصريُّ، وهذا ترجمه الذهبيُّ في "الميزان» (٣: ٥٥٠) بقوله: "وهو ضعيفٌ. وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: يُعتبر حديثُه إذا روى عن ثقة. وقال ابن منده: تُكلِّم فيه. وقال الدارقطنيُّ: يضع الحديث» ثم ذكر الذهبيُ حديثاً مسنداً من طريقه وقال: "فهذا كذبٌ من الغلابي».

وزاد ابن حجر في «اللسان» (١٦٨-١٦٩): «وبقيةُ كلام ابن حبان قال: في روايته عن المجاهيل بعض المناكير». ثم نقل عن ابن منده أنه قال فيه: «صاحب أخبار، تكلم فيه».

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «أن».

رَحْمَةِ مَنْ سواك».

زاد أبو عليِّ الروذباريُّ في حديثه: قال أبو بكرٍ تَعَلَّيُّهِ: وكانت عَلَيُّ ذُنَابَةٌ (١) من دَيْنٍ، وكُنْتُ للدَّيْنِ كارها، فلم ألبث إلا يسيراً حتى جاءَنِيَ اللَّهُ [عز وجل] بفائدةٍ، فقضىٰ اللَّهُ عز وجل بها عَنِّي ما كان عَلَيَّ من دَيْنِ.

قالت عائشةً: كان لأسماءَ عَلَيَّ دينارٌ وثلاثة دراهم، وكنتُ أستحي منها كلما نَظَرْتُ إليها، وكنتُ أدعو بذلك [الدعاء]، فما لَبِثْتُ إلا يسيراً حتى جاءني [اللهُ] برزقٍ من غير ميراثٍ ولا صدقةٍ، فقضيتُها وحَلَّيْتُ ابنةً عبدالرحمن بن أبي بكرٍ ثلاث أواق، وفَضُلَ لنا فضلٌ حسن (٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: «الذنابة يعني بقية الدين، شبهها بذَّنب الحيوان. حاشية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فضلًا حسناً»، والتصويب من الهامش.

والحديث أخرجه البيهقيُّ في «الدلائل» (٦: ١٧١-١٧٢) من طريقين عن إسماعيل بن أبي أُويس به، وما بين المعقوفات منه.

وأُخْرِجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠٤١) والحاكم (١:٥١٥) والبيهقيُّ في «الدلائل» (٢:٦٧) من طريق عبدالله بن عمر النميريُّ عن يونس بن يزيد الأَيليِّ به.

وقال الحاكم: «قد احتج البخاريُّ بِعَبد الله بن عمر النميريُّ، وهذا حديثٌ صحيحٌ، غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبدالله الأيلي»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: الحكم ليس بثقة».

وأخرجه البزار (٤: ٥٣- الكشف) عن أنس بن عياض عن يونس بن يزيد مختصراً إلىٰ ذكر الدعاء، وقال: «لا نعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا أبو بكر، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق، والحكم ضعيف جداً، وإنما ذكرناه إذ لم نحفظه عن غيره».

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ١٨٦) وقال: «رواه البزار، وفيه الحكم بن عبداللَّه الأيليُّ وهو متروك».

وأخرجه ابن عديً في «الكامل» (٢: ٦٢١) مختصراً من طريق الحجاج بن المنهال عن النميري به، وقَبْلَه عن أنس بن عياض عن يونس بنَ يزيدَ كذلك. وساق ابنُ عدي أحاديثَ أخرى للحكم قَبْلَ هذا الحديث وبعده وقال: «كلها مع ما ذكرتُها موضوعة».

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الدعاء» من طريق الحجاج بن المنهال به، كذا في «الإتحاف»=

حدثنا أحمد بن عُبيد الله العُدَائي أخبرنا أبو بكر بنُ داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن عُبيد الله العُدَائي أخبرنا غَسَانُ بن عَوْفِ (۱) أخبرنا الجُريريُ عن أبي سعيدٍ قال: دخل رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم المسجد، فإذا هو برجلٍ من الأنصار يُقال له أبو أمامة فقال: «يا أبا أُمامةً! ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟». قال: همومٌ لَزِمَتْني وديونٌ يا رسول الله. قال: «أَفلا أُعَلِّمُكَ كلاماً إذا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّكَ وقضي عَنْكَ دَيْنَكَ؟». قال: «قل إذا أَصْبخت وإذا عَنْكَ دَيْنَكَ؟». قال: قلتُ: بلي يا رسول الله. قال: «قُل إذا أَصْبخت وإذا أَمْسيثت: اللهم إنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والحزن، (وأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والحَسْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ البَحْلِ والجُبْنِ) (۲)، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلَبَةِ الدَّيْنِ وقَهْرِ الرَّجَالِ». قال: فَفَعَلْتُ (۳) ذلك، فأذُهَبَ اللهُ عز وجل هَمِّي، وقضى عني الرِّجَالِ». قال: فَفَعَلْتُ (۳) ذلك، فأذُهَبَ اللهُ عز وجل هَمِّي، وقضى عني ديني (٤).

<sup>=</sup>للزبيديّ (٥:٠٠١).

قلت: وأقوالُ ابنِ عديًّ والذهبيِّ كافيةٌ في الحكم على الحديث بالضعف أو بالأحرى بالوضع. وتراجع أقوال العلماء في رواية الحكم بن عبدالله في «الميزان» للذهبيِّ (١: ٥٧٢- ٥٧٤).

<sup>(</sup>١) في النسخة الأخرى: «أبو غسان بن عوف»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومُستدرك في الهامش، وهو مذكورٌ في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «فقلت».

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه أبو داود في «سننه» (١٥٥٥) بإسناده هنا، وعنه أُخْرِجه كذلك المزيُّ في «التهذيب» (٢٣: ٢٣).

قلت: وإسناده ضعيف، غسان بن عوف لَيْنُ الحديث كما في «التقريب» (٥٣٩٣)، وفيه كذلك الجُريريُّ - وهو سعيد بن إياس - ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين.

وقال المزيُّ في «التهذيب» (٢٣: ١٠٦): «قال أبو عبيدِ الآجريُّ: سألت أبا داود عن غسان بن عوفِ الذي يحدث عن الجريري بحديثِ الدعاء، فقال: شيخ بصريٌّ، وهذا حديثُ غريبٌ».

## ٣٢ باب ما يُستحبُ للداعي مِنْ رفع اليدين في الدعاء والإشارة بالسبابة وترك الجهر الشديد بذكر الله عز وجل وغير ذلك مما يُستحبُ له ويُكره

٣٠٦- أخبرنا أبو عبدِ الله الحافظُ أخبرنا أبو العباس المَحْبُوبِيُّ حدثنا سعيدُ بن مسعودٍ حدثنا يزيدُ بن هارونَ أخبرنا جعفرُ بن مَيْمونَ عن أبي عُثمانَ عن سَلْمانَ عَنِ النبيِّ عَلِيُّ قال: «إِنَّ اللّهُ حَيِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْييِ مِنْ عَبْدِه أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْه يَدَيْهِ ثُمَّ يَرُدُهما خَائِبَتَيْن»(١).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٤٩٧) بإسناده هنا.

وأخرجه أحمد (٥ ٢٣٧١) عن شيخه يزيد بن هارون به، وعن أحمد أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرىٰ» (٢ : ٢١١).

وأخرجه البيهةيُّ في «الأسماء والصفات» (٢: ٤٣٤) عن محمد بن عبدالملك عن يزيد به. وتابع يزيدُ عليه آخرون عند أبي داود (١٤٨٨) والترمذيِّ (٣٥٥٦) وابن ماجه (٣٨٦٥) وابن حبان (٨٧٦) والطبرانيِّ في «الكبير» (٦: ٢٠٥: ٨١٤٨) وفي «الدعاء» (٣٠٣) وابن عديٍّ (٢: ٢٥) والفضاعيِّ (١١١١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣: ٢٣٥-٢٣٦).

وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، رواه بعضهم ولم يرفعه».

وعن أبي داود أخرجه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢:٠٢).

وقال ابن حجر في «الفتح» (١١:٣٤١): «سنده جيد».

وأخرجه أحمد (٢٣٧١٤) والحاكم (١: ٤٩٧) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢: ٣٣٤) عن يزيدَ بن هارون عن سليمان التيميِّ عن أبي عثمان عن سلمانَ **موقوفاً عليه**.

وقال الحاكم: «هذا إسنادٌ صحيح على شرط الشيخين».

وقال المزيُّ في «التحفة» (٤: ٢٩): «وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمانَ التيميِّ عن أبي عثمان».

٣٠٧ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيلُ بن محمدِ الصَفَّارُ حدثنا سليمانُ بن الأَشعثِ بن إسحاق السجستانيُ حدثنا محمد بن عيسى الطَبَّاءُ حدثنا محمدُ بن الزُبَرْقَان الأهوازيُ عن سُلَيْمانَ التيميُ عن أبي عُثْمانَ عن سَلْمَان قال: قال النبيُ عَلَيْهُ: "إنَّ الله عز وجل يَسْتَحْي مِنَ العُبدِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْه يَدَيْهِ فَيَرُدُهما خَائِبَتَيْن "(١).

= قلت: روايته عند المصنف، وهي التالية (٣٠٧).

وقال البيهقيُّ: «رفعه جعفر بن ميمون هكذا، ووقفه سليمانُ التيميُّ عن أبي عثمان في إحدىٰ الروايتين عنه».

(١) أخرجه ابن حبان (٨٨٠) والطبرانيُّ في «الكبير» (٦:٢٥٢: ٦١٣٠) وفي «الدعاء» (٢٠٢) والقضاعيُّ (١١١٠) عن جميل بن الحسن العتكيِّ عن محمد بن الزبرقان به.

وتابع العتَّكيُّ عليه محمد بن الفرج عند الطبرانيُّ في كُلُّ من «الكبير» و«الدعاء».

وأخرجه الأصبهانيُ في «الترغيب» (١٢٦١) عن المسيب بن شريكِ عن سليمان التيميِّ به . وتابع سليمان التيميِّ عليه أبو المعلى - يحيى بن ميمون - عند كُلِّ من المحامليِّ في «الأمالي» (٩٣٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣١٧: ٨) والبغويِّ في «شرح السنة» (٥: ١٨٥). وحَسَّنَ البغويُّ الحديثُ كذلك (٥: ١٨٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٣٣٠: ١٣، ٣٤) عن معاذ بن معاذٍ، وأحمد في «الزهد» (٢: ٨٨) عن يحيىٰ بن سعيدٍ، كلاهما عن سليمان بن طرخان التيميِّ عن أبي عثمان النهديِّ عن سلمان به موقوفاً عليه.

وأخرجه وكيع في «الزهد» (٤٠٥) - وعنه هناد في «الزهد» (١٣٨٣) - عن يزيد بن أبي صالح، وعبدُ الغنيِّ المقدسيُّ في «الترغيب في الدعاء» (١٨) عن أبي حبيبِ السلمي، كلاهما عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً.

وللحديث شاهدٌ من حديث أنس، وعنه له طريقان:

الأول: أخرجه الحاكم (٤٩٧:١) من طريق ابن أبي الدنيا، أورده عقب حديث سلمان قائلاً: «له شاهدٌ بإسناد صحيحٍ من حديث أنس»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «عامر- يعني ابن يساف- ذو مناكير».

الثاني: أخرجه عبدالرزاق (٢: ٢٥١: ٣٢٥٠، ٣: ٤٣: ١٩٦٤٨) عن معمر عن أبان عن =

= أنس مرفوعاً به .

وعن عبدالرزاق أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٨٦)

وقلت: أبان بن أبي عياش، متفق على تضعيفه.

وأخرجه كذلك أبو نعيم في «الحلية» (٨: ١٣١) عن الفضيل بن عياض عن أبان به، ثم قال أبو نعيم: «كذا رواه فضيل عن أبان، وهو غريبٌ مشهور من حديث أبي عثمان النهديّ عن سليمان».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٠٤، ٢٠٥) عن المقدام بن حبيبٍ قال: حدثنا حبيبٌ كاتب مالكِ حدثنا هشام بن سعدٍ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن أنسٍ مرفوعاً به بلفظين مفرقاً بينهما . وعن الطبرانيُّ أخرجه أبو نعيم (٢٦٣٠٣) جامعاً بين اللفظين في موضع واحد، ثم قال: «هذا حديثٌ غريب من حديث ربيعة، لم نكتبه عالياً إلا من حديث حبيبٍ عن هشام» .

قلت: وحبيبٌ قال عنه ابن حجر في «التقريب» (١٠٩٥): «متروك، كذبه أبو داود وجماعة». وأخرج البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢٢٣١) عن حمادِ بن سلمة عن ثابتِ وحُميدِ وسعيدِ الجُرَيْرِيِّ عن أبي عثمان النهديِّ عن سلمانَ أنه قال: أجد في التوراة أن الله حييُّ كريمٌ، يستحى أن يرد يدين خائبتين سُئِلَ بهما خيراً.

وفي الباب عن ابن عمر، وجابر بن عبدالله.

فأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٣٥٠:٤٢٣:١٢) وابن عديٍّ في «الكامل» (٢: ٥٩٥) من طريق الجارود بن يزيد قال: حدثنا عمر بن ذَرَّ عن مجاهدٍ عن ابن عمر مرفوعاً به بلفظ مقارب.

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٦٩) وقال: «رواه الطبرانيُّ، وفيه الجارود بن يزيد، وهو متروك».

وأما حديث جابر بن عبدالله فأخرجه أبو يعلىٰ (١٨٦٧) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٤٥٨٨) عن عُبيد الله بن معاذٍ عن أبيه عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابرٍ مرفوعاً به. وعن أبي يعلىٰ أخرجه ابن عديٌّ (٢٦١٣).

وقال الطبرانيُّ: «لم يروِ هذا الحديث عن محمدِ بن المنكدر إلا ابنه يوسف، تفرد به معاذُ بن معاذُ بن معاذُ بن معاذٍ، ولا يُروىٰ عن جابرِ إلا بهذا الإسناد».

وأورد الهيثميُّ الحديثَ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٦٢٤) و«مجمع الزوائد» (١٠:٩٤٠)، وقال في الثاني منهما: «رواه أبو يعلى والطبرانيُّ في الأوسط، وفيه يوسف بن محمد بن =

٣٠٨- أخبرنا أبو طاهر الفقية أخبرنا أبو حامدِ بنُ بلالٍ حدثنا إبراهيم ابن الحارثِ حدثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرٍ حدثنا شُعْبَةُ عن ثابتِ البُنانيِّ عن أنسِ ابن مالكِ قال: «كان رسول اللَّه ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الدُّعاءِ حتىٰ يُرىٰ بَياضُ إِبْطَيْهِ» (١).

= المنكدر، وقد وُثُقَ علىٰ ضعفه، وبقية رجالهما ثقات».

قلت: وفيه علةٌ أخرى، فقد قال عبيد الله بنُ معاذٍ: «لم أسمعه من أبي»، كذا في روايـة أبي يعلىٰ وعنه ابنُ عديٍّ.

تنبيه: روى المصنفُ الحديثَ (٣٠٧) من طريق أبي داود السجستانيّ، وهذه الروايةُ ليست في «السنن» لأبي داود، بل قد رواه- كما تقدم- أبو داود من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن سليمّان مرفوعاً.

وكذا لم يعزها المزيُّ في «التحفة» (٤: ٢٩) من هذا الطريق لأبي داود، حتى لا يقال أن الحديث قد ورد من روايةٍ أخرى للسنن، وكذا لم يُشر إلىٰ ذلك ابن حجر في «النكت الظراف».

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧٩:١٠) عن شيخه يحيىٰ بن أبي بُكَيْرٍ به بلفظ: رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ يرفع... الحديث.

وعن ابن أبي شيبة أخرجه مسلم (٢:٦١٢).

وأخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٣ : ٣٥٧) عن محمد بن عبدالوَهَّاب الفراءِ عن يحيىٰ بن أبي بُكير به باللفظ الذي ذكرناه.

وأخرجه الطيالسيُّ في «المسند» (٢١٦٠) عن شيخه شُعبةً به بلفظ المصنف.

وعن الطيالسيِّ أخرجه كُلُّ من أحمد (١٣١٨٧) وأبي عوانة – كما في «إتحاف المهرة» (١: ٥٣٨)– وأبي القاسم البغويِّ في «مسند ابن الجعد» (١٤١٤).

وأخرجه عبد بن حميد (٣٠٢) وأبو عوانة – كما في «إتحاف المهرة» (١:٥٣٨) – عن أبي زيد. سعيد بن الربيع الهروي، وأحمد (١٣٢٥) عن عبد الصمد بن عبدالوارث، و(١٣٧٢) عن أسود بن عامر، والنسائيُ في «الكبرئ» (١٤٤١) عن وهب بن جرير، وأبو يعلىٰ (٣٥٠٢) وابن حبان (٨٧٧) عن يزيد بن هارون، خمستهم عن شعبةً به بلفظ المصنف.

وللاطلاع على مزيد من تخريجه من طرق أخرى عن أنس يراجع التعليق على كُلِّ من «مسند الطيالسي» (٣١٠-٥) و «مسند أجمد» (٢٠: ٢٣٢، ٣٣٣) و «مسند أبي يعلى» (١١٥-٣١١).

٣٠٩- أَخْبَرنَا أَبُو عَلَيِّ الروذبارِيُّ أَخْبَرنَا أَبُو بِكِرِ بِنُ دَاسَةَ حَدَثنَا أَبُو دَاوَدَ حَدَثنَا عَبدُاللّه بِن مَحْمَدِ بِن أَيْمَنَ عِن عبداللّه بِن عَقُوبَ بِنِ إِسحاقَ عَمَّنَ حَدَّثه عِن محمدِ بِن كَعْبِ القُرَظِيِّ قال: حدثني عبدُاللّه بِنُ عَبّاس أَن رسولَ اللّه ﷺ قال: «سَلُوا اللّه (عز وجل)(١) بِبُطُونِ أَكُفُكُمْ، ولا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فإذا فَرَغْتُمُ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ».

قال أبو داود: «رُوِيَ هذا الحديثُ من غيرِ وجهِ عن محمدِ بن كَعْبٍ، كلها واهيةٌ، وهذا الطريق أَمْثَلُها، وهو ضعيفٌ أيضاً» (٢).

وعيسى بن سيمون مو العرضي المعدي، وقال ابن معينٍ: «ليس حديثه بشيء»، وقال مرة: «لا بأس به». أحاديث كلها موضوعات». وقال ابن معينٍ: «ليس حديثه بشيء»، وقال مرة: «لا بأس به».

كذا في «الكامل» لابن عديّ (٥: ١٨٨١، ١٨٨٣) و «الميزان» للذهبيّ (٣: ٣٢٥-٣٢٦).

وهو في «سنن ابن ماجه» (١١٨١، ٣٨٦٦)، وفي «قيام الليل» لابن نصر (مختصره- ص٣٠٣) و«الكامل» لابن عديًّ (٤: ١٣٦٩) و«المستدرك» (١: ٥٣٦) وفي «شرح السنة» (٥: ٣٠٣، و«الكامل» لابن عديًّ صالح بن حسان عن محمد بن كعب به بلفظ مقاربٍ، وفيه صالح بن حسان (١٠٥) «متروك» كما في «التقريب» (٢٨٦٥).

وبه أَعَلَهُ البغويُّ حيث قال بعدما أخرجه (٢٠٣:٥): «ضعيف، صالح بن حسانِ المدنيُّ منكر الحديث، قاله البخاريُّ».

<sup>(</sup>١) غير موجود في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «السنن» (١٤٨٥) بإسناده هنا، وعنه البيهقيَّ في كُلِّ من «سننه» (٢: ٢١٢)و «رسالته إلى الإمام الجويني» (ص٥٦) بهذا الإسناد نفسه، ونقل كلامَ أبي داود. قلت: وفي إسناده عبدالله بن يعقوب بن إسحاق المدنيُّ، «مجهول الحال» كما في «التقريب» (٣٧٤٤)، وكذلك شيخه مبهم.

وقال الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٣:٣٥): «رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا محمد ابن يزيد الواسطيُّ عن ابن عباسٍ مرفوعاً نحوه سواء.

قلت: وعن إسحاق بن راهويه أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" (مختصره ص ٣٠٣). وعيسى بن ميمون هو القرشئ المدنئ، قال البخارئ: «منكر الحديث». وقال ابن حبان: «يروي

<sup>(</sup>١) في «المستدرك» و«التلخيص» للذهبي: «حيان»، وهو خطأ.

= وقال المزيُّ في «تحفة الأشراف» (٥: ٢٣٥): «هذا حديثٌ مشهورٌ من رواية أبي المقدام هشام بن زيادٍ عن محمد بن كعبٍ، ورواه الناس عنه مطولًا ومختصراً».

وقال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (٤٢٢): «هذا إسنادٌ ضعيفٌ لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان».

وقد رُويَ المسحُ من فعله ﷺ من حديث عمر تعليم قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا رَفَعَ يَدَيْه في الدُّعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.

أخرجه الترمذيُّ (٣٣٨٦) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٧٠٤٩) وفي «الدعاء» (٢١٣) والقطيعيُّ في «جزء الألف دينار» (٢٠٠) والحاكم (١: ٥٣٦) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠: ٤٩) من طرقٍ عن حماد بن عيسىٰ الجهنيُّ عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢١٣) عن معلىٰ بن مهديِّ الموصليِّ عن حماد بن عيسىٰ به، إلا أنه جعله من مسند عبدالله بن عمر، لذلك قال الطبرانيُّ بعده: «لم يجاوز به المعلىٰ بنُ مهديِّ ابنَ عمر».

وقال الترمذيُّ: «حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به».

وقال الطبرانيُّ في «الأوسط»: «لا يُروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد ابن عيسى الجهنيُّ».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١: ٢٥٤): «حماد بن عيسىٰ يروي المقلوبات التي يُظُنُّ أنها معمولة، لا يجوز الاحتجاج به».

وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث». وفي «التقريب»: «ضعيف».

قلت: فطرقُ الحديث ضعيفةٌ ضعفاً لا يتقوىٰ بها، ولكن الأمر بالسؤال ببطون الكف ثابت، فقد ورد من حديث مالكِ بن يسارٍ السكونيِّ مرفوعاً: ﴿إِذَا سَأَلْتُمُ اللّهَ فَاسْأَلُوهِ ببُطُونِ أَكُفُكُم، ولا تَسْأَلُوه بظُهُورِها».

أخرجه أبو داود (١٤٨٦) بقوله: حدثنا سليمان بن عبدالحميد البَهْراني قال: قرأته في أصل إسماعيل- يعني ابن عَيَّاش- حدثني ضمضمٌ عن شريح حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكونيً حدثه عن مالكِ بن يسارِ السكونيِّ ثم العوفي أن رسول اللَّه ﷺ قال: . به .

وقال أبو داود: «وقال سليمان بن عبدالحميد: له عندنا صحبه. يعني مالك بن يسار».

قلت: وإسناده حسن، وإن كان فيه أبو ظبية قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٨٢٥٤): =

• ٣١٠ وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا قُتيبة ابن سعيد حدثنا أبي وَقَاصِ عن ابن سعيد حدثنا ابن لَهِيعَة عن حفصِ بن هاشم بن عُتْبَة بن أبي وَقَاصِ عن السَّائِبِ بن يزيدَ عن أبيه أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كان إذا دعا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مسح وجهه بيده (١).

= «مقبول»!! فقد قال عنه ابن معين: «ثقة». وقال الدارقطنيُّ: «ليس به بأس». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٣٣: ٤٤٩).

وعن أبي داود أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣ : ٥٧).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤: ١٠: ٤٥٩) وابن عساكر (٤٣ : ٥٩) ان عن محمد بن إسماعيل بن عَيَّاشِ عن أبيه به، وعن ابن أبي عاصم أخرجه كُلُّ من أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٥: ٣٥).

وأخرجه ابن عساكر (٥٦:٤٣) عن عبدالوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عَيَّاشِ عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: حدثني أبو ظبية (في الأصل: طيبة) أن أبا نجدة السكونيَّ حدثه عن مالك بن يسار السكونيِّ به.

ثم قال ابن عساكر: «قال ابن منده: رواه غيره عن ابن عباس، يقال: عن أبي محذورة عن مالك ابن يسار، وأبو نجدة وأبو محذورة جميعاً وهم، والصواب أبو بحرية».

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٩٩١:٤٧:٣) وأبو نعيم في «المعرفة» (٥:٢٤٧:٢٤) عن عبدالوهاب بن الضَّحَّاكِ عن إسماعيل بن عَيَّاشٍ به إلا أن فيهما: «ضمضم بن عمرو»، وهو خطأ، صوابه: «ضمضم بن زرعة»(٢).

وأخرجه ابن عساكر (٤٣ : ٥٥) عن محمد بن إسماعيل عن أبيه به دون ذكر «أبي ظبية»، ثم قال ابن عساكر : «كذا في هذه الرواية، وشريح لم يسمعه من أبي بحرية».

وأخرجه أبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٥: ٢٣٥: ٢٣٥) - وعنه ابن عساكر (٣: ٥٦) - عن ابن عَيَّاشِ عن ضمضم بن زرعة به إلا أن عندهما: «ظبيان» بدلًا من «أبي ظبية» (٣)!! وزاد ابن حجر نسبته في «الإصابة» (٥: ٧٦٠) إلى ابن السكن والمعمريٌّ في «اليوم والليلة».

(١) أخرجه أبو داود (٩٢) بإسناده هنا، وإسناده ضعيف، فيه عبدالله بن لهيعة وهو مدلس =

<sup>(</sup>١) وقع في «تاريخ دمشق»: «أبو طيبة»، والصواب: «أبو ظبية».

<sup>(</sup>٢) ذُكِرَ "ضمضم بن عمرو" في «المعرفة»، ولا أظن قوله: «عمرو" إلا مقحماً من المحقق، فقد وضعه بين معقوفتين زيادة من إحدى نسخ الكتاب المذكور.

<sup>(</sup>٣) وكذا وقع في «المعرفة»: «ظبيان» بدلًا من «أبي ظبية»، ولكن النص فيه منقولٌ من مصدر آخر.

٣١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهُ أخبرنا أبو المثنى حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا إسماعيلُ بن عُلَيَّةَ عن عبدالرحمن (١) بن إسحاقَ عن عَبْدِ الرحمنِ بنِ مُعَاوِيَةَ عن ابن أبي ذُبابٍ عن سهلِ بن سعدٍ عن النبي ﷺ قال: كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ بِحِذاءِ مِنْكَبَيْهِ (٢) ويَدْعو (٣).

= وصدوق اختلط ولم يصرح بالتحديث. وشيخه حفص بن هاشم مجهول كما في كُلِّ من «التهذيب» للمزيِّ (٧: ٧٠) و «التهذيب» لابن حجر: (٢: ٢٠٤-٤٣١) و «التقريب».

وقال المزيُّ في «التحفة» (٩:٧٠١): « «رواه يحيى بن إسحاق السيلحينيُّ عن ابن لهيعة، عن حِبَّانِ بن واسع بن حبانِ عن خَلَّادِ بن السائب عن النبيُّ ﷺ. وقال غيره: عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبيُّ ﷺ» اه.

وقال ابن حجر في «النكت الظراف»: «أخرجه جعفر الفريابيُّ في «كتاب الذكر» عن قتيبة بالسند الذي أخرجه أبو داود، لكن قال: «عن خلاد بن السائب عن أبيه» بدل «السائب بن يزيد عن أبيه» اه.

ولكنه قال في «التهذيب» في ترجمة حفص (٢: ٢٠٤-٤١): «أظنُ الغلطَ فيه من ابن لهيعة، لأن يحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه، وقد حَفِظَ عنه حِبَّانُ بن واسع، وأما حفص بن هاشم فليس له ذكرٌ في شيء من كتب التواريخ، ولا ذكر أحدٌ أن لابن عتبة ابناً يُسمئ حفصاً».

(١) في الأصل: «عبدالله»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الثانية، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (١٦: ١٩: ٥٢٥-٥٢٥).

(٢) في كُلِّ من الأصل والنسخة الثانية: «منكبه» والمثبت من «المستدرك» والمصادر الأخرى التي أخرجت الحديث.

(٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٣٥-٥٣٦) بإسناده هنا وفي أوله: «ما رأيتُ النبيَّ ﷺ شاهراً يديه يدعو على منبره ولا غيره، كان يَجْعَلُ أَصْبُعَيْه بحذاء مِنْكَبَيْهِ ويدعو». ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وأُخرجه ابن أبي شيبة (٢: ٤٨٦ ، ١٠ ، ٣٧٧–٣٧٨) عن شيخه إسماعيل بن علية به.

وأخرجه أحمد (٢٢٨٥٥) عن ربعيِّ بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن إسحاق به.

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠:١٠) وقال: «رواه أحمد، وفيه عبدالرحمن بن إسحاق الزرقيُّ المدنيُّ، وثقه ابن حبان وضعفه مالكُّ وجمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات». قلت: كذا في «المجمع»: «ابن إسحاق»، ولعله سبق قلم من الهيثمي تَخَلَقُهُ أو خطأ من الناسخ، فالصواب: «ابن معاوية»، وهو المنسوب زرقياً وهو الذي ضعفه الإمام مالك وغيره ووثقه ابن حبان كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (١٥:١٥:١٥)، وقال ابن حجر =

٣١٢ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحُسينِ بن داودَ العَلَويُّ أخبرنا أبو حامدِ ابنُ الشرقيِّ حدثنا محمدُ بن يحيى وعبدُ الرحمن بنُ بشرٍ وأبو الأزهرِ قالوا: حدثنا عبدالرَزَّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن عُبيدِ اللهِ عن نافع عن ابن عُمَرَ أَنَّ رسولَ الله عَيْلَةِ كان إذا جَلَسَ في الصَّلاة وَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرَفَع أُصْبُعَهُ اليُمنى التي تلي الابهامَ فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها (١).

٣١٣- أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وُهَيْبُ بن خالدٍ حدثني العباسُ بن عبدالله ابن معبدِ بن العباس بن عبدالمطلب عن عكرمة عن ابن عباسٍ قال: المَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حِذْوَ مِنْكَبَيْكَ أو نحوهما، والاستغفارُ أن تُشيرَ بأُصْبُعِ واحدةٍ، والابتهالُ أن تَمُدَّ يَدَيْكَ جَميعاً (٢).

<sup>= (</sup>٤٠٣٧): «صدوق سيء الحفظ، ورُمِي بالإرجاء».

نعم، الراوي عنه عبدالرحمن بن إسحاق تُكلم فيه بكلام يسير كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (١٦: ٥٢٢، ٥٢٣)، ولكن ليس كما تُكلم في شيخه عبدالرحمن بن معاوية، فابن إسحاق أقوىٰ منه، وقال فيه ابن حجر (٣٨٢٤): «صدوق، رمي بالقدر».

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرىٰ» (٢: ١٣٠) بإسناده هنا، وفيه «أبو الحسين محمد»، وهو خطأ.

وأخرجه مسلم (١: ٤٠٨) والنسائيُّ في «المجتبىُ» (١٢٦٩) والترمذيُّ (٢٩٤) وابن ماجه (٩١٣) وابن خزِيمة (٧١٧) وأبو عوانة (٢: ٢٤٥–٢٤٦) من طرقِ عن عبدالرزاق به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٨٩) بإسناده المذكور هنا نفسه.

قلت: وإسناده صحيح.

وتابع وُهيباً عليه سفيانُ بنُ عيينة عنده (١٤٩٠) وفيه: «والابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلى وجهه».

وخالف سفيانَ ووُهيبا عبدُالعزيز بن محمد الدراورديُّ في الإسناد التالي، فرواه عن العباسِ مرفوعاً، والراجح وقفه كما تقدم، واللَّه أعلم.

٣١٤ وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصَفَّارُ حدثنا إسماعيلُ بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيمُ بن حمزة حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثنا العَبَّاسُ بنُ عَبْداللَّه [بن مَعبد] (١) بن [ال]عَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ عن أخيه إبراهيمَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْدِ المُطَّلِبِ عن أخيه إبراهيمَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَالُ وَسُولَ اللهِ عَلْمَالُ قَالُ وَالدَّعاءُ قال: «الإِخْلاصُ هكذا»، ورَفَعَ أُصْبُعاً واحِدةً مِنَ اليَّدِ اليُمنى، «والدُّعاءُ هكذا»، ورَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهما مِمَّا يَلي السماء، و«الابْتِهَالُ هكذا»، ومَدَّ يَدَهُ شَيْئاً وجَعَلَ ظُهُورَ الكَفِّ مِمَّا يَلي السَّماء (٢).

(١) زيادة من النسخة الأخرى، وأما في الأصل: «في نسخة: ابن معبد».

(٢) أخرجه أبو داود (١٤٩١) عن محمّد بن يحيئ بن فارس عن إبراهيم بن حمزة به. وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢١٧٨) عن محمد بن عُبيد اللّهِ المدنيُّ عن عبدالعزيز بن محمد - وهو الدراورديُّ - به.

وخالف الدراورديَّ وُهيبُ بن خالد وسفيانُ بن عيينة ، فروياه عن عباس بن عبدالله بن معبدِ عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه ، كذا في الحديث السابق والتعليق عليه .

قلت: وروايتُهما مقدمةٌ علىٰ روايته لاسيما أن فيه مقالًا، فقد لَخْصَ ما قيل فيه ابنُ حجر بقوله في «التقريب» (٤١١٩): «صدوق، كان يُحَدُّث من كتب غيره فيخطئ».

وكذا لمح إلى ترجيح وقفه أبو زرعةَ الرازيُّ فيما نقله عنه ابن أبي حاتمٍ في «العلل» (٢٠٩٩)، بعد أن ذكر وجوهاً أخرى للحديث.

فقد قال ابن أبي حاتم: «سُئل أبو زرعة عن حديثٍ رواه أبو خالدٍ عن ابن عجلان عن العباس بن عبدالله بن معبدٍ عن ابن عباسٍ قال: عبدالله بن معبدٍ عن ابن عباسٍ قال:

«ورواه ابنُ عيينة عن العباس بن عبدالله بن معبدٍ عن عكرمة عن ابن عباسِ موقوفاً.

ورواه سليمانُ بن بلال عن عباسِ بن عبدالله بن معبدِ عن أخيه إبراهيم بن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله بن عباسِ عن النبيِّ ﷺ (۱) .

ورواه الدراورديُّ عن إبراهيم بن معبدِ عن أبيه عن ابن عباسٍ عن النبيِّ ﷺ .

قال أبو زرعة: ابنُ عُيينة أحفظهم جميعاً» اهـ.

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الرواية الحاكمُ (٤: ٣٢٠) وعنه البيهقيُّ في «السنن» (٢: ١٣٣)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «ذا منكرٌ بمرة».

٣١٥ - أخبرنا أبو القاسِم زَيْدُ بنُ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدِ العَلَويُّ بالكُوفَةِ أخبرنا أبو جعْفَر مُحَمَّدُ النَّهِ عَلَيِّ بنِ دُحَيْم الشَّيْبَانيُّ حدثنا إبراهيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ العَبْسِيُّ (١) أخبرنا وكيعُ بنُ الجَرَّاحِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبي صَالِحٍ قَالَ: رأَىٰ النبيُّ عَلِيْ سَعْداً يَدْعُو بأُصْبُعَيْهِ في الصَّلَاةِ فَقَالَ: «أَحُدْ أَحُدْ» (٢٠).

(١) في النسخة الأخرى: «العتبي»: وهو خطأ، وهو «إبراهيم بن عبدالله بن أبي الخبيزي العبسيُّ القصار الكوفيُّ» كما في ترجمة شيخه وكيع من «التهذيب» للمزيِّ (٣٠: ٤٦٧) وهو آخر مِنْ روىٰ عن وكيع كما في المصدر المذكور.

وإبراهيمُ هذا مترجم في «الثقات» لابن حبان (٨:٨٨).

(٢) أخرجه وكيع في «نسخته عن الأعمش» (٣٦)- وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤: ٢٥٢ = ٨٤١٩)- بإسناده المذكور هنا، وهو مرسل.

وأخرجه ابن أبي شيبة (أ : ٢٥٠ = ٢٥٠، ١٠ ، ٣٨١) وعنه كُلُّ من أحمد وابنه عبدالله (٩٤٣٩) والقطيعي في «جزء الألف دينار» (١٥٦) والطبراني في «الدعاء» (٢١٥) عن حفص ابن غياثٍ عن الأعمشِ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أَبْضَرَ النبيُ ﷺ سعداً وهو يدعو بأصبعيه فقال: «يا سعد، أحّد، أحّد».

ورواه أبو معاوية – محمد بن خازم – عن الأعمش فجعله من حديث سعد بن أبي وَقَاصِ بدلًا من أبي وَقَاصِ بدلًا من أبي هريرة، أخرجه عنه النسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٢٧٣) وأبو داود (١٤٩٩) والدورقيُّ في «مسند سعد» (١٢٦) وأبو يعلىٰ (٧٩٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢١٦) والحاكم (٢٠٦٠) والضياء في «المختارة» (٩٤٧).

وقال الحاكم: «صحيح على شرطهما إنْ كان أبو صالح السمان سمع من سعد».

قلت: ذكر المزيُّ في ترجمته من «التهذيب» (٨: ١٣ ٥) أَنَّهَ سَأَلَ سعداً مسألةً في الزكاة، وذلك يقتضي سماعَه منه، فإسناده صحيح، والله أعلم.

وسُئلَ الدارقطنيُّ عن هذا الحديثِ كما في «علله» (٣٩٧:٤) فأجاب: «يرويه الأعمشُ، واختُلف عنه، فرواه أبو معاويةَ الضريرُ عن الأعمشِ عن أبي صالح عن سعدٍ.

وخالفه عُقبَةُ بن خالد، فرواه عن الأعمش، عن أبي صالحٍ عَن بعضٌ أصحابِ النبيِّ ﷺ، أَنَّ النبيِّ ﷺ، أَنَّ النبيِّ ﷺ،

وقال حفصُ بن غياثٍ: عن الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ أنه رأى سعداً. ولم يُتابع حفصٌ علىٰ قوله، وقولُ أبي معاوية أشبهُ بالصوابِ» اهـ. ٣١٦ وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا بَكَّارُ بنُ عَيسىٰ القاضي حدثنا صَفْوانُ بنُ عِيسىٰ القاضي حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيم عَنْ أبي صَالحِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رسولُ اللّه ﷺ : «أَحُدُ أُحُدُ» (٢).

٣١٧ - أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحَافِظُ حدثنا أبو الفَضْلِ بنُ إبراهيم (حدثنا أحمدُ بن سَلَمَةَ حدثنا إسحاق بن إبراهيم) (٣) أخبرنا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفيُّ أحمدُ بن سَلَمَةَ حدثنا إسحاق بن

(١) كذا في كُلِّ من الأصل والنسخة الأخرى، وأما في «المستدرك»: «بمرو»، وهو خطأ، وصوابه ما ذُكر هنا وكما في ترجمته من «السير» للذهبيِّ (١٢: ٥٩٩) وغيره من المصادر.

(٢) أخرجه الحاكم (١: ٥٣٦) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد».

وأخرجه أحمد (١٠٧٣٩) عن شيخه صفوان بن عيسىٰ به.

وأخرجه النسائيُ في «المجتبى» (١٢٧٢) والترمذيُّ (٣٥٥٧) عن محمد بن بشارِ عن صفوان ابن عيسى به، وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، ومعنى هذا الحديثِ إذا أشار الرجلُ بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يُشير إلا بأصبع واحدة».

وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٣: ٣٣٨) عن الليث بنُّ سعدٍ عن ابن عجلان به.

قلت: وفي إسناده محمد بن عجلان، وقداتُهم بالتدليس كما في «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر (ص٠٦)، ولم يصرح بالتحديث، ولكن الحديث ثابتٌ كما تقدم في التعليق على الحديث السابق.

وأخرج ابن أبي شيبة (١٠ : ٣٨٢) وابن حبان (٨٨٤) من طريق حفص بن غياث عن هشام بن حسانٍ عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أبصر رجلاً يدعو بأصبعيه فنهاه، وقال بإحداهما، باليمنى.

قلت: وإسناده صحيح، والله أعلم.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٣٥٧٤) عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسانٍ به.

ثم قال الطبرانيُّ: «لم يروِ هذا الحديثَ عن هشامِ بن حسانٍ إلا مخلد بن الحسين، تفرد به مسلم الجرميُّ»!!

قلت: كيف؟! وقد تابع مخلداً عليه حفصُ بن غياثٍ كما تقدم؟!

(٣) ما بين القوسين ساقط من النسخة الثانية.

حدثنا خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ في غزَاةٍ، فَكُنَّا لا نَصْعَدُ شَرَفاً ولا نَعْلُو شَرَفاً ولا نَهْبِطُ (١) مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ وَادِياً إِلَّا رَفَعْنا أَصْواتَنا بِالتَّكْبِيرِ، فَقَال رَسُولُ اللّه ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غَائِباً، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً، والَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ (٢).

٣١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو عَبْد اللّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ إملاءً حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ قُتَيْبَةً حَدَّثنا يَحْيلِ بنُ يَحْيلِ أخبرنا يحيل بنُ زكريَا عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةً تَعَافِيًّا في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا ثَعَافِتُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةً تَعَافِيًّا في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلًا: ﴿ وَلَا ثَعَافِتُ إِلَا هِذَا في الدَّعاءِ ٣٠٥.

واخرجه احمد (١٩٥٩٩) عن شيخه عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي به، وعن احمد اخرجه المصنف في «الأسماء والصفات» (١: ٤٦١).

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرىٰ» (٧٦٣٣) عن محمد بن بشار، واللالكائيُّ في «شرح أصول السنة» (٤٠٨:٣) عن محمد بن المثنى وحفص بن عمرو، ثلاثتهم عن عبدالوهاب به.

وتابع الثَّقفيَّ عليه عبدُاللَّه بن المبارك عند البخاريِّ (١١: ٥٠٠) والنسائيِّ في «الكبرىٰ» (٧٦٣٤) وأبي نعيم في «الحلية» (٨: ١٨٦)، وعليُّ بن عاصمِ عند المصنف في كُلِّ من «الأسماء والصفات» (٢: ٣٥٤) و«الشعب» (٢: ٥٥٥-٥٦٩).

وزاد بعضهم: «يا عبدَاللّه بنَ قيسٍ! ألا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باللّه»، واللفظ للبخاري.

ويُراجع لتخريج الحديث مطولًا التعليقُ علىٰ «خلق أفعال العباد» للبخاريّ (٤٥٩).

(٣) أخرجه مسلم (١: ٣٢٩) عن يحيلي بن يحيلي به.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «أو نهبط».

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مسلم (٤: ٢٠٧٧) عن شيخه إسحاق بن إبراهيم- وهو ابن راهويه - به. وأخرجه أحمد (١٩٥٩٩) عن شيخه عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفيُّ به، وعن أحمد أخرجه

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠:٤٠٤) **والبخاريُ** (١٥:٥٠١) ١١١، ١٣١، ١٣٠) ومسلم وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠:٤٠٤) **والبخاريُ** (١٥:١٨٣) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٥٣-٥٠) والبيهقيُّ في «السنن» (٢:١٨٣) من طرقِ عن هشام بن عروة به. =

= وزاد السيوطيُّ نسبته في «الدر المنثور» (٥: ٣٥٠) إلى سعيدِ بن منصورٍ وأبي داود في «الناسخ» والبزار وابن نصر وابن مردويه.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٨: ٤٠٥): «قوله (أُنزِلَ ذلك في الدعاء): هكذا أطلقت عائشة ، وهو أعَمُّ من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، وقد أخرجه الطبريُّ وابن خزيمة والمعمريُّ والحاكم من طريق حفص بن غِيَاثٍ عن هشام، فزاد في الحديث: في التشهد» اه. قلت: كذا قال، وفي ثبوتها نظرٌ في رأيي، فكُلُّ من روى الحديث عن هشام لم يذكرها، وهم جمع، فعلاوة على يحيى بن يحيى عند المصنف: أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدالله بن المبارك، وسفيان، وزائدة بن قدامة، ومحمد بن فضيل، وحماد بن زيد، ووكيع، وأبو معاوية، ومالك بن سعير.

فهؤلاء عشرة من الثقات رووا الحديث دون تلك الزيادة، فأنى تثبت بتفرد حفص بها؟! لاسيما أن فيه مقالًا كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٧: ٢٠-٦٣)، وقد لَخَص ما قيل فيه ابن حجر بقوله في «التقريب» (١٤٣٠): «ثقة فقيه، تغير حفظه قليلًا في الآخر»، والله أعلم. ثم رأيت ابنَ أبي شيبة أسند (١٤٠٥، ٤٠٤) عن كُلِّ من عطاء وأبي عياضٍ ومجاهدِ القولَ في ذلك: «الدعاء».

## ٣٣- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ والاَسْتِغْفَارِ وَالْمُسْلِّةِ وَالاَسْتِجَارَةُ (١)

٣١٩ - أخبرنا أَبُو بَكْرِ بنُ فُوْرَكَ أَخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرٍ حَدَّثنا يُونُسُ بنُ حَبيبٍ حَدَّثنا أَبُو دَاود حدثنا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إسحاقَ عَنْ عَمْرو بنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّه: أَنَّ النَّبِيِّ عَانَ يَدْعُو ثَلاثاً ويَسْتَغْفِرُ ثَلاثاً ''

(١) في النسخة الثانية: «الاستخارة»، وهو خطأ.

(٢) أَبُوُّ داود هو الطيالسيُّ، وقد أخرج الحديثَ في «مسنده» (٣٢٥) بإسناده المذكور هنا.

وأُخرجه أحمد (٤٥٧٪، ٣٧٦٩) والنسائيُّ في "عَمل اليوم والليلة» (٤٥٧) وأبو داود (١٥٢٤) وأبو داود (١٥٢٤) وأبو يعلى (٥٢٧) والشاشيُّ (٦٧٧) وابن حبان (٩٢٣) والطبرانيُّ في «الكبير» (١٠٣١٧) وفي «الدعاء» (٥١) من طريق إسرائيلَ عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله – وهو ابن مسعودٍ – بلفظ: كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً.

. . وعن النسائيُّ أخرجه ابن السنيُّ (٣٦٨)، وعن الطّبرانيُّ أُخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤: ٣٤٧). - ٣٤٨).

وأخرج الطبرانيُّ في «الدعاء» (٥٢) والدارقطنيُّ في «العلل» (٥: ٢٢٨) عن سفيانَ عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعودِ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يستحبُّ [إذا دعا] أن يدعو ثلاثاً. وما بين المعقوفتين للطبراني.

وتابع سفيانَ عليه زهيرُ بن معاوية عند الطّبرانيّ في «الدعاء» (٥٣) بلفظ: كان أحب الدعاء إلى الرسول ﷺ أن يدعو بثلاث.

وتابعهما زكريا بنُ أبي زائدةَ عند أبي نُعَيم في «الحلية» (٤: ١٥٣، ٣٤٧) بلفظ: كان إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل شلائاً.

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (٥٩٩) عن زائدةً عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله قال: كان أحب الدعاء إلى رسول الله على أن يدعو ثلاثاً. ثم قال الطبرانيُ: «لم يروِ هذا الحديثَ عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة إلا زائدة، تفرد به حسين، ورواه أصحابُ أبي إسحاق عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة (١) عن عبد الله».

<sup>(</sup>١) كذا في «المعجم الأوسط» بطبعتيه!! وهو خطأ، والصواب: «ميمون» كما في كُلِّ من المصادر المتقدمة وكذا «مجمع البحرين».

٣٢٠- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ جَنَاحُ بِنُ نَذِيرِ بِنِ جَناحِ القَاضِي بِالكُوفَةِ أَخبرنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ الحُسَينِ بِنِ أَبِي الحُنَينِ أَبِي الحُنَينِ الْحُسَينِ بِنِ أَبِي الحُنَينِ الْحُسَينِ بِنِ أَبِي الحُنَينِ حدثنا يُونُسُ بِنُ أَبِي إسحاقَ حَدَّثنا بُرَيْدُ (١) بِنُ أَبِي أَخبرنا الفَضْلُ بِنُ دُكَيْنٍ حدثنا يُونُسُ بِنُ أَبِي إسحاقَ حَدَّثنا بُرَيْدُ (١) بِنُ أَبِي مَرْيمَ قال: قَالَ أَنسُ بِنُ مَالكِ: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللَّه تَبَارَكَ وتعالىٰ الجَنَّةُ ثَلاثاً قط إلا قَالَتِ الجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ، ولا اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَط إلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ (٢).

=وذكر هذه الروايةَ الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٤٦١٩) و«مجمع الزوائد» (١٠: ٥٠) وقال في الثاني منهما: «رجاله ثقات، إلا أن أبا عُبَيْدة لم يسمع من أبيه».

قلت: ومدار إسناد الحديث على أبي إسحاق وهو السبيعيُّ، وهو مدلسٌ ولم يصرح بالتحديث في أيِّ مصدرِ من المصادر المتقدمة.

قلّت: ولكن شطرَ الدعاء ثابتٌ، فقد أخرج مسلم في «صحيحه» (٣: ١٤١٨) من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأوديّ عن ابن مسعود بقصة سلا الجزور التي أُلقيت على كتف النبيّ ﷺ، ففيه بعد أن دعا على من ألقى عليه: وكان إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً. ثم أخرجه (٣: ١٤١٩) من طريق شعبة قال: سمعت أبا إسحاق به.

ثُمُّ أَخْرَجه كذلك (٣: ١٤١٩ - ١٤٢٠) عن سفيان النُّوْرِيِّ عن أَبِي إسحاق به، وفيه: كان يستحب ثلاثاً يقول: «اللَّهم عليك بقريشٍ» ثلاثاً . وكذا أخرجه أبو يعلى (٥٣١٢) من طريق الثوريِّ به .

(۱) في كُلِّ من النسخة الأخرى و «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۰: ۲۲۱) و «المستدرك» (۱: ۵۳۰): «يزيد»، وهو خطأ، والتصويب من المصادر التي أخرجت الحديث من طريقه، ومن ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٤: ٥٢).

(٢) أُخرجه أحمد (١٣٧٥٥) وإسماعيل بن عبد الله (سمويه) في الثالث من «فوائده» (ص ٨٦) عن شيخهما أبي نُعيم - الفضل بن دكين - به.

وأخرجه الطّبرانيُّ في «الدعاء» (١٣١٢) عن علي بن عبد العزيز، والضياء في «المختارة» (١٥٥٧) عن إسماعيل بن عبد اللَّه، كلاهما عن أبي نُعيم – الفضل بن دكين – به.

قلت: وإسناده حسن. يونس بن أبي إسحاق هو أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، كذا في «التقريب» لابن حجر (٧٨٩٩)، وقد صرح بسماعه هذا الحديث من بُريد بن أبي مريم عند كُلِّ من المصنف وأحمد والطبرانيِّ.

وأخرج أبو نُعيم الأصبهانيُّ في "صفة الجنة" (٦٧) الشطر الأول منه عن إسماعيل بن عبد الله =

٣٢١ - أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّه الحَافِظُ حدثنا عليُّ بن عيسىٰ بن إبْراهِيمَ حَدَّثنا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحسن<sup>(١)</sup> حدثنا إسْحَاقُ بنُ إبْراهِيمَ أَخْبَرنا جَرِيرٌ عَنْ ليثٍ

= عن أبي نُعيم - الفضل بن دكين - به .

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠:١٠) وأحمد (١٢١٧٠، ١٢٤٣٩، ١٢٥٨٥) وأبو يعلىٰ (٣٦٨٠، ١٢٤٣٩) وأبو يعلىٰ (٣٦٨٣، ٣٦٨٣) وابن حبان (١٠١٤) وتمام في «فوائده» (٦٩٤) والبغويُّ في «شرح السنة» (١٦٥٠) من طرقٍ عن يونسَ به بألفاظ متقاربة.

وقد وقع في رَواية ابَن أَبِي شَيبةً (١٠: ٢١١ – ط السلفية): «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْأَلُ اللَّهَ الجُّنَّة ثلاثَ مَرَّاتٍ إلا قالتِ النارُ: اللَّهم أَجِرْهُ مِنِّي». ففيه سقط يستدرك من طبعة دار القبلة (١٥: ٣٧٩–٣٠٠).

وتابع يونسَ عليه أبوه أبو إسحاق السبيعيُّ – عمرو بن عبد اللَّه – أخرج روايته هناد في «الزهد» (١٧٣) والنسائيُّ في «المجتبئ» (١٥٥١) وفي «الكبرئ» (٧٩٠٧) وفي «عمل اليوم والليلة» (١١٠) والترمذيُّ (٢٥٧١) وابن ماجه (٤٣٤٠) وابن حبان (١٠٣٤) وأبو بكر الشافعيُّ في «الفوائد» (١١٣١) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣١١) والآجريُّ في «الشريعة» (٣: ١٣٥٦) (١٣٥٠: ١٣٥٧) ومعمرُ الأصبهانيُّ في «موجبات الجنة» (٥١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١: ٢٧٨) ومعمرُ الأصبهانيُّ في «موجبات الجنة» (٥١) والضياء (١٥٥٨، ١٥٥٩) والذهبيُّ في «معجم الشيوخ» (١: ٤٧) جميعهم عن أبي المحاق (١٠) به بألفاظٍ متقاربة، ووقع في ابن ماجه: «زيد» بدلًا من «بريد»، وهو تصحيفُ فليصوب، واقتصر معمرُ الأصبهانيُّ على شطر الجنة.

وتابع أبا الأحوص عليه إسرائيل بن يونس عند كُلِّ من أحمد (١٣١٧٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣١٧) والحاكم (١: ٥٥٥) والضياء (١٥٦٠).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: أما من طريق أبي إسحاق السبيعي فالأمر فيه نظر، حيث أنه قد اتهم بالتدليس وبالاختلاط، وليس في أي مصدرٍ من المصادر المذكورة التي أخرجتِ الحديث من طريقه تصريحٌ بسماعه من بُريد بن أبي مريم، وليس في أيَّ منها كذلك من يروي عنه قبل اختلاطه. ولكن الحديث ورد - كما تقدم - عند المصنف وغيره، من رواية ابنه يونس عن بريدٍ مصرحاً بسماعه - أعني يونس - من بريد، وذِكْرُ سماع يونسَ ضروريٌ في هذا الموضع حيث أنه قد رواه تارةً أخرى عن أبيه عن بُريدٍ كما تقدم في التخريج، فهذا موهم أنه لم يسمعه من بُريد. (١) في الأصل: "الحسين"، وهو خطأ، والتصويب من المصادر التي ترجمت له مثل "السير" للذهبيّ (١٤: ٩٦)، وهو "جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي" صاحب التصانيف.

<sup>(</sup>١) في «الشريعة» (٣:١٣٥٧): «عن إسحاق»، وهو خطأ.

عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اسْتَجَارَكَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إلَّا قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ! إِنَّ عَبْدَكَ فُلاناً قَدِ اسْتَجَارَكَ مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الجَنَّةُ: مِنِّي فَأَجِرْهُ، (ولا سَأَلَ عَبْدٌ الجَنَّةُ) (١) في يوم سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الجَنَّةُ: رَبِّ الْأَنْ فَلاناً (٣) قَدْ سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ (٢).

(١) في «المسند» لإسحاق بن راهويه: "ولا يَسْأَلُ اللَّهَ الجنة».

(٢) في «المسند» لإسحاق: «يارب».

(٣) في «المسند» لإسحاق: «فلان»، وهو خطأ.

(٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (٢١٣) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو يعلىٰ (٦١٩٢) عن أبي خيثمة زهيرِ بن حربٍ عن جريرٍ - وهو ابن عبد الحميد - به دون ذكر ليثٍ - وهو ابن أبي سُليم .

وعن أبي يعلَىٰ أخرجه معمرٌ الأصبهانيُّ في «موجبات الجنة» (٥٢) مقتصراً على شطر سؤال الجنة.

وأخرج الشطرَ الأول منه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٦٨) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. وأخرجه البزار (٩٦٨) وابن عديٍّ (٢٦ ٢٦٣) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٦٩) من طرقٍ عن يونس عن أبي علقمة عن أبي هريرة، إلا أن ابنَ عديٍّ اقتصر على الشطر الثاني من الحديث، واقتصر أبو نعيم على الشطر الأول منه.

قلت: ومدار إسناده على يونس بن خَبَّاب، وهذا قال عنه البخاريُ: «منكر الحديث». وقال أبو حاتم: «مضطرب الحديث، ليس بالقويِّ». وكَذَّبه الجُوزجانيُّ ويحيىٰ بن سعيدٍ. كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١١: ٤٣٨).

وأورد الحديث الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠١: ١٧١) وعزاه إلى البزار ثم قال: «وفيه يونس ابن خباب وهو ضعيف».

قلت: كذًا اكتفىٰ كَغُلَمْهُ بعزوه إلىٰ البزار دون أبي يعلىٰ، وعزاه إلىٰ أبي يعلىٰ دون البزار كُلُّ من المنذريِّ في «الترغيب» (٥٣٤٣) وابن كثير في «النهاية» (٢: ٥٩٨)، وقال الأول منهما: «بإسنادٍ علىٰ شرط البخاريِّ ومسلم»، والثاني: «علىٰ شرط مسلم»!!

وكلاهما متعقبٌ بأن «يونس بن خَبَّابٍ» لم يرو له الشيخان في «صحيحيهما» البتة كما في المصادر التي ترجمت له، بل تفرد بألرواية عنه البخاريُّ في «الأدب المفرد»، ثم قد تقدم تضعيفه، فلا يُقال في إسنادٍ فيه مَنْ هو مثله أنه علىٰ شرط البخاريِّ أو مسلم.

ثم رأيتُ في «العلل» للدارقطنيِّ (١٦: ١٨٨ - ١٩٠): «سُئل عن حديثِ أبي حازم الأشجعيِّ عن أبي هريرة قال: ما استجار عَبْدٌ من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يأرب! إِنَّ = = فلاناً عبدك قد استجار مني فأجره، ولا يسأل اللَّه الجنة... الحديث.

فقال: يرويه يونس بن خَبَّابٌ، واختُلف عنه، فرواه ليثُ بن أبي سُليمٍ عن يونس بن خَبَّابٍ عن أبي حازِم عن أبي هريرة (١٠٠٠.

قاله جرير بن عبد الحميد عنه.

وخالفه شعيب بن صفوان وعمرو بن مجمع وشعبة، فرووه عن يونس بن خَبَّابٍ عن أبي علقمة عن أبي هريرة، رفعه عبد الصمد عن شعبة، ووقفه غيره.

ورواه الثوريُّ عن منصور عن يونس بن خَبَّابٍ عن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعاً، قال ذلك الأشجعيُّ عن سفيان (٢٠).

حدثنا به أبو محمد بن صاعدٍ إملاءً حدثنا إبراهيم بن يوسف الكِنْديُّ حدثنا عُبيدُ اللَّه الأشجعيُّ عن سفيان عن منصور.

ورواه شيبان عن منصور عن يونس بن خبابٍ عن أبي علقمة - وأحسبه مولى بن هاشم - حدثنا به عن أبي هريرة موقوفاً.

وقال فاضل مولئ أبي عيينة عن يونس بن خبابٍ قال: حدثني علقمة بين زمزم والمقام عن أبي هريرة موقوفاً.

وقال عمرو بن قيس الملائيُّ: عن يونس بن خبابٍ عن يزيد بن علقمة عن أبي هريرة موقوفاً أيضاً.

والأشبه بالصواب من ذلك قولُ من قال: عن أبي علقمة عن أبي هريرة». اهـ.

قلت: ومدار الحديث على يونس بن خباب كما تقدم، وكذا تقدم تضعيفه، وهو وإن لم يُنسب في رواية المصنف وأبي يعلى، فليس هو «يونس بن يزيد الأيلي»، بل هو ابن خَبَّابٍ كما في «العلل» و«مجمع الزوائد» الذي أعل الهيثمئ الحديث به.

وإنما أشرتُ إلى ذلك لأن الشيخ الألبانيَّ تَكْلَلْهُ جزم في «الصحيحة» (٦: ٢٢: الحديث ٢٥٠٦) بأنه يونس بن يزيد الأيليُّ، وما ذلك إلا لأنه جزم أن الراوي عن يونس – المبهم في رواية أبي يعلىٰ – هو «جرير بن حازم»، وبنىٰ على ذلك أن شيخه هو «يونس بن يزيد الأيلى»!! وأقول: بل هو: «جرير بن عبد الحميد»، لأن راويه عنه عند أبي يعلىٰ هو «أبو خيثمة زهير بن حرب» وهذا ذُكر في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٩: ٤٠٢) أنه يروي عن «جرير بن عبد الحميد» ولم يذكر أنه يروي عن «جرير بن حازم».

وكذا ذُكر في ترجّمة «جرير بن عبد الحميد» (٤: ٧٤٥) أنه يروي عن «ليث بن أبي سُليم» =

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الرواية المصنفُ كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الرواية البزار (٣١٧٥ - الكشف) وابن عدي كما تقدم.

= كما هو الحال عند المصنف، وراويه إسحاق بن راهويه عنه هو راويه عند المصنف كذلك. كما أنَّ المزيَّ لما ترجم لـ«يونس بن يزيد الأيلي» لم يذكر أنه يروي عن أبي حازم – سلمان الأشجعيِّ – شيخه هنا، ولا أن ليث بن أبي سُليم يروي عنه، بل الذي يروي عنه هو «الليث بن سعد»، كذا في «تهذيب الكمال» (٣٢: ٥٥٢، ٥٥٣).

وكذلك فالذهبيُّ لما ترجم لـ «يونس بن خباب» في «الميزان» (٤: ٤٨٠) ذكر هذا الحديث من مروياته.

وختاماً أقول: رحم الله الشيخ الألبانيَّ رحمةً واسعةً وجزاه الله خير الجزاء لاجتهاده في بيان حكمه على الحديث، وإن لم يكن موفقاً في ذلك، ولكنه مأجورٌ في ذلك إن شاء الله، وفق اللهُ الجميعَ لما يحب ويرضى.

## ٣٤- بابُ ما يُسْتَحَبُ مِنَ التَّسْبِيحِ والتَّحْمِيدِ والتَّهْلِيلِ والتَّكْبِيرِ

٣٢٢- أخبَرْنا أبو عَلَيُّ الرُوذباريُّ أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّادُ حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ الوَلِيد الفَحَّامُ حَدَّثنا شَاذانُ حَدَّثنا سُفْيانُ بنُ سَعيدِ الثَّوْرِيُّ عن مُحَمَّدِ ابنِ عَبْاسِ قَالَ: كان اسْمُ جُويرِيةَ بَرَّةَ، قَالَ: فَكَانَ اسْمُ جُويرِيةَ بَرَّةَ، قَالَ: فَكَانَ اسْمُ جُويرِيةَ بَرَّةَ، قَالَ: خَرَجَ مِنْ فَكَانً رَسُولَ اللَّهِ يَعَيِّ كَرِهَ ذلك، فَسَمَّاها جُويْرِيةَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّة، وَخَرَجَ (بعدما صلى) (١١)، فقالت: ما زِلْتُ بَعْدكَ يا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ بَرَّة، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ كَلَمَاتٍ لَوْ وُزِنَّ لَرَجَحْنَ بها، قُلْتُ: سُبحانَ قالِهِ عِنْدَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَى نَفْسِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) بدلًا ما بين القوسين في النسخة الثانية: «من عندها وهي في مصلاها بعد ما ارتفعت الشمس، فقال: وأنت في مجلسك هذا مذ خرجت؟» والمثبت هنا هو كما في سياق أحمد كذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٣٣٤) عن شيخه شاذان – وهو أسود بن عامر – به.

وأخرَجه ابن سعد (٨: ١١٩) وعبد بن حميد (٧١٤) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٣٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧٤٢) عن قبيصة بن عقبة عن الثوريِّ به.

وإسناده صحيح، وهو مكرر الحديث رقم (١٢٧)، وقد تقدم تخريجه.

مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، واللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، والحمدُ للَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ولا إله إلا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ» (١).

\* \* \*

(١) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٩٧) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه أبو داود (١٥٠٠) - وعنه البيهقيُّ في «الشعب» (٢: ٤٩٥ - ٤٩٦) - عن أحمد بن صالح المصري، والترمذيُّ (٣٥٦٨) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧٣٨) - وعنه ابن حجر في «النتائج» (١: ٧٧) - والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٢١ - ٢٦) عن أَصْبَغ بن الفرج، والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» - كما في «تحفة الأشراف» (٣: ٣٢٥) - عن أحمد بن عمرو بن السرح، والدورقيُّ في «مسند سعد بن أبي وقاص» (٨٨) عن عبد الله بن أبي موسى، والمزيُّ في «التهذيب» (٨: ٢٤٦) عن يونس بن عبد الأعلى، خمستهم عن عبد الله بن وهب به. وأخرجه البزار (١٢٠١) عن أصبغ بن الفرج، وأبو يعلى (٧١٠) عن هارون بن معروف، وابن حبان (٧٣٠) والحاكم (١: ٥٤٨) عن حرملة بن يحيى، ثلاثتهم عن ابن وهب به، ولكن دون ذكر «خزيمة» في الإسناد.

قلت: والصواب - والله أعلم - إثباتُه كما في رواية الخمسة المتقدمين عن ابن وهب، مع التنبيه على اختلاف الرواة عن أصبغ بن الفرج حيث ذُكِرَ «خزيمة» عند بعض المصادر المتقدمة، وخالفهم الراوي عن أصبغ عند البزار فلم يذكره، والذين ذكروه كذلك أكثر من الذين لم يذكروه، والله أعلم.

و «خزيمة» كذا ورد غير منسوب في المصادر التي ترجمت له وهي «التاريخ الكبير» للبخاريِّ (٢: ٢٠٨) و «الثقات» لابن حبان (٦: ٢٦٨)، و «الثقات» لابن حبان (٦: ٢٦٨)، وليس في المصدرين الأولين منها أيُّ جرح أو تعديلٍ له، ولم يأبه ابنُ حجرٍ لإيراد ابنِ حبانَ له في «الثقات» – وهو الصواب – فقال عنه في «التقريب» (١٧١٢): «لا يُعرف». قلت: فالإسناد ضعيف لجهالته، والله أعلم.

## ٣٥- باب ما يُستحب للداعي أن يكون متطهراً وأن يدعو وهو مستقبل القبلة

٣٢٤ أَبُو عَبْد اللَّه الحَافِظُ أَخْبَرني مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ المقرئُ أَخبرنا أَبُو عَبْد اللَّه الحَافِظُ أَخْبَرني مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ المقرئُ أَخبرنا أبو يعلىٰ حدثنا أبو كُريْبٍ حدثنا أبو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ (١) عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسىٰ - في حديث عُبيدٍ أبي عامرٍ - قال: فَدَعَا رسولُ اللَّه ﷺ بماء فَتَوضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِعُبيدٍ أبي عَامِرٍ». ثم قال: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِعُبيدٍ أبي عَامِرٍ». ثم قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ ومِنَ النَّاسِ» (٢).

٣٢٥- أَخْبَرنا أبو الحُسَيْنِ بن بِشران ببغداد أَخْبَرنا إسماعِيلُ بن محمدٍ

(١) في النسخة الأخرى: «عن أبي بُريد»، وهو خطأ، - وهو «أبو بردة بُريد بن عبد اللَّه بن أبي بُردة ابن أبي موسى الأشعريُ»، وشيخه هو جده «أبو بردة بن أبي موسى الأشعري».

(٢) في النسخة الثانية: «من الناس»، وفي هامش الأصل: «صوابه: أو من الناس».

قلت: في «المسند» لأبي يعلى الذي أخرج المصنفُ الحديثَ من طريقه: «ومن الناس» وليست موجودةً عند ابن حبان.

والحديث أخرجه أبو يعلى (٧٣١٣) بإسناده هنا بأطول مما هنا، وعنه كُلُّ من ابن حبان (٧١٩٨) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٤: ١٩٠٠: ٤٧٧٩) والبيهقيِّ في «الدلائل» (٥: ٥٠٠) مطولًا.

وأخرجه البخاري (٨: ٤١ – ٤٢) ومسلم (٤: ١٩٤٣ – ١٩٤٤) عن شيخهما أبي كريبٍ – محمد بن العلاء – به مطولًا كذلك.

وعن البخاريّ أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٢٠٠ – ٢٠١).

وأخرج البخاريُّ (١١: ١٨٧) عن أبي كريب الشطرين الذين ذكرهما المصنف، ثم أخرج الشطر الأول منه (٦: ٨٠) من الطريق نفسه .

وأخرج الحديثَ مطولًا كذلك مسلم (٤: ١٩٤٣ - ١٩٤٤) والبيهقيُّ في «الدلائل» (٥: ١٥٢ - ١٥٣) عن عبد الله بن بَرَّاد، والنسائيُّ في «الكبرى» (٨٧٣٠) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقيِّ، كلاهما عن أبي أسامة - حماد بن أسامة - به.

الصَّفَّارُ حدَّثَنَا سَعْدَانُ بنُ نَصْرٍ حدثنا سُفيانُ عن أبي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرِجِ عن أبي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرِجِ عن أبي هريرة قال: قَدِمَ الطَّفَيْلُ بنُ عمرهِ الدَّوْسِيُّ (١) علىٰ رسولِ اللَّه ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّه! إِنَّ دَوْساً قَدْ عَصَتْ وأَبَتْ، فادْعُ اللَّهَ عَلَيها. فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وقال: «اللَّهم اهْدِ دَوْساً وائتِ بهم» ثلاثاً (٢).

٣٢٦ - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّهِ الحَافِظُ حدثنا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللّهِ الحافظُ حدثنا الصَّفَّار حدثنا أَحْمَدُ بنُ يونسَ الضَّبِّيُّ ح وأَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحافظُ حدثنا إسماعيلُ بنُ أَحْمَدَ الجُرْجانِيُّ أَخْبرنا أَبُو يعلَىٰ قَالَا: حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبِ السّماعيلُ بنُ أَحْمَدُ الجُرْجانِيُّ أَخْبرنا أَبُو يعلَىٰ قَالَا: حدثنا زُهَيْرُ بنُ وَهُو حدثنا عُمْرُ بنُ يُونُسَ الحَنفِيُّ حدثنا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ حَدَّثني أَبو زُمَيْلٍ وهو سماكُ الحَنفيُّ حَدَّثنِي عَبْدُ اللّهِ بنُ عَبّاسِ حَدَّثني عُمَرُ بنُ الخَطّابِ [ يَعالَيْهِ] قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَر رسولُ اللّه عَلَيْ إلىٰ المُشْرِكِينَ وهُم أَلْفٌ وأَصْحابُهُ قَال مَا عَلَى مَائةٍ وتسعةَ عَشَرَ رَجُلًا، فاسْتَقْبَل نَبيُّ اللّهِ عَلَيْهِ القِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْبِفُ بِرَبِّهُ (٣) مَاذًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حَتىٰ سَقَطَ رِدَاقُهُ عَنْ مِنْكَبَيْهِ، فأَتَاه يَهْبِفُ بِرَبِّهُ (٣) مَاذًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حَتىٰ سَقَطَ رِدَاقُهُ عَنْ مِنْكَبَيْهِ، فأَتَاه يَهْبِفُ بِرَبِّهُ (٣) مَاذًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حَتىٰ سَقَطَ رِدَاقُهُ عَنْ مِنْكَبَيْهِ، فأَتَاه

<sup>(</sup>١) حاشية: الدوس: قبيلة، ومنهم أبو هريرةٍ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «الدلائل» (٥: ٣٥٩) عن أبي سعيدِ بن الأعرابيِّ عن سعدان بن نصرٍ به. وأخرجه أحمد (٧٣١٥) عن شيخه سفيان – وهو ابن عيينة – به.

وقد ورد الحديثُ دون رفع اليدين ودون تثليث الدعاء، أخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (١١: ١٩٦) عن سفيان بن عيينة به، كما أخرجه الحميديُّ (١٠٥٠) والبخاريُّ في كُلِّ من «الأدب المفرد» (٦١١) و «جزء رفع اليدين» (١٥٣) والبغويُّ (٥: ١٥٠) من طريق ابن عيينة به دون ذكر التثليث.

وأخرجه كذلك البخاريُّ (١٠٧:٦) عن شعيبٍ، ومسلم (٤: ١٩٥٧) عن المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد به.

ولمزيد من التخريج يراجع التعليق على «المسند» (١٢: ٢٦٦، ٢٦٧، ١٥: ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) زَادَ فَي هذَا المُوضَعُ مُسَلِمٌ وغيره: «اللَّهم! أَنْجِز لي ما وَعَدْتَنَي، اللَّهم آتِ ما وَعَدْتَني. اللَّهم إنْ تُهْلِكُ هذه العِصابةَ مِنْ أَهْلِ الإسلام لا تُعْبَدُ في الأَرْضِ» فما زال يهتف بربه.

أبو بكر [ تَعْلَىٰكُ ] فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ مِنْكَبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ ورائه فَقَالَ: يا نَبِيَّ اللَّهُ! كَفَاكَ (١) مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَل اللَّهُ عز وجل: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُم بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بالملائكة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كذلك»، وهو خطأ والتصويب من النسخة الأخرى وكذلك المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٦: ٣٢٠ – ٣٢١) بإسناديه هنا.

وأخرَجه في «الَّدلاَّثل» (٣. ٥١) من الطريق الثاني مطولًا.

وأخرجه ابن حبان (٤٧٩٣) عن شيخه أبي يعلىٰ به مطولًا.

وأخرجه مسلم (٣: ١٣٨٣ - ١٣٨٤) عنَّ زهير بن حرب به مطولًا كذلك.

وأخرجه الترمذي (٣٠٨١) وأبو عوانة (٤ : ١٥٢ - ١٥٥) وأبو نعيم في «الدلائل» (٤٠٨) عن عمر بن يونس به، إلا أَنَّ الترمذي رواه أقصر منهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٣٥٠ - ٣٥١، ١٤: ٣٦٥ - ٣٦٨) وأحمد (٢٠١، ٢٢١) وأأو عوانة (٤: ١٥٨) عن عبد الله وأبو عوانة (٤: ١٥٨) عن عبد الله ابن المبارك، وأبو عوانة (٤: ١٥٥ – ١٥٦) عن عاصم بن عليّ، و(٤: ١٥٦ – ١٥٧) عن النضر بن محمدٍ، أربعتهم عن عكرمة به مطولًا ما عدا ابن أبي شيبة فروايته الأولى مختصرة. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٩: ١٨٩) عن ابن المبارك عن عكرمة به.

وزاد السيوطيُ نسبته في «الدر المنثور» (٤: ٢٨) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

### ٣٦- باب استحباب الجوامع من الدعاء

٣٢٧ - أخبرنا أبو بكرِ بنُ الحَسَنِ بنِ فُوْرَك أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ جَعْفرِ حدثنا يُونسُ بنُ حَبيبٍ حدثنا أبو داود حَدَّثنا الأَسودُ بنُ شَيْبَانَ عَنْ أبي نَوْفَلِ عَنْ عَائِشَةَ [ رَيَجَيُّمَا ] قالت: كَانَ رَسولُ اللَّه ﷺ يُحِبُّ الجَوامِعَ مِنَ الدَّعاءِ، وَيَدَعُ ما بَيْنَ ذلك (١).

٣٢٨ وحدثنا أبو بكر بنُ فُورَكَ أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرِ حدثنا يونسُ بنُ حَبيبِ حدثنا أبو داود حدثنا شُعْبَةُ أَخْبَرني زِيادُ بنُ مِخراقٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ ابنَ عَبَايَةَ أَنَّ سَعْداً سَمِعَ ابْناً لَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وغُرَفَها وكذا وكذا، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وأَعْلَالِها وسَلاسِلِها. فَقَالَ [لَهُ] سَعْدٌ: لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ خَيْراً كَثِيراً وتَعَوَّذْتَ مِنْ شَرِّ كثيرٍ - أو قَالَ: عظيم - وإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْلِةً يقول: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الدُّعاءِ».

ويِحَسْبِكَ أَنْ تَقُولَ: اللَّهِم إنِّي أَسَأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ [كله] (٢) ما عَلِمْتَ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَم، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَمْ (٣).

<sup>(</sup>۱) أبو داود هو الطيالسيُّ، وقد أخرج الحديث في «مسنده» (۱۵۹۵) بإسناده المذكور هنا. وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۰: ۱۹۹) و أحمد (۲۵۱۵، ۲۵۵۵) وأبو داود السجستانيُّ (۱۵۸۲) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (۲۰۲۹) وابن حبان (۸۲۷) والطبرانيُّ في «الأوسط» (۱٤۸۲) وفي «الدعاء» (۵۰) والحاكم (۱: ۵۳۹) من طرقِ عن الأسود به بألفاظ متقاربة. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: وإسناده صحيح كما قال، وأبو نوفل اسمه معاوية بن مسلم بن أبي عقرب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من «مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ (١٩٧) بإسناده المذكور هنا إلا أنه فيه : «سمعت أبا عبابة – أو قيس ابن عباية – شك أبو داود»، بدلًا من : «سمعت قيس بن عباية».

فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُم، إِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَ الجَنَّةَ أُعْطِيتَها وما فِيها مِنَ الخَيْرِ، وإِنْ أُعِذْتَ مِنْها وما فيها مِنَ الشَّرِ<sup>(١)</sup>.

\* أبو نَعَامَةَ هو قَيسُ بن عَبَايَة، وقد اختُلِفَ عَلَيْه في إسناده، فرواه عنه

= وقد ورد في بعض المصادر «أبو عباية» كما سيأتي في بعض الطرق، ولكن المعروف أن قيساً يُكنىٰ بـ «أبى نعامة» كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٨: ٤٠٠).

وإسنادُ الحديث رجاله ثقات، إلا أنه قد أُعِلَّ، فقد نقل المزيُّ في «التهذيب» (٩: ٥١٠) عن الأثرم أنه قال لأحمد بن حنبل: روىٰ – يعني زياد بن مخراق – حديثَ سعدٍ – . . . فذكره . فقال: نعم، لم يُقِمْ إسناده .

قلت: اختُلف في إسناده. فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٨٨) وأحمد (١٤٨٣، ١٥٨٤) وأبو يعلى (٧١٥) والدورقيُّ في «مسند سعد» (٩١) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٥٥) من طرقِ عن شعبة عن زياد بن مخراقِ عن قيس بن عباية (أبو نعامة) عن مولى لسعدٍ عن سعدٍ به، وفي بعضها: عن ابن لسعدٍ عن سعدٍ.

وما ورد فيه: «أبو عباية» بدلًا من «أبي نعامة» فهو تصحيفٌ لا شك فيه.

وفي ذكر مولىٰ سعدِ بين أبي نعامة وسعّدِ ما يُوهي الإسناد، فمولىٰ سعدِ فيه جهالة، وكذا بذكرِ ابن لسّغدِ .

وسيكرره المصنف كذلك من طريق زيادٍ عن أبي نعامة عن ابن لسعد.

(١) أخرجه أبو داود السجستانيُّ في «سننه» (١٤٨٠) بإسناده المذَّكور هنا.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٥٦) عن معاذ بن المثنىٰ عن مسددٍ به.

وإسناده ضعيفٌ كسابقه لجهالة ابن سعدٍ، وسيأتي الحديث بإسنادٍ خيرٍ منه سينبه عليه المصنف.

زيادُ بنُ مِخْراق هكذا، وخَالَفَه الجُرَيْرِيُّ فرواه عنه كما:

•٣٣- أَخْبَرنا أبو حامدٍ أَحْمَدُ بنُ أبي خَلَفٍ الصُّوفيُ الاسفرائينيُ بها حدثنا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ يَزْدَادَ بنِ مَسْعودٍ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ أخبرنا مُوسى بنُ إسماعيلَ حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أخبرنا سَعيدٌ الجُرَيْرِيُ عَنْ أبي نَعَامَةَ أنَّ عَبْدَ اللّهِ بن مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنهُ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ (١) الأَبْيَضَ عَنْ يمينِ اللّهِ بن مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنهُ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ (١) الأَبْيَضَ عَنْ يمينِ اللّهِ بن مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنهُ يَقُولُ: يا بني! سَلِ اللّه الجَنَّةَ وتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فإنِي اللّه الجَنَّة إذا دَخَلْتُها، فَقَال: يا بني! سَلِ اللّه الجَنَّة وتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فإنِي سمعتُ رسولَ اللّه عَلَيْهِ يقول: "إنَّه سَيَكُونُ فِي هذه الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الطَّهُورِ والدُعاءِ" (٢).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «القطن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البيهقيُّ في «السنن» (١: ١٩٦ – ١٩٧) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو داود (٩٦) عن شيخه موسىٰ بن إسماعيل به.

وأخرجه الحاكم (١: ٥٤٠) عن السريِّ بن خزيمة عن موسىٰ بن إسماعيل به.

وأخرجه الحاكم (١: ١٦٢) عن أبي بكر بن إسحاق عن محمد بن أيوب به، وعن الحاكم أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (١: ١٩٦ – ١٩٧).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٨٨) وأحمد (١٦٨٠١، ٢٠٥٥) وابن ماجه (٣٨٦٤) وابن حبان (٢٧٦٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٥٩) والحاكم (١: ٥٤٠) والبغويُّ (٢: ٥٣) من طرقِ عن حماد بن سلمة به.

وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه».

وصححه كذلك في الموضع الأول، ولكن قال الذهبي: «قلت: فيه إرسال».

وأقول: لم يتبين لي وجهُ الآرسالِ فيه، إذ ظاهره الاتصال بين جميع رواته، وسعيد بن إياس الجُرَيريُّ وإن كان قد اختلط فروايةُ حماد بن سلمة عنه قبل أن يختلط كذا في كُلُّ من «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص١٨٣) و«التهذيب» لابن حجر (٤: ٧).

ثم استدركتُ فقلت: لعله يلمح أن ثمة انقطاع بين أبي نعامة - قيس بن عباية - وبين عبد الله بن مغفل. ولكن ذلك - في رأيي - غير واقع، لأن المزيَّ لما ترجم لأبي نعامة في «التهذيب» (٢٤: ٧٠ - ٧٧) ذكر أنه يروي عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ وعن ابنه كذلك، ولم يشر إلى أيَّ انقطاع بين أحد منهما، والله أعلم.

= ولحماد بن سلمة إسنادٌ آخر، فقد رواه عن يزيد الرقاشيّ عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل به، أخرجه عنه كُلّ من عبد بن حميد (٩٩ ) وأحمد (١٦٧٩٦) والطبرانيّ في «الدعاء» (٥٨). وهذه الطريق لا يُحتج بها، نظراً لشدة ضعف يزيد الرقاشيّ.

وأخرج الحديثَ كذلك ابن حبان (٦٧٦٣) عن الفضل بن الحباب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ عن حماد بن سلمة عن الجُرَيْرِيِّ عن أبي العلاء قال: سمع عبد الله بن المغفل ابناً له. . . الحديث.

ثم أتبعه ابن حبان (٦٧٦٤) برواية حماد بن سلمة عن الجُريريِّ عن أبي نَعَامَة عن عبد اللَّه بن المغفل، مبوباً لها بقوله: «ذِكْرُ خبر قد يوهم مَنْ لم يحكم صناعةَ الحديث إن إحدى الروايتين اللّتين تقدم ذِكْرٌ لهما وهم». وقال بعد ذكر الرواية المتقدمة: «سَمِعَ هذا الخبر الجُريريُّ عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وأبي نعامة، فالطريقان جميعاً محفوظان».

#### ٣٧- باب عقد التسبيح

٣٣١ - أخبَرْنا أبو عَبْدِ اللَّه الحافظُ أخبرنا أبو الطَيِّبِ مُحَمَّدُ بنُ أحمدِ بنِ الحَسَنِ الحيريُ (١) حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءُ أخبرنا عَلَيُّ بن عَثَّامِ العَامِريُّ حدثنا أبي حدثنا الأَعْمَشُ عَنْ عَطاءِ بن السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ النَّامِي عَمْوِ قَال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِدُ التَّسْبيحَ (٢).

٣٣٢ - وأَخْبَرنا أبو علي الرُّوذْباريُّ أخبرنا أبو بكر بنُ دَاسَة حدثنا أبو داود حدثنا مُحَمَّدُ بنُ قُدامَةَ حدثنا عَثَّامٌ ، فَذَكَرَهُ بإِسنادِهِ نَحْوَهُ ، زَادَ في حديثه : «بِيَمِينِهِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) في النسخة الأخرى: «الحبرتي»، وهو خطأ، وهو على الصواب كذلك: «الحيري» في «المستدرك» (۱: ٥٤٧) حيث أخرجه المصنف من طريقه، كما أورده ابن نقطة في «التكملة» (۲: ٤٨٣) فيمن نسبته: «الحيرى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٤٧) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٣٥٥) وأبو داود (١٥٠٢) والترمذيُّ (٣٤١٦، ٣٤٨٦) والسراج (٣٨٦) وابن حبان (٨٤٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧٧٣) والبغويُّ (٥: ٤٧) من طرقِ عن عَثَّام بن عليٌّ به.

وأخرجه السراج (٣٨١) والحاكم (١: ٥٤٧) والبيهقيُّ في «السنن» (٢: ٢٥٣) من طريق شعبة عن عطاء به، وليس في «المستدرك» ذكر لحكمِ الحاكِم عليه، وأما الذهبيُّ فنقل عنه في «التلخيص» أنه قال: «صحيح».

قلت: وهو كما قال، فعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فسماعُ سفيانَ الثوريِّ وشعبة وزهير ابن محمد وزائدة بن قدامة قبل اختلاطه، كذا في «التهذيب» للمزيِّ (۲۰: ۹۲).

وقد أخرج الحديث كذلك ضمن حديثٍ طويل كُلُّ من ابن أبي شيبة (١٠: ٣٣٣ - ٢٣٤) وعبد الرزاق (٢: ٣٣٣ - ٢٣٤) وأحمد (٦٤٩٨، ١٩١٠) والبخاريِّ في «الأدب المفرد» (١٢١٦) والنسائيِّ في «الممجتبئ» (١٣٤٨) وفي «عمل اليوم والليلة» (٨١٩) وأبي داود (٥٠٦٥) والترمذيِّ (٣٤١٠) والسراج (٣٨٣) وابن حبان (٢٠١٨، ٢٠١٨) وابن السنيِّ (٧٤١) والطبرانيِّ في «الدعاء» (٧٢١، ٧٢٨) من طرق عن عطاء بن السائب به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (١٥٠٢) بإسناده هنا إلا أنه قال : «حدثنا محمد بن قدامة وعُبيد اللَّه =

٣٣٣- أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّه الحافظُ أخبرنا أَزْهَرُ بنُ أحمدَ المُنادِيُّ ببغداد حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ داودَ الخُرَيْبِيُّ حدثنا هانئ بن عثمان عن حُمَيْضَةَ بنتِ ياسرٍ عن جَدَّتِها يُسَيْرَةَ - وكَانَتْ إحدى المهاجراتِ عثمان عن حُمَيْضَةَ بنتِ ياسرٍ عن جَدَّتِها يُسَيْرَةَ - وكَانَتْ إحدى المهاجراتِ - قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ والتَّهْدِيس، ولا تَغْفَلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةُ (١)، واغقِدْنَ بِالأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولاتٌ ومُسْتَنْطَقَاتُ (٢).

<sup>=</sup> ابن عمر بن ميسرة في آخرين»، وكذا عنه أخرجِه البيهقيُّ في «سننه» (٢: ٢٥٣).

والحديث مكررُ ما قبله، وقد تقدم التعليق عليه، إلَّا أن في القلُّب شيئًا من زيادة «بيمينه»، حيث تفرد بها «محمد بن قدامة» دون من رووه عن «عثام العامري»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «المستدرك»: «التوحيد»، وكذا في «التلخيصُ» للذهبيّ، وهو خطأً، وصوابه ما هو هنا وكما في بعض المصادر التي أخرجت الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٤٧) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه أبو داود (١٥٠١) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٢٥ برقم ١٨١) وفي «الدعاء» (١٧٧٢) وأبو بكرِ الشافعيُّ في «الفوائد» (٦٨٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤: ٣٨٤، ١٠: ١٤٣) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠: ٢٠) وابن حجرٍ في «النتائج» (١: ٨٤) من طرقٍ عن عبد الله بن داود بألفاظ متقاربة.

وعن أبي بكرِ الشافعيِّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٣٠: ١٤٢).

وتابع عبَدَ اللَّهُ بن داودٌ عليه محمدُ بنُ بشرَ العَبْدِئُ ، أخرج الحديثَ عنه عبد بن حميد (١٥٦٨) وابن أبي شيبة (١٠: ٢٨٩، ١٣: ٤٥٣) وابن سعد (١: ٣١٠) وأحمد (٢٧٠٨٩) والترمذيُّ (٣٥٨٣) وابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٨٥) وابن حبان (٨٤٢) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٢٥ برقم ١٨٧٠) وفي «الأوسط» (٢٠١٠) وفي «الدعاء» (١٧٧١) والرافعيُّ في «التدوين» (٣: ٢٥) وابن الأثير في «أُسد الغابة» (٧: ٢٩٦).

وقال الترمذيُّ: "إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان"، وورد في المطبوعة من "جامع الترمذيِّ" زيادة قوله: "غريب"، ولا أظنها إلا مقحمة من الطابع أو الناسخ، حيث لم ترد هذه الزيادة في النقل عن الترمذيُّ لا في "تهذيب الكمال" (٣٠: ١٤٢) ولا "تحفة الأشراف" (٣٠).

ولم يُذكرُ كذلك حكمُ الحاكم عليه، وأما الذهبيُّ فقد نقل عنه في «التلخيص» أنه صححه. وفي إسناد الحديث هانئ بن عثمان وأمه حميضة، وهذان لم يرد لهما موثقٌ إلا ابن حبان كما=

=في ترجمتيهما من «التهذيب» لابن حجر (١١: ٢١، ٢١: ٤١٣) على التوالي، لذا قال عن كُلُّ منهما في «التقريب» (٧٢٦١، ٥٥٠٠): «مقبول»، يعني عند المتابعة، وإلا فإن في حديثهما ليناً.

ومَعَ ذلك فقد حَسَّنَ الحديثَ النوويُّ في «الأذكار» (١: ٨٧)، وكذا ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١: ٨٤)!!

\* تنبيه: قال الطبرانيُّ في «الأوسط» إثر روايته للحديث: «لا يُروىٰ هذا الحديث عن يُسيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن بشر»!!.

وأقول: لم يتفرد به محمد بن بشر، بل قد تابعه عليه عبدُ اللَّه بنُ داودَ الخُرَيبيُّ عند كُلِّ من المصنف وغيره كما تقدم في تخريجه، والله أعلم.

# ٣٨- بَابُ ذِكْرِ جماع ما اسْتَعاذَ مِنْهُ النبيُ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهُ باللَّه عز وجل ويَتَعَوَّذ من كُلِّ شرِّ وإثم وذنبٍ وخطيئة وحَوْبة

٣٣٤ أَبُو الْخَبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وأَبُو سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَمْرُو قَالاً: حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوب حدثنا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الحميدِ الحارثِيُّ حدثنا حُسينُ بن عَليَّ الجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الملكِ بن عُمَيْرِ عَنْ مُصعَبِ بنِ سَعْدِ عن سَعِدِ قَالَ: تَعَوَّذُوا بكلماتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ سَعْدِ عن سَعِدِ قَالَ: تَعَوَّذُوا بكلماتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ [أَنْ أُرَدً إلى] أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنيا وعَذَابِ القَبْرِ»(١).

٣٣٥- أَخْبَرنا أبو عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بنُ أحمدِ بنِ أبي طَاهرِ الدَّقَّاقُ بِبغَدادَ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُ (١١: ١٨١) عن شيخه إسحاق بن راهويه عن الحسين بن عليِّ الجُعْفيِّ به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ١٨٩) عن شيخه حسين به.

وأخرجه أحمد (١٥٨٥، ١٦٢١) والبخاريُّ (١١: ١٧٤، ١٧٨) والنسائيُّ في «المجتبى» (١٣٥، ٥٤٤٥) وفي «الكبرى» (١٣٦، ٧٨٦٠، ٥٨٨) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٣١) والطحاويُّ في «المشكل» (١٧٨، ٥١٧٥) عن شُغبةَ عن عبد الملك بن عُمَيْرٍ به بألفاظٍ متقاربة.

وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (١٠: ١٨٨) والبخاريُّ (١١: ١٩٢) وابن حبان (١٠٠٤) عن عَبيدة بن حُميد عن عبد الملك به.

والحديث قد تقدم برقم (١١٨)، وقد تقدم كذلك تخريجه من مواضع أخرى، فليراجع هناك. (٢) في الأصل: «البزار»، وهو خطأ، والصواب كما في النسخة الثانية: «البزاز»، وكما في المصادر التي ترجمت له مثل «تاريخ بغداد» (٩: ٤٠٨) و«السير» للذهبيّ (١٦: ٥٢٥).

البَصْرِيُّ حدثنا مُسلِمُ بنُ إِبْراهيمَ حدثنا هشامٌ حدثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبيَّ عَيَّاتِهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وعَذَابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ، ومِنْ شَرِّ المَسيحِ الدَّجَّالِ»(۱).

٣٣٦ - أخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَد بنِ عَبْدَانَ أَخْبَرنا أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّه بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ عَنْ طاوُسِ اليَمَانِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبِيَّ عَيْقِ كَان يُعَلِّمُهُمْ هذا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ: «اللَّهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ عَذَابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «إثبات عذاب القبر» (٢٠٧) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه البخاريُّ (٣: ٢٤١) عن شيخه مسلم بن إبراهيم به.

وأخرجه الطيالسيُّ (٢٤٧٠) ومسلم (١: ١٣٤) وأبو عوانة (٢: ٢٥٧) وابن حبان (١٠١٩) من طريق هشام – وهو ابن عبد الله الدستوائي – به بألفاظ متقاربة ، إلا أن رواية ابن حبان ليس فيها ذكر «المسيح الدجال».

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبىٰ» (٥٥١٨) وفي «الكبرىٰ» (٢١٩٨، ٢١٩٠) وابن خزيمة (٧٢١) وأبو عوانة (٢: ٢٥٧) من طرقِ عن يحيىٰ بن أبي كثيرٍ به بألفاظ متقاربة كذلك، في بعضها الأمر بالقول ذاته.

ولمزيد من التخريج يراجع التعليق علىٰ «مسند الطيالسي» (٤: ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «إثبات عذاب القبر» (٢٢٠) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه أبو داود (١٥٤٢) عن القعنبيِّ – وهو عبد اللَّه بن مسلمة – به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (١: ٥،٦٥) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك كُلُّ من أحمد (١: ٢٠٦٨) والنسائيِّ في «المجتبئ» (٢٠٦٣، ٢١٦٨) ومسلم (١: ٤١٣) والنسائيِّ في «المجتبئ» (٢٠٦٣، ٥٥١٢) والترمذيِّ (٣٤٩٤) والبغويِّ (٥: ١٦٤).

٣٣٧ حَدَّثنا أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ الأَصْبَهانيُّ أخبرنا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسينِ القَطَّانُ حدثنا عليُّ بنُ الحَسنِ الهِلاليُّ حدثنا أبو نُعَيْم عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عامرٍ عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ جُبَيرِ بنِ نُفَيْرٍ عَنْ مُعاَّذِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ جُبَيرِ بنِ نُفَيْرٍ عَنْ مُعاَّذِ بنِ جَبْدِ اللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدي إلى طَبْعٍ، ومِنْ طَمَعٍ جَبَلٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اسْتَعِيدُوا باللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدي إلى طَبْعٍ، ومِنْ طَمَعٍ في غَيْر مَطْمَع، ومِنْ طَمَعٍ حَيث لا مَطْمَع» (١).

٣٣٨ - أخبرنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافِظُ أخبرنا الحُسينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَيُّوبَ حَدَّثنا أبو حَاتِم الرَّازِيُّ حَدَّثنا إبْراهِيمُ بنُ يوسُفَ حدثنا خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ عن حُمَيْدِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَان من دُعَاءِ رسولِ اللَّه ﷺ: «اللَّهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ، وقَلْبٍ دُعَاءِ رسولِ اللَّه ﷺ: «اللَّهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وقَلْبٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (ج٠٠ برقم ١٧٩) وفي «الدعاء» (١٣٨٧) عن أحمد بن خُلَيْدِ الحلبيُّ عن أبي نعيم - الفضل بن دكين - به.

وأخرَّجه أحمدُ (٢٢٠٢١، ٢٢٠٢٨) وعبد بن حميد (١١٥) والبزار (٢٦٦٢) والشاشيُّ (١٣٥) والشاشيُّ (١٣٦٥) والبونعيم في «الحلية» (٥: ١٣٦) من طرقٍ عن عبد الله بن عامرٍ

وأخرج الشطر الأول منه أبو عبيدٍ القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (٢: ٢١٨ - ٢١٩) وعنه كُلُّ من القضاعيِّ (٧١٥) والبغويِّ (٥: ١٦٣ – ١٦٤).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ مستقيمُ الإسناد، ولم يخرجاه».

قلت: كذا قال، مع أن في إسناده «عبد الله بن عامر الأسلميّ»، وهذا قال عنه الذهبيّ في «الميزان» (٢: ٤٤٩): «ضَعَفه أحمد، والنسائيّ، والدارقطنيّ. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاريّ: يتكلمون في حفظه، وسُئِلَ عنه ابنُ المدينيّ فقال: ذاك عندنا ضعيفٌ ضعيف». اه.

فأنى لمثل هذا أن يكون إسنادُ حديثه مستقيماً؟!

وأورد الحديثَ الهيثميُّ في كُلِّ من «كشف الأستار» (٣٢٠٨) و«المجمع» (١٤: ١٠) وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ وأحمد والبزار، وفيه عبدُ الله بن عامرِ الأسلميُّ، وهو ضعيف».

وذكر المناويُّ في «فيض القدير» (١: ٤٩٢) تصحيحَ الحاكم له ثم تعقبه بمقالة الهيثميِّ.

لا يَخْشَعُ، ودُعاءِ لا يُسْمَعُ، ونَفْسِ لا تَشْبَعُ، ومِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِسْسَ الضَّجِيع، ومِنَ الحِيَانَةِ فَبِئْسَتِ (١) البِطانَةُ، ومِنَ الكَسَلِ والبُخْلِ والجُبْنِ والهَرَم (٢)، ومِنْ أَنْ أُرَدً إلىٰ أَرْذَلِ العُمُرِ، ومِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وعَذَابِ القَبْرِ، وفِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا أُوَّاهَةً مُخْبِتَةً مُنِيبَةً في سَبِيلك. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا أُوَّاهَةً مُخْبِتَةً مُنِيبَةً في سَبِيلك. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ، ومُنْجِياتِ أَمْرِكَ، والسَّلامَة مِنْ كُلِّ إِثْم، والغنيمة مِنْ كُلِّ بِرِّ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ، والنَجَاةَ مِنَ النَّارِ». وكَانَ إذا سَجَد قَالَ: «(اللَّهم) (٣) سَجَدَ لَكَ سَوادِي وخَيَالِي، وبِكَ آمَنَ فُوادي، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وهذا ما جَنَيْتُ علىٰ نَفْسِي، يا عظيمُ! يا عظيمُ! اغْفِر لي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ العَظِيمَةِ إلَّا الرَّبُ العَظِيمِ» (١٤).

٣٣٩ - أَخْبَرنا أَبُو الحُسَينِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ القَطَّانُ ببغداد أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَر بن دَرَسْتَويه حدثنا يَ**عْقوبُ بن سُفيانَ (٥**) حدثنا

<sup>(</sup>١) في «المستدرك»: «فإنها بئست».

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك»: «ومن الهرم».

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١: ٥٣٣ - ٥٣٤) بإسناده المذكور هنا، ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حميد الأعرج الكوفي، إنما اتفقا على إخراج حديث حميد بن قيس الأعرج المكي» اه.

وتعقبه الذهبيُّ بقوله: "قلت: حميد متروك».

قلت: حميدٌ هذا ضعفه أحمد، وقال ابن معين: «ليس حديثه بشيء». وقال البخاريُّ وأبو حاتم: «منكر الحديث». وقال النسائيُّ: «ليس بالقوي»، وقال أخرىٰ: «ليس بثقة». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٧: ٤١٠ – ٤١١).

وذَّكر المناوئيُّ في «الفيض» (٢: "٢٢) تصحيح الحاكم ثم أعقبه بقول العراقيِّ: «وليس كما قال، إلا أنه ورد في أحاديث جيدة الإسناد».

قلت: يعني أن الحديثَ ورد مفرقاً، وسيأتي بعضه إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة الثانية: «شعبان»، وهو خطأ، وهو الفسويّ، وقد أخرج هذا الحديث في كتابه
 «المعرفة والتأريخ» (١: ٣١٩) من هذا الطريق كما سيأتي في التخريج.

المَكُيُّ بنُ إبراهيمَ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَعِيدِ بن أبي هِنْدِ عن صيفيٌ مولىٰ أَفْلَحَ مولىٰ أَبي أبوبَ عَنْ أبي اليَسَرِ – قال يعقوب: وهو كَعْبُ بن عَمْرو بنِ عَبَّادٍ يُكُنىٰ أبا اليَسَرِ عَقَبِيُّ (١) بَدْريُّ – أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو بهؤلاء الكَلِمَاتِ لَيُحْنَى أبا اليَسَرِ عَقَبِيُّ (١) بَدْريُّ – أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو بهؤلاء الكَلِمَاتِ التسع (٢) يَقُول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْم (٣)، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَرَدِّي، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَرْقِ والهَرَم (٥)، وأعُوذُ بِكَ آمِنْ ] أنْ أَمُوتَ في سَبيلك مُدْبراً، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ في سَبيلك مُدْبراً،

#### تنبيهان:

الأول: ورد عند أحمد في روايته الثانية وكذا الطبرانيّ في «الدعاء» (١٣٦٢) والحاكم بعد عبد الله بن سعيد: «عن جده أبي هند عن صيفيّ» به، فلذلك تعقب الذهبيّ الحاكم الذي قال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه» بقوله: «قلت: أخرجه أبو داود والنسائيّ بطرقِ =

<sup>(</sup>١) في الهامش: «قيل: إنه بايع عند العقبة».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و«المعرفة» للفسوي: «التسع»، وأما في النسخة الثانية و«المسند»: «السبع».

<sup>(</sup>٣) في «المعرفة» للفسويّ : «الهرم»، وكذا في بعض المصّادر التي أخرجتِ الحديث، وأما في بعضها فيتأخر ذكره بدلًا من «الهرم».

<sup>(</sup>٤) «زاد ابن خزيمة: الهم. وقال في آخره: وأعوذ بك أن أموت في طلب الدنيا».

<sup>(</sup>٥) انظر التعليق قبل السابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسويُّ في «المعرفة والتاريخ» (١: ٣١٩ - ٣٢٠) بإسناده المذكور هنا.

قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم.

وأخرجه أحمد (١٥٥٢٣) عن شيخه مكيِّ بن إبراهيم به.

وأخرجه أبو داود (١٥٥٢) والطبرانيُّ في «الكبير» (جهُ١ برقم ٣٨١) والحاكم (١: ٥٣١) من طرقٍ عن مكيِّ بن إبراهيم به بألفاظ متقاربة.

وأخرجه أحمد (١٥٥٢٤) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (٥٣١ - ٥٥٣٣) في «الكبرىٰ» (٧٩١٧ - ٧٩١٧) وأبو داود (١٥٥٣) وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٦٩) والدولابيُّ في «الكنىٰ» (١: ٦٢) والطبرانيُّ في «الكبير» وفي «الدعاء» (١٣٦٢، ١٣٦٢) والمزيُّ في «التهذيب» (١٣: ٢٥٢) من طرقِ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندِ به بألفاظ متقاربة.

٣٤٠ أخبرنا أبو عَبْدِ اللّه الحَافِظُ حدثنا أبو بكر بنُ إسحاقُ أخبرنا إسماعيلُ بنُ قُتَيْبَةَ حدثنا أبو يحيى بنُ يحيى ح وأخبرنا أبو نصرِ بنُ قَتَادةَ وأبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ الفارسيُّ قال: أخبرنا أبو عمروِ بنُ مَطرِ حدثنا إبراهيمُ بن عَليٌ حدثنا يحيى بنُ يحيى أخبرنا جريرٌ عَنْ مَنصورٍ عَنْ هِلالِ بنِ يساف (٢) عن فَرُوةَ بنِ نَوْفَلِ الأشجعيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ المُوْمِنينَ عَائِشَةَ يساف (٢) عمًا كَانَ رسولُ اللَّه عَلَيُ يدعُو به؟ قالت: كَان يقولُ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعودُ بكَ مِنْ شَرِّ ما عَمِلْتُ ومِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَل (٣).

= وليس فيه: عن جده».

وأقول: لا يضر ذكره ما دام عبد الله بن سعيد قد صَرَّحَ بسماعه لهذا الحديث عن صيفيًّ في بعض المواضع من المصادر التي ذُكرت في التخريج، فلعله سمعه كذلك من جده عن صيفي. ولكن جده هذا لم أهتد إلى ترجمته ولم يُذكر في «التعجيل» لابن حجر مع أنه من شرطه!!

وكذا لم يُذكر في الشيوخ الذين سمع منهم عبد الله في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (١٥: ٣٨). ثم استدركتُ فقلت: لعل ذِكْرَ جده وهمّ من بعض الرواة، وهذا سبقني إلى القول به والتفصيل فيه أخي الفاضل أبو عبد الرحمن مساعد بن سليمان الراشد حفظه الله في تعليقه على كتاب «الجهاد»، لابن أبي عاصم (٢: ٦٣٧ - ٦٤٢)، فمن شاء فليراجعه غير مأمور.

الثاني: ورد في «المجتبئ للنسائي (٥٥٣٣): «أبو الأسود السلمي» بدلًا من «أبي اليَسَر السَّلَمي».

وقال الّمزيُّ في «التحفة» (٨: ٣٠٧): «هكذا رواه أبو بكر بن السنيّ عن النسائيّ، وهو وهمّ. ورواه غيرُه عن النسائيّ فقال: عن أبي اليسر. وهو الصواب» اهـ.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «عن».

 <sup>(</sup>۲) في النسخة الثانية: «يسار» وهو خطأ، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (۳۰: ۳۰۳ – ۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤: ٢٠٨٥) عن يحيى بن يحيى به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (١٦٠٠) عن شيخه جرير به.

وأخرَجه مسلم (٤: ٢٠٨٥) والنسائيُّ في «المجتبىّ» (١٣٠٧، ٥٥٢٥) وفي «الكبرىّ» (٢٩١) وأبو داود (١٥٥٠) وابن حبان (١٠٣١) والمزيُّ في «التهذيب» (٢٣: ١٨١) من طرق عن جرير – وهو ابن عبد الحميد – به.

٣٤١ - أخبرنا أبو علي الحُسينُ بنُ مُحَمَّدِ بن محمَّدِ بنِ عَلي الرُوذْباريُّ أَخْبرنَا أبو النَّضْرِ الفَقِيهُ الطُوسيُّ حدثنا عُثمانُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِميُ حدثنا عليُّ ابنُ المدينيُ حدثنا سفيانُ حَدَّثني سُمَيٌّ مولىٰ أبي بكرِ بن عَبْدِ الرحمن عَنْ أبي صَالحٍ عَنْ أبي هُريرة أن رسولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البلاءِ وسُوءِ القضاءِ، ومِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

قال سُفيانُ: الحديثُ ثلاثة، وزِدْتُ أنا خَصْلةً لا أدري أَيَّتَهُنَّ هي(١).

= وأخرجه أحمد (٢٦٣٦٨) عن شيبان بن عبد الرحمن عن منصورٍ به، وعن أحمد أخرجه المزيُّ (٢٣: ١٨٢).

وأخرَجه أحمد (٢٥٧٨٤) ومسلم (٤: ٢٠٨٦) عن وكيعٍ عن الأوزاعيّ عن عبدة بن أبي لبابة عن هلالِ عن فروة عن عائشة عطيمًا به.

وأُخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (٥٥٢٣، ٥٥٢٤) وفي «الكبرى» (٧٩٠٩، ٧٩١٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٥٨، ١٣٥٨) من طرقِ عن الأوزاعيِّ به دون ذكر فروة، والصواب الوجه المتقدم أعني بذكره، كذا قال المزيُّ في «التحفة» (١٢: ٣٣٤).

وأخرجُه ابنُ أَبِي شَيبة (١٠: ١٨٦ - ١٨٧) وإسحاق بن راهويه (١٦٨٤) وأحمد (٣٣٠، ٢٤، وأخرجُه ابنُ أَبِي شَيبة (١٦٥: ١٨٦) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (٢٥٦٦) وفي «الكبرىٰ» (٢٩١٧ – ٢٤٦٨) وابن ماجه (٣٨٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٧٠) وابن حبان (٣٣٢) من طرقٍ عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يِسَافٍ عن فروة عن عائشة به.

وأخرجه أحمد (٢٥٠٨٤، ٢٦٢٠٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٥٧) من طرقٍ عن شريك بن عبد اللَّه عن أبي إسحاق عن فروة به.

(١) أخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (١١: ١٤٨) وفي «الأدب المفرد» (٦٦٩) عن عليٌّ بن المدينيِّ به، وعن البخاريِّ أخرجه البغويُّ (٥: ١٦٠).

وأخرجه الحميديُّ (٩٧٢) وأحمد (٧٣٥٥) والبخاريُّ في «صحيحه» (١١: ٥١٣) وفي «الأدب المفرد» (٧٣٠) ومسلم (٤: ٢٠٨٠) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (٧٣٠) ومسلم (١: ٢٠٨٠) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٠١٦) وأبو نعيم في وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٨٢) وأبو يعلىٰ (٦٦٦٢) وابن حبان (١٠١٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٧: ٣١٦) عن سفيانَ به، ولم تُذكر مقالةُ سفيان في بعض المواضع.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٣٥) عن الحميديِّ وعليٌّ بن المدينيِّ عن سَفيانَ به بلفظ: كان يقول: «اللُّهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حُلولِ البَلاءِ، ومن دَرَكِ الشَّقاء، وشماتة الأعداء». = ٣٤٢ - أَخْبَرنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحَافِظُ حدثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حدثنا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ حدثنا مكيُّ بنُ إبراهيمَ أبو السَّكنِ البَلَخيُّ حدثنا عَبْدُ اللّه بنُ سعيدٍ - وهو ابنُ أبي هندٍ - عن عَمْروِ بن أبي عمروِ عن أنسِ بن مالكِ أنه قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللّه ﷺ كثيراً ما يَدْعُو بهؤلاءِ الكلمات: «اللّهُمَّ مالكِ أنه قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللّه ﷺ كثيراً ما يَدْعُو بهؤلاءِ الكلمات: «اللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَظَلّعِ (٢) الدّيْنِ وَغَلّبَةِ الرّجَال» (١٣).

٣٤٣ وأَخْبَرنَا أبو عليِّ الرُوذْباريُّ أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مُسدَّدٌ حدثنا المُعْتَمِرُ - هو ابنُ سُليمانَ التَّيميُّ - قَالَ: سَمِعْتُ أبي قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالكِ يقول: كان رسول اللَّه ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١: ١٤٨) مخارجَ أخرى للحديث واستدل بما أورده أن الخصلة المزيدة هي «شماتة الأعداء»، وفي ذلك نظر – والله أعلم – حيث قد ذُكِرَتْ في رواية الطبرانيّ، فلعل المزيدة هي: «سوء القضاء» حيث لم ترد في رواية الطبرانيّ.

<sup>(</sup>١) هَكذا ضُبطت في الأصل: «الحُزْنَ»، بضم الحاء وسكون النون، وقال البخاريُّ (١١: «١١): «البُخل والحد، مثل الحُزْن والحَزَن». قال ابن حجر: «يعني في وزنهما».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل : «ظلع»، وفي النسخة الثانية : «ضلّع»، وفي الأصل : «ظلع الّدينّ : يعني ثقله حتى يصير كمن حَمَلَ حملًا ثقيلًا فهو يعرج منه . حاشية» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٣٣٠٤) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٧٢) عن شيخهما مكيِّ بن إبراهيم به.

وأخرجه أحمد (١٢٢٢، ١٢٦١، ١٣٣٦، ١٣٣٥) والبخاريُّ في "صحيحه" (١١: ١٧٧، ١٧٨) وفي "الأدب المفرد" (٨٠١) والنسائيُّ في "المجتبىٰ" (٣٤٨، ٥٤٥٠، ٥٤٧٠، ٥٠٥) والبسائيُّ في "المجتبىٰ" (٣٤٨٠) وأبو يعلىٰ ٣٠٥٠) وفي «الكبرىٰ» (٣٤٨١) والبردذيُّ (٣٤٨٤) وأبو يعلىٰ (٣٠٠، ٣٠٠٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٤٩) والبيهقيُّ في "السنن» (٢: ٣٠٥، ١٣٥٠) والبيهقيُّ في "السنن» (٢: ٣٠٥، ١٢٥٠) وفي «دلائل النبوة» (٤: ٢٢٨) والبغويُّ (٥: ١٥٥) وعلي بن المفضل المقدسيُّ في «الأربعين (ص ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٧٢ – ٣٧٣) من طرقٍ عن عمرو ابن أبي عمرو به.

أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ»(١).

٣٤٤ - أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ الحَافِظُ حَدَّثنا حَيْوةُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ المُقْرئُ حَدَّثنا حَيْوةُ الحَافِظُ حَدَّثنا خُشْنَامُ بنُ الصِّدِيقِ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ المُقْرئُ حَدَّثنا حَيْوةُ النَّهُ شَرَيحٍ عَنْ ذَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدريِّ عَنِ النَّهِ مِنَ الكُفْرِ والدَّيْنِ»(٢).

(١) أخرجه البيهقيُّ في «إثبات عذاب القبر» (٢١٦) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو داُّود (٤٠٠) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (٦: ٣٦، ١١: ١٧٦) وفي «الأدب المفرد» (٦٧١) عن شيخه مسدد به، وعن البخاريُّ أخرجه البغويُّ (٥: ١٥٦ – ١٥٧).

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٧٩) والنسائيُّ في «المجتبى» (٤٤٥٢) عن محمد بن عبد الأعلىٰ عن المعتمر به.

وأخرجه أحمد (١٢١١٣) ومسلم (٤: ٢٠٧٩) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٤٢٢) عن ابن علية، ومسلم (٤: ٢٠٨٠) عن ابن المبارك، و(٤: ٢٠٧٩) عن يزيد بن زُريع، وأحمد (١٢١٦) عن يحيئ بن سعيدٍ، أربعتهم عن سليمانَ التيميِّ به، إلا أنه ليس في رواية يزيد قوله: «ومن فتنة المحيا والممات».

وخالف الرواة عن سليمانَ حمادُ بن سلمة فقال: «من شر المسيح الدجال» بدلًا من «فتنة المحيا والممات»، أخرج روايته أبو يعلى (٤٠٥٩) وابن حبان (١٠٠٩) والطبراني في «الدعاء» (١٣٤٨)، ورواية الجماعة أُولى.

وللحديث طرقٌ أخرىٰ عن أنس بن مالك، يُراجع تخريجها في التعليق علىٰ «مسند أحمد» (١٩ : ١٦٧)، كما أنَّ فيه ذكراً لشواهده.

(٢) أخرجه الحاكم (١: ٥٣٢) بإسناده هنا، وزاد في آخره: «فقال رجلٌ: يا رسول الله! وتعدل الكفرَ بالدَّين؟! فقال: نعم».

ثم قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وسيأتي ما فيه إن شاء الله. والزيادةُ المذكورة وردت في جميع المصادر التي سنذكرها في التخريج، فقد أخرجه عبد بن حميد (٩٢٩) وأحمد (١١٣٣٣) والنسائيُ في «المجتبى» (٩٤٧، ٥٤٧٥) وفي «الكبرى» (٧٨٥٥، ٧٨٥٠) وأبو يعلى (١٣٣٠) – وعنه ابن حبان (١٠٢٥) – عن عبد الله بن يزيد =

٣٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بِنُ بِشَرانٍ بِبِغَدَاد أَخْبَرِنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بِنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنا عُثمَانُ الشَّجَّامُ حَدَّثْنِي مُسْلِمُ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهَ مَرَّ بِوَالدِه وهُوَ يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ والفَقْرِ وعَذَابِ القَبْرِ. قَالَ: فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْهُ فَكُنْتُ أَدْعُو بِهِنَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ والفَقْرِ وعَذَابِ القَبْرِ. قَالَ: فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْهُ فَكُنْتُ أَدْعُو بِهِنَّ فَي دُبُرِ الصَّلاةِ فَي دُبُرِ الصَّلاةِ، وَلَاءِ الكَلِمَاتِ؟! قُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ، فَالَذَ مُهُنَّ يَا بُنَيَّ، فَإِنَّ نَبِيًّ اللَّهِ عَيْكُ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ فِي فَالَذَ عُلْمُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ، فَالَ : فَالْزَمْهُنَّ يَا بُنَيًّ، فَإِنَّ نَبِيًّ اللَّهِ عَلِيْتُ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ فِي فَي دُبُرِ الصَلاةِ، فَالَ : فَالْزَمْهُنَّ يَا بُنَيًّ، فَإِنَّ نَبِيًّ اللَّهِ عَلِيْتُ كَانَ يَدْعُو بِهِنَ فِي فَلَا الصَلاةِ (٢).

<sup>=</sup> عن حيوة (١) قال: حدثني سالم بن غيلان أنه سمع دراجاً أنه سمع أبا الهيثم به. ولم يرد ذكرُ «سالم» عند النسائيٌ في «المجتبىٰ» (٥٤٧٤) و «الكبرىٰ» (٧٨٥٦).

وعن أحمد أخرجه المزيُّ في «التهذّيب» (١٠: ١٧١).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٧٧) عن عبد اللَّه بن يوسف عن ابن لهيعة عن سالمٍ به، وفي روايته: «الفقر» بدلًا من «الدين».

وأخّرجه النسائيُّ في « المجتبىٰ» (٥٤٨٥) وفي «الكبرىٰ» (٧٨٦٧) وابن حبان (١٠٢٦) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٧٨) والمزيُّ في «التهذيب» (١٠: ١٧١ – ١٧٢) عن عبد اللَّه بن وهبِ عن سالم به، وعندهم: «الفقر» بدلًا من «الدين».

قلتً: وإسناد الحديث ضعيف، دراج أبو السمح قال عنه أحمد: «حديثه منكر». وقال النسائيُ: «ليس بالقوي»، وقال أخرى: «منكر الحديث». وضَعَفَهُ الدارقطنيُ، وقال أخرى: «متروك». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٨: ٤٧٨ – ٤٧٩)، ومثله في «الميزان» للذهبيّ (٢: ٤٧٨).

<sup>(</sup>١) أي: ممن تعلمتها وممن أخذتها؟ كذا في «النهاية» لابن الأثير (٣: ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في «إثبات عذاب القبر» (٢٢٨) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه الطحاويُّ في «المشكل» (١٨٥») عن عليٌّ بن معبدٍ عن روح بن عبادة به.

وأخرجه أحمد (٢٠٤٤٧) عن شيخه روح بن عبادة به، وعن أحمد أُخرجه ابن حجر في =

<sup>(</sup>١) زاد في روايتي النسائيّ في «المجتبئ» (٥٤٧٣) وفي «الكبرئ» (٥٨٥٥): «وذكر آخر»، وأما في رواية أحمد: «وابن لهيعة»، فبان أنه المقصود بالمبهم.

٣٤٦ - أَخْبَرْنَا عَلَيْ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بِشُوانَ أَخْبَرِنا أَبُو جَعْفَرِ الرَزَّانُ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ الهَيْثَم بِنِ حَمَّادٍ ح وأَخْبَرِنا أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْ بِنُ أَحْمَدِ بِنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ بِنِ الْحَمَّامِيِّ كَالْمُلْهُ بِبَعْدَادَ أَخْبَرِنا أَحْمَدُ بِنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُقْرِئُ بِنِ الْحَمَّامِيِّ لَكَاتِبِ حَدَّثَنِي الْهَيْثَمِ حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ وسَأَلْتُهُ عَنْ سَعْدِ بِنِ أَوْسِ الْعَبْسِيِّ الْكَاتِبِ حَدَّثَنِي الْهَيْثَمِ حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ وسَأَلْتُهُ عَنْ سَعْدِ بِنِ أَوْسِ الْعَبْسِيِّ الْكَاتِبِ حَدَّثَنِي اللّهِ الْمُنْ مَنْ سَعْدِ بِنِ أَوْسِ الْعَبْسِيِّ الْكَاتِبِ حَدَّثَنِي اللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَنْ شَكُلٍ بِنِ حُمَيْدٍ قَالَ : أَتَيْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الل

= «النتائج» (٢: ٢٩٣).

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٣٤٧) – وعنه ابن السنيِّ (١١١) – عن يحييٰ بن سعيدٍ، والنسائيُّ (٥٤٦٥) عن ابن أبي عديِّ، كلاهما عن عثمان الشحام به.

وأخرج الشطر المرفوع دون ذكر القصة ابن أبي شيبة (١٠: ١٩٠) وأحمد (٢٠٣٨١، وأخرج الشطر المرفوع دون ذكر القصة ابن أبي شيبة (١٠: ١٠) وأبن خزيمة (٧٤٧) عن وكيع، وابن حبان (١٠٢٨) والحاكم (١: ٣٥) عن حماد بن سلمة، كلاهما عن عثمان الشحام به.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرجاه، وقد احتج مسلمٌ بعثمان الشحام».

قلت: وخالف الرواة عن عثمان أبو عاصم – الضحاك بن مخلد –، فذكره بلفظ: «اللُّهم إِنِّي أَعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر»، أخرجه عنه الترمذيُّ (٣٥٠٣) والحاكم (١: ٣٣٣) وابن حجر في «النتائج» (٢: ٣٩٣).

وقال الترمذيُّ: «حسن غريب»، كذا في «تحفة الأشراف» للمزيِّ (٩: ٥٧) و «الجامع» للترمذيُّ: «حسن صحيح»!! للترمذيُّ: «ألله العرب)، وأما في طبعة الحلبي من الترمذيُّ: «حسن صحيح»!! وأما الحاكم فقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

قلت: وحَسَّنَ الحديثَ كذلك الحافظُ ابنُ حجر في «النتائج» (٢: ٢٩٣)، وقال (٢: ٢٩٤): «وعثمان مختلف فيه، قواه أحمد وابن عديًّ، ولينه القطان والنسائيُّ».

ولمزيد من التخريج يراجع التعليق علىٰ «المسند» لأحمد (٣٤: ١٨ – ١٩).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية "شيبر"، وهو خطأ، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيِّ (١٢: ٣٧٦).

قال: حَتَىٰ حَفِظْتُها. قال سَعْدٌ: والمَنِيُّ مَاؤُهُ (١).

٣٤٧- أَخْبَرِنَا (محمدُ بن عَبْدِ اللَّهِ) (٢) الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بنُ إِسْحَاقَ الفَقِيهُ أَخْبَرِنَا إِبْراهِيمُ بنُ يُوسُفَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الفَقِيهُ أَخْبَرِنا إِبْراهِيمُ بنُ يُوسُفَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنا أَبُو خَالِدِ الأَّحْمَرُ عَنِ ابنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ الأَّحْمَرُ عَنِ ابنِ عَجْلانَ عَنْ سَعيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ في دُعائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ في دَارِ المُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوِّلُ» (٣).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰: ۱۹۳) والبخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٤: ٢٦٤) والنسائيُّ في «المجتبئ» (٤٤٥، ٥٤٥٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (٧٢٢٥) وفي «الدعاء» (١٣٨٠) وأبو محمدِ البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٦٨ – ١٦٨) وفي «تفسيره» (٥: ٩٣) والمزيُّ في «التهذيب» (١٠: ٢٥٧) عن أبي نعيم – الفضل بن دكين – به.

وعن ابن أبي شيبة اخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٧٢).

وأخرجه أحمد (١٥٥٤) وأبو داود (١٥٥١) والترمذيُّ (٣٤٩٦) وأبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٣: ٣٢٤) وابحاكم (١: ٥٣٢ – ٥٣٣) وابن الأثير في «أُسد الغابة» (٢: ٥٢٨) والمزيُّ في «التهذيب» (١٠: ٢٥٥) عن أبي أحمد الزبيريِّ، وأحمد (١٤٥٥) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٦٣) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (٥٥٦، ٥٤٨٤) وابو داود والمزيُّ عن وكيع، كلاهما عن سعدِ بن أوسِ به.

وقال الترمذيُّ: «حديث حسن غريب».

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه».

(٢) في النسخة الثانية: «أبو عبد الله».

(٣) أُخْرِجه الحاكم (١: ٥٣٢) بإسناده المذكور هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد تابعه عبدُ الرحمن بن إسحاق عن المقبريِّ».

وأخرجه ابن أبي شيبة (٨: ٣٥٩) عن شيخه أبي خالدِ الأحمر – سليمان بن حيان – به، وعن ابن أبي شيبة أخرجه كُلِّ من أبي يعلىٰ (٦٥٣٦) والطبرانيِّ في «الدعاء» (١٣٤٠).

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١١٧) عن صدقة بن الفضل، وابن حبان (١٠٣٣) عن عبد الله بن سعيدِ الأشج، كلاهما عن أبي خالدِ الأحمر به.

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (٧٠٥٠) وفي «الكبرى» (٧٨٨٦) عن يحيى بن سعيدِ القطان، والبيهقيُّ في «الشعب» (١٧: ٣٩: ٩١٠٦) والرافعيُّ في «التدوين» (٢: ٣٥٢) عن صفوان = ٣٤٨ - أَخْبَرْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرْنَا عَبْدَانُ بِنُ يَزِيدَ الْدَقَّاقُ بِهَمَذَانِ حَدَّثْنَا إِبْرِاهِيمُ بِنُ الْحُسينِ بِنِ دِيْزِيلِ حَدَّثْنَا آدمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ أَخْبَرْنَا شَيْبَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحمنِ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مالكٍ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ في عَبْدِ الرَّحمنِ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مالكٍ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ في دُعائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ والجُبْنِ والهَرَمِ والقَسْوةِ والغَفْلَةِ والخَيْلةِ (١) والدِّلَةِ والمَسْكَنَةِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ والكَفْرِ والفُسُوقِ والشَّقَاقِ والسَّمْعَةِ والرِّيَاءِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَم والبَكَم والجُنُونِ والشَقَاقِ والسَّمْعَةِ والرِّيَاءِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَم والبَكَم والجُنُونِ

= ابن عيسى، كلاهما عن ابن عجلان به بلفظ: «تَعَوَّذوا باللَّه مِنْ جارِ السُّوْءِ في دَار المقام، فَإِنَّ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ»، والسياق للنسائي .

قلت: في إسناد الجميع محمد بن عجلان، وهذا قد اتُّهِمَ بالتدليس كما في «تعريف أهل التقديس» لابن حجر (ص١٠٦)، ولم يصرح بالسماع في أيّ مصدرٍ من المصادر المتقدمة والتي أخرجت الحديث عنه.

ولكنّه قد توبع كما تقدم عن الحاكم، فقد تابعه عنده (١: ٥٣٢) عبد الرحمن بنُ إسحاق، ولفظه: «اسْتَعِيدُوا باللّهِ مِنَ جار المُقَام، فإنّ جَارَ المُسَافِرِ إذا شاء أن يزايل زال»، ثم قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه أحمد (٨٥٥٣) من طريق عبد الرحمن كذلك بلفظ مقارب.

قلت: ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق تشدُ من إزر رواية ابن عجلان، فهو وإن كان تُكِلَمَ فيه كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٦: ١٣٧ – ١٣٩)، فالكلام فيه لا يضر إن شاء الله. وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر، أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (ج١٠ برقم ١٨٠) بلفظ: كان رسول الله على يقول: «اللَّهم إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَومِ السُّوءِ ومِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، ومِن سَاعَةِ السُّوء، ومِنْ صَاحِب السُّوء، ومن جَار السوء في دار المقامة».

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (٧: ٢٢٠) وقال: «رجاله ثقات»، ثم أورده أخرى (١٠: ١٤٤) وقال: «رجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار وهو ثقة».

قلت: وإسناده حسن، واللَّه أعلم.

(١) «حاشية: قال الجوهري: الغيلة بالكسر الاغتيال، يقال: قَتَلَه غيلةً، وهو أن يخدعه فيذهب إلى موضع فإذا صار إليه قتله، والغيّلة بالفتح المرأة السمينة، والعيلة بالعين المهملة المفتوحة الفقر، وقد جاء أنه عَلَيْنِ كان يتعوذ من الفقر والغيمة؟ كما أنه تعوذ منها وهي شدة العطش وحر الخوف(؟)».

قلت: في كُلِّ من النسخة الثانية و«معجم الطبراني الصغير»: «العيلة»، بالعين المهملة.

والجُذَامِ والبَرَصِ وسَيِّئِ الْأَسْقَامِ (١).

٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذْبارِيُّ أَخْبَرِنا أَبُو بَكُر بنُ دَاسَةَ حَدَّثنا أَبُو دَاوَدَ حَدَّثنا عَمْرُو بنُ عَثْمانَ حَدَّثنا بَقِيَّةُ حَدَّثنا ضُبَارةُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي السُّلَيْك (٢) عَنْ ذُوَيدِ (٣) بنِ نَافِع حَدَّثنا أَبُو صالح السَّمَّانُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ عَنْ ذُوَيدِ (٣) بنِ نَافِع حَدَّثنا أَبُو صالح السَّمَّانُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ مِنْ ذُويدِ (٣) بنِ نَافِع حَدَّثنا أَبُو صالح السَّمَّانُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ والنَّفَاقِ وسُوءِ الأَخْدَقِ (٤).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٣٠) بإسناده المذكور هنا، وقال: «هذا حديثُ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الصغير» (٣١٦) عن جعفر بن محمدِ القلانسيُّ قال: حدثنا آدم بن أبي إياس به، إلا أنه لم يرد فيه ذكر «الفقر والكفر»، وقال الطبرانيُّ: «لم يروه بهذا التمام إلا شيبان، تفرد به آدم».

قلت: بل تابع آدمَ عليه عبدُ الصمد بن النعمان عند ابن حبان (١٠٢٣) .

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٤٣) عن هاشم بن مرثدِ الطبرانيِّ عن آدم به، إلا أن ليس في روايته ذكر «الهرم والذلة والفقر والكفر والبرص».

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمّع البحرين» (٤٧٠٠) و«مجمّع الزوائد» (١٠: ١٤٣) وقال في الثاني منهما: «في الصحيح بعضه. رواه الطبرانيُّ في الصغير، ورجاله رجال الصحيح».

(٢) في كُلِّ من النسخة الثانية و«الدعاء»: «السليل»، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (١٣:
 ٢٥٤).

 (٣) كذا في الأصل: «ذويد» بالذال المعجمة، وفي النسخة الأخرى بالدال المهملة، وكلاهما صواب، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٨: ٤٩٨ – ٥٠٠) وينظر التعليق عليه.

(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» (١٥٤٦) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٧١) وفي «الكبرى» (٧٨٥٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٨٦) عن عمرو بن عثمان به، وعن النسائيُّ أخرجه الأصبهانيُّ في «الترغيب» (١٢٢٠). وأخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (٤: ٣٤٣) عن محمد بن عمرو بن حَنَان عن بقية به. قلت: وإسناده ضعيف، ضُبارة بن عبد اللَّه لم يوثقه إلا ابن حبان كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيُّ (١٤: ٢٥٥)، وقد قال عنه في «الثقات» (٨: ٣٢٥): «يُعتبرُ حديثُه من رواية =

•٣٥٠ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَىٰ بنِ الفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يعني ابنَ أَبِي أُويْسِ - حَدَّثَنِي أَخِي عن سُليمَانَ - هُو ابنُ بلالٍ - عَنِ ابنِ عَجْلانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الغَمِّ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ سُوءِ الأَمْنِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ سُوءِ الأَمْنِ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ وأَعُودُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ البِطَانَةُ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ البَطَانَةُ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ الضَّجِيعُ اللَّهُ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ البَطَانَةُ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ النَّهُ عَنْ الْمُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ البَطَانَةُ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ النَّا اللَّهُ عَيْدُ أَبِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئَسَ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَ

<sup>=</sup> الثقات عنه، ويُحكم بما يُروىٰ عن الثقات عنه".

وقال ابن حجر في «التقريب» (٢٩٦٢): «مجهول».

وأعله المنذريُّ في «مختصر السنن» (٢: ١٥٩) بقوله: «في إسناده بقية بن الوليد ودويد ابن نافع، وفيهما مقال» اه.

وأما المناويُّ فقال في «الفيض» (٢: ١٥٠): «فيه بقية، وضبارةُ بن عبد اللَّه بن أبي سليك لا يُعرف حاله».

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، إسماعيل هو ابن عبد الله بن عبد الله بن أُويس الأصبحيُّ، وهو وإن كان من رواة «الصحيحين» ففيه مقالٌ كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٣: ١٢٧ - ١٢٩)، وقال ابن حجر في «هدي الساري» (ص ٣٩١): «لا يُحتج بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدَحَ فيه النسائيُ وغيره إلا إِنْ شاركه فيه غيره فيُعتبر فيه» اه.

واسم أخي إسماعيل عبد الحميد، وهو مترجم في «التهذيب» لابن حجر (٦: ١١٨). وأخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» كما في «كنز العمال» (ج٢ برقم ٣٧٧٥) بزيادة فيه. وأخرج الشطر الذي فيه ذكر الجوع والخيانة النسائي في «المجتبى» (٢٦٤٥) وفي «الكبرى» (٧٨٥١) وأبو داود (١٥٤٧) وابن حبان (١٠٢٩) من طرقٍ عن عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان به.

بن بن أبي سُليم عن كعبٍ عن وأخرجه كذلك ابن ماجه (٣٣٥٤) من طريق هُريم عن ليث بن أبي سُليم عن كعبٍ عن أبي هريرة مرفوعاً به، وقال البوصيريُّ في «مصباح الزّجاجة» (١١٦٠): «هذا إسنادٌ ضعيف، كعب هو المدنيُّ مجهول، تفرد بالرواية عنه ليثُ بن أبي سُليم، وهو ضعيف، وهريم هو ابن سفيان».

وأُخرجه البغويُّ (٥: ١٧٠) عن معمرٍ عن ليثٍ عن رجلٍ عن أبي هريرة، وهو هو.

٣٥١ - أَخْبَرْنَا أَبُو عَبِدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الفَقِيهُ حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ سَعِيدِ حَدَّثنا مُوسَىٰ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سعيدِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سعيدِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ سعيدِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَبْدِ اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ والقِلَّةِ والذَّلَّةِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ والقِلَّةِ والذَّلَّةِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ والقِلَّةِ والذَّلَّةِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أُو أُظْلَمَ» (١).

٣٥٢ وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بِنُ مَحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثَمَانَ سَعِيدُ بِنُ عُثمانَ التَّنُوخِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ بَكْرٍ حَدَّثْنَا الأُوْزَاعِيُّ حَدَّثْنِي إِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثْنِي جَعْفَرُ ابِنُ عِياضٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ اللَّهِ عِياضٍ قَالَ: حَدَّثْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الفَقْرِ والقلَّةِ والذَّلَةِ، وأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٧: ١٢) بإسناده هنا، وهو في «المستدرك» للحاكم (١: ٥٤٠ - ٥٤٠) بإسناده هنا كذلك، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٧٨) وأبو داود (١٥٤٤) عن شيخهما موسىٰ بن إسماعيل به.

وأخرجه ابن حبان (١٠٣٠) عن أبي خليفة – الفضل بن الحباب –، والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٤١) عن محمد بن معاذٍ الحلبيِّ وأبي خليفة، كلاهما عن موسىٰ بن إسماعيل به.

وأخرجه أحمد (۸۰۵۳، ۸۳۱۱، ۸۲۶۳) والنسائيُّ في «المجتبیْ» (۸۶۲۰، ۵۶۲۰) وفي «الکبریٰ» (۷۸۶۷، ۷۸۶۷) من طرقِ عن حماد بن سلمة به.

قلت: وإسناد الحديث صحيح كما تقدم عن الحاكم، ولكن النسائيَّ في المجتبىٰ (٨: ٢٦١) إشار إلى مخالفة الأوزاعيِّ لحماد بن سلمة بذكره «جعفر بن عياض» بدلًا من «سعيد بن يسار»، وباختلافٍ في لفظه، وهو الذي سيذكره المصنف في الحديث التالي، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٠٩٧٣) والنسائيُّ في «المجتبئ» (٥٤٦١، ٥٤٦٣، ٥٤٦٥) وفي =

٣٥٣ - أَخْبَرنا أَبُو الحُسين بنُ الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدادَ أَخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرَ حَدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ سُفْيانَ حَدَّثنا أَبُو صَالِحِ الحَرَّانِيُّ عَبْدُ الغَفَّارِ بنُ داوُدَ حَدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ مَالِكِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بنِ حَدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ مَالِكِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بنِ العَاصِ عَنِ النبيِّ عَلِيدٌ أَنَّه اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْع مَوْتاتٍ: [مِنْ] مَوْتَةِ الفُجْأَةِ، ومِنْ لَنْ يَخِرَّ عَلَيْه شيءٌ (١)، ومِنَ القَتْلِ لَذُخِ الحَرَقِ ، ومِنَ الغَرَقِ، ومِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَيْه شيءٌ (١)، ومِنَ القَتْلِ عَنْدَ الفِرادِ مِنَ الزَّحْفِ. سَقَطَ وَاحِدٌ أَظنه: الحَرَق (٢).

٣٥٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ

= «الكبرى» (٧٨٤٥، ٧٨٤٦، ٧٨٤٨)، وابن ماجه (٣٨٤٢) وابن حبان (١٠٠٣) والحاكم (١٠٠٣) والحاكم (٢٠١٠) من طرق عن الأوزاعيُّ به.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: كذا صححه، وقد ترجم الذهبيُّ لجعفر بن عياضٍ في «الميزان» (١: ٤١٢) فقال عنه: «لا يُعرف»، فكيف يكون إسنادُ حديثه صحيحاً؟!

ولم يذكر ابن حجر في «التهذيب» (٢: ١٠٢ – ١٠٣) موثقاً له، إلا أنه قال: «ذكره ابن حبان في الثقات». وهذا في «ثقاته» (٤: ١٠٥).

وأرجو أن يكون إسحاق بن عبد الله سمعه تارةً من جعفر بن عياضٍ، وأخرى سمعه من سعيد ابن يسارٍ كما في الإسناد السابق، فبذا لا ضرر في ذلك على صحة الحديث السابق، والله أعلم.

(١) في «المسند» لأحمد و «المسند» للبزار، و «الأوسط» للطبرانيّ : «مِنْ أَنْ يَخِر على شيءٍ أو يَخِرَّ عليه شيءٍ».

(٢) كذا في هذا الكتاب، ولم يُذكر هذا الاستدراك في «المعرفة» للفسويٌ الذي روى البيهقيُّ الحديثَ من طريقه، بل زادها المحقق من «المسند» وأشار إلى ذلك، وهي ثابتةٌ أعني زيادة قوله: «الحرق» في المصادر الأخرى التي أخرجت هذا الحديث.

وقد أخرج الحديث الفسويُّ في «المعرفة» (٢: ٥٢١) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه أحمد (٢٥٩٤) عن حسن بن موسى، والبزار (٧٨٢ - الكشف) والطبرانيُّ في «الأوسط» (١٧٥) عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، كلاهما عن ابن لهيعة به.

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٢: ٣١٨) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام» اهـ.

حَدَّثنا أَبُو مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ القَزَّازُ حِ وأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيا بنُ أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي حَدَّثنا أَبُو مُحَمَّدُ بنُ إِبْراهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ (١) قال: حَدَّثنا يَحيى بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثني يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ البُوشَنْجِيُّ (١) قال: حَدَّثنا يَحيى بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثني يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ الله السُكَنْدَرَانيُّ عَنْ مُوسى بن عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ الاَسْكَنْدَرَانيُّ عَنْ مُوسى بن عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ الاسْكَنْدَرَانيُّ عَنْ مُوسى بن عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُوالِ نِعْمَتِكَ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُوالِ نِعْمَتِكَ، ومِنْ جَمِيع سَخَطِكَ وعِقَابِكَ». ومِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، ومِنْ فُجاءةِ نِقْمَتِكَ، ومِنْ جَمِيع سَخَطِكَ وعِقَابِكَ».

وهذا لفظُ حديث القَزَّاز، وفي روايةِ البوشنجيِّ: «ومِنْ جَميعِ سَخَطِكَ وغَضَبِكَ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل في هذا الموضع وحين الإشارة إلى روايته: «البوسنجي» بالسين المهملة، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الأخرى و«الشعب» ومن «الأنساب» للسمعانيّ (١: ٢٩٩ – التراث) و«السير» للذهبيّ (١: ٨٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٥: ١٦٨) عن عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ عن يحيى بن منصور القاضي به.

وأخرجُه البيهقيُّ في «الشعب» (٨: ٤٤٤: ٢٢٤) عن محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور عن البوشنجي به.

وأخرجه مسلم (٤: ٧٩٠١) والنسائي في «الكبرى» (٧٩٠١) والطبراني في «الدعاء» (١٣٣٧) وأخرجه مسلم (١٣٥٠) وفي «معجم الشيوخ» (١: ١١) من طرقٍ عن يحيى بن بكيرٍ به.

وعن الطبرانيّ أخرجه الذهبيُّ في «المعجم» (١: ٤١).

وأخرجه البخّاريُّ في «الأدبّ المفرد» (٦٨٥) والنسائيُّ في «الكبرىٰ» (٧٩٠٠) وأبو داود (١٥٤٥) وأبو داود (١٥٤٥) والحاكم (١: ٥٣١) والجورقانيُّ في «الأباطيل» (٣١١) من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن به.

وأخرجه الحاكم والجورقانيُّ عن حفص بن ميسرة عن موسىٰ بن عقبة به.

وقوله: «عقابك» ليس في أيّ مصدرٍ من المصادر المذكورة ما عدا «شرح السنة».

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبيُّ =

٣٥٥- أَخْبِرِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه (١) الشَّيْبانيُّ حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي طَيْبَة (٢) حَدَّثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَلْمَ بنُ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلَّمُنا أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطانِ مِنْ هَمْزِه ونَفْجِهِ ونَفْثِهِ».

قال عطاء: فَهَمْزُهُ المُوْتَةُ (٣)، ونَفْتُهُ الشُّعْرُ، ونَفْخُهُ الكِبْرُ (٤).

أبو حاتم الرازيُّ أن سماعه منه بعد اختلاطه بقوله: «حديثُ البصريين الذين يُحدثون عنه تخاليط كُثيرة، لأنه قَدِمَ عليهم في آخر عمره، وما روىٰ عنه ابنُ فضيل ففيه غلطٌ واضطرابٌ، =

<sup>=</sup> بقوله: «قلت: خَرَّجه مسلم».

أقول: وهو كما قال كما تقدم في تخريجه.

وليُعلم أن رواية المصنف من طريق البوشنجيّ هي الصحيحة، وأما رواية القزاز ففيها ضعف، حيث أن القزاز – وهو محمد بن سنان – ضعيفٌ، كما في «التقريب» لابن حجر (٥٩٣٦).

<sup>(</sup>١) في النسخة الأخرى: «أبو عُبيد اللَّه»، وهو خطأ، وهو «أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني»، مترجم في «السير» للذهبيّ (١٥: ٢٦٤)، وورد على الصواب في «السنن» للبيهقيّ (٢: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» للبيهقيّ: «أحمد بن أبي ظبية»، وهو خطأ، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (١: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) «الموتة: ضرب من الجنون. حاشية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في «السنن» (٢: ٣٦) بإسناده هنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ١٨٥ - ١٨٦) وأحمد وابنه عبد الله (٣٨٣٠) وابن ماجه (٨٠٨) وأبو يعلى (١٩٨٠) والحاكم (١: ٧٠٧) وأبو يعلى (١٣٨١) والحاكم (١: ٧٠٧) والطبراني في «الدعاء» (١٣٨١) والحاكم (١: ٧٠٧) – وعنه البيهقي في «السنن» (١: ٣٦) – عن محمد بن فضيلٍ عن عطاء، وليس فيها ذكر التعليم، ولكن فيها أنه كان يتعوذ بهذا الدعاء، وزاد الحاكم والبيهقي أن ذلك كان إذا دخل في الصلاة.

وتابع محمدَ بن فضيلِ عليه عمارُ بن رزيق، أخرجه عنه أحمد (٣٨٢٨).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيحُ الإسناد، وقد استشهد البخاريُّ بعطاء بن السائب». قلت: ذكر الذهبيُّ في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان» (٣: ٧٠) أنه «تغير بآخره، وساء حفظه»، ثم نقل عن ابن معين ويحيئ بن سعيدٍ والنسائيِّ أن روايةَ شعبة والثوريُّ وحماد بن زيدٍ عنه قبل اختلاطه، فليس محمد بن فضيل من الذين رووا عنه قبل اختلاطه، بل قد صَرَّحَ

= رَفَعَ أشياءَ كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة» كذا في «الجرح والتعديل» لابنه (٦: ٣٣٤)، وقد أعله بذلك البوصيريُّ كما في «مصباح الزجاجة» (١: ١٧١) إلا أنه زاد: «وقد قيل إن أبا عبد الرحمن السلميَّ لم يسمع من ابن مسعود».

قلت: وهذا مردود، فقد أثبت سماعة البخاري كما في «التاريخ الأوسط» (١: ٢٠١)، ووردت له رواية صَرَّح فيها بالسماع من ابن مسعود أخرجها أحمد في «مسنده» (٣٥٧٨). فيظل الإسناد معلولاً بالعلة الأولى وهي اختلاط عطاء بن السائب وسماع محمد بن فضيل بعده، وكذلك وإن تابع ابن فضيل عمار بن رزيق فهو لم يُذكر فيمن سمع منه قبل اختلاطه. والحديث له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد (١١٤٧٣) وأبو داود (٧٧٥) والترمذي (٢٤٢) والدارمي (١١٤٧١) وأبو يعلى (١١٠٨) وابن خزيمة (٢٤٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١: ١٩٧ – ١٩٨، ١٩٨) والدارقطني (١: ٢٩٨ – ٢٩٩) والبيهقي في «السنن» (٢: ٣٤) جميعهم من طريق جعفر بن سليمان الضّبَعِي قال: حدثنا علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جِدُك، ولا إله غيرك» ثم يقول: «لا إله إلا الله» ثلاثاً. ثم يقول: «الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ.

والسياق لأبي داود، ثم قال: «وهذا الحديثُ يقولون: هو عن عليٌ بن عليٌ عن الحسنِ مرسلًا، الوهم من جعفر».

وقال الترمذيُ : «وقد تُكلم في إسناد حديثِ أبي سعيدٍ، كان يحيىٰ بن سعيدِ يتكلم في عليّ بن عليّ الرفاعيّ، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث».

وقال ابن خزيمة قبل أن يرويه: «فقد رُوِيتْ أخبارٌ عن النبيِّ ﷺ في افتتاحه صلاة الليل بدعواتٍ مختلفة الألفاظ، قد خَرَّجتُها في أبواب صلاة الليل، أمَّا ما يفتتح به العامة صلاتَهم بخراسان من قولهم: سبحانك اللَّهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالىٰ جدك، ولا إله غيرك، فلا نعلم في هذا خبراً ثابتاً عن النبي ﷺ عند أهل المعرفة بالحديث، وأَحْسَنُ إسنادٍ نعلمه رُويَ في هذا خبر أبى المتوكل عن أبى سعيد».

وقال ابن خزيمة بعد أن رواه من الطريق المتقدم ذكرها: «وهذا الخبرُ لم يُسمع في الدعاء لا في قديم الدهر ولا في حديثه استعمل هذا الخبر على وجهه، ولا حُكي لنا عن من لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات، ثم يقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك إلى قوله: ولا إله غيرك ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر ثلاثاً». اه كلام ابن خزيمة.

قلت: وَثْق عَليَّ بن عَليِّ الرفاعيُّ ابنُ معين وأبو زرعة ووكيعٌ ، أما أحمد فقد اختلف الرواة =

٣٥٦ - أَخْبَرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ يُوسُفَ الأَصْبَهانيُّ أَخْبَرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ البصريُّ بِمَكَّة حدثنا سَعْدانُ بِنُ نَصْرِ المُخَرِّميُّ (١) حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعِيْهُمَ ] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّدُ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ، وَشَرٌ فِتْنَةِ الغَبْرِ، وَشَرٌ فِتْنَةِ الغَبْرِ، وَشَرٌ فِتْنَةِ الغَبْرِ، وَشَرٌ فِتْنَةِ الغَبْرِ، وَشَرٌ فِتْنَةِ الغَفْرِ. اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرٌ فِيْنَةِ الغَيْمِ بِماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقٌ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كَمَا فِتْنَةِ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّسِ، وبَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ فَتُعْ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّسِ، وبَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّسِ، وبَاعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطَايايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الشَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ والمَأْثُمِ والمَعْرَمِ». زاد المَشْرِقِ والمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ والمَأْثُمِ والمَعْرَمِ». زاد فيه غيرُهُ عن أبي معاوية: «والهرَم» وقال: «مِنْ عَذَابِ النَّارِ وفِتْنَةِ النَّارِ» (\*\*).

= عنه، فتارة قال فيه: «لم يكن به بأس»، وفي أخرى قال: «صالح»، وثالثة: «لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث». وقال البزار: «ليس به بأس». ونقل ابنُ أبي حاتم عن أبيه أنه قال: «ليس بحديثه بأس». ثم سأله ابنه: «يُحتج بحديثه؟ قال: لا». كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٧: ٣٦٦).

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢: ١١٢): «كان ممن يخطئ كثيراً على قلة روايته، وينفرد عن الأثبات بما لا يُشبه حديثَ الثقات، لا يعجبني الاحتجاجُ به إذا انفرد». ثم أشار ابنُ حبان إلى روايته لهذا الحديث.

قلت: ولم يذكر ابنُ حجر في «التهذيب» مقالةَ ابن حبان هذه، فلتُستدرك عليه (۱). ويُزاد عليه أن المصنف - أعني البيهقيَّ - نفسه قد قال عن عليٌّ في هذا الكتاب برقم (٣٨٠): «ليس بالقويٌّ في الحديث».

وأوردَ الحديثَ كذلك النوويُّ في «المجموع» (٣: ٣١٩) وقال: «رواه أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ، وضَعَفه الترمذيُّ وغيرُه، وهو ضعيفٌ، قال الترمذيُّ: قال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا الحديث».

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في الأصل، وبهذه النسبة ذكره السمعانيُّ في «الأنساب» (٤: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ (١١: ١٨١ – ١٨٢) عن محمد بن سَلَامٍ، ومسلم (٤: ٢٠٧٩) عـن =

<sup>(</sup>١) استدركتُها من تعليق محقق (التهذيب) للمزيُّ (٢١: ٧٤ - ٧٥).

٣٥٧ حَدَّثنا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَنِ العَلَويُّ أَخْبَرنا أَبُو حَامِدِ بنُ الشَّرْقِيِّ حَدَّثني أَبِي قال: حَدَّثني إِبْراهِيمُ الشَّرْقِيِّ حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ حَفْصِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثني أَبِي قال: حَدَّثني إِبْراهِيمُ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ فُلَيْتٍ العَامِرِيِّ عَنْ جَسْرَةَ عَنْ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ فُلَيْتٍ العَامِرِيِّ عَنْ جَسْرَةَ عَنْ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْريلَ وميكَائِيلَ عَنْ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْريلَ وميكَائِيلَ وَرَبُ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وعَذَابِ القَبْرِ» (١).

٣٥٨ - أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافِظُ أَخْبَرني أَبُو عَمْرهِ - هُوَ ابنُ حَمْدان - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ نُمَيْرٍ حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ نُمَيْرٍ حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الحَارِثِ وعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ عَنْ عاصم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الحَارِثِ وعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيٍّ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدْعُو، (يقول)(٢): «اللَّهُمَّ إِنِّي قَالُ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدْعُو، (يقول)(٢): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ والجُبْنِ والبُحْلِ والهَرَمِ وعَذَابِ القَبْرِ ٣). اللَّهُمَّ أَعُودُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ والجُبْنِ والبُحْلِ والهَرَمِ وعَذَابِ القَبْرِ ٣). اللَّهُمَّ

<sup>=</sup> أبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية - محمد بن خازم - به باختلاف في السياق. وأخرجه أحمد (٢٠٧٦، ٢٤٣٠١) ومسلم (٤: ٢٠٧٨ - ٢٠٧٩) والنسائي في «المجتبىٰ» (٥٤٦٦) وابن ماجه «المجتبىٰ» (٥٤٩٠) والعبرانيُّ في «الكبرىٰ» (٧٨٥٠) والعبرانيُّ في «الدعاء» (١٩٤٥) والمصنف في «إثبات عذاب القبر» (١٩٧) من طرقٍ عن هشام بن عروة به باختلافِ في السياق كذلك.

وقد تقدمُ الحديثُ مختصراً من الطريق نفسه برقم (٢٥٠)

ولمزيد من التخريج يُراجع التعليق على «المسند» (٤٠: ٣٤٦، ٤١: ٧٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في «إثبات عذاب القبر» (١٩٩) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٩٥٥) وفي «الكبرى» (٧٩٠٥) عن أحمد بن حفصٍ بهِ، وعنده: «حر النار» بدلًا من «عذاب النار».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٣٨٧٠) عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن فُلَيْتٍ به، وعنده: «أعذني من حر النار».

والحديثُ تقدم برقم (١٢٩) من طريق آخر عن جسرة به، وتقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٣) زادت المصادر التي أخرجت الحديث: «اللَّهم آتِ نفسي تَقْواها، وزَكُها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها، أَنْتَ وَلِيُّها ومَوْلاها»، وهذا قد تقدم أن المصنف أورده بهذا الإسناد برقم (٢٠١).

إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ، ومِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، ومِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، ومِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَها»(١).

٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَيِّ الرُّوذبارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ دَاسَةَ حَدَّثنا أَبُو دَاوَدَ حَدَّثنا أَبُو دَاوَدَ حَدَّثنا أَبُو المُعْتَمِر: أُرَىٰ أَنَّ أَنَسَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ حَدَّثنا المُعْتَمِرُ قَالَ: قَالَ أَبُو المُعْتَمِر: أُرىٰ أَنَّ أَنَسَ ابنَ مَالِكِ حَدَّثنا أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلاةٍ لا تَنْفَعُ» قال: وذكر دعاء آخر (٢).

(١) أخرجه ابنُ أبي شيبة (١٠ : ١٨٦) عن ابن نميرِ به.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٨٨) عن ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابنِ نميرِ ثلاثتهم عن أبي معاوية – محمد بن خازم – به.

وأُخرجه الطبرانيُّ في «الكبيرُّ» (٥٠٨٥) عن أبي بكرٍ وعثمان ابني أبي شيبة ويحيىٰ الحِمَّانيُّ ثلاثتهم عن أبي معاوية به.

وأخرجُه أبو مُحمدِ البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٥٨ – ١٥٩) عن أحمد بن حربٍ عن أبى معاوية به.

وأُخرجه أحمد (١٩٣٠٨) والنسائي في «المجتبى» (٥٤٥٨، ٥٥٥٨) وابن عبد البر في «التمهيد» (٦: ٦٦) من طرق عن عاصم – وهو الأحول – به دون ذكر أبي عثمان النَّهْديِّ. وأخرج الشطرَ الأولَ من الحديث كُلُّ من ابن أبي شيبة (٢: ٣٧٤) والترمذيِّ (٣٥٧٦) والمصنفِ في «إثبات عذاب القبر» (٢٢٩)، إلا أَنَّ «عبدَ اللَّه بن الحارث» لم يُذكر في رواية الترمذيِّ، ولم يُذكر «أبو عثمان» في رواية البيهقيِّ.

وأخرجُ الطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٦٤) الشطرَ الثاّلثَ من الحديث.

ولمزيد من التخريج يُراجع التعليق علىٰ «المسند» (٣٢: ٦١، ٦٢).

وفي الباب عن أنس بن مالكِ سيأتي عند المصنف برقم (٣٦٠) وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

(٢) أخرجه أبو داود في «السنن» (١٥٤٩) بإسناده المذكور هنا.

وفي إسناده محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلانيُّ، وفيه كلامٌ كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٩: ٤٢٥)، وقال في «التقريب» (٦٢٦٣): «صدوقٌ عارفٌ، له أوهام كثيرة».

وقال المنذريُّ في «مختصر السنن» (٢: ١٦٠): «أبو المعتمر هو سليمان بن طرخان التيميُّ والله المعتمر بن سليمان، وهو ممن اتفق البخاريُّ ومسلمٌ على الاحتجاجِ بحديثه، غير أنه لم يُجْزم بسماعه من أنس بن مالك» اه.

٣٦٠ - أَخْبَرِنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ فُوْرَكَ أَخْبَرِنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ الطَيالِسِيُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وقَالِ لا يَنْفَعُ، ودُعاءِ لا يُسْمَعُ (١٠).

٣٦١ - أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّه الحافِظُ بِنَيسَابُورَ وأَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ ابنِ الحَسَنِ البَزَّازُ بِبَغْدَادَ قالا: أخبرنا أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ ابنِ الحَسَنِ البَزَّازُ بِبَغْدَادَ قالا: أخبرنا أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ اللَّهُ عَدْ ثَنَا أَبُو يحيىٰ بنِ صَفُوانَ الفَاكِهِيُّ حَدَّثنا أَبُو يحيىٰ بنِ صَفُوانَ اللَّهُ عَدْ ثَنَا أَبُو يحيىٰ بنُ أبي إسْحاقَ عَنْ أبي إسْحاقَ عَنْ عمرو بنِ الكوفيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثنا يُونُسُ بنُ أبي إسْحاقَ عَنْ أبي إسْحاقَ عَنْ عمرو بنِ

(١) أخرجه المصنف في «المدخل إلى السنن» (٤٨٢) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه الطيالسيُّ في «مسنده» (٢١١٩) بإسناده هنا كذلك.

وعن الطيالسيِّ أخْرجه كذلك كُلِّ من أبي نعيم في «الحلية» (٦: ٢٥٢) والضياء في «المختارة» (٢٣٧٤)، وقد سقط من مطبوعة «الحلية» ذِّكْرُ «قتادة»، فليثبت فيها.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ١٨٧ - ١٨٨) وأحمد (١٣٠٠٣، ١٣٦٧٤) وأبو خيثمة في «العلم» (١٣٦٥) وأبو يعلى (٢٨٤٥، ٢٨٤٥) وابن حبان (٨٣) والقضاعيُّ في «مسند الشهاب» (١٤٦٨) وابن عبد البر في «الجامع» (١٠٧٣) من طرق عن حماد بن سلمة به.

وعندهم - ما عدا ابن عبّد البر -: «قولٌ لا يُسمع» بدّلًا من: «دعاء لا يُسمع».

وللحديث طريق آخر عن أنس، أخرجه أحمد (١٤٠٢٣) والنسائي في «المجتبى» (٥٤٧٠) وفي «الكبرى» (١٠٤) والقضاعيُ وفي «الكبرى» (١٠٤) والطبرانيُ في «الدعاء» (١٣٦٧) والحاكم (١٠٤) والقضاعيُ (١٤٦٢) والبيهقيُ في «الشعب» (٤: ٤٠٧) والخياء (١٨٩١) من طرق عن خلف بن خليفة عن حفص بن عمر عن أنسٍ به، وفيه: «نفسٌ لا تشبع» بدلًا من «عمل لا يرفع».

وعن أحمد أخرجه الضياء (١٨٩٢).

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».

قلت: بل هو حسن، وليس علىٰ شرط مسلم، فإن حفص بن عمر – وهو ابن أخي أنس ابن مالكِ لم يرو له مسلم، وهو صدوق، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٧: ٨٠). ولمزيد من التخريج يراجع التعليق علىٰ «مسند أحمد» (٢٠) ٢٠٨ – ٣٠٩).

(٢) في النسخة الثانية: «ميسرة»، وهو خطأ، وهو مترجم في «السير» للذهبيّ (١٢: ٦٣٢).

مَيْمُونَ الأَوْدِيِّ عَنْ أَمِيرِ المؤمنين عُمَرَ سَلِيُّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوْقَ المِنْبَرِ وهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الخَمْسِ<sup>(۱)</sup>: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، والبُحْل، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الطَّهْرِ» (۲).

(١) في النسخة الثانية: «خمس».

(٢) رَجَال إسناده ثقات إلا أنه معلول كما سيأتي.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٣٢٤) عن عبد الأعلى بن زيد العطار عن خلاد بن يحيى به . وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ١٨٩) والنسائي في «المجتبى» (١٠٤٥، ٥٤٩٧) وفي «الكبرى» وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ١٨٩) والنسائي في «المشكل» (١٠٢٥) وابن حبان (١٠٢٤) من طرق عن يونس به . وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ١٨٩) وأحمد (١٤٥، ٣٨٨) والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٧٦) والنسائي في «المجتبى» (١٨٤٠) وأحمد (٥٤٨، ٥٤٥) وفي «الكبرى» (٢٨٦٧) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٣٤) وأبو داود (١٥٣٩) وابن ماجه (٤٨٤٤) والطحاوي في «المشكل» (١٨١٥) والحاكم (١٠ ٥٣٠) من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق به ، بألفاظ متقاربة .

وقال الحاكم: «هذا حديثُ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وقال البزار: «هذا الحديث قد رواه غيرُ يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله».

قلت: مِنْ هاذا الوجه أخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (٥٤٤٦) وفي «الكبرى» (٧٨٦٣) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٣٣) عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق به.

وهناك وجه ثالث، فقد رواه زهيرُ بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: حدثني أصحابُ محمدٍ ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ... الحديث به. أخرجه النسائيُ في «المجتبى» (١٣٥) وفي «الكبرى» (٧٨٦٥) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٣٥).

والوجه الرابع ما أخرجه النسائيُّ في «المجتبئ» (٥٤٨٣) وفي «الكبرئ» (٧٨٦٦) وفي «العمل» (١٣٦) عن سفيان الثوريِّ عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان رسول اللَّه ﷺ يَعوذ. يعنى مرسلًا.

قلت: فهذه أربعةُ وجوهِ اختُلف فيها على أبي إسحاق السبيعيّ، وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» (١٩٩٠، ٢٠٥٦) أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث: من طريق زكريا بن أبي زائدة وطريق زهيرِ بن معاوية؟ فقالا: «لا هذا، ولا هذا، روى هذا الحديث الثوريّ فقال: عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان النبيّ ﷺ يتعوذ. مرسل. والثوريّ أحفظهم». =

٣٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحِ بِنِ هَانِئِ حَدَّثنا الحُسَيْنُ بِنُ الحَسنِ ومُحَمَّدُ بِنُ إسْمَاعِيلَ قالا: حَدَّثنا هَارُونَ بِنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وَهْبِ حَدَّثني حُيَيُّ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ الأَيْلِيُ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وَهْبِ حَدَّثني حُييُّ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ اللَّهِ بِنُ عَمْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْدِ اللَّهِ بِنَ عَمْدِ اللَّهِ بِنَ عَمْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهؤلاء الكَلِماتِ: اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الْعَدُو، وشَمَاتَةِ الأَعْداءِ» (١٠).

٣٦٣ - أَخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ العَلَويُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافِظُ قالا: حدثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ عُبيدِ بنِ عُتْبَةَ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ

= وقال أبو حاتم: «أبو إسحاق كَبُرَ وساء حفظه بآخره، فسماعُ الثوريِّ منه قديماً». وقال أبو زرعة: «تأخر سماعُ زهيرِ وزكريا من أبي إسحاق».

ومع ذلك فقد ذكر الدارقطنيُّ في «العلل» (٢: ١٨٨) أن شعبة (١) ومسعراً قد تابعا الثوريُّ فروياه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون مرسلًا، ثم قال: «والمتصل صحيح»!!

وذهب الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١: ١٧٥) إلى جمع آخر بين الروايات. فقد قال: «نقل الترمذيُّ عن الدارميُّ أنه قال: كان أبو إسحاق يضطرب فيه. قلت: لعل عمرو بن ميمون سمعه من جماعة، فقد أخرجه النسائيُّ من رواية زهير عن أبي إسحاق عن عمرو عن أصحاب رسول الله ﷺ، وقد سمىٰ منهم ثلاثة كما ترىٰ» اهد. كلام الحافظ كَفَلَمْهُ.

(١) أخرجه الحاكم (١: ٥٣١) بإسناده المذكور هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبىٰ» (٥٤٥٠ ، ٥٤٨٥) وفي «الكبرىٰ» (٧٨٥٧ ، ٧٨٥٧) عن أحمد ابن عمرو بن السرح، والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٣٣٦) عن أحمد بن صالحٍ، كلاهما عن ابن وهب به .

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرى» (٧٨٧٢) عن يونس بن عبد الأعلىٰ عن ابن وهبٍ به دون قوله: «غلبة العدو».

قلت: إسناده ليس هو على شرط مسلم كما قال الحاكم، فإن حيي بن عبد اللّه لم يخرج له مسلم شيئاً، بل روىٰ له أصحاب السنن الأربعة، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٧: ٤٨٨). وقد تقدم الحديث بزيادةٍ في أوله برقم (٢٢٢) وتقدم تخريجه كذلك.

<sup>(</sup>١) رواية شعبة أخرجها الطحاويُّ في «المشكل» (١٨٣٥).

الصَّلْتِ حدثنا حِبَّان (١) حدثنا أبو سَعْدِ البَقَّالُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قال: كَان رسُولُ اللَّه عَيَّةٍ إذا أرادَ الحَاجَةَ أَبْعَدَ. قال: فَذَهَبَ يَوْماً فَقَعَدَ تَحْتَ شَجَرِ كَان رسُولُ اللَّه عَيَّةٍ إذا أرادَ الحَاجَة أَبْعَدَ. قال: فَذَهَبَ يَوْماً فَقَعَدَ تَحْتَ شَجَرِ فَنَزَعَ خُفَّيْهِ قَالَ: ولَبِسَ أَحَدَهُما، فَجاءَ طَيْرٌ فَأَخَذَ خُفَّهُ الآخرَ فَحَلَّق بِهِ في السَّماءِ، فانسَلتَ منه أَسُودُ سَالخ (٢)، فَقَال النبيُ عَيِّةٍ: «هذه كرامةٌ أكْرَمَنِي السَّماءِ، فانسَلتَ منه أَسُودُ سَالخ (٢)، فَقَال النبيُ عَلِيَةٍ: «هذه كرامةٌ أكْرَمَنِي اللَّهُ بها. اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بِطْنِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «حيان»، وهو خطأ، وهو «حِبَّان بن علي العنزي»، مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٥: ٤٣٩ – ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) «حاشية: الأسود يعني الحية، السالخ الذي انسلخ من جلده، وحلق في السماء يعني طار به إلى الهواء، الحالق العالى».

قلت: الأسود السالخ: أخبث الحيات شديد السواد. كذا في «النهاية» لابن الأثير (٢: ٤١٩) و«تاج العروس» للزبيديّ (٧: ٢٧٢).

ووقع في مطبوعة «الأوسط»: «سابح»!! وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، أبو سعد البقال هو «سعيد بن المرزُبان العبسيُّ» ضعفه النسائيُّ. وقال البخاريُّ: «منكر الحديث». وقال أبو حاتم: «لا يُحتج بحديثه». وقال النسائيُّ أخرى: «ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (١١: ٥٥).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٩٣٠٠) - وعنه أبو نعيم في «الدلائل» (١٥٠) - من طريق حِبَّان بن عليِّ قال: حدثنا سعد بن طريف الإسكاف عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال الطبرانيُّ : «لم يروِ هذا الحديث عن عكرمة إلا سعد بن طريف، تفرد به جُبَّانُ بن عليٌ، ولا يُروىٰ عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد»!!

قلت: عند المصنف يرويه حِبًان عن أبي سعد - سعيد بن المرزبان - البقال عن عكرمة، فلا يقال: «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن عكرمة إلا سعد».

وأورده الهيثميُّ في كُلِّ من «مجمع البحرين» (٣٣٩) و«مجمع الزوائد» (١: ٢٠٣) وقال في الثاني منهما: ورواه الطبرانيُّ في الأوسط، وفيه سعد بن طريف، واتهم بالوضع».

قلت: ضَعَفه أحمد وأبو حاتم والترمذيُّ وأبو داود وغيرهم، كذا في «التهذيب» للمزيِّ (١٠: ٧٧٤).

وقال الدارقطنيُّ: «متروك الحديث»، واتهمه ابن حبان بالوضع، كذا في «التهذيب» لابن حجر (٣: ٤٧٤).

٣٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسينِ بنُ بِشران بِبَغْداد حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ سَلْمَان النَّجَادُ إِملاءً حدثنا هَيْذامُ بنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثنا سَعيدُ بنُ سُليمانَ حَدَّثنا عَبَّادٌ عَنْ الجُريريِّ عَنْ أَبِي نَضْرةَ عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الجَانِّ، و[مِنْ] عَيْنِ الإنسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهما وتَرَكَ ما سوى ذلك (١).

٣٦٥ - أَخْبَرِنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ فُوْرَكَ أَخْبَرِنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ جَعْفَرَ حَدَّثْنَا يُونُسُ بِنُ حَبِيبٍ حَدَّثْنَا أَبُو دَاود حَدَّثْنَا ابنُ أبي ذِئْبٍ حَدَّثْنِي خالي الحارثُ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ [ تَعَلِيمًا ] قَالَتْ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيمً إلى القَمَرِ فقال أبي سَلَمَة عَنْ عَائِشَةَ [ تَعَلِيمًا ] قَالَتْ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيمً إلى القَمَرِ فقال لي: «اسْتَعِيذي باللَّهِ مِنْ شَرِّه، فَإِنَّهُ الغَاسِقُ إذا وَقَبَ» (٢).

(١) أخرجه المصنف في «شعب الإيمان» (٥: ٢٣٢٧) بإسناده هنا.

وأخرجه النسائيُ في «المجتبى» (١٩٤٥) وفي «الكبرى» (٧٨٧٧) وابن ماجه (٣٥١١) والخرجه النسائيُ في «المشكل» (٢٩٠١) والمصنف في «الشعب» (٥: ٢٠٥) من طرقٍ عن سعيد بن سليمان به.

وأخرجه الترمذيُّ (٢٠٥٨) عن القاسم بن مالكِ المزنيِّ عن الجُرَيْريِّ به.

وقال الترمذيُّ: «حديث حسن غريب، وفي الباب عن أنس».

واستغربه البغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٩٧ُ٤).

قلت: وفي إسناده الجُرَيْرِيُّ، وهو سعيد بن إياس، «ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين»، كذا في «التقريب» لابن حجر (٢٢٧٣).

ولم يُذكر في «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص١٨٣) ضمن الذين سمعوا منه قبل اختلاطه عبادُ بن العوام، ولا القاسم بن مالك المزنئ.

وزاد السيوطئُ في «الدر» (٨: ٦٨٤) عزو الحديث إلى ابن مردويه.

(٢) أخرجه أبو دَّاودُّ الطيالسيُّ في «المسند» (١٥٨٩) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه عبد بن حميدِ (١٥١٥) وأحمد (٢٤٣٢٣، ٢٥٧١١، ٢٦٠٠٠) والنسائيَّ في «عمل اليوم والليلة» (٣٠٦) وفي «التفسير» من «الكبرىٰ» - كما في «تحفة الأشراف» (٢١: ٣٤٥) - والترمذيُّ (٣٣٦٦) والحربيُّ في «غريب الحديث» (٢: ٧١٥) وأبو يعلىٰ (٤٤٤٠) وابن جرير (٣٥٠: ٣٥٢) والطحاويُّ في «المشكل» (١٧٧١، ١٧٧٢) وابن السَّنيِّ (٦٤٨) =

٣٦٦ - أَخْبَرنا أَبُو سَعِيدِ بنُ أبي عَمروِ حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا أُسَيدُ (١) بنُ عاصِم حَدَّثنا الحُسَيْنُ بنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ

وأبو الشيخ في «العظمة» (٤: ١٢٠٤) والحاكم (٢: ٥٤٠ – ٥٤١) والبغوي في «شرح السنة» (٥: ١٦٧) وفي «تفسيره» (٨: ٥٩٥) من طرقٍ عن ابن أبي ذئبٍ به بألفاظ متقاربة.
 وأخرجه أحمد (٢٥٨٠٢، ٢٦١٤٦) والنسائي في «اليوم والليلة» (٣٠٥) والطحاوي (١٧٧٣) عن أبي عامرٍ العقديّ عن ابن أبي ذئبٍ به إلا أن الحارث قُرِنَ في روايتهم بالمنذر بن أبي المنذر.
 وقال الترمذيّ: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديثُ صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: إسناد الحديث حسن، ففيه الحارث – وهو ابن عبد الرحمن القرشي العامري، وهو صدوق كما في «التقريب» لابن حجر (١٠٣١).

وكذا حَسَّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨: ٧٤١).

تنبيه: قال الطحاويُّ في «المشكّل» (٥: ٢٨): «ولا نعلم لهذا الحديث مخرجاً غير مَخْرَجه هذا، ولا نعلم أحداً ممن رواه عن ابن أبي ذئب ذكر في إسناده المنذر بنَ أبي المنذر [مع الحارث غير أبي عامر العَقَدي، والمنذر هذا: هو المنذر بن أبي المنذر]، ولا نعلم أحداً حَدَّث عنه غيرُ ابن أبي ذئب».

قلت: وما بين المعقوفين سقط من مطبوعة «المشكل» القديمة (٢: ٣١٠)، وهو مثبتٌ في طبعة مؤسسة الرسالة (٥: ٢٨)، كما أن المذكور في الطبعة القديمة هو روايةٌ للحديث من طريق عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب به.

فبإسقاط الشطر المذكور يوحي أن الطحاويً يستنكر عمومَ وجود روايةٍ للمنذر في إسناده، فعلىٰ ضوء ذلك تعقبتُه في الطبعة السابقة لكتابنا هذا باستنكار صنيعه هذا، حيث أن النسائيً (وهو شيخه) رواه من طريق المنذر كما تقدم تخريجه.

كما أنه من المعلوم أن المطبوعة القديمة من «مشكل الآثار» ناقصة، ولكن لم يدر بخلدي أن تُحذف رواياتٌ في الباب نفسه مما يؤدي إلى وقوع خلل في كلام الطحاويٌ، فالله المستعان. نعم، المنذر بن أبي المنذر لم يوثقه إلا ابن حبان كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٣٠٤)، لكن لا ضير ما دام قد تابعه عليه الحارث بن عبد الرحمن عند المصنف وغيره. وزاد السيوطيُ في «الدر» (٨: ٦٨٩) نسبة هذا الحديث إلى ابن المنذر.

(١) ضبطت في الْأصّل «أُسيد» بالضم، وضُبطت في الحديث الذي سيأتي برقم (٤٣٥) بالفتح، وهو الصواب كما أثبتناه كما في «الإكمال» لابن ماكولا (١: ٥٦). مُجَاهِدٍ قال: «كَانَ النّبِيُ ﷺ يَتَعَوَّدُ مِنْ غَلَبَةِ العَدُّو، ومِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، ومِنْ بَوارِ الأَيْم».

هذا منقطع (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لإرساله كما ذكر المصنف.

## ٣٩- بابُ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرَ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ والاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّها

٣٦٧ – أُخْبَرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بِنُ بِشِرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدادَ أَخْبَرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْ ابنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ ابنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثنا عَمْرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرنا الأَوزَاعِيُّ حَدَّثني مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ بِنِ شِهابِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثني قَابِتُ الزُّرَقِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّة الزُّهْرِيُّ حَدَّثني قَابِتُ الزُّرَقِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّة وعُمرُ بِنَ الْخَطَّابِ لِمَنْ وَعُمرُ بِن الْخَطَّابِ لِمَنْ وَعُمرُ بِن الْخَطَّابِ مِنْ ذَلِك، فَاشْتَدْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: أَجَدَى سَأَلَ عَنْهُ عُمرُ بِنَ الْحَطَّابِ لِمَنْ عَلَى اللَّهِ شَيْئاً، فَبَلَغْنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمرُ بِنُ الْحَطَّابِ مِنْ ذَلِك، فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي إلَيْهِ حَتَىٰ أَذْرَكُتُهُ، فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ الْخَطَّابِ مِنْ ذَلِك، فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي إلَيْهِ حَتَىٰ أَذْرَكُتُهُ، فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ مَنْ مَوْدِ اللَّهِ، تَأْتِي بالرَّحْمَةِ وتَأْتِي بالعَذَابِ، فَلا تَسُبُوهَا، واسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرُها» ("").

(١) في «السنن»: «فاشتدت».

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في «السنن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٣: ٣٦١) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢١٦ – ٢١٧) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٢٠) وأحمد (٣٢٧)، ٩٣٩، ٩٢٩، ٩٦٩) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٣٢) وابن ماجه (٣٧٢٧) وأبو يعلىٰ (٦١٤٢) والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (٩١٩، ٩٢٠) وابن حبان (١٠٠٧) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٩٧٣، ٩٧٤) والحاكم (٤: ٣٨٥) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١: والطبرانيُّ في «الدعاء» (٩٧٣، ٩٧٤) والحاكم (٤: ٣٨٥) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١:

٣٦٨ – أَخْبَرِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبَرِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ جُرَيْجٍ يحدثنا عَنْ عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَتْ: ابنَ جُرَيْجٍ يحدثنا عَنْ عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَتْ:

= وأخرجه الشافعيُّ في «المسند» (١: ١٧٥ - ١٧٦ - ترتيبه) وعبد الرزاق (١١: ٨٩) وأحمد (٢٦٣)، ١٠٧١) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٩٠٦) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٣١) وأبو داود (٥٠٩٧) والطحاويُّ (٩٢١، ٩٢٣، ٩٢٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٩٧١، ٩٧٢) والفسويُّ في «المعرفة والتأريخ» (١: ٣٨٢) - وعنه البيهقيُّ في «السنن» (٣: ٣٦٠) - والبغويُّ (٤: ٣٩٢) - من طرقٍ عن الزهريِّ به بألفاظ مقاربة، ولم تذكر كذلك بعض المصادر القصة فيه.

وعن الشافعيّ أخرجه البيهقيُّ في «معرفة السنن والآثار» (٣: ١٠٨) والبغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٣٩١ – ٣٩٢) وفي «تفسيره» (٣: ٢٣٩).

وقال الحاكم: «هذا حدَّيثٌ صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

قلت: هو صحيح، ولكن ليس على شرط الشيخين، فإن ثابتاً الزَّرقيَّ لم يخرج له مسلم شيئاً، وروىٰ عنه البخاريُّ في «الأدب المفرد» ولم يروِ له في «صحيحه»، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٤: ٣٧٣ – ٣٧٣).

وحَسَّن إسنادَه النوويُّ في «الأذكار» (١: ٤٦٧) بعد ما عزاه إلىٰ كُلِّ من أبي داود والنسائيُّ وابن ماجه.

وقال ابن حجر: «حديث حسن صحيح»، كذا في «الفتوحات الربانية» (٤: ٢٧٢).

وخالف الرواةً عن الزهريِّ عُقيلُ بن خالدِ وسالمٌ الأفطسُ، فالأول قال: «عن سعيد ابن المسيب» بدلًا من «ثابت بن قِيس»، وقال الثاني: «عن عمرو بن سليم الزرقيِّ».

. أخرج روايةً عُقيلِ النسائيُّ (٩٢٩)(١)، وأخرج روايةً الأفطسِ النسائيُّ كذلك (٩٣٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٩٧٥).

وقّال المزيُّ في «التحفة» (١٠: ٢٩٠): «المحفوظ حديثُ الزهريُّ عن ثابتِ بن قيسِ عن أبي هريرة»، ونقل عن حمزة الكنانيُّ أنه قال عن الوجهين المذكورين (روايتي عُقيلٍ والأفطس): «هذا خطأ».

وللاطلاع على شواهده وتخريجها يُراجع التعليق على «المسند» (١٢ : ٣٧٦ – ٣٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث كذلك من طريق عُقيلِ الطحاويُّ في «المشكل» (٩٢٢) إلا أنه لم يذكر إسناده كاملًا، ففيه: «عن عُقيلِ حدثني ابنُ شهابِ، ثم ذكر بإسناده مثله»، فلا أدري أهو مثل النسائيُّ أم لا.

كَانَ النَبِيُّ ﷺ إذا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَها وخَيْرَ (مَا فِيها وخَيْرَ (مَا فِيها وخَيْرَ) (١) مَا أُرْسِلَتْ بِهِ (٢)، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ ما فِيها وشَرِّ ما أُرْسِلَتْ بِهِ».

قالت (٣): وإذا (٤) تَخَيَّلتِ السَّماءُ (٥) تغَيَّرَ لَوْنُهُ وخَرَجَ ودَخَلَ وأَقْبَلَ وأَدْبَرَ، فإذا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَفتْ ذلِكَ عائِشَةُ [مِنْهُ]، فَسَأَلَتْهُ فَقَال: «لَعَلَّهُ - فَاعْشَةُ - كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُعْطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤] (٢٠).

(١) ما بين القوسين ليس في الأصل ومستدرك في الهامش، وهو موجود في النسخة الثانية وكذا في مصادر التخريج.

(٢) في الأصل: «فيه» وفي الهامش: «صوابه: به، فإنه في كتاب ابن خزيمة كذلك. حاشية» قلت: وكذا هو في النسخة الثانية: «به»، وكذا في مصادر التخريج.

(٣) في النسخة الثانية : «قال»، وهو خطأ، وهو على الصواب كذلك في «السنن» للبيهقيّ (٣: هي السنن» للبيهقيّ (٣: ٣٠).

(٤) في «السنن»: «فإذا».

(٥) قولها: «تَخَيَّلَتِ السماءُ». قال النوويُّ: «قال أبو عُبيدة وغيره: تخيلت من المَخيلة - بفتح الميم - وهي سحابةٌ فيها رعدٌ وبرقٌ يُخيلُ إليه أنها ماطرة، ويقال: أخالت إذا تَغَيَّمَتُ». من «شرح النووي على صحيح مسلم» (٦: ١٩٧).

(٦) أُخرَجه البيهقيُّ في «السنن» (٣: ٣٦٠) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه مسلم (٢: ٦١٦) عن أبي الطاهر – أحمد بن عمرو بن السرح – به.

وأُخرِج النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٤٠) عن أبى الطاهر به ذكرَ الدعاءِ فقط.

وأخرجه البخاريُّ (٣٠٠ : ٣٠٠) عن مكيِّ بن إبراهيم، والبُغُويُّ في َ «شرح السنة» (٤: ٣٩٠) عن حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج به دون ذكر الدعاء.

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرىٰ» (١٨٤٤) ً وابن ماجه (٣٨٩١) كلاهما عن معاذِ بن معاذٍ عن ابن جريج به دون ذكر الدعاء.

وأخرج ذَكَرَ الدعاء فقط كذلك النسائيُّ (٩٤١) والترمذيُّ (٣٤٤٩) من طريقين عن ابن جريج به.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٢٥٧) دون ذكر الدعاء.

٣٦٩ – أَخْبَرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحَسنِ القاضي وأَبُو زكريا بنُ أبي إسْحَاقَ قَالا: حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيْمانَ أَخْبَرنا الشَّافِعيُ أَخْبَرنا مَنْ لا أَتَّهِمُ حَدَّثنا العلاءُ بنُ رَاشِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ما هَبَّتْ رِيحٌ قَط إلا جَثا النبيُ ﷺ على رُكْبَتَيْهِ وقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْها رَحْمَةً ولا تَجْعَلْها رِيحًا».

قال ابنُ عَبَّاسٍ: في كِتَابِ اللَّه: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [القمر: ١٩] و﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ مَنَ ٱلْمَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١]. وقال: ﴿وَأَرْسَلْنَا (١) ٱلرِّيْنَحَ لَوَقِحَ﴾ [الحُجر: ٢٢] ﴿(وَمِنْ ءَايَنْهِمِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ) (٢) مُبَشِّرَتِ﴾ [الروم: ٤٦] (٣).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «إنا أرسلنا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في كُلِّ من الأصل والنسخة الثانية: «وأرسلنا الرياح» وهو خطأ مخالفٌ للنص القرآني، وفوق الأصل علامة: «ص»، وما أثبتناه موافق كذلك للمصادر الأخرى التي أخرجت الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في «معرفة السنن والآثار» (٣: ١٠٧ – ١٠٨) بإسناده هنا وقرن شيخيه هنا به «أبي سعيد»، وأخرجه الشافعيُّ في «الأم» (١: ٢٥٣) بإسناده هنا، وهو في «مسند الشافعيِّ» (١: ١٧٥: ٢٠٥) بالإسناد ذاته.

وقال ابن حجر في «النتائج» - كما في «الفتوحات» (٤: ٢٧٧) -: «هذا حديث حسن، أخرجه البيهقيُّ في المعرفة. وشيخُ الشافعيُّ ما عرفته، وكنت أظن أنه ابنَ يحيى، لكن لم يذكروه في الرواة عن العلاء بن راشد، والعلاء مُوثَق» إهـ.

قلت: كذا قال عن العلاء: «مُوَثِّق»، وترجم له في «التعجيل» (برقم ٨٢٧) بقوله: «العلاء بن راشد، عن عكرمة، وعنه إبراهيم بن أبي يحيئ، لا تقوم بإسناده حجة، قاله الحسينيُّ. كذا قال، وعكرمة مشهور، وحال إبراهيم معروفٌ فانحصر» اهـ.

قلت: فهنا لم يوردُ له موثقاً ولا مُجَرِّحاً، ثم أنه قد أقرَّ الحُسينيَّ علىٰ أن الراوي عنه هو إبراهيم ابن أبي يحيى، ومن دأب الشافعيِّ تَعَلَّلُهُ أنه يقول عن إبراهيم هذا: «حدثني مَنْ لا أتهم» كما هو في إسناد المصنف، كما أن إبراهيمَ تفرد الشافعيُّ تَعَلَّلُهُ بعدم اتهامه، أما غيرُهُ من العلماء فقد اتهموه، كما في ترجمته في كُلِّ من «التهذيب» للمزيِّ (٢: ١٨٦ - ١٨٩) و «الميزان» للذهبيّ (١: ٥٠ - ١٦).

وللحديثِ طريق أخرى عن ابن عباس - دون ذكر مقالة ابن عباس - لكنها مقاربةٌ لهذه في=

=الضعف، فقد أخرجه أبو يعلى (٢٤٥٦) والطبرانيُّ في كُلِّ من «الكبير» (١١٥٣٣) و «الدعاء» (٩٧٧) و كذا ابنُ عديٍّ في «الكامل» (٢: ٣٦٠) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧: ١٠٠) عن أبي عليً الرحبيُّ - حسين بن قيس - عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠ : ١٣٥) وقال: «رواه الطبراني، وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك، وقد وَثَقه حصين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. قلت: حسين بن قيس هذا قال عنه أحمد: «ليس حديثه بشيء، لا أروي عنه شيئاً». وقال أخرى: «متروك الحديث، ضعيف الحديث». وضعفه ابن معين وأبو حاتم. وقال البخاري: «أحاديثه منكرة جداً، ولا يُكتب حديثه» إلى آخر ما قيل فيه، كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٢: ٤٦٦ - ٤٦٧).

وقد فات الهيثميّ لَحَقَلَلتُهُ عزوُ الحديثِ إلىٰ أبي يعلىٰ، فقد أخرجه كما تقدم من المطريق نفسه، فجل من لا يسهو.

## ٤٠ بابُ [ذِكْرِ] القَوْلِ والدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّعْدِ والصَواعِقِ ونُزُولِ الغَيْثِ

<sup>(</sup>١) في «السنن» للبيهقيّ (٣: ٣٦٢): «أبو مظفر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٣: ٣٦٢) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه الحاكم (٤ : ٢٨٦) عن أبي بكر بن بالويه عن إسحاق بن الحسن به، إلا أنه سَقَطَ من إسناده «الحجاج بن أرطاة»، وهو وهم أو سهو كما سيأتي.

وأخرجه أحمد (٥٧٦٣) عن عفان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢١٦) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٢١) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٢٨ ، ٩٢٨) والترمذيُّ (٣٤٥٠) وأبو يعلىٰ في «المسند» (٩٠٥٠) وفي «معجم شيوخه» (٣٠٩) والدولابيُّ في «الكنى، (٢: ١١٧) والخرائطيُّ في «المكارم» (١٠٤٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج١٢ برقم ١٣٢٣) وفي «الأوسط» (٩٢١) وفي «الاوسط» (٩٨١) وفي «المراقيُ عن عبد الواحد بن زيادٍ به.

وعن أبي يعلىٰ أخرجه كُلُّ من ابن السنيِّ (٣٠٣) وأبي الشيخ في «العظمة» (٤: ١٢٨٩: ٧٨١)، وعن الطبرانيِّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (٣٤: ٢٩٨).

ولم يُذكر الحجاجُ بنَّ أرطاة في كُلِّ من النسائيِّ (٩٢٧) و«المستدرك»، والصواب إثباته كما صرح بذلك المزيُّ في «التهذيب».

وقالَ الترمذيُّ: "هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

قال الحاكم في «المستدرك»: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه»!!

قلت: إسناده ضعيف، أبو مطر فيه جهالة، فقد قال الذهبيُّ في «الميزان» (٤: ٥٧٤): =

٣٧١- أَخْبَرِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه الحَافِظُ أَخْبَرِنا أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُوسِ حَدَّثنا عُثمَانُ بنُ سعِيدٍ حَدَّثنا نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ ح قَالَ (١): وَحَدَّثني عَليُّ ابنُ عِيسىٰ حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بنُ أبي طَالِبِ حَدَّثنا الحَسَنُ بنُ عيسىٰ قالا: حدثنا ابنُ المُبَارِكِ حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُمَر عَنْ نَافِع عَنِ القَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعِيُّهُمْ] أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إذا رأَى المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيْباً هَنِيئاً»(۲).

<sup>= «</sup>لا يُدرىٰ من هو»، وقال في «الضعفاء» (٧٧٣٥): «نكرة»، وقال ابن حجر في «التقريب» (۸٤٣٩): «مجهول».

وعزاه النوويُّ في «الأذكار» (١: ٤٧١) إلى الترمذيُّ وقال: «بإسناد ضعيف».

وأشار إليه كذلك بالتضعيف البغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٣٩٣) بتصديره إياه بقوله: «روي»، دون أن يذكر إسناده إليه.

وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٤: ٦٢٣) نسبته إلىٰ ابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) القائل هو شيخ المصنف الحاكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢٣٧ برقم ١٠٣) عن محمد بن صالح بن هانئ عن إبراهيم بن أبي طالب به.

وأخرجه أبو بكر الشافعيُّ في «الفوائد» (٧٣٧) عن شيخه الحسين بن عبد اللَّه بن شاكرٍ عن الحسن بن عيسيٰ – وهو ابن ما سرجس – به.

و أخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٣: ٣٦١) عن محمد بن إدريس الرازيِّ عن نُعيم بن حمادٍ به. وأخرجه أحمد (٢٤٨٧٧ ، ٢٤٨٧٧) والبخاريُّ (٢ : ١٨٥) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٢١) من طرق عن ابن المبارك به.

ولفظ البخاريّ: «نافعاً» بدلًا من «هنيئاً».

وخالف ابنَ المبارك أبو أسامة – حمادُ بن أسامة – عند ابن أبي شيبة (١٠: ٢١٨ – ٢١٩)، ويحيىٰ بن سعيدِ القطانُ عند النسائيِّ في «العمل» (٩٢٢)، فروياً، عن عُبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن القاسم به، يعني مرسلًا دون ذكر عائشة تعليها .

وتابع ابنَ المبارك عليه الأوزاعيُّ عند أحمد (٢٤٥٨٩) والنسائيِّ في «العمل» (٩١٨) وابن ماجه (۳۸۹۰) وابن السنيّ (۳۰٤).

ويُراجع التعليق على الاختلاف فيه على الأوزاعيُّ في «العلل» للدارقطنيُّ (١٤ : ٢٤٢ – =

<sup>=</sup> ٢٤٤) و «الفتح» لابن حجر (٢: ٥١٨، ٥١٩) والتعليق على «مسند الإمام أحمد» (٤١: ٢٧٠ – ١٣٨).

وأخرجه عبد الرزاق (١١: ٨٨: ١٩٩٩٩) عن معمر عن أيوب عن القاسم عن عائشة به. وعن عبد الرزاق أخرجه كُلُّ من إسحاق بن راهويه (٤٥٤) وأحمد (٢٥٣٣٦) وعبد بن حميد (١٥٢٣) والطبرانيِّ في «الدعاء» (١٠٠٥) و«الأوسط» (٢٠١٤).

وعن الطبرانيّ أخرّجه أبو نعيم في «الحلية» (٢: ١٨٦، ٣: ١٤).

#### ٤١- بابُ ذِكْرِ الدُّعاءِ عِنْدَ الغَضَبِ

٣٧٢- أَخْبَرَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ وأَبُو سعيدِ بنُ أَبِي عَمْرِو قَالا: حَدَّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيٌ بن ثابتٍ عن سُليمانَ بنِ صُرْدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ اللَّهَ عَيْنَةً، وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه عَيْنَةً؛ النَّبِي عَنِيْنَةً، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه عَيْنَةً؛ النَّبِي عَنِيدٍ: ﴿ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه عَيْنَةً النَّبِي عَنْهُ النَّبِي عَنْهُ اللَّذِي يَجِدُ، أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (١).

قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: وهَل تَرَىٰ بِي مِنْ جُنُون!؟(٢).

٣٧٣ - أَخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ عَلَيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدانَ أَخْبَرنا أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثنا أَبُو مُسْلِم حَدَّثنا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ حَدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَهْرامَ الضَّفَّارُ حَدَّثنا شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ قَالَت: قلتُ: الفَزَارِيُّ حَدَّثنا شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ قَالَت: قلتُ:

(١) «قال ابن خزيمة بعد الترجمة: اللهم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من الشيطان الرجيم. حاشية».

(٢) أخرجُه كُلِّ من ابن أبي شيبة (٨: ٣٤٥ - ٣٤٦) وهنادٍ في «الزهد» (١٣٠٦) عن شيخهما أبي معاوية – محمد بن خازم – به.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠١٥) وأبو داود (٤٧٨١) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٣٩٣) من طرقِ عن أبي معاوية به .

وأخرجه أحمد (٢٧٢٠٥) والبخاريُّ في «صحيحه» (٦: ٣٣٧، ١٠: ٤٦٥ ، ٥١٨ – ٥١٩) وفي «الأدب المفرد» (٣٩٤، ١٣١٩ – ١٣١٩م) ومسلم (٤: ٢٠١٥) والنسائيُّ (٣٩٢) والخرائطيُّ في «مساوئ الأخلاق» (٣٣٢) وابن حبان (٦٩٢) والطبرانيُّ في «الكبير» (١٤٨، ١٤٨٩) والحاكم (٢: ٤٤١) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢: ٦٤ – ٦٥) والبغويُّ (٥: ١٤٨) من طرقِ عن الأعمش به بألفاظِ متقاربة.

ولمزيد من تخريج الحديث يراجع التعليق علىٰ «مسند أحمد» (٤٥: ١٨٣، ١٨٤).

يا رَسُولَ اللَّه! ألا تُعَلِّمُني دَعْوَةً أَدعُو بِها لِنَفْسي؟ قال لي: «بلي. قُولي: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّبيُ مُحَمَّدِ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، وأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الفِتَنِ» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٣: ١٨٧ - ١٨٨) عن المثنى بن إبراهيم الآمليّ، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٢٣ برقم ٧٨٥) وفي «الدعاء» (١٤٣٩) عن علي بن عبد العزيز، كلاهما عن حجاج بن المنهال به، إلا أن رواية الطبرانيّ في «الدعاء» اقتصرت على الشطر المذكور هنا. وأخرجه أحمد (٢٦٥٧٦) عن هاشم بن القاسم، وعبد بن حميد (١٥٣٢) عن أحمد بن يونس، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به مطولًا.

قلت: وإسناده ضعيف، فيه شهر بن حوشب، وهو: «صدوق كثير الأوهام»، كذا في ترجمته من «التقريب» لابن حجر (٢٨٣٠).

# ٤٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ عَزِيمَةِ المَسْأَلَةِ للدَّاعِي إِذَا دَعَا والقَولِ إِذَا اسْتُجِيبَ لَهُ وإِذَا أَبْطاً عَلَيْهِ

٣٧٤ – أَخْبَرنا أَبُو عَلَيُ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ الطَابرانيُ بِنَيْسابورَ وَأَبُو الحُسَيْنِ ابنُ بِشِرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ قَالَا: أَخْبَرنا إسْماعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثنا أَحْمَدُ ابنُ مَنْصُورِ الرَّمَاديُ حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرنا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام بنِ مُنَبُّهِ أَنَّه سَمِعَ ابنُ مَنْصُورِ الرَّمَاديُ حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرنا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام بنِ مُنَبُّهِ أَنَّه سَمِعَ ابنُ مَنْصُورِ الرَّمَاديُ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ الْحَدُي إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَدُي اللَّهُ الْحَدُي اللَّهُ الْحَدُى اللَّهُ الْحَدُي اللَّهُ الْحَدُى اللَّهُ الْحَدُى اللَّهُ الْحَدُى اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وعن عبد الرزاق أخرجه كُلِّ من أحمد (٨٢٣٧) والبخاري (١٣: ٤٤٨) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١: ٤١٨) وفي «الاعتقاد» (ص٨٤) وأبي محمد البغوي في «شرح السنة» (٥: ١٩٢ – ١٩٢).

ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به، أخرجه عنه كُلُّ من مالكِ (١: ٢١٣) والحميديِّ (٩٦٣) وابن أبي شيبة (١٠ : ١٩٩) وأحمد (٩٦٣، ٩٩٢٨، ٩٩٧٩، ٩٩٧٩، ١٠٤٩٤، ١٠٣١، ١٠٤٩٤، ١٠٨٦) وابن خاري والبخاريِّ (١١: ١٣٩) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٨٢، ٥٨٣) وأبي داود (١٤٨٢) والترمذيِّ (٣٤٩٧) وابن ماجه (٣٨٥٤) وابن حبان (٩٧٧) والطبرانيِّ في «الدعاء» (٧٧ – ٧٥) وابن شاهين في «الفوائد» (١٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠: ٤٤١) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٦٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٥) وأبو محمدِ البغويُّ (٥: ١٩٣) عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وتابع إسماعيلَ عليه مالكُ بن أنس عند الطبرانيِّ في «الدعاء» (٦٣).

وأخرجه مسلم (٤: ٣٠٦٣) عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة به.

ويراجع الحديث رقم (٣٨١).

٣٧٥ - أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ أَخْبرنا سُليمانُ بنُ بِلالِ حَدَّثني عَمْرُو عَن مُحْصِنِ بنِ عَليِّ الفِهْريِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَدَّثني عَمْرُو عَن مُحْصِنِ بنِ عَليِّ الفِهْريِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قال: «إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ مَسْأَلَةً فَتَعَرَّفَ بالإِجَابةِ (١) فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للَّهِ الَّذي بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، ومَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ مِنْ ذلِكَ شيءٌ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ (٢).

٣٧٦ وأَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بنُ إِسْحَاقَ الفَقِيهُ أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بنُ إِسْحَاقَ الفَقِيهُ أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بنُ عَلَيْ الأَبَّارُ حَدَّثنا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ حَدَّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم حَدَّثنا زُهَيْرُ بنُ مَحَمَدٍ عَنْ مَنْصُورِ بنِ عَبْدِ الرَحْمانِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ عائِشَةً

(١) في «الأسماء والصفات»: «الاستجابة».

(٢) أُخَرِجه البيهقيُّ في كُلِّ من «الشعب» (٨: ٣٣٠) و«الآداب» (١٠٣٩) بإسناده هنا.

وأخرجه في «الأسماء والصفات» (١: ٣٤٢) بقوله: أخبرنا أبو صادقِ العطار ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب... به.

قلت: في إسناده مُحْصِن بن عليِّ الفِهريُّ، قال عنه ابن القطان: «مجهول»، كذا في «الميزان» للذهبيِّ (٣: ٤٤٤) و «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٥٩).

وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٦٥٠٦): «مستور، من السادسة».

قلت: وبهذا يعني أنه لم يلقَ أحداً من الصحابة كما نص عليه في مقدمة كتابه (ص٧٥)، فهو منقطعٌ بينه وبين أبي هريرة، وبِذا نَصَّ ابنُ حبان حيث ترجم له في «الثقات» (٥: ٤٥٨) وقال: «يروي المراسيل».

وخالف سليمانَ بن بلالِ إسماعيلُ بن جعفر فرواه عن عمرو مولى المطلب بن عبد اللَّه عن محصن الفهريِّ به، يعني مرسلًا. أخرج هذه الروايةَ البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٧٩ – ١٧٨)، ثم أشار إلىٰ رواية سليمان بن بلال.

وأورد الحديثَ الغزاليُّ في «الإحياء» (٥: ٤٠ بشرحه الاتحاف)، ونقل الزبيديُّ عن العراقيُّ أنه قال: «رواه البيهقيُّ في الدعوات من حديث أبي هريرة، وللحاكم نحوه من حديث عائشة مختصراً بإسناد ضعيف».

قلت: حديثُ عائشة تَعَلَيْهَا هو التالي لهذا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

أُمِّ المُؤْمِنينَ [ يَعَيُّجُهُ ] قالت: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّلِيَّهُ إِذَا أَتَاهُ الأَمْرُ يَسُرُّه قَالَ: «الحَمْدُ للَّهِ للَّهِ الَّذِي بنعمته (١) تَتِمُّ الصَّالِحاتُ»، وإذَا أَتَاهُ الأَمْرُ يَكْرَهُهُ قَالَ: «الحَمْدُ للَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ» (٢).

(١) في النسخة الثانية: «بنعمه»، وأما في المصادر الأخرى: «بنعمته» كما هو الحال هنا.

(٢) أُخرِجه البيهقيُّ في «الشعب» (٨: ٣٣٠٠: ٤٠٦٥) بإسناده هنا، وهو في «المستدرك» (١: ٩٩٥) بإسناده المذكور هنا كذلك، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وسأتر ما فه.

وأخرجه ابن ماجه (٣٨٠٣) عن هشام بن خالدٍ به.

وأخرجه ابن السنيّ (٣٧٨) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٧٦٩) وابن عساكر (٨: ٣٦٠) من طرقٍ عن هشام به.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٦٩٩٥) عن موسىٰ بن أيوب عن الوليد بن مسلم به، ثم قال: «لم يروِ هذا الحديث عن منصورٍ إلا زهيرٌ، تفرد به الوليدُ بن مسلمٍ، ولا يُروىٰ عن عائشة إلا بهذا الإسناد».

وأورده البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٣١) وقال: «إسناده صحيح».

قلت: بل هو معلول، فإن فيه زهير بن محمد الخراساني السَّامي، وهذا فيه مقال، ولَخَصَ ما قيل فيه ابن حجر في «التقريب» بقوله (٢٠٤٩): «روايةُ أهل السَّام عنه غير مستقيمة، فَضُعِّفَ بِسببها. قال البخاريُّ عن أحمد: كأن زهيراً الذي يروي عنه السَّاميون آخر! وقال أبو حاتم: حَدَّث بالسَّام من حفظه فكثر غلطه» اه.

قلت: والراوي عنه في هذا الإسناد الوليد بن مسلم، وهو شاميٌّ، فروايته عنه ضعيفة. ثم إن الوليد بن مسلم مدلس، وهو يدلس تدليس التسوية، فلا يُقبل منه عدم التصريح بالتحديث في بقية رجال السند.

ومع ذلك فقد قال النوويُّ عن الحديث في «الأذكار» (٢: ٧٨٣): «رُوينا في كتاب ابن ماجه وابن السنيِّ بإسنادٍ جيد. . . »!! ثم ذكر الحديث، ولم يتعقبه ابنُ علانٍ في «الفتوحات» (٦: ٢٧١) بشيء!!

\* وفي البآب عن علي بن أبي طالب، أخرج حديثه البزار في «المسند» (٥٣٣) قال: حدثنا محمد بن إسحاق البغداديُّ قال: حدثنا يحيىٰ بنُ أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن عليٌّ مرفوعاً به.

وعن البزار أخْرَجه أبو الشيخ الأصبهانيُّ في «أخلاق الّنبي ﷺ» (١ : ۗ٥٠٨ : ١٩٤)، وعن =

#### ٣٧٧- أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافِظُ حَدَّثنا أبو بكرِ بنُ إسْحَاقَ الفَقيهُ أَخْبَرنا

= أبي الشيخ أخرِجه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٨٠)

وأخرجه كذلك أبو الشيخ (١: ٤٠٣) عن يعقوب الدورقيّ عن ابن بكير به. وقال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي بن أبي طالب تشيّ إلا بهذَا الإسناد». قلت: فيه محمد بن عبد الله بن أبي رافع مولى عليّ، وهذا ترجمه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٩: ٢٥٤) فقال: «محمد بن عبد الله بن أبي رافع، مولى عليّ، عن أبيه، عن عمه عُبيد الله بن أبي رافع عن عليّ، وعنه إسرائيل، حديثه بهذا السياق في مسند البزار. قال ابن القطان: لا يُعرفُ» اه.

وقال في «التقريب» (٦٠١٦): «مجهول الحال».

\* وورد كذلك من حديث عبد الله بن عباس، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٣: ١٣١)، يرويه عنه الضَّحَّاك بن مزاحم، وهذا لم يسمع منه، بل لم يلقه، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزى (١٣: ٢٩٧ – ٢٩٧).

وفي إسناده كذلك الوليد بن محمد بن السلميُّ البصريُّ، أبو سعيد، وهذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩: ١٥ - ١٦) ونقل عن أبيه أنه قال: «ما بحديثه بأس، محله الصدق». وعن أبي زرعة قال: «سألتُ عنه بالبصرة فلم أجد أحداً يعرفه».

وقال الذهبيُّ في «الميزان» (٤: ٣٤٧): «وُثِّق، وقال الدارقطنيُّ: ضعيف». ونقل ابن حجر في «اللسان» (٦: ٢٢٦) مقالةَ الذهبيِّ ولم يزد عليها شيئاً.

\* وورد عن أبي هريرة أنه قال: كان لرسول اللّه ﷺ حمدان يُعرفان، إذا جاءه ما يكره قال: «الحمد للّه بعلى كل حال»، وإذا جاءه ما يسره قال: «الحمد للّه رب العالمين، الرحمن الرحيم، بنعمته تتم الصالحات».

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣: ١٥٧) من طريق سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الحارث عن الفضل الرقاشيّ عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. وقال أبو نعيم: «غريب من حديث محمدٍ والفضل الرقاشي، لم نكتبه إلا من هذا الوجه». قلت: الفضل الرقاشيّ، هو ابن عيسى بن أبان البصريّ، ضَعَّفَهُ أحمد والنسائيّ والساجيّ والفسويّ، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «منكر الحديث». وقال ابن عيينة: «كان أهلًا أن لا يُروى عنه». كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٨: ٢٨٣ – ٢٨٤).

وفيه كذلك سويدُ بن عبد العزيز بن نمير السلميُّ، وهذا ضعفه النسائيُّ وابن معينِ والفسويُّ وغيرهم، وقال البخاريُّ: «في حديثه مناكير، أنكرها أحمد». وقال أخرىٰ: «في حديثه نظر لا يُحتمل». وقال أحمد: «متروك الحديث». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (١٢: ٢٥٨ – ٢٦٠).

إِسْماعِيلُ بنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثنا يَحيىٰ بن يحيىٰ قال: قَرَأْتُ علىٰ مَالِكِ عَنِ ابنِ شِهَابِ عَنْ أبي هُرَيرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَزْهَرَ عَنْ أبي هُرَيرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَم يُسْتَجَبُ لي (١).

٣٧٨ وحَدَّثنا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَنِ العَلَويُّ إملاءً أُخْبَرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ المُنَخَّلُ (٢) حَدَّثنا مُحَمَّد بنُ مُحَمَّدُ بن المُنَخَّلُ (٢) حَدَّثنا مُحَمَّد بنُ إسْمَاعيلَ بنِ أَبِي فُدَيكٍ عَنِ ابنِ مَوْهَبٍ (٣) عَنْ بَعْجَةَ (٤) عَنْ أَبِي هريرة أَن

(۱) أخرجه مسلم (٤: ٢٠٩٥) عن يحييٰ بن يحييٰ به، وهو في «الموطأ» (١: ٢١٣) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه عن مالكِ كذلك كُلِّ من أحمد (١٠٣١٢) **والبخاريّ** (١١: ١٤٠) وأبي داود (١٤٨٤) وأبي داود (١٤٨٤) والترمذيّ (٣٣٨٧) وابن ماجه (٣٨٥٣) والطحاويّ في «المشكل» (٨٧٧) وابن حبان (٩٧٥) والطبرانيّ في «الدعاء» (٨٣، ٨٤).

وأخرجه أحمد (٩١٤٨) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٦٥٤) ومسلم (٤: ٩٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٨٥) من طرقِ عن الزهريِّ به.

وخالف الرواةَ عن الزهريِّ يُونسُ بن يزيدَ الأيليُّ، فرواه عنه موقوفاً، أخرجه عنه الطحاويُّ في «المشكل» (٨٧٨)، ولا يضر ذلك ما دام قد اتفق مالكٌ مع الرواة عن الزهري وهُم: أبو أويس وعُقيل بن خالد وشُعيب بن أبي حمزة بروايته عن الزهريِّ مرفوعاً.

ولمزيد من التخريج يراجع التعليق علىٰ «المسند» (١٥: ٧٥).

(٢) في «شعب الإيمان» (٣. ٣٣١): «محمد بن المنجل»؟، وكذا لم يهتد إليه محققه. ثم رأيت الدارقطنيَّ في «المؤتلف والمختلف» (٤: ٢١٩٣) قد ضَبَطَهُ بالخاء المعجمة، وقد تبعه ابنُ ناصر الدين الدمشقيُّ في «توضيح المشتبه» (٨: ٢٧٩).

(٣) في النسخة الثانية: «عن ابن وهب»، وهو خطأ وهو «عُبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله». (٤) كذا في كُلِّ من الأصل والنسخة الثانية: «بعجة»، ولا أراه إلا خطأ صوابه: «عن عمه»، كما في

جميع المصادر التي أخرجت الحديث والتي سيأتي ذكرها إن شاء الله.

نعم، هناك راو يُدعَى «بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني» وهو يروي عن أبي هريرة كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٤: ١٩١)، ولكنه لم يُذكر أنه يروي عنه «ابن موهب» كما هو الحال هنا.

رسول اللّه ﷺ قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ (١) يَنْصُبُ وَجْهَهُ للّهِ عَزَّ وجَلَّ يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاها، إما عَجَّلَها في الدُّنيا، وإما ذَخَرَها (٢) لَهُ في الآخِرة ما لم يَعْجَل».

قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا عَجَلَتُه؟ (٣) قال: «يَقُول: قَدْ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ وَدَعَوْتُ وَلَا أُراه يُشْتَجَابُ لِي (٤).

٣٧٩- أَخْبَرِنا أَبُو أحمد المَهْرَجانيُّ أخبرنا أبو بَكْرِ بنُ جَعْفْرِ المُزَكِّي حَدَّثنا

(١) في «الشعب»: «مؤمن».

(۲) في «الشعب»: «ادخرها».

(٤) أخرجه البيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٣: ٣٣١) بإسناده المذكور هنا، إلا أن فيه: «عن عمه»!! بدلًا من «بعجة»، وقد سبق الكلام على ذلك.

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١١'٧) عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة عن ابن أبي فديك به وفيه: «عن عمه عُبيد اللَّه».

وأخرَجه أحمد (٩٧٨٥) والحاكم (١: ٤٩٧) عن وكيع عن ابن موهب به إلى قوله: «ما لم يعجل»، وفيهما كذلك: «عن عمه»، إلا أن رواية أحمد لم يرد فيها ذكر السؤال والرد عليه. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيحُ الإسناد ولم يخرجاه».

وأورد الحديثَ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠٪ ١٤٨) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف».

قلت: ابن موهب هو «عُبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مَوْهَبِ التيميّ»، فيه مقالٌ كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٧: ٢٩)، ولخص ما قيل فيه بقوله في «التقريب» (٤٣١٤): «ليس بالقوي».

وأما عمه فهو «عُبيد الله بن عبد الله بن موهب»، ترجمه ابن حجر في «التهذيب» (٧: ٢٥) فنقل عن المزيِّ أن الإمام أحمد قال عنه: «لا يُعرف»، وأن ابن حبان أورده في «الثقات». ثم نقل عن الإمام الشافعيِّ أنه قال: «لا نعرفه»، وعن ابن القطان: «مجهول الحال». ثم قال في «التقريب» (٤٣١١): «مقبول».

قلت: ولكن الحديث ثابت إن شاء الله، فالشطر الذي فيه ذكرُ النهيِّ عن التعجل ورد ما يشهد له في الحديث السابق، وباقي الحديث سيأتي ما يشهدُ له.

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البُوشَنْجِيُ (١) حَدِّثنا ابنُ بُكَيْرٍ حَدَّثنا مَ**الكُ** عَنْ زيدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا مِنْ داعٍ يَدْعو إلَّا كَانَ بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلاث: إمَّا أَنْ يُستَجَابَ لَهُ، وإمَّا أَنْ يُستَجَابَ لَهُ، وإمَّا أَنْ يُكَفَّرَ [عَنْهُ]» (٣).

٣٨٠ وأَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبَرنا أَبُو نصرٍ أَحْمَدُ بنُ سَهْلِ الفَقيهُ بِبُخارى حدثنا صَالحُ بنُ مَحَمَّدِ بنِ حَبيبِ الحَافظُ حَدَّثنا عَلَيٌ بنُ الجَعْدِ أخبرنا عَليٌ بنُ عَليٌ اللَّه أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّه أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ اللَّه مُحَمَّدُ اللَّه مَحَمَّدُ اللَّه مَحَمَّدُ بنُ يزيدَ اللَّه الطَّي اللَّه الطَّي اللَّه الطَّي اللَّه اللَّه الطَّي اللَّه الطَّي اللَّه الطَّي اللَّه اللَّه اللَّه عَلَي بنُ عَلي عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي المُتَوكِّلِ عَنْ أَبِي المُتَوكِلِ عَنْ أَبِي المُتَوكِ لَكُونُ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّه إَحْدَىٰ ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ دَعْوتَهُ أَوْ يَدُخِرَ لَهُ مِن (٤) اللَّه أَنْ يَسْتَجِيبَ لَلُه اللَّه أَكْثُورُ اللَّه أَكْثُورُ اللَّه أَكْثُولُ اللَّه أَكْثُولُ اللَّه أَكْثُولُ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَكْثُولُ اللَّه أَكْثُولُ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَكْثُولُ اللَّه أَكْرُ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَنْ اللَّه أَلُولُ اللَّه أَنْ اللَّه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البوسنجي» بالسين المهملة، والتصويب من النسخة الأخرى والمصادر التي ترجمت له، وقد تقدم على الصواب في عدة مواضع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عنه»، والتصويب من الهامش، وهو على الصواب في الثانية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالكُ في «الموطأ» (٢: ٤٢) بإسناده هنا.

وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٣: ٣٣٢) عن عثمان بن سعيدِ عن ابن بكيرِ وهو يحيى، وهو حديثٌ مقطوعٌ على زيد بن أسلم وليس مرفوعاً كما ترى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «في»، والتصويب من الهامش، وهو على الصواب في الثانية.

<sup>(</sup>٥) أُخْرِجه الحاكم (١: ٩٣٤) بإسناديه المذكورين هنا، وقد سقط من إسناده ومن «التلخيص» للذهبي ذِكْرُ «أبي أسامة»، والصواب إثباته (١).

<sup>(</sup>١) ثم رأيته في "إتحاف المهرة" (٥: ٣٦٦) فإذا به مذكورٌ في إسناده، وأشار كذلك محقق الكتاب إلى سقوطه من مطبوعة المستدرك، فالحمد لله على توفيقه.

وهذا الحديثُ بِهذا اللفظِ رواه عليَّ بنُ عليِّ الرِّفاعيُّ، ولَيْسَ بالقَويِّ في الحديث (١).

= وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٣: ٣٣٤) بإسناد الحاكم الثاني.

وأخرجه أبو القاسم البّغويُّ في «مسند عليّ بن الجعد» (٣٤٠٥) بإسّناده هنا إلا أنه أرسله، يعني بدون ذكر أبي سعيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٠١) وعبد بن حميد (٩٣٥) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧١٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (٥: ٣٤٤) عن أبي أسامة به.

وأخرجه أبو يعلىٰ (١٠١٩) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٣٦) وأبو القاسم البغويُّ في «زوائده علىٰ مسند ابن الجعد» (٣٤٦ – ٣٤٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٦: ٣١١) وابن عبد البر (٥: ٣٤٣ – ٣٤٤) والمزيُّ في «التهذيب» (٢١: ٧٥) عن شيبان بن فروخ عن علي بن عليٌّ به.

وأخرجه أحمد (١١١٣٣) والبزار (٣١٤٤ - الكشف) عَن أبي عامر العقدي، والطبرانيُّ (٣٧) وأبو نعيم (٦: ٣١٣) وابن عبد البر (٥: ٣٤٥ - ٣٤٥) عن جعفر بنَّ سليمان، كلاهما عن عليٌّ ابن عليٌّ به.

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، إلا أن الشيخين لم يخرجا عن عليٌ بن عليٌ الرفاعيّ».

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٦: ٣١١): «غريبٌ من حديث أبي المتوكل، تفرد برفعه عن عليِّ – فيما أعلم – شيبان، ورواه عليُّ بن الجعد عن عليِّ مرسلًا».

قلت: مع أنه ذكره بعده - كما تقدم - من رواية جعفر بن سليمان عن عليٍّ به مرفوعاً من حديث أبي سعيدِ الخدري!!

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٤٨)، وقال: «رواه أحمد وأبو يعلىٰ بنحوه والبزار والطبرانيُّ في الأوسط، ورجال أحمد وأبي يعلىٰ وأحدُ إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غير عليِّ بن عليِّ الرفاعي، وهو ثقة».

قلت: والإسناد الآخر هو ما رواه البزار (٣١٤٣ – الكشف) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٤٣٦٥) وفي «الدعاء» (٣٥) عن محمد بن بكارِ بن بلالٍ قال: حدثنا سعيدُ بن بشيرٍ عن قتادة عن أبى المتوكل به.

ونقل الهيثميُّ عن البزار أنه قال: «تفرد به سعيدٌ، وهو عندي صالحٌ، ليس به بأس، حسن الحديث، حَدَّثَ عنه عبد الرحمن بن مهدي».

وتعقبه بقوله: «قلت: لم يتفرد به سعيدٌ، وقد رواه عن غيره».

(١) قلت: عليٌّ بن عليٌّ – هو ابن نجاد بن رفاعة – الرفاعيُّ، وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن عمار ووكيع. وقال أحمد وأبو حاتم والبزار: «ليس به بأس». وقال الترمذيُّ: «كان يحييٰ – =

ورُوِي مِنْ وجهِ آخَرَ عَنِ ابنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بن نُفَيرٍ عن غُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعاً دُونَ قَوْلِهِ: «أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَها»(١).

= القطان -- يتكلم فيه». وقال أحمد: «لم يكن به بأس، إلا أنه رَفَعَ أحاديث». كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٧: ٣٦٦). وقال في «التقريب»: (٤٨٠٧): «لا بأس به». وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١: ٩٦).

(۱) أخرجه الترمذيُّ (۳۵۷۳) وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد «المسند» (۲۲۷۸) والطحاويُّ في «المشكل» (۸۸۱) وأبو نعيم في «الحلية» (٥: ١٣٧) والبيهقيُّ في «الشعب» (٣: ٣٣٥) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٨٦ – ١٨٨) عن محمد بن يوسف الفريابيُّ عن ابن ثوبان به، ولم يرد ذِكْرُ «مكحول» في «المشكل»، ولعل الصواب إثباته كما في المصادر المتقدمة جميعها.

وتابع الفريابيَّ عليه أبو خليد عتبة بن حمادٍ الدمشقيُّ عند الطبرانيِّ في «مسند الشاميين» (١٨٢). وقال الترمذيُّ: «هذا حديث حسن صحيح».

قلت: بل إسناده قابل للتحسين، فإن ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي - فيه كلامٌ كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (١٧: ١٤ - ١٦)، ونقل فيه عن صالح بن محمد - جزرة - أنه قال: «شاميٌ صدوق، إلا أن مذهبه مذهب القدر، وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحولٍ مسندة».

قلّت: وهذه منها، ولَخَصَ ما قيل فيه ابن حجرٍ بقوله في «التقريب» (٣٨٢٠): «صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بأخرة».

وأخرج الحديث كذلك الطبراني في كُلِّ من «الأوسط» (١٤٧) و «الدعاء» (٨٦) و «مسند الشاميين» (٣٥٢٣) من طريق مَسْلَمة بن عليِّ قال: حدثنا زيد بن واقد وهشام بن الغاز عن مكحولٍ به، وقال الطبرانيُّ في «الأوسط»: «لم يروِ هذا الحديث عن مكحولٍ إلا زيد بن واقدٍ وهشام بن الغاز، تفرد به مسلمة بن عليٌّ».

قلت: بل رواه عن مكحولٍ أيضاً ثابت بن ثوبان كما تقدم، ثم إن هذا الإسناد ليس بحجة، لأن مسلمة بن عليَّ ضعفه غيرُ واحدٍ كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٤٦ : ١٤٦ - ١٤٧)، ثم قال عنه في «التقريب» (٦٦٦٢): «متروك».

قلت: وفيٰ الباب عن جابر بن عبد الله، أخرج حديثه الترمذيُّ (٣٣٨١) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابرِ مرفوعاً به بلفظ مقارب.

وفّي إسناده ابن لهيعة. وهو صدوق اختلط، وأبو الزبير - محمد بن مسلم، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

= وورد كذلك من حديث جابر عند ابن عبد البر في «التمهيد» (٥: ٣٤٥)، ولفظه: «دعاء المسلم بين إحدىٰ ثلاث: إما أن يُعطىٰ مسألته التي سأل، أو يُرفع بها درجة، أو يُحَطَّ بها عنه خطيئة، ما لم يدعُ بقطيعةِ رحم، أو مأثم أو يستعجل».

وفي إسناده سعد بن الصلت أورده ابن أبيّ حاتم في «الجرح والتعديل» (٤: ٨٦) ولم يذكر له جرحاً ولا تعديلًا، وأورده ابن حبان في «الثقات» (٦: ٣٧٨) وقال: «ربما أغرب». والراوي عنه وهو «عبد اللّه بن ثابت القرشي» لم أهتد إليه.

## ٤٣ - بابُ اسْتِحْبَابِ تَعْظِيم الرَّغْبَةِ والدُّعاءِ وقَلْبُهُ مُوقِنٌ بالإِجَابَةِ

٣٨١- أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّه الحَافِظُ أُخْبِرِنَا أَحْمَدُ بِنُ كَامِلِ القَاضِي حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ السَّلَمِيُّ حَدَّثِنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ حَدَّثِنَا مَالِكُ بِنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ حَدَّثِنَا مَالِكُ بِنُ أَسِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْسِ [ تَعْلَى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِم الرَّغْبَةَ ، فإنَّه لا يَتَعَاظَمُ عَلَىٰ اللَّهِ شَيءٍ "(١).

٣٨٢- أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللّه الحافِظُ أَخْبرنا عَبْدانُ بنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَين حَدَّثنا عَفَّانُ بنُ مُسْلِم وموسىٰ بنُ إسْمَاعِيلَ قالا: حَدَّثنا صَالحٌ المُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيِّ عَنْ هَالُهُ لا يَقْبَلُ النَبِيِّ عَنْ اللهُ وأَنْتُم مُوقِنُونَ بِالإجابَةِ، واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ دُعاءً مِنْ قَلْبِ غَافِل لاهٍ (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٨٩٦) عن إسماعيل بن أبي أُويسِ عن مالكِ به.

وأخرجه أحمد (٩٩٠٠) والبخاريُّ في «الأدب المفردُّ» (٦٠٧) ومسلم (٤: ٢٠٦٣) وأبو يعلى (٦٤٩٦) والبخاء بن (٦٤٩٦) والبغويُّ (٥: ١٩٣ – ١٩٤) من طرقِ عن العلاء بن عبد الرحمن به بألفاظ متقاربة.

ويراجع الحديث رقم (٣٧٤) والتعليق عليه، وكذا التعليق علىٰ كلٌّ من «مسند أحمد» (١٦: ٦) و«مسند أبي يعلىٰ» (١١: ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٩٣٤) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه الترمذيُّ (٣٤٧٩) والبزار (١٠٠٦١) وابن حبان في «المجروحين» (١: ٣٧٢) والخطيب في «تاريخ والطبرانيُّ في «الدعاء» (٦٢) وابن عديٌّ في «الكامل» (٤: ١٣٨٠) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤: ٣٥٦) من طرقٍ عن صالحٍ – وهو ابن بشير – المُرِّيُّ به.

وقال التَرمذيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

وقال البزار : «لا نعلم رواه عن النبيُّ ﷺ إلا أبو هريرة بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام إلا=

= صالح المري، وكان أحد العباد، فكانت تشغله عبادته عندنا عن حفظ الحديث».

وقال الحاكم: «هذا حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المريُّ، وهو أحد زهاد أهل البصرة». وتعقبه المنذريُّ بقوله في «الترغيب والترهيب» (٢٤٦٠) بعد ما عزاه للترمذيُّ والحاكم: «صالح المريُّ لا شك في زهده، لكن تَركَهُ أبو داود والنسائيُّ».

وتعقب الذهبئ الحاكم كذلك بقوله: «قلت: صالح متروك».

وقال ابن عديٌ في ختام ترجمته من «الكامل» (٤: ١٣٨١): «ولصالح غير ما ذكرتُ، وهو رجل قاص، حسن الصوت، من أهل البصرة، وعامةُ أحاديثه التي ذكرتُ والتي لم أذكر منكرات ويُنكرها الأئمةُ عليه، وليس هو بصاحب حديث، وإنما أُتِيَ من قلة معرفته بالأسانيد والمتون، وعندي مع هذا لا يتعمد الكذب، بل يغلط بَيِّناً» (١).

وأخرج أحمد (٦٦٥٥) عن حسن بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحُبُليِّ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «القلوبُ أوعيةٌ، وبعضُها أوعىٰ من بعض، فإذا سألتمُ الله عز وجل - أيها الناس - فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنَّ الله لا يستجيبُ لعبدِ دعاه عن ظهر قلب غافل».

وأورده الهيثميُّ في «المجمّع» (٠٤٪ ١٤٨) وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن»! وكذا قال قَبْلَهُ المنذريُّ في «الترغيب» (٢٤٥٩).

قلت: بل إسناده ضعيف، عبدالله بن لهيعة، صدوق اختلط، ولم يُذكر حسن بن موسى الأشيب فيمن روى عنه قبل الاختلاط.

وقد خالفه سعيدُ بن أبي أيوب، فرواه عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سُليم مرفوعاً به، يعني مرسلًا. أخرجه عنه نُعيم بن حمادٍ في «زوائد الزهد» (٨٥).

وأخرج الطبرانيُّ في «الكبير» - كما في «المجمع (١٠: ١٤٨) - من حديث ابن عمر مرفوعاً: «هذه القلوب أوعيةً، فَخَيْرُها أوعاها، فإذا سألتمُ اللَّه فاسألوه وأنتم واثقون بالإجابة، فإن اللَّه -عز وجل - لا يستجيبُ دعاءَ مَنْ دعا عن ظهر قلب غافل».

وقال الهيثميُّ : «فيه بشير بن ميمون الواسطيُّ ، وهُو ِ مجمعٌ علىٰ ضعفه» اهـ.

وقال المناويُّ في «فيض القدير» (١: ٩٢٢) بعد أن أَعَلَّ رواية أبي هريرة براويها صالح بن بشير المري: «فمن زَعَمَ حسنه فضلًا عن صحته فقد جازف». وقَبْلها نقل عن الرازيِّ أنه قال: «أجمعتِ الأمةُ على أن الدعاء اللسانيِّ الخالي عن الطلب النفسانيِّ قليلُ النفع عديمُ الأثر، قال: وهذا الاتفاق غير مختص بمسألةٍ معينةٍ ولا بحالةٍ مخصوصة».

<sup>(</sup>١) كذا في «الكامل» المطبوع بطبعتيه (الفكر٤: ١٣٨١ - والعلمية ٥: ٩٨)، وأما في «التهذيب» للمزيّ (١٣: ٢٠): «شيئاً»!!

## ٤٤- بابُ ما يُرجىٰ في تطييب المَطْعَم والمَلْبَسِ مِنْ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ

٣٨٣- أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحافظ وأَبُو أحمدَ المَهْرَجَانِيُّ وأَبُو زَكريا بنُ أَبِي إِسْحَاقَ قالوا: حدثنا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ الشَّيبانِيُّ حَدَّثنا مُحَمَّدُ اللهِ عَبْدِ الوَهَابِ أَخْبرنا أَبُو نُعيم حَدَّثنا فُضَيْلُ بنُ مَرْزوقِ حَدَّثني عَدِيُّ بنُ اللّهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيرَة قال: قال رسولُ اللّه عَيَّا : "يا أَيُها النّاسُ! إِنَّ اللّه طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيبًا، وإنَّ اللّه تَعالىٰ أَمَرَ المُؤْمِنينَ بِمَا أَمَر بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَال: ﴿ يَقَابُهُ الرّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّبِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وقال [تعالىٰ]: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِينَ عَامَنُوا صَلُوا مِن طَيبَتِ عَلَيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وقال [تعالىٰ]: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِينَ عَامَنُوا صَكُلُوا مِن طَيبَتِ مَا مَنْوَا صَكُلُوا مِن طَيبَتِ عَلَيمٌ هُمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السّفَوَ الْمَعْمَلُونَ عَمْلُونَ عَمْلُونَ عَلَمُ اللّهُ عَلَو اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَولَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السّفَورَ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَرامٌ ومَشْرَبُهُ حَرامٌ ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ ، ومُفْرَبُهُ عَرامُ ، وعُذِي بِالحَرام ، فَأَنّى يُسْتجابُ لِذلِكَ » (٢٠).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «مكسبه»!!

<sup>(</sup>٢) أُخُرِجه المصنف في «الآداب» (٥٣٤) بإسناده هنا عن الحاكم فقط دون ذكر شيخيه الآخرين وهما: «المهرجاني» و «أبو زكريا»، وقرن «محمد بن عبد الوهاب» فيه بـ «علي بن الحسن الهلالي».

وأخرجه البخاريُّ في «جزء رفع اليدين» (١٥٨) والدارميُّ (٢٧٢٠) عن شيخهما أبي نعيم – الفضل بن دكين – به، إلا أن روايةَ البخاريِّ مختصرةٌ.

وأخرجه الترمذيُّ (٢٩٨٩) عن عبد بن حميدٍ عن أبي نعيم به.

وأخرجه البيهقيُّ في «السنن» (٣: ٣٤٦) من طرقٍ عَن أبيُّ نُعيم به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥: ١٩ - ٢٠) وإسحاق بن راهويه (١٩٩) وأحمد (٨٣٤٨) ومسلم (٢: ٧٠٣) والبزار (٩٧٤٢) وأبو القاسم البغويُّ في «مسند علي بن الجعد» (٩٠٤) والمصنف في «السنن» (٣: ٣٤٦) وفي «الشعب» (٣: ٣٥٠ - ٣٥١) وأبو محمد البغويُّ في «شرح السنة» (٨: ٧ - ٨) وفي «تفسيره» (١: ١٨٢) من طرقٍ عن الفضيل بن مرزوقٍ به. وزاد السيوطيُّ نسبته في «الدر» (١: ٢٠٦، ٢: ١٠٢) إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

#### ٥٥- بابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ إِذَا سَمِعَ أَذَانَ المَغْرِبِ

٣٨٤ – أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّه الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثنا عَبْدُ اللّهِ بنُ الوَلِيدِ العَدَنيُ حَدَّثنا الصَافِظُ حَدَّثنا عَبْدُ اللّهِ بنُ الوَلِيدِ العَدَنيُ حَدَّثنا الفَسْعُوديُّ عَنْ أبي كثيرٍ مَولَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ القَاسِمُ بنُ مَعْنِ – أَظُنَّهُ قَالَ: حَدَّثنا المَسْعُوديُّ عَنْ أبي كثيرٍ مَولَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَة [ تَعْظِيمًا] قَالَتْ: عَلَّمَني النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ المَعْرِبِ: «اللَّهُمَّ هذا إقْبَالُ لَيْلِكَ وإذبارُ نَهَارِكَ، وأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفرِ لي (١٠).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ١٩٩) بإسناده المذكور هنا، إلا أنه سقطت منه صيغة التحديث بين «القاسم بن معن المسعودي» ، و «المسعودي» ، و كذا في «تلخيص الذهبي» .

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ ولم يخرجاه، والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود تعليم من أشارف الكوفيين وثقاتهم ممن يُجمع حديثه، ولم أكتبه إلا عن شيخنا أبى عبد اللَّه كَثَلَمْهُ».

وأخرجه المصنف في «السنن» (١: ٤١٠) بإسناده هنا دون قوله: «أظنه قال: حدثنا»، ففيه هكذا: «القاسم بن معن المسعودي»، ثم قال البيهقيُّ: «كذا في كتابي، وقال غيره: عن القاسم ابن معن قال: حدثنا المسعوديُّ. ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي كثيرٍ وزاد فيه: وحضور صلاتك».

وأخرجه أبو داود (٥٣٠) عن شيخه مُؤَمَّل بن أهابٍ عن عبد اللَّه بن الوليدِ به. وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٤٣٦) وابن السنيِّ (٦٤٩) والمزيُّ في «التهذيب» (٣٤: ٢٢٤)

عن مؤملِ به، إلا أن في روايةِ ابن السنيِّ: «القاسم بن معن المسعودي».

قلت: وإُسناد الحديث ضعيف، فالراويّ عن أم سلّمة هو أبو كثيرٍ مولاها، لم يورد له المزيُّ في «التهذيب» (٣٤: ٢٢٥) موثقاً ولا مجرحاً إلا مقالة الترمذيّ فيه: «لا يُعرف»، وكذا ابن حجر في «التهذيب» (٢١٢: ٢١٢).

ثم إن ثبت أنَّ المسعوديَّ – واسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة – قد رواه عن أبي كثيرٍ فذلك لا يضر الإسناد، فالمسعوديُّ هذا: «صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أنَّ مَنْ سَمِع منه ببغداد فبعد الاختلاط». كذا في «التقريب» لابن حجر (٣٩١٩)، ويروي عنه هذا الحديث =

٣٨٥ وأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيا بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَخْبِرِنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ ابِنُ عَلَيْ بِنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثْنَا إِبْراهِيمُ بِنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ ابنُ مَنْصُورٍ عَن هُرِيمٍ - وهُوَ ابنُ سُفْيَانِ البَجَلِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ابنُ مَنْصُورٍ عَن هُرِيمٍ - وهُوَ ابنُ سُفْيَانِ البَجَلِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ابنُ مَنْصُورٍ عَن هُرِيمٍ مُولَى أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً [ سَطَحَةً ] قَالَتْ: قَالَ لِي إِسْحَاقَ عَنْ أَمْ سَلَمَةً [ سَطَحَةً ] قَالَتْ: قَالَ لِي إِسْحَاقُ عَنْ أَمْ سَلَمَةً [ سَطَحَةً ] قَالَتْ: قَالَ لِي إِسْحَاقُ اللَّهُ عَنْ أَمْ سَلَمَةً اللَّهُ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وإَذْبَالُ لَيْلِكَ، وإَذْبَالُ لَيْلِكَ، وإَذْبَالُ لَيْلِكَ، وأَصْواتُ دُعَاتِكَ، وحُضُورُ صَلاتِكَ، اغْفِرْ لِي ".

وكَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَعَارَّت مِنَ الليلِ: رَبِّ اغْفِر وَارْحَمْ، واهْدِ السَّبِيلَ الْأَقُومُ (٢).

<sup>=</sup> القاسم بن معن بن عبد الرحمن، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، كذا في «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص٢٩٤).

وسيكررُ المصنفُ الحديثَ من الطريق التي أشار إليها في «السنن» (١: ٤١٠)، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عند»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الثانية والمصادر الأخرى التي أخرجت الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «مما يقال عند التعار من الليل».

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٢٧) وعبد بن حميد (١٥٤١) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٢٣ برقم ٦٨٠) وفي «الدعاء» (٤٣٥) عن إسحاق بن منصورٍ به.

وتابع إسحاقَ بن منصورِ عليه الأسودُ بنُ عامرٍ ، وروايته عند الخرائطيُّ في «مكارم الأخلاق» (٤٦٨ – المنتقىٰ منه).

وتابع هريم بن سفيان عليه محمدُ بن فضيلٍ إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة.

أخرجه عنه الترمذيُّ (٣٥٨٩) وأبو يعلى (٣٥٨٩) عن حسين بن علي بن الأسود، والطبرانيُّ في «التهذيب» (٣٥٠) عن في «الكبير» (ج٣٣ برقم ٦٨١) وفي «الدعاء» (٤٣٤) والمزيُّ في «التهذيب» (٣٥: ١٥٥) عن يحيىٰ الحمانيُّ، كلاهما عن ابن فضيل به.

وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ، إنَما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها».

٣٨٦ - أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ وأَبُو سَعيدِ بنُ أَبِي عَمْرِوِ قالا: حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّرُ [عَظِيمًا] قال: كُنَّا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحارِبِ بنِ دِثَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ [عَظِيمًا] قال: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدَّعاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ(١).

\* \* \*

= قلت: وهذه علة أخرى. وفيه ثالثة: فعبد الرحمن بن إسحاق هو ابن سعد أبو شيبة الواسطيُّ، وهذا ضَعَفه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، وقال أحمد وأبو حاتم: «منكر الحديث». كذا في «التهذيب» للمزي (١٦: ٧١٥، ٥١٨).

فهذا الإسناد مما يُوهنُ الإسنادَ السابُّق للحديث ولا يقويه، واللَّه أعلم.

ثم رأيتُ الدارقطنيَّ قد سُئل عن هذا الحديث كما في «العلل» (١٥ : ٢٣٤) فقال: «يرويه عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة. ورواه القاسم بن معن عن عبد الرحمن المسعودي عن أبي كثير عن أم سلمة. ولا نعلم رواه غير أبي كثير عن أم سلمة».

<sup>(</sup>١) إسنادُه ضعيف جداً، فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيُّ، وقد تقدم تضعيفه في التعليق على الحديث السابق.

وفيه كذلك أحمدُ بن عبد الجبار - وهو ابن محمد بن عُمير العُطاردي - قال فيه الحاكم: «ليس بالقوي عندهم». وقال ابنُ عديِّ: «رأيتُ أهلَ العراقَ مجمعين على ضعفه». كذا في «التهذيب» للمزيِّ (١: ٣٨٠).

وقال الذهبيُّ في «الميزان» (١: ١١٢): «ضَعَّفَه غيرُ واحد».

### ٤٦ - بابُ الدُّعَاءِ والذِّكْرِ عِنْدَ النَّوْم

٣٨٧- أخبَرنا أَبُو مَنْصُورِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُوحِ النَّحْعِيُ بِالكُوفَةِ أَخْبَرنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٌ بنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانيُّ حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ حَاذِم بن أبي غَرْزة أَخْبَرنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسىٰ وأَبُو نُعَيْم قالا: حَدَّثنا فِطْرٌ عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَة قَالَ: سَمِعْتُ البَراءَ يَقُولُ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَوَيْتَ اللَيْ فِراشِكَ طَاهِراً فَتَوسَّدْ يَمِينَكَ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسي إلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ رَعْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَا ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وبنَيِيْكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وبنَيِنَكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وبنيِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

قَالَ: فَقُلْتُ كَمَا عَلَمني غَيْرَ أَنِّي قُلْتُ: ورَسُولِكَ [الَّذِي]. فَقَال: «نَبِيِّك، فَمَنْ قَالَة مَاتَ عَلَىٰ الفِطْرَةِ»(١).

\* ورواه مَنْصورٌ عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةً قَالَ: حَدَّثني البَراءُ بنُ عَازِبٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إذا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثَمَّ اضْطَّجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَن».

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٤٠) عن عليٌّ بن عبد العزيز عن أبي نُعَيْمٍ به بلفظٍ مقارب إلا أنه قرن في روايته سعدَ بن عبيدة بأبي إسحاق السبيعيِّ.

وأخرجه أحمد (٢٤٦) والنسائيُّ في «عملُّ اليوم والليلة» (٧٨٣) وأبو داود (٥٠٤٧) والطبرانيُّ (٢٤٢) من طرقِ عن فطر بن خليفة به.

وسيكرره المصنف من طريَّقِ آخر عن سعد بن عبيدة، وسيأتي تخريجه إن شاء اللَّه.

٣٨٨- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ إسحاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ إسحاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو المُثَنىٰ حَدَّثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ قال: سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ، فَذَكَرَهُ (١).

٣٨٩- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرٍ حَدَّثنا يُونُسُ بنُ حَبيبِ حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثنا شُعْبَةُ أَخْبَرنِي الحَكَمُ سَمِعْتُ ابنَ أبي لَيْللَى حَدَّثنا

(١) أخرجه البخاريُّ (١١: ١٠٩) وأبو داود (٥٠٤٦) عن شيخهما مسددٍ به.

وأخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٠٠ – ١٠١) عن البخاريِّ بهُ.

وسيكرره المصنف برقم (٤١٤) بسنده عن أبي داود عن مسددٍ به.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٨٢) وابن حبان (٥٥٣٦) من طريقين عن معتمر بن سليمان به.

وأخرجه أحمد (١٨٥٨٧) **والبخاريُّ** (١:٣٥٧) **ومسلم** (٤: ٢٠٨١ – ٢٠٨٢) وأبو داود (٥٠٤٨) والترمذيُّ (٣٥٧٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٤٥) من طرقِ عن منصورِ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٤٦ – ٧٤٧) والطيالسيُّ (٧٨٠) وأحمدُ (١٨٦١) وَمُسلم (٤: ٢٠٨٢) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٨٠، ٧٨٤، ٧٨٥) وأبو داود (٥٠٤٨) وأبو يعلىٰ (١٦٦٨) والطبرانيُّ (٢٤٣، ٢٤٤) من طرقِ عن سعدِ بن عُبيدة به.

وأخرجه الطيالسيُّ (٧٤٣) والحميديُّ (٧٢٣) وابن أبي شيبة (١٠: ٢٤٦) وعبد الرزاق (١١: ٢٤٦) وأحمد (١٨٥١٥) والبخاريُّ (١١: ١١٣، ١١٣) (٣٤ ) ومسلم (١٤: ١٨٥٥) والبخاريُّ (١١٠: ١١٠) (٢٠٨٠ - ٢٠٨٢) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٧٤ – ٧٧٨) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٧٢١) وابن حبان والترمذيُّ (٢٦٨٦) وأبو يعلىٰ (١٧٢١) وابن حبان (٥٥٢٧) والطبرانيُّ في «المعجم الأوسط» (٥، ٣٤٥٣) وفي «الصغير» (٣) وفي «الدعاء» (٢٤١) وابن السنيُّ (٧٠٨) والبغويُّ (٥: ٣٠١ – ١٠٤) من طرقٍ عن أبي إسحاقَ السبيعيُّ عن البراء به بألفاظ مقاربة، وفي بعضها: «أمر رسول اللَّه ﷺ رجلًا من الأنصار»، وهو البراء نفسه كما في رواية المصنف وغيره.

وسيكرره المصنف برقم (٤١٤) بإسناده المذكور هنا.

وسيكرره برقم (٤١٣) من طريق المسيب بن رافع عن البراء، وسيأتي تخريجه إن شاء الله. ولمزيد من تخريج الحديث يراجع التعليق على «المسند» (٣٠: ٤٧٧، ٥٥٠، ٥٨٢ – ٥٨٣).

عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمةً رَجِيْتُهَا اشْتَكَتْ مَا تَلْقَىٰ مِنْ أَثَرِ الرَّحا في يَدِها، وأَتِيَ النبيُّ ﷺ بِسَبِي، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدُهُ ولَقِيَتْ عَائِشَةَ رَجِيْتُهَا فَأَخْبَرَتْها، فَلَمَّا جَاءَ النبيُ ﷺ وَقَدْ فَلَمَّا جَاءَ النبيُ ﷺ وَقَدْ النبيُ ﷺ وَقَدْ النبيُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ النبيُ عَلَيْهِ وقَدْ أَخَذُنا مَضَاجِعَنا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ النبيُ عَلَيْهِ: «عَلَىٰ مَكانِكُما. أَلا أُعَلِّمُكُما أَخَذُنا مَضَاجِعَنا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ النبيُ عَلَيْهِ: «عَلَىٰ مَكانِكُما. أَلا أُعَلَّمُكُما خَيْرًا مِمَّا سِأَلْتُمَا؟ إذا أَخَذْتُها مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تَكَبِّرا اللَّهَ أَرْبَعا وَثَلاثِينَ، وَتُحْمِدَاهُ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ وَتُحْمِدَاهُ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ خَادِمِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسيُّ (٩٣) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة (١٠ : ٢٦٣) وأحمد (٧٤٠، ١١٤١) **والبخ**اريُّ (٦: ٢١٥، ٧: ٧١، ٩) و البزار (٢١٥ و ١١٠) وابن حبان ٩: ٢٠٥، ١١ : ٢٠٩) والبزار (٢١٩) وابن حبان (٢٩٣ عن ٢٩٢) والبيعقيُّ في «السنن» (٧: ٣٩٣) والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٢٠٨ – ١٠٩) من طرقٍ عن شعبة به بألفاظ مقاربة.

وأُخرِجهُ ابن السنيِّ (٧٣٩) عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد اللَّه»، وهو خطأ، وهو على الصواب: «عُبيد اللَّه» في النسخة الثانية، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (١٩: ١٧٨ – ١٧٩).

ثُمَّ قَالَ سُفْيانُ: إحداهُنَّ أربعٌ وثَلاثين. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا تَرَكْتُها مُنْذُ سَمِعْتُها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا له: ولا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قال: ولا لَيْلَةَ صِفِّينَ (١).

٣٩١- أَخْبَرنا الفَقِيهُ أَبُو عَلَيَّ الرُّوذْبارِيُّ بِنَيْسَابورَ وأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُسَينُ ابنُ عُمَرِ بنِ بَرهَانَ الغَزَّالُ وأَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضْلِ القَطَّانُ وغَيْرُهم بِبَغْدادَ النَّهِ عُمَرِ بنِ بَرهَانَ الغَزَّالُ وأَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضْلِ القَطَّانُ وغَيْرُهم بِبغْدادَ قَالُوا: أَخْبَرنا إسْمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الصَفَّارُ حَدَّثنا الحَسَنُ بنُ عَرفَةَ حَدَّثنا المُبَارَكُ بنُ سَعيدٍ - أَخُو سُفْيانَ الثَّوري - عَنْ مُوسِىٰ الجُهنِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ النَبِيُ عَيْلَةِ: «مَا يَمْنَعُ (٢) أَحَدَكُمْ أَنْ يُكَبِّرَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْراً، ويُسَبِّحَ عَشْراً، ويَحْمِدَ عَشراً، فَذلِكَ في خَمْسِ صَلواتِ خَمْسُونَ ومائة باللَّسانِ، وأَلْفٌ وخَمْسُ مائةٍ في المِيزَانِ، فإذَا (٣) أَوى صَلواتٍ خَمْسُونَ ومائة باللَّسانِ، وأَلْفٌ وخَمْسُ مائةٍ في المِيزَانِ، فإذَا (٣) أَوى اللهِ فراشِهِ كَبَّرَ أَرْبِعاً وثَلاثِينَ وحَمِدَ اللَّه ثلاثاً وثَلاثِين، وسَبَّحَ ثلاثاً وثَلاثِين، وسَبَّحَ ثلاثاً وثَلاثِين، فَائَةً باللِسانِ وأَلْفٌ في الميزانِ». قال: ثم قال: «فَأَيْكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَةِهِ أَلْفَيْن وخَمَسَ مَائةَ سَيِّعَةً؟» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميديُّ في «مسنده» (٤٣) بإسناده هنا، وعنه كذلك أخرجه البخاريُّ (٩: ٥٠٦). وأخرجه أحمد (٦٠٤) عن شيخه سفيان به.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٤٤) عن بشر بن موسىٰ به.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٩١ – ٢٠٩٢) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨١٤) - وعنه ابن السنيِّ (٧٤٠) - وأبو يعلىٰ (٥٧٨) وابن حبان (٥٥٢٩) والطبرانيُّ (٢٢٤) من طرقٍ عن سفيان - وهو ابن عيينة - به بألفاظ مقاربة.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٩١ - ٢٠٩٢) والبزار (٦٠٦، ٢٠٠) والطبرانيُّ (٢٢٥) عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهدٍ به .

 <sup>(</sup>٢) في (جزء الحسن بن عرفة): (أَيُمَنَعُ).

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «وإذا».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الثانية: «فذلك».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (٧٩) بإسناده المذكور هنا.

٣٩٢- أَخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ عَلَيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلَيًّ المقرئُ الإسْفَرايينيُّ بها أَخْبَرَنا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعْقُوبَ حَدَّثنا أَبُو الرَّبيع الزَّهرانيُّ حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَر حَدَّثنا يَزيدُ بنُ خُصَيْفَةَ ح وأَخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ عَلَيُّ بنُ أَحْمَدَ بن عليٌ بنِ إبْراهِيمَ البَيهَقيُّ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ أَخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ عَليُّ بنُ الحُسَينِ الخُسْرَوْجِرْديُّ حَدَّثنا دَاوُدُ بنُ الحُسَيْنِ البَيْهَقيُّ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ (١) بنُ الحُسَينِ الخُسْرَوْجِرْديُّ حَدَّثنا دَاوُدُ بنُ الحُسَيْنِ البَيْهَقيُّ

= وعن الحسن بن عرفة أخرجه كذلك كُلُّ من النسائيِّ في «عمل اليوم والليلة» (١٥٣) والمزيِّ في «التهذيب» (٦: ٢٠٦) والذهبيِّ في «السير» (١١: ٥٥١).

وأُخرِجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٤) عن حجاج بن إبراهيم الأزرق عن مبارك بن سعيدِ دون الشطر الأخير.

قلت: وإسناده حسن، إلا أَنَّ النسائيَّ أَعَلَه بمخالفة المباركِ بن سعيدِ لشعبة الذي رواه بلفظ: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكِسْبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَة؟ قالوا: يا رسول اللَّه! ومن يُطيق ذلك؟!! قال: يُسَبِّحُ مائةَ تَسْبِيحَةٍ فتُكتبُ له ألف حسنة، وتحط عنه ألف خطيئة».

أَخرَجه النسائيُّ في «العمل» (١٥٢) عن أبي داود الطيالسيِّ عن شعبةَ عن موسى الجهنيِّ قال: سمعتُ مصعب بن سعدِ عن سعدِ به.

وتابع شعبةَ عليه آخرون، كما تقدم برقم (١٤٩) والتعليق عليه.

وروايتهم مقدمة على رواية المباركِ نظراً لكثرتهم وثقتهم ولا سيما أن مسلماً أخرج تلك الرواية.

وقد خالفهم كذلك يعلى بنُ عبيدٍ فرواه عن موسى الجهنيّ عن موسى عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفاً عليه: من قال في دبر كُلِّ صلاةٍ عشر تسبيحاتٍ، وعشرَ تكبيرات، وعشر تحميدات في خمس صلوات، فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أخذ مضجعه مائة باللسان وألف في الميزان، فأيكم يصيب في يوم ألفين وخمسمائة سيئة؟

أخرجه عنه النسائي (١٥٤) ولم يتكلم عليه، ولكن المزيَّ في «التحفة» (٣: ٣٢١) نقل عنه أنه قال: «الصوابُ حديث يعليٰ»!!

وفي «التحفة» لم يُذكر في إسناد النسائي «موسى» الثاني، ولكن نقل المحققُ عن حاشية إحدى نسخه الخطية وبخط المؤلف ذِكْرَه «موسى» هذا، ثم قال: «موسى الثاني لا أعرفه».

(۱) في الأصل: «محمد»، والتصويب من النسخة الثانية ومن «الأنساب» للسمعاني (٣: ١٢٧ - ط الهند) ومن ترجمة شيخه داود بن الحسين البيهقيّ من «تاريخ دمشق» (١١٥ : ١٠٥) وهو «أحمد بن محمد بن الحسين»، ووقع في «الأنساب» (٢: ١٥٨ - ط التراث): «أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين»!!

حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعِيدٍ وعَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ (١) إِبْراهِيمَ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عبدِ (٢) القارِّيِّ أَنَّ عَليًا [عَلَيْتُ إِلَى يَقُولُ: بِتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنَيْهُ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ وَتَبَوَّأَ إلى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ وَتَبَوَّأَ إلى عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ وَتَبَوَّأَ إلى مَضْجَعِهِ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وأَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ مُشَوبَتِكَ، وأَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ مَشْوبَكِ، وأَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ مَشْوبَكَ، وأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، اللَّهُمَّ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْلُغَ ثَنَاءً عَلَيْكَ، ولَوْ حَرَصْتُ، ولكنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيتَ عَلَىٰ نَفْسِك ﴾ (٣).

(١) في الأصل «بن»، وهو خطأ، والصواب ما في النسخة الأخرى، وهو «يزيد بن عبد اللَّه بن خصيفة».

(٢) في كُلِّ من الأصل والنسخة الأخرىٰ: «محمد»، وهو خطأ، والتصويب من ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٢: ١٢٥) ومن المصادر التي أخرجت الحديثَ من طريقه.

(٣) أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٣ ٢٠) عن أحمد بن عمرو القطرانيُّ عن أبي الربيع - سليمان ابن داود - الزهرانيُّ به، ثم قال: «لم يروِ هذا الحديثَ عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد القارِّيُّ إلا يزيد بن خصيفة، تفرد به إسماعيل بن جعفر».

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٩١) عن شيخه علي بن حجرٍ به، وعن النسائيُّ أخرجه ابن السنيّ (٧٦٦).

وأخرجه النسائيُّ في «العمل» (٨٩٢) عن يحيىٰ بن حسان عن إسماعيل بن جعفر به، وقد وقع فيه: «عبد الله بن عبد القاريِّ»(١) كما في مصادر التخريج المتقدمة وكما في «تحفة الأشراف» للمزيِّ (٧: ٣٤٦).

وأورد الحديثُ الهيثميُّ في كُلُّ من «مجمع البحرين» (٤٧٥١) و«مجمع الزوائد» (١٠: ٤٢٥)، وقال في الثاني منهما: «رواه الطبرانيُّ في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد اللَّه بن عبدِ القاري، وقد وثقه ابن حبان».

قلت: وإسناد الحديث ضعيفٌ، فإن إبراهيمَ بنَ عبد الله بن علي بن أبي طالب «مرسل» يعني منقطع، كذا في «التهذيب» للمزيِّ (٢: ١٥٢)، وكذا نقل العلائيُّ في «جَامع التحصيل» (ص١٦٥) عن أبي زرعة، وقد أشار المزيُّ في ترجمته إلىٰ روايته لهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) ثم طبع «السنن الكبرى» للنسائي في مؤسسة الرسالة، والحديث من هذا الطريق فيه (٩: ٣٢٨: ٣٠٦٢) ولم ينتبه محققه – وفقه الله – إلى هذا الخطأ!!

٣٩٣- أَخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ علي بنُ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ أخبرنا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ أخبرنا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ (١) بنِ إسْحَاقَ حَدَّثنا يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أبي بَكْرِ حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ عَنْ رِبعْيٌ عَنْ حُذَيْفة قَالَ: كَانَ النَبِيُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّبِيُ عَنْ حُذَيْفة قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ بالسَمِكَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثم قال: ﴿اللَّهُمَّ بالسَمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيا وَإِذَا السَّيْقَظَ قَال: ﴿الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْد ما أَماتَنَا وإلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «محمود»، وهو خطأ، وقد تقدم على الصواب في الإسناد السابق، وهو مترجم في «السير» للذهبيّ (١٥: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجُه أبن السنيِّ (٨، ٧٠٧) عن أبي يعلىٰ عن محمد بن أبي بكرِ المقدميِّ به، واقتصر في الموضع الأول على الشطر الثاني من الحديث.

وأخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (١١ : ١١٥) عن موسىٰ بن إسماعيل، والبغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٩٨ - ٩٩) عن عُبيد الله بن عمرو القواريريِّ، كلاهما عن أبي عوانة - وهو الوضاح بن عبد الله - به.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٦٠، ٢٨٤) عن مسددٍ عن أبي عوانة، مقتصراً في الموضع الأول على الشطر الثاني.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩: ٧، ١٠: ٧٤٧) وأحمد (٢٧١ م ٢٣٣٦، ٢٣٣٩١، ٢٣٣٩١، ٢٣٣٩١، ٢٣٣٩١، ٢٣٣٩١، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩: ١٢٠٥) وأبي «الأدب المفرد» (١٢٠٥) وأبو داود (٩٠٤٥) والترمذي في «الشمائل» (٢٥٣) وابن حبان (٥٥٣١، ٥٥٣٩) عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير به.

وأُخْرِج البخاريُّ في «الأدب المُفُرد» (٥٩) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٤٧) الشطرَ الأولَ منه، والدارميُّ (٢٦٨) والطبرانيُّ (٢٨٣) الشطرَ الثاني منه، أربعتهم عن سفيان به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٤٧) عن عُبيدة بن حميد، والبغويُّ (٥: ٩٨ – ٩٩) عن عبد الحكيم بن منصور، كلاهما عن عبد الملك بن عُمير به.

وأخرجه الطّبرانيُّ (٢٦٠، ٢٨٤) من طرقٍ أخرىٰ عن عبد الملك بن عميرٍ ، ذاكراً الشطر الأول في الموضع الأول، والثاني في الموضع الثاني.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣: ٨٠٤) عن الثوريّ عن منصور عن ربعيّ به. ولمزيد من تخريج الحديث يراجع التعليق على «المسند» (٣٨: ٣٠٥، ٤٠٢)، وقد تقدم الحديث برقم (٢٣) من طريق أخرى عن عبد الملك بن عمير، وتقدم تخريجه.

٣٩٤ – وأَخْبَرِنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عبدان أَخْبَرِنَا أَخْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبِي إِبْرِاهِيمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي إِبْرِاهِيمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ البراءِ عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّه كَانَ إِذَا أَخَذَ السَّفَرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ البراءِ عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّه كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعُهُ، قَالَ: فَذَكَرِهُ (١).

٣٩٥ - أَخْبَرنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بِنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّهِ الحَسَنُ بِنُ سُهيلِ بِنِ الحَسَنُ بِنُ سُهيانَ حَدَّثنا خَالِدُ بِنُ عَبْدِ اللَّه عَنْ سُهيلِ بِنِ الحَسَنُ بِنُ سُهيانَ جَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ سَطِيْهِ ] قال: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهَ يَأْمُرُنا إِذَا أَخَذْنَا أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ سَطِيْهِ ] قال: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهَ يَأْمُرُنا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمواتِ وَرَبَّ الأَرْضِ رَبِنا وَرَبَّ كُلُّ شَيءٍ ، مَنْذِلَ التَّوْراةِ والإنْجِيلِ والقُرآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلُّ فَالِقَ الحَبِّ والقُرآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٨٢) عن شيخه أبي مسلم - إبراهيم بن عبد اللَّه - به، ولم يذكر لفظه، إنما أحال على الحديث السابق مقتصراً على الشطر الثاني.

وأخرَّجه أحمَّد (١٨٦٠٣، ١٨٦٨٦) ومسلم (٤: ٢٠٨٣) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٥٥<sup>(١)</sup>، ٧٧٧) من طرقِ عن شعبة به، وفي روايتي أحمد بتقديم ذكر الاستيقاظ على ذكر النوم، والنسائيُّ اقتصر على ذكر النوم في الموضع الأول.

وأخرجه الخطيب (١٢: ٤٤٢ - ٤٤٣) عن أمية بن خالد عن شعبة به، إلا أنه قال: «عن حذيفة» بدلًا من «البراء»، فتعقبه الخطيب بقوله: «المحفوظ عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء عن النبي عليه المنابع البراء عن النبي الله الله المنابع المنابع الله المنابع المنابع المنابع الله المنابع المنابع

تنبيه: ورد في ترجمة عبد الله بن أبي السَّفَر من «التهذيب» للمزيِّ (١٥: ٤١) أنه يروي عن «أبي بردة بن أبي موسئ» وهو وَهمٌ لا شك فيه، حيث أنه يروي عن «أبي بكر بن أبي موسئ» كما في هذا الإسناد، وقد رقم له المزيُّ به «م سي»، يعني مسلماً والنسائيَّ في «عمل اليوم والليلة»، وهو فيهما كما في تخريج الحديث، وقد تبع المزيَّ علىٰ هذا الوهم ابنُ حجر في «تهذيه» (٥: ٢٤٠).

<sup>(</sup>١) وقع فيه الراوي عن شعبة: «غندر»، وهو خطأ، صوابه «عبد الله بن المبارك» كما في «التحفة» للمزيّ (٢: ٧٥)، وقد انتبه لذلك محقق «السنن الكبرى»، والحديث فيه (٩: ٢٧٦: ١٠٥١٩).

ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءٍ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٍ، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ بَعْدَكَ شَيءٍ، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيءٍ، وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيءٍ، اقْضِ عَنَّا الدَّينَ، وأغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ»(١).

٣٩٦ أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبَرنا أَبُو العَبَّاسِ القَاسِمُ بنُ القَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْو حَدَّثنا أَبُو المُوَجِّه حدثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ حَدَّثنا أَبُو هَمَّامَ السَّيَّارِيُّ بِمَرْو حَدَّثنا أَبُو المُوَجِّه حدثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ حَدَّثنا أَبُو هَمَّامَ الأَهْوازِيُّ حَدَّثنا ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِد بنِ مَعْدَانٍ عَنْ زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إذا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، واخسأ

(١) أخرجه أبو داود (٥٠٥١) عن شيخه وهبِ بن بقيةَ به، إلا أنه فيه من فعله ﷺ وليس من أمره. وأخرجه أحمد (٨٩٦٠) عن عفان عن وهيبِ به من فعله ﷺ.

وأخرجه مسلم (٤: ٢٠٨٤) عن عبد الحميد بّن بيان الواسطيّ، والترمذيُّ (٣٤٠٠) عن عمرو ابن عونٍ، والبزار (٩٠٥٨) عن إسحاق بن شاهين، ثلاثتهم عن خالد بن عبد الله – وهو الطحان –، ولفظهم مقاربٌ للفظ المصنف.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٥١) وأحمد (٩٢٤٧، ١٠٩٢٤) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٠٩٢) والطبرانيُّ في «الكبرى» (٢٦٢١) وأبو داود (٥٠٥١) وابن ماجه (٣٨٧٣) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٦٢، ٢٦٢) وابن عبد البرِّ في « التمهيد» (٢٤: ٥٢) من طرقِ عن سهيل بن أبي صالح به من فعله ﷺ، باختصارِ في بعض المواضع.

وأخرَّجه مسلم (٤: ٢٠٨٤) والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٦٧) وفي «عمل اليوم والليلة» (٧٩٠) - وعنه ابنُ السنيِّ (٧١٥) - وابن حبان (٥٥٣٧) عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجعَ على شقه الأيمن ثم يقول: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ.

وأخرجه الحاكم (١: ٥٤٦) عن يوسف بن عبد الرحمن عن سهيل به بلفظ: "إذا أتى أحدكم فراشه فليقل: «هذا حديث صحيحٌ فراشه فليقل: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبيُّ بقوله: «قلت: خرَّجه مسلم لسهيل».

ولمزيد من تخريج الحديث يراجع التعليق على «عمل اليوم والليلة» لابن السنيّ، الحديث (٧١٥).

شَيْطاني، وفُكَّ رَهَانِي، وثَقِّل مِيزَانِي، واجْعَلْنِي في المَلاِ<sup>(١)</sup> الأَعْلَىٰ <sup>(٢)</sup>. كَذَا قَالَ: «عَنْ رُهيرِ الأَنْمَارِيِّ»، وقيل: عَنْ «أَبِي زُهَيرٍ»، وقيل: «عَنْ أَبِي

(١) في الهامش: «خ: الندي: يعني أنه في نسخة أخرى كذلك». وأقول: ورد في بعض المصادر التي أخرجت الحديث كذلك.

وليعلم أن الحدّيث تقدم برقم (٢٠٥) من تعليم النبيُّ ﷺ لفاطمة عليمًا دون التقييد بالنوم.

(٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٥٤٨ - ٥٤٩) بإسناده هنا، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم ما عدا صدقة بن الفضل، فقد أخرج له البخاري وحده.

وأخرجه ابن السنيّ (٧١٦) عن جميل بن الحسن، والطبرانيُّ في «الكبير» (٣٢٠ برقم ٧٥٨) وفي «مسند الشاميين» (٤٣٥) وفي «الدعاء» (٢٦٤) عن محمد بن أبان الواسطيّ، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٣: ٥٠٤ : ٥٠٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٦: ٩٨) عن محمد بن أبان البلخي، ثلاثتهم عن أبي همام - محمد بن الزبرقان - الأهوازيّ به، إلا أنه في المصدر الثاني: «عن أبي زهير». وعندهم: «في الندي الأعلىٰ»، بدلًا من «الملأ الأعلىٰ».

وعن الطّبرانيّ أخرجه ابن حجرّ في «النتائج» (٣: ٢٠).

وأخرجه أبو داود (٥٠٥٤) - وعنه ابن الأثير في «أُسد الغابة» (٦: ١٠ - ١١) - وابن السنيّ (٢١٧) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٢٢ برقم ٧٥٩) وفي «مسند الشاميين» (٤٣٦) - وعنه المزيُّ في «التهذيب» (٣٣٠: ٢٣) - عن يحيل بن حمزة عن ثور بن يزيد به، وعندهم: «أبو الأزهر» (١٠)، ولكن ليس عند الطبرانيِّ قوله: «واجعلني في الندي الأعلىٰ».

وقال أبو داود: «رواه أبو همام الأهوازئُّ، عن ثورِ قال: أَبو زَّهير الأنماريُّ».

وأخرجه الطبرانيُّ (ج٢٢ برقمُّ ٧٥٨) عن صدقة ُبن عبد اللَّه عن ثور بن يزيد، وعنده: «أبو زهير»، وأشار المزيُّ في «التهذيب» (٣٣: ٢٢) إلىٰ هذه الرواية.

قلت: ولا يضر الاختلافُ في اسم الصحابي إن شاء الله، وقد جَوَّد إسنادَه ابنُ حَجَرٍ في «الإصابة» (٧: ١١)، وَقَبْلَهُ حَسَّنه النوويُّ في «الأذكار» (١: ٢٦١) وعزاه إلى أبي داود فقط.

وحَسنه كذلك ابن حجرٍ في «النتائج» (٣: ٦٠).

<sup>(</sup>١) ما عدا الطبراني في «مسند الشاميين» الذي عطف روايته على ما قبلها وفيها: «عن أبي زهير الأنماري».

الأَزْهَرِ»، و«أَبُو زُهَيْرِ» أَشْهَرُ<sup>(١)</sup>.

٣٩٧- أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ السَّخَاقَ الصَّغَانيُّ حَدَّثنا عَفَّانُ حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ ثابِتٍ عَنْ أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إذا أوى إلىٰ فِراشِهِ قال:

«الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وسَقَانَا، وكَفَانَا، وآوانا، فَكَمْ مِمَّنُ لا كافِيَ لَهُ ولا مُؤوي»(۲).

٣٩٨ - أَخْبَرنا أَبُو زَكريا بنُ أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ ابنُ عُثْمَانَ بِنِ يَحْيِى الأَدَمِيُّ حَدَّثنا أَبُو قِلاَبَة - يَعني الرقاشِيَّ عَبْدَ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدٍ - حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوارِثِ حَدَّثنا أَبِي عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَظِيِّةً كَانَ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ قَال: عَبْدِ اللّهِ بنِ بُرَيْدةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّه يَظِيِّةً كَانَ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ قَال: «الحَمْدُ للّهِ النَّذِي كَفَانِي، وآوانِي، وأَطْعمَنِي، وسَقَانِي، ومَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، الحَمْدُ للّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، أَعودُ باللّهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ»(٣).

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته في «التهذيب» للمزي (٣٣: ٢٢ - ٢٤) للتفصيل في ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٠٤ - ١٠٥) عن أبي بكرٍ أحمد بن الحسن الحيريُّ عن أبي العباس - محمد بن يعقوب - الأصم به .

وأُخرجه أحمد (١٣٦٥٣) والترمذيُّ في «جامعه» (٣٣٩٦) وفي «الشمائل» (٢٥٦) وأبو يعلىٰ (٣٥٢٣) والبغويُّ (٥: ١٠٤ - ١٠٠) عن عفانَ به.

وأخرجه أحمد (١٢٥٥٢، ١٢٧١٢) ومسلم (٤: ٢٠٨٥) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٩٩) وأبو داود (٥٠٥٣) وابن حبان (٥٤٠٠) وابن السنيِّ (٧١١) والبزار (٦٩٦٩) وأبو نعيم (٦: ٢٦٠) والبغويُّ (٥: ١٠٤ – ١٠٥) من طرقِ عن حمادٍ به.

ولمزيد من التخريج يُراجع التعليق على «المسند» (٢٠: ٢٤ – ٢٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن ولكنه معلول، وسيكرره المصنف تلوه بزيادةٍ فيه، وسيأتي تخريجه إن شاء اللَّه وبيان سبب إعلاله.

٣٩٩ وأَخْبَرنا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذَبَارِيُّ أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بنُ دَاسَةَ حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثنا عَلَيُ بنُ مُسْلَمٍ حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، فَذَكَرَهُ بِإسنادِهِ، إلَّا أَنَّه قال: إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قال: «الحَمْدُ للَّهِ [الَّذِي](١) كَفَانِي، وَآواني، وأَطْعَمَني، وَسَقَانِي، مَضْجَعَهُ قال: «الحَمْدُ للَّهِ وَالَّذِي أَعْطاني فَأَجْزَلَ، الحَمْدُ للَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، واللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهِ وإلهَ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»(٢).

٠٠٠- أَخْبَرِنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبِرِنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بِنُ

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة الأخرىٰ وهي في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٠٥٨) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «الكبرىٰ» (٧٦٤٧) عن شيخه عليٌّ بن مسلم به.

وأخرجه أحمد (٥٩٨٣) والنسائيُّ في «اليوم والليلة» (٧٩٨) – وعنه ابن السنيِّ (٧٢٣) – وأخرجه أحمد (٥٧٥٨) وابن حبان (٥٥٣٨) والبغويُّ (٥: ١٠٥ – ١٠٦) عن عبد الصمد بن عبد الوارث به.

وعن أحمد أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٣: ٦٦ ~ ٦٧).

قلت: وإسناد الحديث حسن، ولكنه معلول كما ذكرتُ في التعليق على الحديث السابق، وقد صححه النوويُ في «الأذكار» (١: ٢٦٥)، وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٥: ٣٥٥ - ١٠ بحاشية تحفة الأشراف): «وقد أخرجه الخرائطيُّ في «مكارم الأخلاق» [برقم ٣٥٠ - المنتقى منه] من رواية أبي معمر المِنْقَرِي، عن عبد الوارث بهدا السند فقال: «عن ابن عمران». وقال بعده: فقال له أبو علي المعمريُّ (في «المكارم: «العنزي»؟): كنتَ حدثتَ به مرةً فقلت: وقال بعده: قال: ذاك خطأ، إنما هو «ابن عمران». قلت: (القائل ابن حجر): وابن عمران ما عرفتهُ، وهذه علةً قادحة، فإن أبا معمر أثبت من عبد الصمد، وعبدُ الصمد أَقَدَمُ سَمَاعاً من أبيه من أبي معمر. وقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق عبد الصمد، وهو من زياداته على مسلم» اه. كلام الحافظ ابن حجر تَعَلَيْهُ .

وقال مثله في «النتائج» (٣: ٦٧) بعد أن قال: «هذا حديث حسن»، وفي ختام تعليقه قال: «وهذا الكلام يتوقف معه في وصل الحديث، فإن ابن عمران لا صحبة له».

قلت: وقال المزيُّ في «التهذيب» (١٥: ٣٥٣) في رواية أبي معمرٍ عن عبد الوارث: «هو راويته». ونقل عن أبي داود أنه قال: «أبو معمر أثبت من عبد الصمد، مراراً».

يَعْقُوبَ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّثنا شُعْبَةُ عَن خَالدِ الحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ الحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إذا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَال: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسيِ وَأَنْتَ [تَـَاتَوَفَاها، وَإِنْ أَمَتَها فَاغْفِرْ لَها، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلَكُ العَافِيَةَ».

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعْتَ هذا مِنْ عُمَرَ؟ قَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَر، مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ (١).

١٠٤- أَخْبَرنا أَبُو زَكَريا بنُ أبي إسْحَاقَ أَخْبَرَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانيُّ أَخْبَرنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنُ زيادٍ عَنْ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنُ زيادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بن رافِع أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بن يزيد - شَكَّ ابنُ عَونٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْدٍ و(٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَكِيَّةٍ قَالَ لَرَجُلٍ مِنَ الأَنصار: «ما تَقُولُ حِين تَأْوِي إلى عَمْرٍو (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَكِيَّةٍ قَالَ لَرَجُلٍ مِنَ الأَنصار: «ما تَقُولُ حِين تَأْوِي إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥٥٠٢) عن شيخه محمد بن جعفر – غندر – به، وعن أحمد أخرجه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٢: ١٨٦ – ١٨٧).

وأُخرجه مسلم (٤: ٢٠٨٣) عن عقبة بن مكرم وأبي بكر بن نافع، والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٩٦) – وعنه ابن السنيِّ (٧٢١) – عن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن محمد بن جعفر به.

وأخرجه النسائيُّ (٧٩٧) عن بشر بن المفضل عن خالدِ الحذاء به إلا أنه جعله من فعل ابن عمر أنه كان إذا آوى إلىٰ فراشه، دون قوله: «من رسول اللَّه ﷺ».

وتابع بشراً عليه إسماعيل بن عُلية عند أبي يعلىٰ (٥٦٧٦) – وعنه ابن حبان (٥٥٤١) - ، وعنده: فظننا أنه عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «عبد الله بن عمر»، وهو خطأ، والصواب ما في ما في كُلِّ من الأصل و «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠: ٢٤٩) و «كنز العمال» (١٥: ٤٩٥) حيث صَرَّحَ في «الكنز» أنه من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وحيث أن عبد الرحمن بن رافع يروي عن عبد الله بن عمرو، ولم يروِ عن عبد الله بن عمر، كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٨: ١٦٨).

فِراشِك؟». قال: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكِ وَضَعْتُ جَنْبِي، فَاغْفِرْ لَي ذَنْبِي. قال: «قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ»(١).

٢٠٤- أَخْبَرنا أبو الحَسَنِ عَلَيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ إبراهيمَ الهَاشِميُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثنا عُثْمانُ بنُ أَحْمَدَ بن السَّمَّاكِ حَدَّثنا حَنْبَلُ بنُ إسْحَاقَ حَدَّثنا أَبُو غَسَّانِ حَدَّثنا إبْراهيمُ بنُ يُوسفَ بنِ أبي إسْحاقَ عَنْ أبيه عَنْ أبي إسْحَاقَ حَدَّثني أبُو بُرْدةَ عَنِ البَراءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رسولُ اللَّه عَنْ تَبُعَثُ عِبَادَكَ وَنُهُ المَنَام يَضَعُها تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩: ٧٥، ١٠: ٢٤٩) عن شيخه جعفر بن عونِ به، إلا أنه ليس في إسناده ذِكْرٌ لعبد اللَّه بن يزيد.

قلت: إسناده ضَعيف، فيه عبد الرحمن بن رافع التنوخيُّ، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وكل منهما: «ضعيف» كما في «التقريب» لابن حجر (٣٨٥٦، ٣٨٦٢).

وأورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٠ : ١٠٣) وقال : «رواه الطبرانيُّ، وفيه عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٥٨) والترمذيُّ (٣٣٩٩) عن إسحاق بن منصورِ عن إبراهيمَ بن يوسفَ به، إلا أن النسائيّ ليس فيه قوله: «عن أبيه»، إلا أنه قال إثره: «يشبه أن يكون فيه: عن أبيه عن أبي إسحاق».

قلت: وهو الأولى، لأن إبراهيم بن يوسف سمع من أبيه ولم يسمع من جده، فقد قال ابن حجر في ترجمته من «التهذيب» (١: ١٨٣): «قرأتُ بخط الذهبيّ: إبراهيم لم يدرك جده أبا إسحاق».

وأما في «الميزان» للذهبيّ (١: ٧٦): «قال أبو نعيم: لم يسمع من أبيه شيئاً».

قلت: قد اختُلف في هذا الحديث على أبي إسحاق اختلافاً كثيراً: -

الأول: عن أبي إسحاق عن البراء به.

أخرجه الطيالسيُّ (٧٤٤) عن شعبة، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٢١٥) عن إسرائيل، وأحمد (١٢١٥، ١٨٦٣، ١٨٦٩٦) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٢١٥) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٥٧٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٥٠) وابن منده في «التوحيد» (٢٢٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٨: ٢١٥) عن سفيان الثوريِّ، والنسائيُّ (٧٥٢) والطبرانيُّ (٢٥٠) =

## ٣٠٥- وأخْبَرَنا أَبُو الحَسَنِ الهَاشِميُّ حَدَّثنا عُثْمانُ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عيسى

= وابن منده عن زهير بن معاوية، أربعتهم عن أبي إسحاقَ به.

وتابعهم آخرون عند ابن أبي شيبة (١٠: ٢٥١) وأبي يعلىٰ (١٦٨٣) وابن حبان (٥٥٢٢) والطبرانيّ في «الدعاء» (٢٤٩، ٢٥٠).

الثاني: أبو إسحاق عن عبد اللَّه بن يزيد عن البراء به.

أخرجه أحمد (١٨٦٦٠، ١٨٦٦٠) والنسائيُّ (٧٥٥) والترمذيُّ في «الشمائل» (٢٥٢) - وعنه البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ٩٧) - عن إسرائيل عنه.

الثالث: أبو إسحاق عن أبي عُبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - عن البراء.

أخرجه النسائي (٧٥٧) عن إبراهيم بن طهمان عنه.

الرابع: أبو إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود به.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩: ٧٦ – ٧٧، ١٠: ٢٥١) وأحمد (٣٧٤٦، ٣٧٩٦، ٣٩٣١، ٣٩٣١) وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٦) والترمذيُّ في «الشمائل» (٢٥٢) وابن ماجه (٣٨٧٧) وأبو يعلىٰ (١٦٨٢) (١٤٨٠)، ٥٠٢١) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٤٨) جميعهم عن إسرائيلَ عنه.

وهذا الوجه معلولٌ بعدم سماع أبي عُبيدة - وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود - من أبيه، كذا قال البوصيريُّ في «مصباح الزجاجة» (١٣٥٨).

وتابع إسرائيلَ على هذا الوجه علي بن عباس - وهو ضعيف -، عند الطبراني في كُلِّ من «الدعاء» (٢٤٧) و «المعجم الكبير» (١٠٢٨٢، ١٠٢٨٢)، وزاد في الموضع الأخير: «عن أبى الكنود» قبل «أبى عبيدة».

الخامس: أبو إسحاق عن أبي عُبيدة ورجل آخر عن البراء.

أخرجه أحمد (١٨٤٧٢) والنسائئ (٧٥٤) وأبو يعلى (١٧١١) عن شعبة عنه.

السادس: أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء.

وهو عند المصنف في الإسناد التالي، وسيأتي التعليق عليه إن شاء الله.

قلت: وأَرْجَحُ هذه الوجوه هو الأول - في نظري - نظراً لاتفاق جمع من الرواة عليه لا سيما رواية الثوريّ وشعبة عن أبي إسحاق، لأنه - أعني أبا إسحاق - كان مختلطاً، وهُما ممن=

<sup>(</sup>١) ذُكر حديثُ ابن مسعود ضمن مسند البراء، فليعلم.

<sup>(</sup>٢) ورد فيه: «عن عبيدة» بدلًا من «عن أبي عبيدة»!! وهو خطأ.

ابنِ السَّكَنِ الوَاسِطيُّ حَدَّثنا عَاصِمُ بنُ عَليٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِنْ عَازِبٍ قال: كَانَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بكرِ بنِ أَبِي مُوسىٰ عَنِ البَراءِ بنِ عَازِبٍ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إذا أوى إلى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمنىٰ تَحْتَ خَدُّهِ اليُمنىٰ ثم قال: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»(١).

=روىٰ عنه قبل الاختلاط، وشعبةُ لا يروي عنه إلا ما عَلِمَ أنه سمعه ممن يرويه عنه، فقد كان متهماً بالتدليس كذلك، وحتىٰ ولو لم يروِ عنه شعبة ذلك، فقد صَرَّحَ في بعض المواضع المتقدمة بالتحديث، والله أعلم.

وقد عزا الحديث ابنُ حجر في «الفتح» (١١ : ١١٥) إلى النسائيّ من طريق أبي خيثمة - زهير ابن حرب - عن أبي إسحاق ثم قال: «وسنده صحيح»، ومِنْ قَبْلِهِ أبو نعيم في «الحلية» (٨: ) حيث قال: «صحيح ثابتٌ من حديث البراء».

ثم رأيت في "العلل" للدارقطنيُّ (٥: ٢٩٥ - ٢٩٦): "وسُئِلَ عن حديث أبي عبيدة عن عبد اللَّه عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه كان إذا آوى إلى فراشه وضع يده تحت خده وقال: اللَّهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، فقال: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه، رفعه إسرائيل وعلي بن عابس عن أبي إسحاق، ووقفه حديج بن معاوية عن ابن مسعود. وغيره يرويه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قوله. وصحيحه عن أبي إسحاق عن سعد بن عبيدة عن البراء. ويشبه أن يكون حديث أبي عبيدة عن عبد اللَّه محفوظاً، واللَّه أعلم اهد.

وقبلها (٣: ١٦٧ – ١٦٨): «سُئل عن حديث الحارث عن عليًّ عن النبيِّ ﷺ أنه كان إذا وضع جنبه قال: اللَّهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فقال: كذا قال جبارة بن مغلس عن عبد الكريم الجزاز عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. والصواب: عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه. وقيل: عن البراء. وقال: جميعاً صحيحين».

ولمزيد من تخريج الحديث يراجع التعليق على «المسند» لأحمد (٣٠: ٢٠٠ – ٢٢، ٢١٠ – ٥٢١ ، ٢٢٠ – ٥٢١).

وللحديث شاهدٌ من حديث حذيفة بن اليمان، أخرجه الترمذيُّ (٣٣٩٨) - وعنه ابن منده في «التوحيد» (٢٢٨) - قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - عن عبد الملك ابن عميرٍ عن ربعيٌ بن حراشٍ عن حذيفة مرفوعاً، وقال: «حسن صحيح».

(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨: ٣١٢) عن مسلم بن سَلَّامٍ عن أبي بكّر بن عَيَّاشِ به. قلت: وهذا الوجه أحد الوجوه التي اختُلف فيها على أبي إسحاق كما تقدم في التعليق على الحديث السابق – وهو مكرر هذا –، وهذا الوجه مرجوحٌ لا مريةَ في ذلك، لأن أبا بكر بن = ٤٠٤- [و] أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيا يَحِيىٰ بنُ إِبْراهيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يَحِيىٰ أَخْبَرِنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرِنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ مِن يَذِيد قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عَوْنٍ أَخْبَرِنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ زِيادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَزِيد قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَزِيد قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدُ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو فَقَالَ: أَعَلِّمُكُ (١) كَلِمَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُهُنَّ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو فَقَالَ: قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: (فَدَعَا بِصُنْدوقِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ أَبا بَكْرِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: (فَدَعَا بِصُنْدوقِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ أَبا بَكْرِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: (فَدَعَا بِصُنْدوقِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ أَبا بَكْرٍ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: (فَدَعَا بِصُنْدوقِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ أَبا بَكْرٍ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَ: بَلَىٰ اللَّهُمَّ الْعَيْبِ والشَّهَادَةِ، قَرْطَاساً فإذا فِيه إِنْ أَنْ أَشَهُ أَنْ لا إِله إلا أَنْتَ، وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَالسَّهُ أَنْ لا إِله إلا أَنْتَ، وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ أَنْ أَقْتَرِفَ على نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّه إلىٰ أَنْ أَقْتَرِفَ على نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّه إلىٰ مُصْلَم (٣٠).

<sup>=</sup>عياش – راويه عن أبي إسحاق قد تُكلم فيه، فقد أسند الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤ : ٣٧٩) عن الإمام أحمد أنه قال : «أبو بكرٍ يضطرب في حديث هؤلاء الصغار ، فأما حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه : عن أبي حصين وعاصم ، وإنه ليضطرب عن أبي إسحاق ، أو نحو هذا»اه.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «ألا أعلمكم».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين غير موجود في رواية الطبراني في «الكبير».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (برقم ٥٢ - قطعة من الجزء ١٣) عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد - وهو ابن أنعم الإفريقيُّ-، ضعفه غيرُ واحدٍ من العلماء كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٦: ١٧٤ - ١٧٦)، ولَخْصَ ما قيل فيه بقوله في «التقريب» (٣٨٦٢): «ضعيفٌ في حفظه».

ولكن الحديث ورد من فعله ﷺ من حديث عبد الله بن عمرو بدون ذكر القصة، وفيه: «وإله كل شيء» بدلًا من: «ومليكه»، أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٩٤ – قطعة من الجزء ١٣) وفي «الدعاء» (٢٦٣)من طريق أحمد بن صالحٍ عن ابن وهبٍ قال: حدثني حييٌّ عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به .

وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١٠: ١٠٢) بعد أن أورد هذه الرواية: «وفي روايةٍ عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه قال لعبد اللَّه بن يزيد: ألا أُعَلِّمُك كلماتٍ كان رسول اللَّه ﷺ يعلمهن =

٥٠٥- أَخْبَرنا أبو علي الرُّوذباريُّ أَخْبَرنا أبو بكرِ بنُ دَاسَةَ حدثنا أَبُو دَاودَ حَدَّثنا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظيمِ حَدَّثنا الأَحوصُ بنُ جَوَّابٍ حَدَّثنا عَمَّارُ بنُ رُزِيقِ (١) عَنْ أبِي إسْحاقَ عَنِ الحَارِثِ وأبي مَيْسرةَ عَنْ عَليٌ عَنْ رَسُولِ اللَّه وَزِيقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرٌ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ المَغْرَمَ والمَأْثَمَ، اللَّهُمَّ لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، ولا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، ولا يَنْفَعُ ذَا الجِدِّ مِنْكَ

= أبا بكر إذا أراد أن ينام. فذكر نحوه، رواه الطبرانيُّ بإسنادين، ورجال الرواية الأولىٰ رجال الصحيح غير حيي بن عبد اللَّه، وقد وثَّقَهُ جماعةٌ، وضعفه غيرهم».

قلت: وشيخُ الطبرانيِّ وهو «إسماعيل بن الحسن» لم أهتد إلى ترجمته، وكذا لم يهتدِ إليه محقق «الدعاء»، والروايةُ التي لم يحكم عليها الهيثميُّ هي التي شارك فيها الطبرانيُّ المصنف والتي فيها عبد الرحمن بن زياد، والذي تقدم تضعيفه.

وبقية رجال إسناده رجال الإسناد الحَسنِ إن شاء الله على كلامٍ في حيي بن عبد الله كما تقدم في التعليق على الحديث ( ٢٢٢).

وأخرجه أحمد (٢٥٩٧) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا حُييٌ بن عبد اللّه أن أبا عبد الرحمن الحبليَّ حَدَّثهُ قال: أخرج لنا عبدُ اللّه بن عمرو قرطاساً، وقال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا، يقول: «اللّهم فاطر السموات – الحديث» باللفظ المتقدم. وفي آخره: قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله ﷺ يُعَلِّمُهُ عبدَ الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام.

قلت: وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو: «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه». كذا في «التقريب» لابن حجر (٣٥٦٣)، ومع ذلك فقد أورده الهيثميُّ في «المجمع» (١٢٠: ١٠٢) وعزاه لأحمد وقال: «إسناده حسن»!!.

وتقدم الحديثُ برقم (٣٠) بإسنادٍ حسنِ كذلك عن عبد الله بن عمرو إلا أنه لم يُذكر فيه أن هذا الدعاء يقال حين النوم، بل حين يصبح وحين يمسي.

ولكن تقدم برقم (٢٩) بإسنادٍ صحيح من حديث أبي هريرة باختصارٍ في بعضه.

(١) في كُلِّ من النسخة الثانية و«معجم الطبراني الصغير»: «زريق»، وهو خطأ، وهو مترجم في «التهذيب» لابن حجر (٧: ٤٠٠) وغيره، وورد على الصواب في المصادر الأخرى التي أخرجت الحديث من طريقه.

الجِدُّ، سُبحَانَكَ وبِحَمْدِكَ (1).

201 - أَخْبَرنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحِ بِنِ هَانِيُ حَدَّثنَا السَّرِيُّ بِنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثنَا عُثْمَانُ بِنُ الهَيْثَمِ حَدَّثنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَّلْنِي رَسُولُ اللَّهَ فَرَعْنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَّلْنِي رَسُولُ اللَّهَ بِزَكَاةِ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَحْفَظُها، فَأَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ ذَلِكَ بِزَكَاةٍ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَحْفَظُها، فَأَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ ذَلِكَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ، فَشَكَا حَاجَةً شَدِيدةً وعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ، وخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "يَا أَبا هُرَيْرَةً! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَة؟». قُلْتُ:

(١) أخرجه أبو داود (٥٠٥٢) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٦٧) – وعنه ابن السنيِّ (٧١٣) – والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٣٧) وفي «معجمه الصغير» (٩٩٨) من طرقِ عن الأحوص بن جَوَّاب به، وقال الطبرانيُّ في «الصغير»: «لم يروه عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة إلا عمار بن رُزَيق».

وعن الطبرانيّ أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٢: ٣٦٤).

وقال المنذريُّ في «مختصر السنن» (٧: ٣٢١): «الحارث الأعور لا يُحتج بحديثه، غير أن أبا ميسرة هذا هو عمرو بن شرحبيل الهمدانيُّ الكوفيُّ: ثقة، احتج به البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما».

قلت: يعني أن تضعيفَ الإسنادِ بالحارث انجبر بمتابعة أبي ميسرة له، ولكنه تَحْلَلْلهُ غفل عن عِلَةٍ يُرَدُّ بها، وهي عنعنةُ أبي إسحاق السبيعيِّ، فقد كان مدلساً، وكان كذلك مختلطاً، كما في المصادر التي ترجمت له، ولم يُذكر «عمار بن رُزيق» في الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط، وبذا تعرف ما في قول النوويِّ في «الأذكار» (١: ٣٣٢ – ٣٣٣): «روينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالاسناد الصحيح» ثم ذكره، وكرر ذلك (١: ٢٦١).

وأما ابن حجر فقد قال في "النتائج» (٢: ٣٦٥) متعقباً تصحيح النووي له: "هذا حديث حسن" ثم عزاه إلى أبي داود والنسائي وقال بعدها: "وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والحارث هو ابن عبد الله الأعور، وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شُرَحبيل، وهو ثقة، والحارث ضعيف، وباقي رجاله أخرج لهم مسلم، لكن اختُلف في سنده على أبي إسحاق، ولم أره من طريقه إلا بالعنعنة، فهاتان علتان تحطه من رتبة الصحيح».

قلت: ويُراجع الكلام على الحديث مطولًا في التعليق على «عمل اليوم والليلة» (٧١٣).

يا نَبِيَّ اللَّهِ! شَكَا حَاجَةً شَدِيدةً فَرَحِمْتُهُ وَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وسَيَعُودُ». قَالَ: فَرَصَدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَإِذا هُو قَدْ جَاءَ يحثُو مِنَ الطَعَام، فَأَخَذَهُ فَقَالَ: لأَرْفَعَنَّكَ إلىٰ رسول اللَّه ﷺ، قَالَ: فَشَكَا إلَيْهِ حَاجَةً وعِيَالًا فَرَحِمَهُ وخَلَّىٰ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحَ فَقَالَ لَهُ النبيُّ عَلَيْكُ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟». قال: يا نَبِيَّ اللَّهِ! ذَكَرَ حَاجَةً وعِيالًا كَثِيراً فَرَحِمْتُهُ وخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّه قَدْ كَذَبَكَ وسَيَعُودُ». قَالَ: فَرَصَدَهُ أَبُو هُرَيْرَةً، فإذَا هُوَ قَدْ جَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، قَال: لأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَال: دَعْنِي فَإِنِّي لا أَعُودُ، وأَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بها. قَالَ: [و] مَا هِيَ؟! قَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ هذه الآيةَ: ﴿ اللَّهُ لَا ۖ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ حتى تختم الآية ، فإنَّه لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافظٌ ، ولا يَقْرُبكَ شَيْطَانٌ حَتىٰ تُصْبِحَ . قَالَ: فَأَصْبَحَ ، فَقَالَ النبيُّ وَيَالِيُّرَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيلَة؟». قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! عَلَّمني شيئًا زَعَمَ أَنَّ اللَّه [تعالىٰ] يَنْفَعُني به، فَخَلَّيتُ سَبيلَه. قال: «وما هو؟!». قَال: أَمَرني أَنْ أَقْرأَ آيَةَ الكُرْسي إِذَا أَوَيْتُ إِلَىٰ فِراشِي، وزَعَمَ أَنَّهُ لا يَقْرُبُنِي شَيطانٌ حَتَىٰ أُصْبِحَ، ولا يَزَالُ عَليَّ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ. قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وهُوَ كَذُوبٌ، أَتَدْرِي مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاثَ لَيَالٍ يا أبا هريرة؟». قال: لا. قال: «ذاك<sup>(١)</sup> شَيْطانٌ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «ذلك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائيُ في «عمل اليوم والليلة» (٩٥٩) وابن خزيمة (٢٤٢٤) وأبو نعيم في «الدلائل» (٢٦٧) والمصنف في «الدلائل» كذلك (٧: ١٠٧ – ١٠٨) من طرقي عن عثمان بن الهيثم به . وأخرجه الإسماعيليُّ في «المستخرج» وأبو نعيم في «الدلائل» (٥٤٦) وفي «المستخرج» كذلك كما في «فتح الباري» (٤: ٤٨٨) وعنهما ابن حجر في «تغليق التعليق» (٣: ٢٩٦) من طرقي أخرى عن عثمان بن الهيثم به .

وعلقه البخاريُّ عن عثمان بن الهيثم (٤ : ٤٨٧) واختصره عنه كذلك (٦ : ٣٣٥ – ٣٣٦، ٩ : ٥٥) وعنه مطولًا البغويُّ في «شرح السنة» (٤ : ٤٦٠ – ٤٦٢) وصححه. =

٤٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْد الوَهَّابِ الفَرَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم وقُبَيْصَةُ قَالا: حَدَّثنا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْراهيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ يَزِيدُ عَنْ أَبِي مَسْعودٍ قال: قال رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (١).

= وزاد السيوطيُّ في «الدر» (٢: ١٣) نسبته إلىٰ ابن مردويه.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٩٥٨) وفي «الكبرىٰ» (٧٩٦٣) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٩٥) من طرقِ عن إسماعيل بن مسلمِ العبديِّ عن أبي المتوكل الناجيِّ – علي بن داود – عن أبي هريرة به بألفاظ متقاربة.

قلت: وإسناده صحيح.

وزاد السيوطيُّ في «الخصائص الكبرى» (٢: ٣٦٢) نسبته إلى ابن مردويه.

(١) أخرجه البخاري (٩: ٥٥) والبيهقيُّ في «السنن» (٣: ٢٠) عن أبي نعيم - الفضل بن دُكينٍ -عن سفيان الثوريُّ به.

وأخرجه الحميديُّ (٤٥٢) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧١٨) وابن حبان (٧٨١) والمند» والدارقطنيُّ في «العلل» (٦: ١٧٤) والبيهقيُّ في «السنن» (٣: ٢١) والبغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٤٦٤) وفي «تفسيره» (١: ٣٥٩) وابن الجوزي في «المشيخة» (ص١٨٠ - ١٨١) عن سفيان بن عيينة عن منصورِ به.

وأخرجه الطيالسيُّ (٦٤٨) وأحمد (١٧٠٩١، ١٧٠٩) ومسلم (١: ٥٥٥ - ٥٥٥، ٥٠٥) واخرجه الطيالسيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧١٩) وفي «الكبرى» (٧٩٤٩، ٧٩٦٤، ٧٩٦٥) وأبو داود (١٣٩٧) والترمذيُّ (٢٨٨١) وابن ماجه (١٣٦٩) والدارميُّ (١٤٩٥) (١٣٩١) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٦١) وابن حبان (٢٥٧٥) وابن السنيِّ (٥٠٧) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١٧ برقم ٥٥٠، ٥٥١) والدارقطنيُّ في «العلل» (٦: ١٧٤) وأبو عوانة (٢: ١٢١) من طرقِ عن منصور به، وقد قُرن عند كُلِّ من الطيالسيِّ وابن حبان والنسائيُّ (٢٩٦٥) وابن السنيِّ بالأعمش. وعن الطيالسيِّ اخرجه أبو عوانة (٢: ٣٢١).

وأخرجه البخاريُّ (٩: ٥٥) ومسلم (١: ٥٥٥) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" (ص٢٣) وابن نصر في "قيام الليل" (ص١٤١ - ١٤٢ - مختصره) وابن الضريس (١٦٣) والطبرانيُّ في "الكبير" (ج١٧ برقم ٥٤٩) وأبو عوانة (٢: ٣٢٢) عن الأعمش عن إبراهيم به. وأخرجه البخاريُّ (٩: ٩٤) والنسائيُّ في "الكبرىٰ" (٧٩٦٦) وابن خزيمة (١١٤١) من =

١٤٠٨ أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو قُتَيْبَةً سَلْمُ بِنُ الفَضْلِ الأَدَمِيُّ بِمَكَّة حدثنا الفِرْيَابِيُّ حَدَّثنا قُتَيْبَةُ ح وأَخْبَرَنا أَبُو عَلَيِّ الرُّوذْبَارِيُّ أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ حَدَّثنا الْفُودَ حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ ويَزِيدُ بِنُ خَالِدِ بِنِ أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ حَدَّثنا المُفَضَّلُ بِنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابِنِ شِهَابٍ مَوْهَبِ الهَمْدَانيُ (١) قَالَ: حَدَّثنا المُفَضَّلُ بِنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابِنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً [ رَعِيْهِمَا ] أَنَّ النَّبِي ﷺ: كَانَ إِذَا أُوى إِلَىٰ فِراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ عَنْ عُلْفِهِ ثُمْ نَفْضَ فِيهِما فَقَرأَ فِيهِما ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ مَعَى كُلُّ لَيْلَةٍ مَعَ كَفَيْهِ ثُمْ نَفْتُ فِيهِما فَقَرأَ فِيهِما ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُهُ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِما ما اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِما عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وما أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذلِكَ ثَلاثَ مَرًاتٍ (٢).

= طريقين عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود به.

وتابع منصوراً على هذه الرواية الأعمشُ عند أحمد (١٧٠٩٥) ومسلم (١: ٥٥٥) والنسائيِّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٢٠) وفي «الكبرى» (٧٩٥٠، ٧٩٦٦) وأبن ماجه (١٣٦٨) وابن الضريس (١٦٢) والطبرانيِّ في «الكبير» (ج١٧ برقم ٥٤٦) وفي بعضها: يقول عبد الرحمن بن يزيد: لقيتُ أبا مسعودٍ فسمعتُه منه.

وأخرجه البخاريُّ (٧: ٣١٧ - ٣١٨، ٩: ٨٧) ومسلم (١: ٥٥٥) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٢١) وفي «الكبرى» (٧٩٥١) عن الأعمش عن إبراهيمَ عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعودٍ به.

وأخرجه أحمد (١٧٠٦٨) والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١٧ برقم ٥٤١) وفي «الأوسط» (٥٧١١) من طريق المسيب بن رافع عن علقمة عن أبي مسعودٍ به .

وزاد السيوطيُّ نسبته في «ألدر» (٢: ١٣٧) إلىٰ سعيد بن منصور.

ولمزيد من التخريج يراجع التعليق على «المسند» لأحمد (٢٨: ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٦).

(١) كذا في كُلِّ من الأصل و «سنن أبي داود» (٥٠٥٦) و «الأنساب» للسمعانيُّ (٦: ١٦٩) وغيرها من المصادر التي ترجمت له: «الهمداني»، وأما في «التهذيب» للمزيُّ (٣٢: ١١٥ – ط الرسالة): «الحمداني»!! وهو خطأ، والصواب ما في أصله الخطى (ق ١١٣٢).

(٢) أخرجه أبو داود (٥٠٥٦) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه البخاريُ (٩: ٦٢) والنسائيُ في «عمل اليوم والليلة» (٧٨٨) والترمذيُ (٣٤٠٢) =

٩٠٩ - أَخْبَرنا أَبُو علِيِّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذباريُّ أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بنُ دَاسَة حَدَّثنا أَبُو دَاودَ حَدَّثنا النُّفَيْليُّ حَدَّثنا زُهَيْرٌ حَدَّثنا أَبُو إسحاقَ عن فَرْوَةَ بنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيه أَن النبيِّ عَيَّالِيَّ قَالَ لِنَوْفَل: «اقْرَأَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ثُمَّ نَمْ عَلىٰ خَاتِمَتِها، فإنَّها بَراءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ » (١).

= عن شيخهم قتيبة بن سعيدٍ به، وعن النسائيّ أخرجه ابن السنيّ (٦٩٧)، وعن الترمذيّ أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٤٧٨) وفي «تفسيره» (٨: ٦٠٠).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٧٣) والمصنف في «الشعب» (٥: ٨٠٥ - ٥٠٩) من طرقٍ عن قتيبة بن سعيد به.

> وأخرجه ابن حبان (٥٥٤٤) عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن يزيد بن موهبٍ به. وأخرجه أحمد (٢٤٨٥٣) عن يحيلي بن غَيلان عن المفضل بن فضالة به.

وأخرجه أحمد (٢٥٢٠٨) وابن حبان (٥٥٤٣) عن سعيد بن أبي أيوب عن عُقَيلِ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٢٥٢) والبخاريُّ (١١: ١٢٥) وابن ماجه (٣٨٧٥) عن الليث بن سعدٍ عن عُقَيْلِ به بدون ذكر سورة الإخلاص ودون ذكر التثليث.

وورد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب به دون ذكر التثليث، وزاد: قالت عائشة: فلما اشتكىٰ كان يأمرني أن أفعل ذلك به، وسيأتي عند المصنف برقم (٥٩٢)، ويأتي تخريجه إن شاء الله. ولمزيد من تخريج الحديث يراجع التعليق علىٰ «المسند» (٤١: ٣٤٨).

(١) ضعيف، أخرجه أبو داود (٥٠٥٥) بإسناده المذكور هنا، وعنه أخرجه كذلك كُلُّ من الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص٢٠٨) وابن الأثير في «أُسد الغابة» (٥: ٣٧٠).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩: ٧٤، ١٠، ٢٤٩) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٠١) وفي «الكبرى» (١٦٤٥) وعنه ابن السنيِّ (٢٨٩) - والدارميُّ (٣٤٣٠) وأبو القاسم البغويُّ في «الكبرى» (١٦٤٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» «مسند علي بن الجعد» (٢٦٥٤) - وعنه ابن حبان (٧٩٠، ٢٥٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٧٧) والحاكم (٢: ٨٣٥) - وعنه البيهقيُّ في «الشعب» (٥: ٤٥٩ - ٤٦٠) - وابن حجرٍ في «النتائج» (٣: ٢٦) جمعيهم من طريق زهيرٍ - وهو ابن معاوية - به.

وتابع زهيراً عليه إسرائيلُ بن يونسَ عند كُلِّ من أحمد (٢٣٨٠٧) والنسائيُ في «عمل اليوم والليلة» (٨٠٢) والترمذيُ (٣٤٠٣/ ٢) والبزار في «مسنده» – كما في «تغليق التعليق» (٤: ٤٠٨) – والحاكم (١: ٥٦٥) – وعنه البيهقيُّ في «الشعب» (٥: ٤٦٠-٤٦١). = وتابعهما كذلك زيدُ بن أبي أنيسة عند ابن حبان (٨٧٩، ٥٥٢٥، ٥٥٥٥)، وكذا أشعث بن سَوَّار - علىٰ ضعفِ فيه - عند الطبرانيِّ في «الدعاء» (٢٧٨).

وخالفهم - أربعتهم - شعبةُ فقال: عن أبي إسحاق عن رجلٍ عن فروةَ بن نوفل تَعْلَىٰهُ أنه أتىٰ النبيَّ ﷺ. . . وفيه تعليمه كذلك، يعني أن صحابيً الحديث هو فروة بن نوفل وليس أباه نوفل، أخرجه عنه الترمذيُّ (٣٤٠٣)، وذكر بعده الرواية المتقدمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق وقال: «وهذا أصح»، يعنى من حديث شعبة.

ثم قال: «وروى زهيرٌ هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبيُّ ﷺ نحوه. وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة. وقد اضطرب أصحابُ أبي إسحاق في هذا الحديث».

وكذا لما أورد المزيُّ روايةَ شعبةَ في «تحفة الأشراف» (٨: ٢٥٨) قال: «كذا قال، والصحيح حديث أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه».

وعَلَقَّ روايةَ شعبة مرة أخرى في ترجمة نوفل من «التحفة» (٩: ٦٤) وقال: «الأول أصح»، يعني حديثَ أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه.

وقد تابع شعبةَ علىٰ روايته هذه عبدُ العزيز بن مسلم القَسْمَلِيُّ، أخرجه عنه أبو يعلىٰ (١٥٩٦) وعنه كُلِّ من ابنِ حبانَ في «الثقات» (٣: ٣٣٠ – ٣٣١) وابنِ الأثيرِ في «أُسد الغابة» (٤: ٣٥٩).

ولكن ابن حبان أَعَلَّ هذه المتابعة بقوله: «القلبُ يميل إلىٰ أن هذه اللفظة ليست بمحفوظةٍ من ذكر صحبة رسول الله ﷺ، وإنا نذكره في كتاب التابعين أيضاً، لأن ذلك الموضع به أشبه، وعبد العزيز بن مسلم القَسْمَليُّ ربما أوهم فأفحش اه. واستفتح ترجمته بقوله: «يُقال: له صحبة».

ومن الوجوه الأخرى التي اختُلف فيها على أبي إسحاق:

أولًا: عن شريك عن أبي إسحاق، وقد اختُلف عليه كذلك.

فقد أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢: ٢٨٧: ٢١٩٥) وفي «الأوسط» (١٩٨٩) عن محمد بن الطفيل، وأبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٢: ٢٥٥) عن بشر بن الوليد الكنديِّ، كلاهما عن شريكِ عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة (١) مرفوعاً به.

<sup>(</sup>١) في «معجم الصحابة»: «عن خارجة بن جبلة أو عن جبلة».

= وأخرجه أحمد - كما في كُلِّ من «تفسير ابن كثير» (٨: ٥٢٧) و ﴿إِتَّحَافَ الْمَهُرَةُ ۗ لابن حجر (٤: ٣٠٠) - عن حجاج عن شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة مرفوعاً به.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٠٠) والطبرانيُّ في «الأوسط» (٨٩٢) عن سعيد بن سليمان عن شريكِ عن أبي إسحاق عن فروة (١) عن جبلة مرفوعاً به.

وأشار ابن حجر في ترجمة جبلة بن حارثة من «الإصابة» (١: ٤٥٦) إلى هذه الرواية وقال: «حديثٌ متصل، صحيح الإسناد».

وقال في ترجمة فروة بن مالكِ الأشجعيِّ (٥: ٣٦٧): «رواه أبو صالحِ الحرانيُّ عن شريك – يعني عن أبي إسحاق – فزاد فيه رجلًا، قال بعد جبلة: عن أخيه زيد بن حارثة. ولم أرّ في شيءٍ من طريق فروة بن مالك ولا ابن معقل، ولا أفرد أبو عمر أحداً منهما بترجمة، والله أعلم اله. وأورد الهيثميُّ الحديثَ في «المجمع» (١٢١: ١٢١) من رواية الطبرانيِّ في «الكبير» وقال: «رجاله وثقوا».

ثانياً: عن سفيان الثوريِّ عن أبي إسحاق، وقد اختُلف عليه كذلك.

فقد أخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٠٣) عن مخلد بن يزيد الحرانيِّ عن سفيانَ عن أبي إسحاق عن فروة عن ظئرِ لرسول اللَّه ﷺ مرفوعاً .

ثم أخرجه - أعني النسائيّ (٤٠٨) - عن عبد اللّه بن المبارك عن سفيان عن أبي إسحاق عن فروة، فذكره - يعني مرسلًا. كذا قال المزيّ في «التحفة» (٩: ٦٤).

وأخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٥: ٤٥٩) عن أبي أحمدَ الزبيريِّ عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي فروة الأشجعيِّ أن رسول اللَّه ﷺ قال لرجل. . . الحديث به ، وبصورته هذه يكون مرسلًا كذلك.

وترجم ابنُ عبد البر لفروة بن مالك الأشجعيّ في «الاستيعاب» (٣: ٢٠٠ – بهامش الإصابة) بقوله: «روى عنه أبو إسحاق السبيعيُّ، حديثه مضطربٌ لا يثبت. وقد قيل فيه: فروة بن نوفل».

وتعقبه ابنُ حجر في «الإصابة» (٦: ٤٨٢) بقوله: «ليس كما قال، بل الرواية التي فيها: عن =

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكتبة المعارف من «الأوسط»: «عروة» وهو خطأ، وهو على الصواب في مطبوعة الحرمين (٨٨٨): «فروة»، وهو ابن نوفل.

= أبيه أرجح، وهي الموصولة، رواته ثقات، فلا يضره مخالفةُ مَنْ أرسله، وشرط الإضطراب أن تتساوىٰ الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف، وقد أخرجه ابنُ أبي شيبة من طريق أبي مالكِ الأشجعيّ عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعيّ عن أبيه، فذكره اله.

ولما ترجم المزيُّ لجبلة بن حارثة في «التهذيب» (٤: ٤٩٧) قال: «روى عنه فروة بن نوفل وأبو إسحاق السبيعيُّ، والصحيح: عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عنه».

ونقله عنه ابن حجرِ في «التهذيب» (٢: ٦١) ولم يزد عليه شيئاً.

وترجم ابن حجر في «الإصابة» (٥: ٣٦٦) لفروة بن نوفل الأشجعيّ، فقال: «روى عنه أبو إسحاق السبيعيُّ حديثاً مضطرباً لا يثبت، وقد قيل فيه: فروة بن نوفل». ثم ساق (٥: ٣٦٦ – ٣٦٧) وجوه الحديث التي تقدم ذكرها.

وأما في «الفتح» (١١ : ١٢٥) فقد أورد الحديثَ معزواً إلى أصحاب السنن وابن حبان والحاكم ضمنَ أحاديثَ أخرىٰ، وقَدَّم لها بأنها صحيحة!!

وكذا قال في «النتائج» (٣: ٦١): «حديث حسن»، ثم عزاه إلى أبي داود والترمذيّ والنسائيّ وابن حبان وقال (٣: ٦٢): «وفي سنده اختلافٌ كثير على أبي إسحاق، ولذلك اقتصرتُ على تحسينه».

وأقول: فحتىٰ لو سُلِّمَ له تَخْلَلْتُهُ أو لغيره بأن طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن جبلة هو أَثْبَتَها، فهناك مجالٌ لإعلاله، فإن أبا إسحاق مدلس، ولم يُصرح بالتحديث في أيِّ مصدرٍ من المصادر التي أخرجت هذا الحديث من طريقه.

والذي أشار إليه ابن حجر في رواية ابن أبي شيبة، فقد قال في «المصنف» (٩: ٧٤ - ١٠ ، ٢٤٩) - ٢٤٩ - ٢٤٩) - ٢٤٩) حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالكِ الأشجعيّ عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعيّ عن أبيه قال: قلتُ: يا رسول الله! أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ. فقال: «إقرأ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلۡكَٰيِوُونَ ﴾ ثم نَمْ علىٰ خاتمتها، فإنها براءةٌ من الشرك».

وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣: ١٩ – ٢٠) بلفظِ مقارب. وأخرجه كذلك البخاريُّ في «التاريخ» (٥: ٣٥٧) من طريق مروان بن معاوية به.

قلت: عبدُ الرحمن بن نوفل ترجمه البخاريُّ (٥: ٣٥٧) وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥: ٢٩٤) ولم يوردا له جرحاً ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥: ١١٢).

- ٤١٠ أَخْبَرِنَا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ حَدَّثِنَا أَبُو بَكْرٍ القَطَّانُ حَدَّثِنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ أَبِي عِيسَىٰ حَدَّثِنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثِنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ حَدَّثِنَا أَبُو لُبَابَةَ العُقَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ [ يَعَظِیْهَا ] تَقُول: كَانَ النَّبِيُّ أَبُو لُبَابَةَ العُقَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ [ يَعَظِیْهَا ] تَقُول: كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْنِي إَسْرَائِيلَ (١٠).

= وأسند البيهقيُّ في «الشعب» (٥: ٤٦١ - ٤٦١) عن أنس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ لمعاذِ: «اقرأ ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلْكَالِيَانِيُّ الْكَالِيَةِ لَمَا السَّرِكِ».

وقال البيهقيُّ تلوه: «هو بهذا الإسناد منكر، وإنما يُعرف بالإسناد الأول».

(۱) حسن. أخرجه إسحاق بن راهويه (۱۳۷۲) وأحمد (۲۵۳۸، ۲٤٩٠۸، ۲۵۰۵۲، ۲۵۵۵) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۱۲) وفي «الكبرى» (۱۱۳۸۰) – وعنه ابن السنيّ (۲۷۳) – وابن خزيمة والترمذيّ (۲۹۲۰، ۴٤٠٥) وابن نصرٍ في «قيام الليل» (ص۱۵۲ – مختصره) وابن خزيمة (۱۱۳۳) والحاكم (۲: ٤٣٤) – وعنه البيهقيّ في «الشعب» (٥: ٤٠٧) – والمزيّ في «التهذيب» (۲: ۲۷) من طرقٍ عن حمادِ بن زيدٍ به، ولفظ الترمذيّ: «كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل».

وقال الترمذيُّ في الموضع الأول: «حسن غريب»، وقال في الموضع الثاني: «أخبرني محمد ابن إسماعيل (يعني البخاري) قال: أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد، وسمع من عائشة، سمع منه حماد بن زيد».

وعن الترمذيُّ أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٣: ٦٥) وقال: «هذا حديث حسن».

قلت: إسناده حسن، وأبو لبابة ترجم له المزيُّ في «التهذيب» (٢٧: ٤١٢ – ٤١٤) ونقل عن ابن معينٍ أنه وثقه، وأن ابن حبان ذكره في «الثقات»، ولكن ابن خزيمة بَوَّبَ لهذا الحديث في «صحيحه» بقوله: «باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كُلَّ ليلةٍ استناناً بالنبيُّ ﷺ، إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره، لا أعرفه بعدالةٍ ولا بجرح».

وأقول: لا يضر ذلك، ما دام قد عرفه البخاريُّ كما تقدم، وقد وَّثقه ابنُ معينِ وتبعهما الذهبيُّ في «الكاشف» (٥٣٧٢) وابن حجر في «التقريب» (٦٦٢١)، واللَّه أعلم.

وذكر الحديثَ السيوطيُّ في «الدر» (٥: ١٨١) وزاد نسبته لابن مردويه.

وخالف الرواةَ عن حمادِ الحسنُ بن عمر بن شقيقٍ، فقال: «تنزيل السجدة» بدلًا من «الزمر»، أخرجه عنه أبو يعلىٰ (٤٦٤٣، ٤٧٦٤)، والصوابُ رواية الجماعة، واللَّه أعلم.

وعن أبي يعلىٰ أخرجه ابن حجرِ في «النتائج» (٣: ٦٥) ثم ذكر انفرادَ الحسن بن عمر. =

## ٤١٢ - [و] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ وأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ (٢) بنُ الحَسَنِ قَالَا:

= ثم رأيت الذهبيَّ قال في «الميزان» (٤: ٥٦٥): «أبو لبابة الوَرَّاقُ، مروان، عن عائشة، لا يُدرىٰ من هو، والخبر منكر»!!

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰: ٤٢٤) وأحمد (١٤٦٥) وعبد بن حميد (١٠٣٨) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٢٠٩) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (١٠٧، ٢٠٩) والترمذيُّ (٢٨٩٠، ١٩٤) والترمذيُّ (٢٨٩٠) والبن نصر في «قيام الليل» (ص١٤٦ – مختصره) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (٢٣٧) وابن السنيُّ (١٧٨) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٦٦ – ٢٧٢) وتمام في «الفوائد» (٣١١) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠ ١ ٢٩١) والبيهقيُّ في «الشعب» (١٠ ١ ٣٩١) والبغويُّ في «شرح السنة» (١٤ ٢٧٤) وفي «تفسيره» (١ : ٣١١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ : ٣١١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ : ٣١١) وابن عبد مبد.

قلت: وإسناده ضعيف، ليث بن أبي سُليم: «صدوق اختلط جداً ولم يتَميز حدَيثه فترك»، كذا في «التقريب» لابن حجر (٥٦٨٥).

وفيه كذلك أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم، وهو «صدوق إلا أنه مدلس»، كذا في «التقريب» (٦٢٩١)، وهو لم يصرح بالتحديث في أيّ مصدر من المصادر المذكورة.

وتابع ليثَ بن أبي سُليم عليه المغيرةُ بن مسلم القَسْمَلِيُّ، وهو صدوق كما في «التقريب» (٦٨٥٠)، أخرج متابعته البخاريُّ في «الأدبُّ المفرد» (١٢٠٧) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٢٠٦).

وتابعهما كذلك داود بن أبي هند عند الطبرانيّ في «الصغير» (٩٥٣).

وقد بَيَّنَ أبو الزبير أنه لم يسمع هذا الحديث من جابرٍ بل من غيره كما سيأتي في التعليق علىٰ الإسناد التالي.

وذكر السيوطيُّ هذا الحديث في «الدر» (٦: ٥٣٤) وزاد نسبته إلىٰ ابن مردويه.

(٢) في الأصل: «محمد»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الثانية. وهو «أبو بكر أحمد بن الحسن ابن أحمد بن أحمد القاضي»، وهو مترجم في «السير» (١٧: ٣٥٦ - ٣٥٨)، =

حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا الحَسَنُ بنُ مُكْرَمِ حَدَّثنا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثنا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثنا أَبُو النَّشِرِ: أَسَمِعْتَ جَابِراً يَذْكُر: أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَدَّثنا أَبُو حَيْثَمَةً قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَسَمِعْتَ جَابِراً يَذْكُر: أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَىٰ لَا يَنَامُ حَتَىٰ يَقْرَأَ ﴿الْمَرْ إِلَى مَنْوِلُ﴾ و﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾؟ قَالَ: لَيْسَ جَابِرٌ حَدَّثَنِيه، حَدَّثنِي صَفُوانَ أَوْ أَبُو صَفُوانَ. شك أبو خَيْثَمَةً (١).

= وقد تقدم في الإسناد السابق كهيئته في هذا الإسناد، كما تقدم في غير ما حديثٍ في هذا الكتاب.

(١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (٢: ٦٢ : ٤٨٤) عن شيخه أبي النضر – هاشم بن القاسم – به، وفيه: «ابن صفوان» بدلًا من «أبو صفوان».

وأخرجه أبو القاسم البغويُّ في «مسند علي بن الجعد» (٢٧٠٥) وفي «معجم الصحابة» (٢: ٣٥٠) قال: أخبرنا زهير... به، وعنه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧: ٣٢٧).

وأخرجه الحاكم (٢: ٢١٢) عن الحارث بن أبي أسامة عن أبي النضر - هاشم بن القاسم - به، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، لأن مداره على ليث بن أبي سُليم عن أبي الزبير».

وعن الحاكم أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٥: ٣٩٢).

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٠٩) عن الحسن بن محمد بن أعين عن زهير – وهو أبو خيثمة – به.

وأشار الترمذيُّ في «جامعه» (٥: ٤٧٥) إلىٰ مقالة أبي خيثمة.

قلت: فبه يتبين عدمُ سماع أبي الزبير هذا الحديث من جابرٍ، وإنما سمعه من صفوان أو ابن صفوان عن جابر.

وصفوان هذا هو ابن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشيُّ ، مترجم في «التهذيب» للمزيِّ (١٣ : ١٣٠ – ٢٠٠)، وهو ثقة من رجال مسلم والبخاريّ في «الأدب المفرد».

ولكن لم يُذكر له سماعٌ من جابر بن عبد اللَّه، وذُكر له سماعٌ عن صحابةٍ آخرين، وكذا في ترجمة جابر بن عبد اللَّه من «التهذيب» (٤: ٤٤٤- ٤٤٥) لم يُذكر لصفوان سماعٌ منه.

ففي القلب من سماعهِ من جابر شيءٌ، واللَّه أعلم.

وساًل ابنُ أبي حاتم أباه كما في «علّل الحديث» (١٦٦٨) عن هذا الحديث فأجابه برواية زهير المتضمنة نفيَ أبي الزبير سماع الحديث من جابر، ولم يزد ابنُ أبي حاتم على ذلك. وذكر الدارقطنيُّ في «العلل» (١٣٠: ٣٤٠– ٣٤١) أوجه الخلاف في هذا الحديث، كما ذكر =

218 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَيْنِ بِنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الصَّسِنِ بِنِ الشَّرْقِيِّ حَدَّثنا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيادٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَجْمَدُ بِنُ عُبَيْدٍ الطَّفَّارُ حَدَّثنا عُثْمَانُ بِنُ عُمِرِ أَبُو الْحَسَنِ بِنُ عَبْدانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُبَيْدٍ الطَّفَّارُ حَدَّثنا عُثْمَانُ بِنُ عُمِرِ الضَّبِّ حَدَّثنا الْعَلاءُ بِنُ المُسَيِّبِ حَدَّثنِي أَبِي الظَّبِيُّ حَدَثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ حَدَّثنا الْعَلاءُ بِنُ المُسَيِّبِ حَدَّثنِي أَبِي الظَّبِيُّ عَنِيلِ الْعَلاءُ بِنُ المُسَيِّبِ حَدَّثنِي أَبِي عَنِ البَي فِرَاشِهِ نَامَ عَلَىٰ شِقَهِ الْشَبِي عَلَيْ الْمَعْدُ وَحَدِي النَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ شِقَهِ اللّهُ مَا اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجُهِيَ إِلَيْكَ، وَلَا إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأُ ولا وَفَوْضُتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأُ ولا مَنْ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ» (مَنْ قَالَهُنَّ وَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ» (١٠).

218 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَيُ الرُّوذبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حدثنا أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاقَ أَخْبرنا أَبُو دَاوُدَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حدثنا أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاقَ أَخْبرنا أَبُو المُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثني البَرَاءُ بِنُ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لِي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شِقُكَ الأَيْمَنِ، أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقُكَ الأَيْمَنِ،

<sup>=</sup> مقالةَ زهيرِ: قلت لأبي الزبير . . . ثم قال الدارقطنيُّ: «وقولُ زهيرٍ أشبه بالصواب من قول ليثٍ وَمَن تَابَعه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كُلِّ من «صحيحه» (۱۱: ۱۱٥) و «الأدب المفرد» (۱۲۱۳) عن شيخه مسدد به.

وعن البخاريُّ أخرجه أبو محمدٍ البغويُّ في «شرح السنة» (٥: ١٠٢).

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٤٦) عن معاذ بن المثنىٰ عن مسددٍ به.

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٢١١) عن عبد اللَّه بن سعيدِ بن خازمٍ عن العلاء به. والحديث تقدم برقمي (٣٨٧، ٣٨٨) وسيكرره المصنف تلو هذا كذلك.

وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ النَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». قَالَ: «فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُول». قَالَ البَراءُ: فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: «وَبِرَسُولِكَ الَّذِي وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُول». قَالَ البَراءُ: فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: «وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ]» (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم برقم (٣٨٨) بإسناده عن الحاكم، وقد تقدم الكلامُ عليه.

## ٧٤ - باب الدعاء والذكر إذا استيقظ من النوم

210- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ ابن حليم (١) الصَائِعُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ بِمَرُو أَخْبَرَنَا أَبُو المَوَجِّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ أَبُو حَمْزَةَ قِرَاءَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قِرَاءَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً قِرَاءَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «الحَمْدُ للّهِ النَّذِي أَحْيانَا بَعْدَ مَا أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ للّهِ النِّذِي أَحْيانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وإلَيْهِ النَّشُورُ» (٢).

١٦٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيا يَحْيَىٰ بنُ إِبْراهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ يَحْيَىٰ النَّيْسَابُورِيُّ بِنَيْسَابُور وَأَبُو الحُسَيْنِ بنُ بُشْران العَدْلُ وَأَبُو الحَسَنِ النِّيْسَابُورِيُّ بِنَيْسَابُور وَأَبُو الحُسَيْنِ بنُ بُشْران العَدْلُ وَأَبُو الحَسَنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حكيم»، والتصويب من النسخة الثانية، وهو «الحسن بن أبي نصر محمد بن حليم المروزيُّ»، ذكره ابن ناصر الدين في «التوضيح» (٣: ٢٨٣)، ونقل عن الذهبيُّ أنه والد الإمام الحليمي صاحب التواليف.

قلت: ومنها «المنهاج في شعب الإيمان»، وهو مطبوع.

وأقول: ذكره كذلك السمعانيُّ في «الأنساب» (٢: ٧٨ - ط التراث) تحت نسبة «الصائغ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارئ (١١: ١٣٠) عن شيخه عبدان به.

وأخرجه البخاريُّ كذلك (١٣ : ٣٧٩) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٦٠) عن شيبان بن عبد الرحمن بن منصور به.

وأخرجه من طريق شيبان كذلك الإسماعيليُّ وأبو نعيم في «مستخرجيهما» كما في «الفتح» لابن حجر (١١: ١٣٠)، ومع أن البخاريُّ قد أخرجه من طريق شيبانَ إلا أن الحافظ لَحُمُلَلُلُهُ عزاه إليهما ولم يعزه إلىٰ البخاريُّ الذي أخرجه في موضع لاحق.

وأخرج النسائيُّ (٧٥٠) الشطر الأول من الحديث من طريق شيبان.

وقد تقدم الحديث كذلك برقم (٣٩٣) عن حذيفة، وبرقم (٣٩٤) عن البراء.

ابنُ إسحَاقَ البَزَّارُ بِبَغدادَ قَالُوا: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمدِ الْفَاكِهيُّ بِمَكَّة حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَنِ المُفْرِئُ حَدَّثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ المُفْرئ حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ الوليدِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ الوليدِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ [ تَعَلِيُّهُ ] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لا إله إلا عَنْ صُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدنِي عِلْما ولا تُزغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ» (٣٠).

- (١) في الثانية: «البزار»، وهو مترجم في «تاريخ بغداد» (١: ٢٩٠): «البزاز».
- (٢) في «أمالي ابن بشران» (رقم الحديث ١٠): «سبرة»، وهو خطأ، وهو مترجم في «السير» للذهبيّ (١٢: ٦٣٢ ٦٣٣) وغيره من المصادر، وقد ترجمه كذلك محقق «فوائد الفاكهي» (ص٢٤ ٧٠) بترجمة مطولة جزاه اللّه خيراً، وذكر أن بعض المصادر يتحرف فيها إلى: «ميسرة».
- (٣) أخرجه البيهقيُّ في «الشعب» (٣: ٤٦ ٤٧) بإسناده هنا مقتصراً على شيخين من مشايخه وهما ابن بشران والبزاز، وأخرجه في «القضاء والقدر» (ص ٢٤١ ٢٤٢) مقتصراً على البزاز فقط. وأخرجه كذلك ابن بشران في «الأمالي» (١٠) بإسناده هنا، كما أخرجه الفاكهيُّ في «فوائده» (٢٦) بإسناده هنا كذلك.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٦٥) وأبو داود (٢٠١٥) وابن نصر في «قيام الليل» (ص٩٣ - مختصره) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٦٢) وابن السني (٧٥٦) والحاكم (١: ٥٤٠) - وعنه البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ١٩٠) - من طرقٍ عن أبي عبد الرحمن المقرئ - وهو عبد الله بن يزيد - به.

وعن الطبرانيّ أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (١٦: ٢٧٠ – ٢٧١).

وتابع المقرئ عليه عبدُ اللَّه بن وهب، أخرجه عنه النسائيُّ (٨٦٥) وابن أبي الدنيا في «قيام الليل» (٣٢٧) وابنُ السنِّيِّ (٧٥٦) وأبن حبان (٥٥٣١) والأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (١٢٩٩).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: في إسناده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبيُّ، وهذا لم يوثقه إلا ابن حبان كما في ترجمته في كُلِّ من «التهذيب» للمزيُّ (١٦: ٢٧٠، ٢٧١) و«التهذيب» لابن حجر (٦: ٦٩ – ٧٠)، وزاد ابن حجر: «وضعفه الدارقطنيُّ فقال: لا يُعتبر بحديثه».

وقال في «التقريب» (٣٦٩١): «لين الحديث».

١٧٥ – أَخْبَرنا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي المَعْروف الفَقِيهُ الإسْفَرايينيُّ بها أَخْبَرنا أَبُو سَهْلِ بِشْرُ بنُ أَحْمَد أَخْبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بنِ نَصْرِ الحَذَّاءُ حدثنا عليُّ بنُ عَبْد اللَّهِ المَدينيُّ حَدَّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم حَدَّثنا الأُوزَاعيُّ حَدَّثني عُمَيْرُ بنُ هَانِئٍ حَدَّثنِي جُنَادَةُ بن أَبِي أُمَيَّةً حَدَّثني عُبَادَةُ بنُ الطَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لا إِللهَ إلَّا اللَّه وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَه، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للّهِ، ولا إلهَ إلّا اللَّه، واللّه أَكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللّهِ، ثُمَّ قَالَ: ربِّ اغْفِرْ لي، غُفِرَ لَهُ – أَوْ قَالَ: فَدَعا اسْتُجِيبَ لهُ، فَإِن هُو عَزَمَ [ثُمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في "سننه" (٣: ٥) عن أبي بكر الإسماعيليِّ قال: أخبرني أحمد بن الحسين الحذاء، وأحمد بن حمدان القصريُّ قالا: حدثنا عليُّ بن المديني به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥: ١٥٩) عن إسماعيل بن عبد اللَّه وأحمد الحذاءِ عن عليّ بن المديني، وفيه زيادة: «يُحيي ويميت» إثر قوله: «له الملك وله الحمد».

وعن أبي نعيم أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٣: ١٠١).

وأخرجه أحمد (٢٢٦٧٣) عن شيخه الوليد بن مسلم به، وعن أحمد أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٣: ١٠١).

وأخرجه البخاريُّ (٣: ٣٩) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٦١) وأبو داود (٥٠٦٠) والترمذيُّ (٨٦١) وابن نصر في والترمذيُّ (٣٤٥) وابن ماجه (٣٨٧٨) وابن أبي الدنيا في «التهجد» (٣٢٥) وابن نصر في «قيام الليل» (ص٤٤ - مختصره) وابن حبان (٢٥٩٦) وابن السنيِّ (٢٥١) من طرقِ عن الوليد ابن مسلم به، وفي بعضها اختلافٌ في الترتيب.

وقال الترمذيُّ: «حديث حسن صحيح غريب».

وعن البخاريّ أخرجه البغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٧١–٧٢).

وزاد ابن ماجه وابن السنيّ: «العلي العظيم» إثر قوله: «لا حول ولا قوة إلا باللّه»، وذكر ابن حجر في «الفتح» (٣: ٤١) أنها موجودةً كذلك عند النسائيّ، وهي ليست موجودةً في النسخة المطبوعة، والصواب إثباتها، لأن ابنَ السنيّ رواه من طريق النسائيّ، واللّه أعلم. =

أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ فِي «الصحيح» عَنْ صَدَقَة بنِ الفَضْل (١) عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِم (٢)، ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ: أَجْرَيْتُ لَيْلَةً هذا الدُّعَاء عَلَىٰ لِسانِي عِنْدَ انْتباهِي مِنَ النَّوْم، فَنِمْتُ فَجَاءنِي جَاءِ فَقَراً هذِهِ الآيةَ ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى مِرَطِ الْحَج: ٢٤] (٣).

١٨٥ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَدِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنِ سِنَانِ القَزَّازُ حَدَّثنا مُعَادُ بنُ فَضَالَةَ حَدَّثنا هُحَمَّدُ بنِ سِنَانِ القَزَّازُ حَدَّثنا مُعَادُ بنُ فَضَالَةً حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: «فِشَامٌ صَاحِبُ الدُّسْتوائيِّ حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: «فِيَا أَوى أَحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وشَيْطانٌ، يَقُولُ الشَّيْطانُ : افْتَحْ بِشَرِّ، وَيَقُولُ المَّلُكُ يَكُلُوهُ، ويَقُولُ الشَّيْطانُ : افْتَحْ بِشَرِّ، ويَقُولُ

<sup>=</sup> والشك في الحديث هو من الوليد بن مسلم كما في بعض المصادر المتقدمة.

وأخرج الحديث كذلك الطبراني في «الدعاء» (٧٦٣) وفي «مسند الشاميين» (٢٢٤) عن صفوان بن صالح ودحيم الدمشقيّ كلاهما عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أنه سمع عُمَيْرَ بن هاني به بلفظ: «ما مِنْ عَبْدِ يَتَعَارَّ من الليل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كُلِّ شيءٍ قدير، إلا كان من خطاياه كيوم ولدته أمه، فإن قام فتوضأ تقبلت صلاته».

وأشار الحافظ ابن حجر إلى شذوذ هذه الرواية سنداً ومتناً، كذا في «فتح الباري» (٣: ٤٠) و«النكت الظراف» (٤: ٣٣).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «المفضل»، وهو خطأ، والصواب كما هوهنا وكما في «صحيح البخاري» (٣: ٣٩) وترجمته من «التهذيب» للمزيّ (١٢: ١٤٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) مقالة محمد بن يوسف - وهو الفريابيُّ - لم ترد في «صحيح البخاري»، وذكرها ابن حجر في «الفتح» (٣: ٤١) ولم يذكر أن البخاريّ أخرجها، وكذا ذكرها في «النكت الظراف» (٤: ٣٤٣).

المَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرِ، فَإِنْ قَالَ: الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي رَدَّ إِليَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِها ولَمْ يُمِتْها في نَوْمها، الحَمْدُ للَّهِ الَّذي يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ الأَرْضِ إلَّا بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحيمٌ، الحَمْدُ للَّه الَّذي يُحيي المَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحيمٌ، الحَمْدُ للَّه الَّذي يُحيي المَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ خَرَّ مِنْ دَابَّةٍ مَاتَ شَهِيداً، وإِنْ قَامَ فَصَلَىٰ صَلَىٰ فِي الفَضَائِلِ»(١).

(١) أخرجه الحاكم (١: ٥٤٨) بإسناده المذكور هنا، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

قلت: معاذ بن فضالة لم يخرج له مسلم إنما أخرج له البخاري كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٠: ١٩٣)، ثم إن في الإسناد علة تمنع من تصحيحه وهي عنعنة أبي الزبير، فقد كان مدلساً.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٥٥) عن أزهر بن القاسم عن هشامٍ عن حجاجٍ الصواف عن أبي الزبير عن جابرٍ به موقوفاً عليه.

وأخرجه كذلك البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٢١٤) عن ابن أبي عديٌّ عن الحجاج به موقوفاً.

وأخرجه النسائيُّ (٨٥٤) وأبو يعلىٰ (١٧٩١) عن إبراهيــم الساميِّ عن حماد بن سلمة عن حجاج الصوافِ عن أبي الزبير عن جابرٍ مرفوعاً، إلا أن فيه: "فَإِنْ وَقَعَ من سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّة﴾.

وعن أبي يعلىٰ أخرجه كُلُّ من ابن حبان (٥٥٣٣) وابن حجر في «النتائج» (٣: ٧٨).

وتابع السَّاميَّ عليه حجاجُ بن المنهال عند ابن نصر في «قيام الليل» (ص٩٣ – مختصره)، وأبو ربيعة – زيد بن عوفِ – عند أبي نعيم في «الحُلية» (٦: ٢٦١).

وأخرجه ابن السنيِّ (٧٤٥) عن السَّاميُّ مختصراً.

وأخرجه كذلك مختصراً الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٢٠) عن عليٌّ بن عثمان اللاحقيِّ عن حماد ابن سلمة به.

وأخرجه النسائيُّ (٨٥٣) وابن السنيِّ (١٢) عن شبابة بن سَوَّارٍ عن المغيرة بن مسلمٍ عن أبي الزبير عن جابرٍ مرفوعاً به بلفظ المصنف.

وأورد الحديثَ الهيثميُّ في «المجمع» (١٠: ١٠٠) وقال: «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن الحجاج السَّاميُّ، وهو ثقة».

198- أَخْبَرنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه الحَافِظُ وأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنَ يُعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ (١) يُوسُفَ السُّوسيُّ قَالَ: حَدَّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ (١) ابنُ الوَلِيدِ أَخْبَرنِي أَبِي حَدَّثنا الأوزَاعيُّ حَدَّثنا يَحْيىٰ حَدَّثنا أَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الوَّحْمَٰنِ حَدَّثنا أَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبْدِ الأَسْلَميُّ قَال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثني رَبِيعَةُ بِنُ كَعْبِ الأَسْلَميُّ قَال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثني رَبِيعَةُ بِنُ كَعْبِ الأَسْلَميُّ قَال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثني رَبِيعَةُ بِنُ كَعْبِ الأَسْلَميُّ قَال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثني وَبِعَمْدِهِ وَحَاجَتِهِ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ» الهويًّ (٣) «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ» الهويًّ (٣) «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، الْمُعَلِيّةُ وَبِحَمْدِهِ، اللهويُّ (٣) «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْعَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ،

= وأورده المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٨٨١) وقال: «رواه أبو يعلىٰ بإسنادٍ صحيحٍ، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم».

وأورده كذلك النوويُّ في «الأذكار» (١: ٢٦٨ - ٢٩٦) مختصراً وعزاه إلى ابن السنيِّ، وقال ابن حجر في «النتائج» (٣: ٧٩): «هذا حديث حسن غريب»، ثم عزاه إلى النسائيُّ وابن حبان وابن السنيِّ والحاكم، وقال متعقباً قول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»: «قلت: قد أخرج لرجاله، لكنه لا يخرج لأبي الزبير إلا ما صَرَّحَ فيه بالسماع عن جابر، أو كان له فيه متابع، أو كان من رواية الليث، وهذا لم أره من حديث أبي الزبير عن جابر إلا بالعنعنة».

وقال بعدها: (٣: ٨٠): «ولم أره إلا من رواية أبي الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه وإن كان ثقة، فهو منحط عن درجة الصحيح».

وقال ابن حجر كذلك (٣: ٨٠): «وعجبتُ للشيخ في اقتصاره على عزوه لابن السنيّ، وهو في هذه الكتب المشهورة».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٢١) مختصراً من طريق يحيى بن كثيرٍ أبي النضر عن أبي عامرٍ الخزاز عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به.

وهذه الروايةُ لا حجة فيها، وذلك لضعف يحيى بن كثيرٍ كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١١: ٢٦٧ - ٢٦٧).

(۱) في النسخة الثانية: «أبو العباس» وهو خطأ، والصواب ما في الأصل، وهو «العباس بن الوليد ابن مزيد»، وقد ورد كذلك على الصواب في «السنن الكبرى» للمصنف (٢: ٤٨٦)، وهو مترجم في «التهذيب» لابن حجر (٥: ١٣١ – ١٣٢).

(Y) في النسخة الثانية: «فآتيه».

(٣) الهوي: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل، كذا في «النهاية» (٥: ٢٨٥). «حاشية: الهوي من الليل يعني في جوف الليل».

رَبِّ العَالَمِينِ، سُبْحَانَ رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ رَبِّ العَالَمِينِ» الهَويَّ، قال: فقال لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: «هَلْ لَكَ حَاجَةٌ؟». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! مُرَافَقَتُكَ فِي الجَنَّةِ. قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: يَا رُسُولَ اللَّه! مُرَافَقَتُكَ فِي الجَنَّةِ. قَال: «فَأَعِنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»(١).

٤٢٠ وأَخْبَرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ أَخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرٍ حَدَّثنا يُونُسُ بنُ حَبيلِ بن [أبي] كَثيرٍ عَنْ يُحْيِيٰ بن [أبي] كَثيرٍ عَنْ يُحْيِيٰ بن [أبي] كَثيرٍ عَنْ

(١) «فأعني بكثرة السجود، السجود قيل: السجود نفسه، قيل: الصلاة، يعني أكثر من السجود أو الصلاة لأشفع لك به عند الله. حاشية».

والحديث أخرجه المصنف في «السنن» (٢: ٣٨٦) بإسناده المذكور هنا، وإسناده صحيح ويحيى هو ابن أبي كثير الطائي اليمامي، وإنما ذكرته لئلا يتشابه براو آخر وهو: يحيى بن عبد الله البابْلُتُيُّ والذي سيرد ذكره في التخريج.

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٣٢٩ - ٣٣٠) وابن حبان (٢٥٩٤) وابن السنيّ (٧٥٢) من طريق الوليد ابن مسلم عن الأوزاعيّ به دون الشطر الثاني والذي فيه سؤال ربيعة للرسول ﷺ.

وأخرجه كذلك أبو محمدٍ البغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٢١) عن أبي عوانة به.

وأخرجه بطوله الطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٦٧) وفي «المعجم الكبير» (ج٥ برقم ٤٥٧٠) – وعنه المريُّ في «التهذيب» (٩: ١٤١) – والبغويُّ في «شرح السنة» (٣: ١٤٩) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٩: ٣٨٨) من طريق يحيئ بن عبد اللَّه البابُلُتِّيُّ – وهو ضعيف – عن الأوزاعيِّ به.

وأخرج الشطرَ الأولَ كذلك النسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٦١٨) وابن حبان (٢٥٩٥) عن عبد الله ابن المبارك عن الأوزاعيّ ومعمر كلاهما عن يحيىٰ به.

وأخرجه كذلك النسائيُّ في «عملُ اليوم والليلة» (٨٦٢) عن عمر بن عبد الواحد، وابن نصر في «قيام الليل» (ص٩٣ – ٩٤ مختصره) عن ابن المبارك، كلاهما عن الأوزاعيِّ به.

وأخرج الشطر الثاني من الحديث كُلِّ من مسلم (١: ٣٥٣) والنسائيِّ في «المجتبىٰ» (١١٣٨) وأبي داود (١٣٢٠) من طريق هِڤُلِ بن زيادٍ عَن الأَوازعيِّ به.

وسيكرر المصنفُ الشطرَ الأول تلوُّ هذا الحديث، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثني رَبِيعَةُ بنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ قَالَ: بِتُّ عِنْذَ النبيِّ ﷺ، فَكُنْتُ أُنَاوِلُهُ الوَضُوءَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَسْمَعُهُ الهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وأَسْمَعُه الهويَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: «الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»(١).

ابن الأعرابي حَدَّننا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفرانيُ حَدَّننا سُفْيَانُ بنُ عُييْنَةَ عَنْ الأعرابي حَدَّننا سُفْيَانُ بنُ عُييْنَةَ عَنْ سُلِيمانَ بنِ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ إِذَا سُلَيمانَ بنِ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ إِذَا سُلَيمانَ بنِ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ إِذَا قَامَ يَتَهجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ (أنت) (٢) نُورُ السَّملُواتِ والأَرضِ وَمَنْ والأَرضِ ومَنْ ولِهِنَّ، (ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، والجَنَّةُ ولِهِ الجَنَّةُ عَلَى الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، والجَنَّة

(١) قلت: أبو داود هو الطيالسي، وقد أخرج هذا الحديث في «المسند» (١٢٦٨) بإسناده المذكور هذا .

وأخرجه أبو عوانة (٢: ٣٣٠ – ٣٣١) من طريقين عن الطيالسيِّ به.

وأخرجه ابن سعد (٤: ٣١٣) وأحمد (١٦٥٧٥، ١٦٥٧٦) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٢١٨) والترمذيُّ (٥ برقم ٤٥٧١) وقال: «حسن صحيح» والطبرانيُّ في «الكبير» (٥ برقم ٤٥٧١) وفي «الدعاء» (٧٦٩، ٧٦٩) من طرقٍ عن هشام – وهو الدستوائي – به.

وعن الترمذيّ أخرجه ابن الأثير في «أُسد الغابة» (٢: ٢١٦).

وأخرجه عبد الرزاق (۲: ۷۸) وابن أبي شيبة (۱۰: ۲٦۱) وأحمد (۱٦٥٧٤) والنسائيُّ في «الكبرىٰ» (۱۳۰) وابن ماجه (۳۸۷۹) وأبو عوانة (۲: ۳۳۰) والطبرانيُّ في «الكبير» (٤٥٦) وابن عساكر (٥٩): ٤٥٧١) وابن عساكر (٥٩: ٣٨٧) من طرقِ عن يحيئ بن أبي كثيرٍ به.

ولمزيد من المصادر التي أخرجت الحديث يراجع التعليق على «المسند» (٢٧: ١١٠).

(٢) غير موجودة في النسخة الثانية.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في أيّ مصدر من المصادر التي أخرجت الحديث والتي سيأتي ذكرها، ففي القلب منها شيء لا سيما أن الحافظ ابن حجر عندما شرح الحديث لم يوردها، فأخشى أن تكون من أوهام راويه هنا « الحسن بن محمد الزعفراني» حيث أن الذي تابعوه في رواية الحديث عن سفيان دون ذِكْرها جمعٌ كثيرٌ منهم: عبد الرزاق والحميديُّ وأحمد، والله أعلم.

حَقَّ، والنَّارُ حَقَّ، والسَّاعةُ حَقَّ، والنَّبِيُّونَ حَقَّ، ومُحَمَّدٌ ﷺ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ أَنَبْتُ وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ أَنَبْتُ وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرلي مَا قَدَّمْتُ ومَا أَخْرْتُ، ومَا أَسْرَرْتُ ومَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلهَ إلا أَنْتَ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّه»(١).

2٢٢- [و] أَخْبَرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يَحِيىٰ بِنِ عَبْدِ الجَبَّارِ السُّكَرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرنا إسْماعِيلُ بِنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ أَخْبَرنا أَخْمَدُ بِنُ مَنْصُورِ الرَّمادِيُّ حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزاقِ أَخْبِرنا ابنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرني سُلَيْمانُ (٢) الأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّه سَعِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إذا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قال: «اللَّهُمَّ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إذا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ (أَنت) (٢) قَرْمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ، (أَنت) (٤) قَيْمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ، (أَنت) (٤) قَيْمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ، (أَنت) (٤) قَيْمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ ومَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ»، فذكرَه بِنَحوٍ مِنْ حدِيث السَّمُواتِ والأَرْضِ ومَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ»، فذكرَه بِنَحوٍ مِنْ حدِيث النِّي عُينَتَةَ إلَّا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلُكَ الحَقُّ (وَقَوْلُكَ الحَقُّ ) وزَادَ: «وَقَوْلُكَ الحَقُ النِّ عَيْنَةَ إلَّا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلُهُ: «ومحَمَّدٌ ﷺ حَقَّ » وزَادَ: «وَقَوْلُكَ الحَقُ المَ يَذَكُرُ وَالَ : «وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلَهي لا إلله إلَّا أَنتَ » لم يَذكرُ وقَالَ: «وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلَهي لا إلله إلَّا أَنتَ » لم يَذكرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في «السنن» (٣: ٤ - ٥) بإسناده هنا، مقروناً بروايته عن الحميديّ عن سفيان، وذكر فيه لفظ الحميديّ.

وأخرجه عبد الرزاق (٢: ٧٩) والحميديُّ (٩٥٤) وأحمد (٣٣٦٨) عن شيخهم سفيان بن عيينة به.

وعن الحميديِّ أخرجه أبو عوانة (٢: ٣٢٦ - ٣٢٧) والبيهقيُّ في «السنن» (٣: ٤-٥). وأخرجه البخاريُّ في «صحيحه» (٣: ٣، ١١: ١١٦) وفي «خلق أفعال العباد» (٦٢٨) ومسلم (١: ٥٣٤) والنسائيُّ في «المجتبئ» (١٦١٩) وفي «الكبرئ» (١٣٢١) وابن ماجه (١٣٥٥) والدارميُّ (١٤٩٤) وأبو يعلىٰ (٢٤٠٤) وابن خزيمة (١١٥١) وأبو عوانة (٢: ٣٢٦) وابن حبان (٢٥٩٧) من طرقِ عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «ابن سليمان»، وهو خطأ، وهو «سليمان بن أبي مسلم الأحول»، تقدم في الإسناد السابق.

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في النسخة الثانية.

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في النسخة الثانية.

ما بَعْدَهُ (١).

تخريجها.

2٢٣ - أَخْبَرِنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثِنا أَبُو وَبُدِ النَّهِ مُحَمَّدُ النَّاهِدُ أَخْبَرِنا حَدَّثِنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بِنُ إِبراهِيمَ الْعَبْدِيُّ ح وحَدَّثِنا أَبُو سَعْدِ الزَّاهِدُ أَخْبَرِنا أَبُو عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بِنُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّه بِنُ مُحَمَّدِ بِنُ حَمْشَاذَ المُطَوِّعِيُّ أَخْبرِنا أَبُو عِبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بِنُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّه بِنُ مُحَمَّدِ بِنُ حَمْشَاذَ المُطَوِّعِيُّ أَخْبرِنا أَبُو عِبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بِنُ إِبْراهِيمَ بِنِ سَعِيدِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثِنا يُوسُفُ بِنُ عَدِيٍّ حَدَّثِنا عَثَامُ بِنُ عَلِيٍّ عِنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعْقِيهُ ] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا تَضَوَّرَ النِي عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعْقِهُمَا ] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعْقِهُمَا ] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعْقِهُمَا ] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعْقِهُمَا ] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ [ يَعْقِهُمَا ] قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً وَالْمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا اللَّهِ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ» (٢٠ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ» (٢٠ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ» (٢٠ السَّمُواتِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ا

(۱) أخرجه المصنف في «السنن» (۳: ٥) وفي «الأسماء والصفات» (١: ٤٨١ – ٤٨٦) بإسناده المذكور هنا، وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٢: ٧٨ – ٧٩) بإسناده هنا كذلك. وعن عبد الرزاق أخرجه كذلك كلُّ من أحمد (٣٤٦٨) والبخاريّ (١٣: ٢٥٥) ومسلم (١: ٥٣٥) والطبرانيّ في «الكبير» (١١: ٤٣٥) وفي «الدعاء» (٧٥٣)، إلا أن رواية أحمد مختصرة. وتابع عبد الرزاق عليه سفيانُ الثوريُّ، وتقدمت روايته عند المصنف برقم (٢٠٨)، وتقدم

وتابع سليمانَ الأحولَ عليه قيسُ بن سعدٍ وأبو الزبير محمد بن مسلم، يراجع تخريج روايتيهما في التعليق علىٰ «خلق أفعال العباد» للبخاري (٦٢٨).

(٢) أخرجه البيهقيُّ في «القضاء والقدر» (ص١٦٩) بإسناده الثاني هنا، أعني من طريق أبي سعدٍ الزاهد، وأخرجه الحاكم (١: ٥٤٠) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه ابن منده في «التوحيد» (٢: ١٥٦ = ٣٠٧) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٤٨ - ٤٩) والأصبهانيُّ في «الترغيب والترهيب» (١٢٩٨) من طريق محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي البوشنجي به.

وأخرجه النسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٨٦٤) وفي «الكبرى» (٧٦٤١) وابن نصر في «قيام الليل» (ص٩٤ - مختصره) وابن حبان (٥٥٣٠) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٦٤) وابن السنيِّ الليل» (ص٧١) والسهميُّ في «تاريخ جرجان» (ص١٢٩) من طرقٍ عن يوسف بن عديٌّ به.

وورد عند ابن السنيِّ: «تعار» بدلًا من «تضور».

وعن الطبرانيّ أخرجه كُلُّ من المزيّ في «التهذيب» (٣٢: ٤٤٢ – ٤٤٣) وابنِ حجرٍ في=

278- أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ وأَبُو سَعَيدِ بنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ: حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَثنا أُسَيْدُ بنُ عَاصِم حَدَّثنا الحُسَينُ بنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيانَ عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلِ عَنْ كُريبِ مَولَىٰ أَبنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبيُ عَيَّلَا مِنَ اللَّيلِ، فَأَتَىٰ حَاجَتَهُ ثَمَّ غَسَلَ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبيُ عَيَّلاً مِنَ اللَّيلِ، فَأَتَىٰ حَاجَتَهُ ثَمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ (ثم نام) (١) ثُمَّ قام إلى القِربَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَها ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءاً بَيْنَ الوُضُوءَينِ لَمْ يُكْثِرُ [هُ] وقَدْ أَبْلغَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَراهِيَةَ أَنْ الوُضُوءَينِ لَمْ يُكْثِرُ [هُ] وقَدْ أَبْلغَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَراهِيَةَ أَنْ يَسِارِهِ فَأَخَذَ بِرأَسِي فَحَوَّلنِي عَنْ يَمِينِهِ، يَرانِي كُنْتُ أَرْقُبُهُ قَالَ: فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرأسي فَحَوَّلنِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَتَمَّتُ صَلاةُ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً، وَقَالَ : فَتَمَّتُ صَلاةً رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَةً رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً،

<sup>= «</sup>النتائج» (۳: ۲۰۱ – ۱۰۳).

وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

قلت: رجاله رجال البخاريّ ومسلم ما عدا عَثَّام بن عليٍّ، فقد تفرد البخاريُّ بالرواية عنه دون مسلم، كذا في ترجمته من «التهذيبٌ» لابن حجر (٧: ١٠٥) و «التقريب» له (٤٤٤٨)، وعثام هذا وثقه أبو زرعة وابنُ سعدٍ والدارقطنيُّ والبزار، كذا في «التهذيب» للمزيِّ (١٩: ٣٣٥ – ٣٣٧) ولابن حجر (٧: ١٠٦).

وذكر ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢: ١٨٦) أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث ثم قال: «قالا: هذا خطأ، إنما هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول نفسه. ورواه جرير. وقال أبو زرعة: حدثنا يوسف بن عديٍّ بهذا الحديث، وهو حديثٌ منكرٌ، وسمعت أبي يقول: هذا حديثٌ منكرٌ».

واقتصر النوويُّ في «الأذكار» (١: ٢٧٦ – ٢٧٧) في عزوه الحديث علىٰ ابن السنيِّ فقط، وقال ابن حجر في «النتائج» (٣: ١٠٤) و«يُتعجب من اقتصار الشيخ علىٰ عزوه له».

وذكره السيوطيُّ في «الدر» (٧: ٢٠١) وعزاه إلى النسائيِّ وابن نصرِ والبيهقيِّ في «الأسماء». وقال ابن حجر في «النتائج» (٣: ٣٠١): «هذا حديث حسن»، ثم عزاه إلى النسائيِّ وابن حبان، ونقل تصحيح الحاكم له ثم قال: «قلت: بل أعله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان». ثم ذكر ما نقلناه عنهما وقال (٣: ٢٠٤): «ومسألة تعارض الرفع والوقف معروفةٌ، والأكثر على تقديم الرفع، واللَّه أعلم».

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الثانية.

(حتىٰ نَفخَ)(١) وكَانَ إذا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ فَقَامَ فَصَلَىٰ ولم يَتَوَضَّأُ، قَال: فَكَان في دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وفي سَمْعِي نُوراً، وفِي بَصَري نُوراً، وفي بَسَاري نوراً، ومِن بَصَري نُوراً، وعَن يَسَاري نوراً، ومِن فَوقي نُوراً، ومِن فَوقي نُوراً، ومِن فَوقي نُوراً، ومِن خَلْفِي نُوراً، وأَعْظِمْ فَوقي نُوراً، ومِنْ خَلْفِي نُوراً، وأَعْظِمْ لِي نُوراً، ومِنْ تَحْتِي نُوراً، ومِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوراً، ومِنْ خَلْفِي نُوراً، وأَعْظِمْ لِي نُوراً،

قَالَ كُرَيْبٌ: وستَّ عندي فِي التابوت قال: وَعَصبِي، ومُخِّي، ودَمِي، وشَعْري، وبَشَري، وعِظامِي<sup>»(٢)</sup>.

270- أَخْبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُ حَدَّثنا قَرادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ حَ وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بِنُ داسة حَدَّثنا وَأَبُو عَلَيٌ الرُّوذْبَارِيُّ - واللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرنا أَبُو بَكْرِ بِنُ داسة حَدَّثنا أَبُو دَاوِدَ حَدَّثنا ابنُ المُثَنَّىٰ حَدَّثنا عُمَرُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ حَدَّثني يَحيىٰ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ حدثني أَبو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ عَوْفٍ قال: سَأَلْتُ يَحيىٰ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ حدثني أَبو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ عَوْفٍ قال: سَأَلْتُ عَلِيشَةَ [ يَعْلَيْهَ } السَّلَاةُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبرائيلَ وميكائِيلَ والسَّهادِةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ وإسْرَافِيلَ فاطِرَ السَّمواتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهادِةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الثانية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ (١١: ١١٦) ومسلم (١: ٥٢٥ – ٥٢٦) وابن حبان (٢٦٣٦) عن عبد الرحمن بن مهديٌّ عن سفيان – وهو ابن عيينة – به، إلا أنه قال: «سبعاً» بدلًا من «ست»، وهو الصواب كما في المصادر الأخرى، وفيها كذلك: فلقيتُ بعض ولد العباس (القائل: سلمة) فحدثني بهن: فذكر عصبي، ولحمي، ودمي، وشعري، وبشري، وذكر خصلتين. وأخرجه مسلم (١: ٥٢٨ – ٥٢٩، ٥٢٩ – ٥٣٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (١١: ١١٥، ٥٢٩ – ٥٣٠) والطبرانيُّ في «الكبير» (١١: ١١٥، وتقدم ذكر دعاء الخروج من طريقِ آخر عن ابن عباس برقم (٦٤).

عِبَادِكَ فيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون، اهْدِني لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيم»(١).

\* \* \*

(١) أخرجه أبو داود (٧٦٧) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك البيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ٣٠٠ – ٢٠٤).

وأخرجه أحمد (٢٥٢٢٥) وأبو داود (٧٦٨) وعنه البيهقيُّ في «الأسماء» (١: ٢٠٣ – ٢٠٤) عن قراد أبي نوح به، وقراد لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان.

وأخرجه مسلم (۱: ۵۳۶) وابن خزيمة (۱۱۵۳) عن شيخهما ابن المثنى – وهو محمد – به. وعن ابن خزيمة أخرجه ابن حبان (۲٦٠٠).

وأخرجه مسلم (١: ٥٣٤) والنسائيُّ في «المجتبىٰ» (١٦٢٥) وفي «الكبرىٰ» (١٣٢٤) والترمذيُّ (٣٤٢٠) وابن ماجه (١٣٥٧) من طرقِ عن عمر بن يونس به.

وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص٩٨ – مختصره) وأبو عوانة (٢: ٣٣٢) – وعنه البغويُّ في «شرح السنة» (٤: ٧٠ – ٧١) وفي «تفسيره» (٧: ١٢٣) – عن النضر بن محمدٍ، وأبو عوانة (٢: ٣٣٢) وأبو الشيخ في «أخلاق النبيُّ ﷺ وآدابه» (٣: ١٣٢: ٥٥٠) عن عاصم بن عليً، كلاهما عن عكرمة بن عمارٍ به.

## ٤٨ - باب الترغيب في أَنْ يكون بيتوتته علىٰ طهارةٍ وذِكْرٍ

27٦ أَخْبَرنَا أَبُو الحَسَنِ عَلَيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدَانَ أَخْبَرنَا أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثنَا أَبنُ المُبارَكُ عَنِ الصَّفَّارُ حَدَّثنَا أَبنُ المُبارَكُ عَنِ الصَّفَّارُ حَدَّثنَا أَبنُ المُبارَكُ عَنِ الصَّفَّارُ بنِ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ اللَّهِي عَيْكِيْ اللَّهِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ بَاتَ طَاهِراً بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ ، لا يَسْتَنْقِظُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إلَّا قَال المَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلانٍ ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً اللَّهُمَّ الْحَدِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْفُولُ الْمُلِكُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

27٧- أَخْبِرِنَا أَبُو عَلَيِّ الرُّوذِبَارِيُّ أَخْبَرِنَا أَبُو بَكُر بِنُ دَاسَة حَدَّثِنَا أَبُو دَاوِد حَدَّثِنَا مُوسِئ بِنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ حَدَّثِنَا مُوسِئ بِنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنِ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم ابنِ حَوْشَبٍ عَن أَبِي ظَبْيَةً عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَسِيتُ عَلَىٰ ذِكْرٍ طَاهِراً فَيَتَعَارً مِنَ اللَّيلِ فَيسْأَلَ اللَّهَ خَيْراً مِنَ الدُّنِيا والآخِرَةِ إلا

<sup>(</sup>١) ضعيف. أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٢٤٤) بإسناده المذكور هنا.

وأخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (٢: ٧٣٠) عن سويد بن نصرٍ وأحمد بن الجواس والحسن بن عيسىٰ ثلاثتهم عن ابن المبارك به .

وأخرجه ابن حبان (١٠٥١) عن أحمد بن الجواس عن ابن المبارك به، إلا أنه جعله من حديث ابن عمر مرفوعاً.

وتابع ابنَ المبارك على هذه الرواية – أعني بجعله من مسند ابن عمر – ميمون بن زيد، أخرجه عنه البزار (٢٨٨ – الكشف)، ثم قال البزار: «لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا ألوجه، والحسن روئي عنه جماعة ثقات».

قلت: والحسن - وهو ابن ذكوان - ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائيُّ وابن معين: «ليس بالقوي». وقال أحمد: «أحاديثه بواطيل». كذا في «التهذيب» للمزيِّ (٦: ١٤٦ - ١٤٧)، و«التهذيب» لابن حجر (٢: ٢٧٧).

ومع ذلك فقد قال الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (١: ٢٢٦) «أرجو أنه حسن الإسناد»!!

#### أعطاهُ إيَّاهُ»(١).

(١) حسن. أخرجه أبو داود (٥٠٤٢) بإسناده المذكور هنا، وزاد: «قال ثابتُ البناني: قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ. قال ثابتٌ: قال فلانٌ: لقد جهدتُ أن أقولها حين أنْبَعِثُ فما قدرتُ عليها».

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠ : ٩٨ : ٢٣٥) عن محمد بن معاذٍ الحلبيِّ عن موسىٰ بن إسماعيل به (١٠).

وأخرجه ابن ماجه (٣٨٨١) عن زيد بن الحباب، والبزار (٢٦٧٦) عن مؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن حماد - وهو ابن سلمة - به بلفظ مقارب.

وأخرجه الطيالسيُّ (٥٦٤) عن حمادٍ عن ثابتٍ عن شهرٍ به، إلا أنه قال: «حدثنا رجل» بدلًا من «أبي ظبية».

وأخرجه عبد بن حميد (١٢٦) عن عمرو  $(^{(1)})$  بن عاصم الكلابيّ ، و أحمد  $(^{(1)})$  والنسائيُ في «عمل اليوم والليلة»  $(^{(1)})$  والطحاويُ في «شرح المعاني»  $(^{(1)})$  والطبرانيُ في «الكبير»  $(^{(1)})$  و  $(^{(1)})$  عن عفان بن مسلم ، وأحمد  $(^{(1)})$  عن أبي كامل الجُحُدريّ فضيل بن حسين  $(^{(1)})$  عن روح بن عبادة وحسن بن موسى ، والنسائيُّ  $(^{(1)})$  عن الطيالسيّ ، ستتهم عن حماد بن سلمة عن عاصمٍ به إلا أنه في رواية النسائيُّ الثانية  $(^{(1)})$  قُرن عاصمٌ بثابتِ البناني  $(^{(1)})$ .

وعن عبد بن حميدِ أخرجه ابن حجر في «النتائج» (٣: ٨٣) وقال: «هذا حديث حسن». ثم عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وقال: «ولعل أبا ظبية حمله عن معاذ، وعن عمرو بن عبسة، فإنه تابعي كبيرٌ شهد خطبة عمر بالجابية، وسكن حمص، ولا يُعرفُ اسمه، واتفقوا على توثيقه».

وأخرجه أحمد (١٧٠٢١) عن أبي بكر بن عياش، والطبرانيُّ في «الأوسط» (١٥٢٨) عن الحكم بن عُتيبة، كلاهما عن عاصم عن شهرٍ عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة مرفوعاً به. =

<sup>(</sup>۱) ورد فيه: «حماد بن زيد»، وهو خطأ، صوابه: «حماد بن سلمة»، كذا استصوبه محققه وتبعه عليه المعلق على «المسند» (۳۲ : ۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) في «مسند عبد حميد»: «عمر»، وهو خطأ، وهو من رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٣) قال المعلق على «المسند» (٣٦: ٣٧٤): «ظاهرُ رواية النسائيِّ هذه أن ثابتاً وعاصماً قد روياه جميعاً عن شهر، ثم زاد أن ثابتاً قد سمعه أيضاً من أبي ظبية دون واسطة، وهذا خطأ، صوابه أن ثابتاً لم يحدث به عن شهرٍ، وإنما كان في المجلس عندما حَدَّثَ به عاصمٌ عن شهرٍ، فَذَكَرَ ثابتٌ عندها أنه سمعه من أبي ظبية، فتابع بذلك شهراً، كما جاء مبيناً عند المصنف (يعني أحمد) وغيره».

وأخرجه النسائيُّ (۸۰۷) والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (١: ٨٨)عن عاصم، والنسائيُّ (١: ٨٨) والطحاويُّ (١: ٨٧) وابن حجر في «النتائج» (٣: ٨٤) عن الأعمش، والنسائيُّ (٨٠٨) والطبرانيُّ في «الكبير» (٧٥٦٤) عن فطر بن خليفة، ثلاثتهم عن شمر بن عطية عن شهرٍ عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة به.

قلت: إسناد الحديث حسن من جهة طريق المصنف، ولكن هناك ما قد يطعن في إسناده، فنُجيب عليه بما يزيل عنه ذلك إن شاء الله.

أولًا: اختلاف الصحابي، فتارة يرويه أبو ظبية عن معاذ وأخرى عن عمرو بن عبسة، وهذا لا يضر لاحتمال أن يكون سمعه منهما جمعياً فرواه تارةً عن معاذ وأخرى عن عمرو بن عبسة. ثانياً: ما قيل في شهر بن حوشب من أنه: «كثير الإرسال الأوهام» كما في «التقريب» لابن حجر (٢٨٣٠)، فهو متعقبٌ أن ثابتاً سمع الحديث ذاته عن أبي ظبية كما هو الحال عند المصنف وغيره، فلا يعل بوجود شهر في إسناده.

ويتبين أن عاصماً رواه علىٰ ثلاثة أوجه:

الأول: عن شهرِ عن أبي ظبية عن معاذ.

الثانية: عن شهر عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة.

الثالث: عن شمر عن شهرِ عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة.

وأبو ظبية المذكور ترجمه المزيَّ في «التهذيب» (٣٣: ٤٤٧ – ٤٥٠) ونقل عن ابن معينِ أنه وثقه، وعن الدارقطنيِّ أنه قال فيه: «ليس به بأس»، وأن ابن حبان أورده في «الثقات»، ومع ذلك فقد قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٨١٩٢): «مقبول»!!

وذكر الهيثميُّ رواية الطبرانيِّ في «الأوسط» في «مجمع البحرين» (٣٨٧)، وذكرها كذلك في «مجمع الزوائد» (١: ٢٢٣)، وقال في الثاني منهما: «رواه أحمد والطبرانيُّ في الكبير والأوسط بنحوه...، وإسناده حسن».

#### ٤٩- باب ما يفعل ويقول إذا رجع إلى فراشه للنوم

27۸ - أَخْبَرنا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ '' بنِ الفَضْلِ القَطَّانُ ببغداد أَخْبِرنا أَبُو سَهْلِ بنُ زِيادٍ القَطَّانُ حَدَّثنا عَبْدُ الكَريمِ بنُ الهَيْثمِ حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثنا زُهَيْرٌ حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عُمَر عَنْ سَعيدِ بنِ أَبِي سَعيدٍ عَنْ أَبِيهِ يُونُسَ حَدَّثنا زُهَيْرٌ حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه بَيْ عُمَر عَنْ سَعيدِ بنِ أَبِي سَعيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِذَا أُوىٰ أَحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهِ فَليَنْفُضْ عَنْ أَبِي هُريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِذَا أُوىٰ أَحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَليَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّه لا يَدْرِي ما خَلَفَهُ عَلَيْه بَعْدَهُ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وإِنْ أَرْسَلْتَها فَاحْفَظُها بِما تَحْفِظُ بِهِ [عِبَادَك] الصَّالِحين ('').

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسن»، وهو خطأ، والتصويب من النسخة الأخرى، ومن المصادر التي ترجمت له مثل «السير» للذهبيّ (١٧: ٣٣١)، كما أنه ورد على الصواب في جميع المواضع التي ذكره فيها من كتابنا هذا!!

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البخاريُّ في «صحيحه» (١١: ١٢٥ – ١٢٦) وأبو داود (٥٠٥٠) عن شيخهما أحمد ابن يونس به.

وأخرجه أحمد (٩٥٩٠) والنسائئ في «عمل اليوم والليلة» (٧٩١) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٥٦) وابن السنيِّ (٧١٠) من طرقٍ عن زهير – وهو ابن معاوية – به.

وأخرجه أحمد (٦٤٦٩) والدارقطنيُّ في «العلل» (١٠: ٣٤٤) عن يحيىٰ بن سعيدِ الأمويِّ، والبخاريُّ والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٢١٠) ومسلم (٤: ٢٠٨٥) عن عبدة بن سليمان، والبخاريُّ في «الأدب» كذلك (١٢١٧) ومسلم (٤: ٢٠٨٥ – ٢٠٨٥) وابن حبان (٥٣٤) عن أنس بن عياض، ثلاثتهم عن عُبيد الله بن عمر به.

وعن أحمد أخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٥٧).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩: ٧٣، ١٠: ٢٤٨ – ٢٤٩) وأحمد (٩٥٨٩) والنسائيُّ (٧٩٢، ٢٤٨) وأخرجه ابن ماجه (٣٨٧٤) والدارميُّ (٢٦٨٧) والخرائطيُّ في «المكارم» (٣٨٧٤) والمنتقىٰ =

= منه) وابن حبان (٥٥٣٥) والطبرانيُّ في «الدعاء» (٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٧) والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١: ١٧٦ - ١٧٠) وابن حجر في «التغليق» (٥: ١٣٩ - ١٤٠) من طرقٍ عن عُبيد اللَّه بن عمر عن سعيدِ المقبريُّ عن أبي هريرة مرفوعاً به، يعني بدون قول سعيدِ المقبريُّ: «عن أبيه».

وتابع عُبيدَ اللَّه عليه أخوه عبدُ اللَّه - وهو ضعيف - عند أحمد (٧٩٣٨).

وقال ابن حبان: «سمع هذا الخبرَ سعيدٌ المقبريُّ عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان».

وأخرجه عبد الرزاق (١١: ٣٤ - ٣٥) - وعنه كُلُّ من أحمد (٧٨١١) والطبرانيِّ في «الدعاء» (٢٥٣) - عن معمر عن عُبيد اللَّه بن عمر عن المقبريُّ عن أبي هريرة به.

وتابعر عُبيدَ اللَّه عليه مالكُ بن أنس عند البخاريّ (١٣ : ٣٧٨)، وكذا محمد بن عجلان عند كُلِّ من أحمد (٧٣٦٠) والنسائيّ في «العمل» (٨٩٠) والترمذيّ (٣٤٠١) والطبرانيّ (٢٥٢) وابن السنيّ (٧٦٥).

وعن أحمد أخرجه ابن حجرِ في «التغليق» (٥: ١٤٠).

ورواه عبدُ اللَّه بن المبارك عن عُبيد اللَّه موقوفاً علىٰ أبي هريرة، أخرجه عنه النسائيُّ (٧٩٤). وتابع ابنَ المبارك علىٰ وقفه هشامُ بن حسانِ وحمادُ بن سلمة وحماد بن زيدِ وبشر بن المفضل، كذا في «الفتح» لابن حجر (١١: ١٢٨) نقلًا عن الدارقطنيُّ.

ثم رأيتُ النقل المذكور في «علل الدارقطني» (١٠: ٣٤٢).

ولزيادة في التخريج يراجع التعليق علىٰ «عمل اليوم والليلة» لابن السنيّ (١٠٧).

#### • ٥- باب الدعاء والذكر عند الفزع بالليل

279 أَخْبَرِنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الحَافِظُ حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ بَالُوْيَه حَدَّثنا عَبِيدُ اللّه بِنُ عُمر حدثنا جَرِيرُ بَالُوْيَه حَدَّثنا عَبِيدُ اللّه بِنُ عُمر حدثنا جَرِيرُ ابنُ عَبْدِ الحَميدِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمرِو بِن شعيبٍ عِن أَبِيه عَنْ جَدُه ابنُ عَبْدِ الحَميدِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمرِو بِن شعيبٍ عِن أَبِيهِ عَنْ جَدُه عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّه اللّه عَنْ عَمْدِ وَمِنْ اللّه عَلَيْ يَأْمُرُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ عِقَابِهِ، ومِنْ فَرَاتِ الشّياطِينِ وأَنْ يَحْضُرون».

قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّه بنُ عمرو مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ فَقَالَهن عِنْدَ نَوْمِهِ، ومَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُم كَتَبَها فَعَلَقها فِي عُنُقِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) في «المستدرك»: «وهو ابن عمرو». قلت: وزيادة «عن عبد الله» خطأ لا شك فيه، فالضمير في «جده» يرجع إلى «عبد الله بن عمرو»، وهو المعروف من حديثه كما في المصادر التي أخرجت هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه الحاكم (١: ٥٤٨) بإسناده المذكور هنا، وقال: «هذا حديث صحيحُ الإسناد متصل في موضع الخلاف».

قلت: سيأتي ما فيه إن شاء الله.

وأخرجه أبو سعيدِ الدارميُّ في «الرد على الجهمية» (٣١٥) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد به .

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠: ٣٦٤) وأحمد (٢٦٩٦) والبخاريُّ في «خلق أفعال العباد» (٤٤٠) والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة» (٧٦٥، ٧٦٦) وأبو داود (٣٨٩٣) والترمذيُّ (٣٥٢٨) وأبو بكرٍ وأبو سعيدِ الدارميُّ (٣١٤) والطبرانيُّ في «الدعاء» (١٠٨٦) وابن السنيِّ (٧٤٨) وأبو بكرٍ الشافعيُّ في «الفوائد» (٢٠٨) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤: ١٠٩ - ١١٠، ١١٠)، من طرقِ عن محمد بن إسحاق به، وفي بعضها أنه قال ذلك للوليد بن الوليد، وفي بعضها لم يُذكرُ فعلُ عبدِ اللَّه بن عمرو.

وعن كُلِّ من أحمدَ وأبي بكرِ الشافعيِّ أخرجه ابن حجرِ في «النتائج» (٣: ١١٨).

= وقال ابن حجرٍ في «النتائج» (٣: ١١٨): «هذا حديث حسن»، ثم عزاه إلى الترمذيّ والنسائيّ وابن أبيّ شيبة وأبي داود وابن السنيّ وأبي يعلىٰ في «مسنده الكبير».

قلت: وفي إسناد الجميع محمد بن إسحاق بن يسار، وهو مدلسٌ كما في المصادر التي ترجمت له، ولم يصرح في أيٌ مصدر من المصادر المذكورة بالتحديث.

قلت: لعل تحسين الحافظ تَخَلَّلُهُ للحديث لشاهد ذكره بعده (٣: ١٢٠) من حديث أبي أمامة، ومع ذلك بنفسه استغربه بعد أن أسنده من طريق الطبرانيّ وذكر أن في إسناده راوياً ضعيفاً. أو أنه حَسَّنَهُ لمجيئه عن صحابيّ آخر وآخر مرسل، أخرجهما ابن السني ﷺ (٣٩٥، ٣٤٤). ولكن عند النظر فيهما، يتبين أنهما لا يقويان هذا الإسناد، والله أعلم.

وسيكرر المصنفُ الحديثَ برقم (٥٩٨) من طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق به.

### ٥١ - باب القول والدعاء في قنوت الوتر وصلاة الصبح

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «حواس»، وهو خطأ، والصواب ما في الأصل، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (١: ٢٨٥ – ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) في كُلِّ من النسخة الثانية وبعض المصادر المطبوعة التي أخرجت الحديث من طريقه: «يزيد»، وهو خطأ، والتصويب من المصادر التي ترجمت له مثل «التهذيب» للمزيِّ (٤: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) زاد في النسخة الثانية: « عَلَيْتَ لِلا ».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الثانية: «حواس» بالحاء، وهو خطأ، ويراجع التعليق قبل السابق.

<sup>(</sup>٥) أُخْرِجه المصنف في «السنن» (٢: ٤٩٧ - ٤٩٨) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو داود (١٤٢٥) بإسناده المذكور هنا، وعنه أخرجه كذلك ابن حزم في «المحلى» (٤: ١٤٧).

وأخرجه النسائيُّ في «المجتبى» (١٧٤٥) والترمذيُّ (٤٦٤) عن شيخهما قتيبة بن سعيدِ به، وعن الترمذيُّ أخرجه البغويُّ (٣: ١٢٨).

وأخرجه الدارميُّ (١٦٠١) والطبرانيُّ في «الكبير» (٣: برقم ٢٧٠٥) وفي «الدعاء» (٧٣٩) وأخرجه الدارميُّ والطبرانيُّ في «الكبير» (١٦٠ - ١٦٣) من طرقِ عن أبي الأحوص - وهو سَلَّام ابن سُليم - به.

= وأخرجه ابن أبي شيبة (٢: ٣٠٠، ١٠: ٣٨٤ - ٣٨٥) وأبو داود (١٤٢٦) وابن ماجه (١١٧٨) والدارميُّ (١٦٠٠) وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٧٤) وابن الجارود (٢٧٣) وأبو يعلى (١٦٧٥) والدولابيُّ في «الذرية الطاهرة» (١٣٦) وابن خزيمة (١٠٩٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠٦١ - ٢٠٧١، ٢٧٠٥) والحاكم في «الكبير» (٢٠١١) وأبو نعيم في «الحلية» (٩: ٢٠١) والمصنف في «السنن» (٢: ٢٠٩، ٢٠٩٥) وابن عساكر (١١: ١٦٤) والرافعيُّ في «التدوين» (١: ٢٧٤) وصدر الدين البكريُّ في «الأربعين» (صدر الدين البكريُّ في إلاربعين» (ص١٦٦) من طرقِ عن أبي إسحاق – وهو السبيعي – به.

وتابع أبا إسحاق عليه ابنه يونس، أخرجه عنه أحمد (١٧١٨) ومحمد بن نصر في «قيام الليل» (ص٦٩٦ - مختصره) وابن الجارود (٢٧٢) وابن خزيمة (١٠٩٥) والطبرانيُّ في كُلُّ من «الكبير» (٢٧١٢) و «الدعاء» (٧٤٧).

وقال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعديٌ، والسمه ربيعةُ بن شيبانَ، ولا نعرف عن النبيِّ ﷺ في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا».

ولم يرتض ابن حزم هذا الحديث، فقال في «المحلى» (٤: ١٤٨): «وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلَم نجد فيه عن رسول الله ﷺ غيره، وقد قال أحمد بن حنبل تَخْلَلْتُهُ: ضعيف الحديث أَحَبُ إلينا من الرأي».

كذا قال، ونقله عنه ابن حجر في «التهذيب» (٤: ٢٥٦) دون أن يتعقبه بشيء، ولم يذكر ابنُ حزم وجهَ عَدَم احتجاجه بالحديث.

وذكر ابنُّ خزيمةً ما يدل على أنه يرى إعلاله وذلك بقوله (٢: ١٥٢) بعد أن ذكر الحديث من طريق يونسَ بن أبي إسحاق عن بُريد: "وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر». ثم أسنده عن شعبة عن بريد، وفيه أن الرسول علم مَلمَ الحسنَ بن عليٌ هذا الدعاء وليس فيه ذكر القنوت ولا الوتر، ثم قال ابن خزيمة: "وشعبة أحفظ من عدد (في التلخيص: مائتين) مثل يونس بن أبي إسحاق. وأبو إسحاق لا يُعلم أسمِع أخفظ من عدد (في التلخيص: مائتين) مثل يونس عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق أن كُلً ما رواه هذا الخبر من بُريد أو دَلسه عنه، اللَّهم إلا أن يكون كما يدعي بعضُ علمائنا أن كُلً ما رواه يونسُ عن من روى عنه أبوه – أبو إسحاق – هو مما سمعه يونسُ مع أبيه ممن روى عنه. ولو ثبت الخبر عن النبي عَلَيْ أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي عَلَيْ أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي عَلَيْ ولست أعلمه ثابتاً اه.

قلت: روايةُ شعبة عن بريدٍ والتي فيها تعليمُ النبيِّ ﷺ للحسن هذا الدعاء دون تقييده بالوتر أخرجها الطيالسيُّ (١٢٧٥) وأحمد (١٧٢٣، ١٧٢٧) والدارميُّ (١٩٩٩) وأبو يعلىٰ =

= (٦٧٥٦، ٦٧٦٢) والدولابيُّ في «الذرية الطاهرة» (١٣٤) وابن خزيمة (١٠٩٦) وابن حبان (٩٢٥) وابن حبان (٩٤٥، ٧٢٢) والمزيُّ في «التهذيب» (٩: ١١٨).

وعن أحمد أخرجها ابن عساكر (١٣): ١٦٥).

يرويه عن شعبة: الطيالسيُّ، ويحيىٰ بن سعيدٍ، ومحمد بن جعفر، ويزيدُ بن زُريعٍ، ومؤمل بن إسماعيل، وعبد الملك بن عمرو.

وقد خالف أولئك الرواة عن شعبة عمرو بن مرزوق الباهليُّ فرواه عنه، وفي حديثه: «عَلَّمني رسولُ اللَّه ﷺ أن أقول في الوتر...» الحديث. أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٧٠٧) وفي «الدعاء» (٧٤٤) عن محمد بن محمدِ التمارِ عن عمرو به، وقرن الطبرانيُّ في «الدعاء» التمارَ بعثمان بن عمر الضبيِّ.

قلت: فَذِكْرُه في الحديث أن ذلك في الوتر فيه نظر، لأن غيره من الرواة لم يشاركه في هذه الزيادة، ولا سيما وهو – أعني عمرو بن مرزوق – متكلم فيه كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٨: ١٠١)، ولَخُصَ ما قيل فيه في «التقريب» بقوله (٥١١٠): «ثقة فاضل له أوهام». فلعل ذلك من أوهامه في هذه الرواية.

والراوي عنه محمد بن محمد التمار أورده ابنُ حبان في «الثقات» (٩: ١٥٣) وقال: «ربما أخطأ»، ونقله عنه ابن حجر في «اللسان» (٥: ٣٥٨ – ٣٥٩)، والراوي الآخر عن عمرو وهو عثمان بن عمر لم أهتد إلى ترجمته، إلا أن الذهبيَّ في «السير» (١٣: ٢٠٥) ذكر سنة وفاته ولم يترجم له.

فإن قيل إن للحديث طريقاً آخر عن عائشة سطيحًا عن الحسن، أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٧٩) والطبرانيُ في «الكبير» (٢٧٠٠) وفي «الأوسط» (٣٨٩٩) وفي «الدعاء» (٧٣٥) والحاكم (٣: ١٧٢) جمعيهم عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسئ بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة تعليجًا عن الحسن أن الرسول علي علمه في دعاء القنوت في الوتر . . . الحديث.

وقال الطبرانيُّ في «الأوسط»: «لم يروِ هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا موسى بن عقبة، ولا رواه عن موسى بن عقبة إلا ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم، تفرد به ابن أبي فُديك، ولا يروى عن عائشة عن الحسن بن عليٌّ إلا بهذا الإسناد».

فهذا الإسناد معلولٌ كذلك بأن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قد خالف محمد بن جعفر فرواه بهذه الكيفية، فقد رواه محمدُ بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن، أخرجه هكذا الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٧٠٦) وفي «الدعاء» =

2٣١ - وأخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا عَلِيُّ بن حَمْشَاذِ العَدْلُ حَدَّثنا العَبْدِيُّ العَبْدِيُّ العَبْدِيُّ العَبْدِيُّ العَبْدِيُّ العَبْدِيُّ العَبْدِيُّ العَبْدِيُّ حَدَّثنا العَلاءُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثني بُرَيْدُ بنُ أبي مَرْيَمَ حَدَّثنا أبو الحَوْراءِ قَالَ: سَأَلْتُ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ (١) ما عَقَلْتَ عَنْ رَسولِ اللَّه ﷺ قَالَ: عَلَمني دعواتٍ أَقُولُهُنَّ: الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ (١) ما عَقَلْتَ عَنْ رَسولِ اللَّه ﷺ قَالَ: عَلَمني دعواتٍ أَقُولُهُنَّ:

= (٧٤٠) والحاكم كذلك (٣: ١٧٢)، ونوه الحاكم بمخالفة محمد بن جعفر لإسماعيل بن إبراهيم، وقال عن إسناد رواية إسماعيل: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيلَ بن إبراهيم بن عقبة في إسناده».

\* وأخرجه الدولابيُّ في «الذرية الطاهرة» (١٣٥) والطبرانيُّ في «الكبير» (٢٧٠٨) وفي «الدعاء» (٧٤٥) من طريقين عن أبي صالح الفراء قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاريُّ عن الحسن ابن عبيد اللَّه عن بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن، وذكر الدعاء المتقدم، وفي آخره: قال بريد بن أبي مريم: فدخلتُ على محمد بن عليٌّ في الشعب فحدثته بهذا الحديث عن أبي الحوراء، فقال: صدق، هي كلمات علمناهن، يقولهن في القنوت. واللفظ للدولابي. \* وأخرجه عبد الرزاق (٣: ١١٨) وعنه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٧١١) وفي «الدعاء» (٢٤٧) عن الحسن بن عمارة عن بُريدِ به، وروايتي الطبرانيُّ مختصرة.

وهذه متابعةً لا يُحتج بها لضعف الحسن بن عمارة كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيّ (٦: ٢٧٠- ٢٧٢).

\* وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٧١٣) وفي «الدعاء» (٧٤٩) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عُبيدِ المحاربيُّ حدثنا الربيع بن سهلٍ أبو إبراهيم الفزاريُّ حدثنا الربيع بن الرُكَيْن عن أبي يزيد الزراد عن أبي الحوراء عن الحسن بن عليٌّ وفيه: «علمني كلمات أقولهن في الوتر».

وهذا إسناد ضعيف كذلك، الربيع بن سهل قال عنه البخاريُّ في «التاريخ» (٣: ٢٧٨): «يُخالف في حديثه». وقال ابن معين: «ليس بشي». وقال أبو زرعة: «منكر الحديث». كذا في «الجرح والتعديل» (٣: ٤٦٤).

وقال النسائئ في «الضعفاء» (١٩٨): «ضعيف».

وفيه كذلك الربيع بن رُكَيْن، وهذا ترجمه البخاريُّ في «التاريخ» (٣: ٢٧٤) وابن أبي حاتم (٣: ٢٦ – ٢٦١) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا.

(١) زاد في النسخة الثانية: ﴿ عَلَيْكُ إِلَّهُ ﴾.

«اللَّهُمْ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ...» فَذَكَرَ الحَديثَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ والنَّيْتَ» ولَمْ يذكر الواو. قال بُريدٌ (١): فذكرتُ ذلك لمُحَمَّد بنِ الحَنفِيَةِ فَقَالَ: إنَّه الدُّعاءُ الذِي كَانَ أبي يَدْعو بِهِ في صلاة الفجر في قنوته (٢).

28٢٠ أَخْبَرنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ جَدَّثنا الحَسَنُ بِنُ مُكْرَم حَدَّثنا يَزيدُ بِنُ هارونَ أَخْبرنا أَبَانُ بِنُ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بِنَ مَالِكِ عَنِ الكَلامِ في القُنوتِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُشْنِي عَلَيْكَ ولا نَكْفُرُكَ، ونَخْلَعُ ونَتْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اللَّهُمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِّي ونَسْجُدُ، وإِلَيْكَ نَسْعِى ونَخْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ اللَّهُمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصلِي ونَسْجُدُ، وإِلَيْكَ نَسْعِى ونَخْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ ونَخْشَىٰ عَذَابَكَ الجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالكُفَّارِ مُلْحَقُ. اللَّهُمَّ عَذِبِ الكَفَرَةَ، وأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، وخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وعَذَابَكَ في قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، وخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وعَذَابَكَ (اللَّهُمَّ عَذَبُ كَفَرَةَ أَهْلِ الكِتَابِ الَّذِينِ يَجْحَدُونَ رُسُلَكَ ويُكَذِّبُونَ بِآيَاتِكُ (اللَّهُمَّ عَذَبُ كَفَرَةً أَهْلِ الكِتَابِ الَّذِينِ يَجْحَدُونَ رُسُلَكَ ويُكَذِّبُونَ بِآيَاتِكُ (اللَّهُمُّ عَذَبُ لِنَ عَلَيْهِمْ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، والْمُسْلِمَاتِ، وأَصْلِحُهُمْ وأَصْلِحُهُمْ وأَصْلِحُهُمْ وأَصْلِحُهُمْ وأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، والجُعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ، والحِكْمَة، وَثَبَّتُهُمْ عَلَى بَيْنِهِمْ وَأَلْفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، والجُعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ، والحِكْمَة، وَثَبَّتُهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: «يزيد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في «السنن» (٢: ٢٠٩) بإسناده هنا وذكر نصه غير محيلٍ على غيره. وأخرجه الطبرانيُّ في «الدعاء» (٧٤٨) عن أبي أحمد الزبيريِّ عن العلاء بن صالحٍ به، إلا أنه لم يذكر لفظه بل قال: فذكر نحو حديث شعبة.

وقد خالف العلاءُ بن صالح الرواةَ عن بُريد بن أبي مريم بقوله في هذا الحديث: «صلاة الفجر من قنوته»، والصواب روايةُ الجماعة أنه قنوت الوتر، لا سيما أن العلاء فيه كلام كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٨: ١٨٤)، ولَخَصَ ما قيل فيه بقوله في «التقريب» (٥٢٤٢): «صدوق له أوهام».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «أنبيائك».

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة الثانية.

مِلَةِ رَسُولِكَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ التِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وأَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذي عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ، وانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُّوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إلهَ الحَقِّ». وقال أنَسٌ: واللَّه إنْ نَزَلَتْ إلَّا مِنَ السَّماءِ.

أَبَانُ بنُ أَبِي عَيَّاشٍ ضعيفٌ، إلَّا أَنَّ لِأُول حديثه شَاهِداً بِإِسْنادِ مُوْسَلِ (۱). 

277 - أَخْبَرنا أَبُو عَبْد اللَّه الحَافِظُ حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا بَحْرُ بنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَىٰ ابنِ وَهْبٍ أَخْبَرك مُعاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ القَاهِرِ عَنْ خَالِدِ بن أبي عِمْران (۲) قَالَ: بَيْنَا رَسُول اللَّه عَلَىٰ يَدْعُو عَلَىٰ مُضَرَ إِذَ جَاءَهُ جِبْريلُ عَلَيْتُ فَا فَاوْماً إلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَسَكَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْكَ مَبْريلُ عَلَيْتُ فَا فَاوْماً إلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَسَكَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْكَ مَبْريلُ عَلَيْتُ فَا أَوْماً إلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَسَكَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّه لَمْ يَبْعَثْكَ مَبْريلُ عَلِيْتُ فَوْما إلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَسَكَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَكُ مِنَ اللَّهُ لَمْ يَبْعَثْكَ مَنْ يَكُونُكُ وَانُونَكَ وَانُومِنُ فِلَكَ مِنَ اللَّهُمُ عَلَى وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُومِنُ بِكَ اللَّهُمُ عَلَى وَنَحْفَعُ لَكَ وَنَحْلِكُ مَنْ يَكُفُرُكَ. اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِي وَنَحْفَعُ لَكَ وَنَحْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَكُفُرُكَ. اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِي وَنَحْفَعُ لَكَ وَنَحْلَعُ وَنَعْرُكُ مَنْ يَكُفُرُكَ. اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِي وَنَحْفَعُ لَكَ وَنَحْلِكُ وَنَحْفَدُ، نَرجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الجِدَّ، إِنْ عَذَابَكَ الجِدً، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدً، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدً، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدً، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَ، إِنَّ اللَّهُمَ بِالكُفَارِ (٣) مُلْحَقٌ (٤).

 <sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف أبان بن أبي عَيَّاشٍ كما ذكر المؤلف، وضَعَّفَهُ غيره كذلك كما في ترجمته من «التهذيب» للمزيِّ (٢: ٢١ – ٢٢).

والشاهد الذي ذكره المصنف سيسنده بعده، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الثانية: «خالد عن أبي عمران»، وهو خطأ، والصواب ما في الأصل، وعلى الصواب ورد في «السنن» (٢: ٢١٠)، وهو مترجم في «التهذيب» للمزيّ (٨: ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) في النسخة الثانية: «بالكافرين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في «السنن» (٢: ٢١٠) بإسناده هنا.

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٨٩) عن سليمان بن داود بن حماد المهريِّ عن ابن وهبِ به. وإسناده ضعيف لإرساله كما ذكر البيهقيُّ في آخر الحديث السابق، وعبد القاهر هو ابن=

\* وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ تَطْلِيْتُهُ أَنَّهُ قَنَتَ بِذَلِكَ (١). \* \* \* \*

=عبدِ اللّه، ويُقال: أبو عبد اللّه، ترجمه المزيُّ في «التهذيب» (١٨: ٢٣٥) وأشار إلى روايته لهذا الحديث، إلا أنه لم يورد له موثقاً ولا مجرحاً إلا أن ابن حبان أورده في «الثقات» له وهو فيه (٨: ٣٩٢) وكذا ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦: ٥٨) ولم يورد له جرحاً ولا تعديلًا.

وقال الذهبيُّ في «الميزان» (٢: ٦٤٢): «نكرةٌ، ما روىٰ عنه سوىٰ معاوية بن صالح». وقال ابن حجر في «التقريب» (٤١٧١): «مجهول».

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳: ۱۱۱) والمصنف في «السنن» (۲: ۲۱۰ – ۲۱۱) من طريق ابن جريج عن عطاءِ عن عُبيد بن عميرٍ أن عمراً كان يصلي بهم ويقوله .

وإسناده صحيح، وقد صرح ابنُ جريج بالتحديث عند عبد الرزاق.

وتابعَ ابنَ جريج عليه ابنُ أبي ليلي - وهُو صدوق سيئ الحفظ، وروايتُه عند ابن أبي شيبة (٢: ٣١٥ – ٣١٥).

# فَهُ إِسْ مِنَ الْمُحَتَّوِيَاتَ لَلْجُزَّءَ الأولَّ للجزء الأول

|                   | الصفحة      | الموضوع                                              |  |  |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 0                 |             | * مقدمة المحقق                                       |  |  |
| 11                |             | * ترجمة الإمام الحافظ أبي بكر البيهقيّ               |  |  |
| ۱۷                |             | * مشيخة الحافظ البيهقي « مشيخة الحافظ البيهقي        |  |  |
| ٣.                |             | * مصنفات البيهقي                                     |  |  |
| 49                | ** ** ** ** | * إثبات نسبة الكتاب إلى البيهقي                      |  |  |
| ٤٢                |             | * مصادر البيهقي في كتاب «الدعوات»                    |  |  |
| 01                |             | * أحكام البيهقي في هذا الكتاب                        |  |  |
| 00                |             | * صورة النسختين الخطيتين للكتاب                      |  |  |
| فهرس أبواب الكتاب |             |                                                      |  |  |
| ٦٣                | ** ** ** ** | * مقدمة المؤلف [فيه الحديثان ١، ٢]                   |  |  |
| ٦٧                | •• •• ••    | ١- باب ما جاء في فضل الدعاء والذكر [الأحاديث ٣-٢٢]   |  |  |
| ٨٤                |             | ٢- باب الدعاء عند الصباح والمساء [الأحاديث ٢٣ - ٤٥]  |  |  |
| ١٠                | ٣           | ٣- باب ما يقول إذا أصبح وطلعت الشمس [الحديث: ٤٦]     |  |  |
| ١.                | ٥           | ٤- باب الدعاء والقول عند الأذان [الأحاديث: ٤٧ – ٥٢]  |  |  |
| 11                | ١ [٥٥       | ٥ - باب القول والدعاء عند دخول الخلاء [الأحاديث ٥٣ - |  |  |

| ٦- باب القول عند الخروج من الخلاء [الحديث ٥٦]١١٤                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧– باب القول والدعاء عند الوضوء وعند الفراغ منه [الأحاديث ٥٧–                      |
| 110                                                                                |
| ٨- باب الدعاء بين الأذان والإقامة [الحديثان ٦٠- ٦١]                                |
| ٩– باب القول والدعاء عند الخروج من المنزل إلى الصلاة ولغير                         |
| ذلك من الخروج [الأحاديث ٦٢ –٦٥]                                                    |
| ١٠- باب القول والدعاء عند دخول المسجد [الأحاديث ٦٦- ٦٨]                            |
| ١١– باب الدعاء بعد الفراغ من ركعتي السنة قبل صلاة الفجر [الحديثان ٦٩ –             |
| 177 [V•                                                                            |
| ١٣٦ ـ باب القول عند الإقامة [الحديث ٧١]                                            |
| ١٣٧ - باب القول والدعاء عند استفتاح الصلاة[الأحاديث ٧٢ – ٧٨]                       |
| ١٤٥ القول والدعاء في الركوع [الأحاديث ٧٩ – ٨٨]                                     |
| ١٥– باب القول والدعاء عند رفع الرأس من الركوع [الأحاديث ٨٩–                        |
| 108                                                                                |
| ١٥٧ [٩٦ - باب القول والدعاء في السجود [الأحاديث ٩٦ - ٩٦]                           |
| ١٧- باب القول والدعاء في الجلسة بين السجدتين [الأحاديث ٩٧                          |
| 177                                                                                |
| ١٦٦ كيف التشهد [الحديثان ١٠٠، ١٠١]                                                 |
| ١٦٨ [١٠٤ - ١٠٢] ١٦٨ - ١٩٨ النبي على النبي على النبي على النبي الله التشهد الأحاديث |
| ٢٠- باب الدعاء في الصلاة [الأحاديث ١٠٥ -١١١]                                       |
| ٦١- باب القول والدعاء والتسبيح في دبر الصلاة المكتوبة بعد السلام                   |
| [الأحاديث ١١٢ –١٨٩]                                                                |

| ٢٢- باب الحث على الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والتحميد والاستغفار [الأحاديث ١٣٠ –١٦٩]                                                        |
| ٢٤٧ [١٨٠ - ١٧٠ في فضل الصلاة على النبيُّ ﷺ [الأحاديث ١٧٠ -١٨٠]                                 |
| ٢٤- بابُ الدُّعاء عند نزول كربِ أو غَمِّ [الأحاديث ١٨١- ١٩١] ٢٦٦                               |
| ٢٥- باب الدعاء والقول إذا وجُد الوحشة [الحديث ١٩٢] ٢٧٧                                         |
| ٢٦- باب جامع ما كان يدعو به النبيُّ ﷺ ويأمُرُ أن يُدعىٰ به [الأحاديث ١٩٣-                      |
| ۲۷۹ [۲۸۰                                                                                       |
| ٢٧- باب الحث على الدعاء بالعافية [الأحاديث ٢٨١- ٢٩١]                                           |
| ٢٨- بابُ أسامي الرَّبِّ جَلَّ ذِكْرُهُ التي أَعْلَمَ النبيُّ ﷺ أَنَّه مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ   |
| الجَنَّةَ [الحديثان ٢٩٢ -٣٧٦]                                                                  |
| ٢٩- بابُ ذكر الدعاء عند القيام من المجلس كفارةً لِلَّغْوِ [الأحاديث ٢٩٤-                       |
| ٣٨٢                                                                                            |
| ٣٠– باب التهليل والذكر عند دخول الأسواق [الأحاديث ٢٩٨ –                                        |
| 7.7]                                                                                           |
| ٣١- باب دعاء المديون رجاء أن يُؤَدِّيَ اللَّهُ عنه دينه [الأحاديث ٣٠٣ -                        |
| ٤١٠                                                                                            |
| ٣٢- باب ما يُستحبُ للداعي مِنْ رفع اليدين في الدعاء والإشارة بالسبابة                          |
| وترك الجهر الشديد بذكر الله عز وجل وغير ذلك مما يُستحبُ له                                     |
| ويُكره [الأحاديث ٣٠٦ – ٣١٨]                                                                    |
| ٣٣– بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَكْرِيرِ الدُّعاءِ والاسْتِغْفَارِ والمَسْأَلَةِ والاسْتِجارَة |
| [الأحاديث ٣١٩ - ٣١٦] [الأحاديث ٣١٩ - ٣١٩]                                                      |
| ٣٤- بابُ ما يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّسْبِيحِ والتَّحْمِيدِ والتَّهْلِيلِ                          |
| والتَّكْبير [الحديثان ٣٢٢ - ٣٢٣]                                                               |

| ٣٥– باب ما يُستحب للداعي أن يكون متطهراً وأن يدعو وهو مستقبل                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القبلة [الأحاديث ٣٢٤ - ٣٢٦]                                                                            |
| ٣٦- باب استحباب الجوامع من الدعاء [الأحاديث ٣٢٧ - ٣٣٠]                                                 |
| ٣٧- باب عقد التسبيح [الأحاديث ٣٣١ - ٣٣٣]                                                               |
| ٣٨- بَابُ ذِكْرِ جماع مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ النبيُّ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهُ              |
| باللَّه عز وجل ويَتَعَوَّذ من كُلِّ شرٍّ وإثم وذنبٍ وخطيئة                                             |
| وحَوْبة [الأحاديث ٣٣٤ –٣٦٦]                                                                            |
| ٣٩- بابُ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرَ ما تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ والاسْتِعَاذَةِ     |
| مِنْ شَرِّهَا [الأحاديث ٣٦٧ - ٣٦٩] أيسترها [الأحاديث ٣٦٧]                                              |
| ٤٠- بابُ [ذِكْرِ] القَوْلِ والدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّغْدِ والصَّواعِقِ ونُزُولِ الغَيْثِ [الحديثان       |
| ۲۸۶ ۲۸۶ [۳۷۱– ۳۷۰                                                                                      |
| ٤١ - بابُ ذِكْرِ الدُّعاءِ عِنْدَ الغَضَبِ [الحديثان ٣٧٢ -٣٧٣] ٤٨٥                                     |
| ٤٢- بَابُ إِسْتِحْبَابِ عَزِيمَةِ المَسْأَلَةِ للدَّاعِي إِذَا دَعَا والقَولِ إِذَا اسْتُجِيبَ لَهُ    |
| وإِذَا أَبْطاً عَلَيْهِ [الأحاديث ٣٧٤ -٣٨٠]                                                            |
| ٤٣ - بابُ اسْتِحْبَابِ تَعْظِيمِ الرَّغْبَةِ والدُّعاءِ وقَلْبُهُ مُوقِنٌ بالإِجَابَةِ [الحديثان ٣٨١ - |
| ۲۸۲] ۷۹۶                                                                                               |
| ٤٤- بابُ ما يُرجىٰ في تطييب المَطْعَمِ والمَلْبَسِ مِنْ إجَابَةِ الدُّعَاءِ                            |
| [الحديث ٣٨٣] [۳۸۳]                                                                                     |
| ٥٠٠ الدُّعَاءِ إِذَا سَمِعَ أَذَانَ المَغْرِبِ [الأحاديث ٣٨٤ -٣٨٦]                                     |
| ٤٦- بابُ الدُّعَاءِ والذُّكْرِ عِنْدَ النَّوْمِ [الأحاديث ٣٨٧ -٤١٤] ٥٠٣.                               |
| ٤٧- باب الدعاء والذكر إذا استيقظُ من النوم [الأحاديث ١٥ - ٤٢٥] ٣٤                                      |
| ٤٨– باب الترغيب في أَنْ يكون بيتوتته علىٰ طهارةٍ وذِكْرٍ                                               |
| [الحديثان ٢٦٦ – ٢٧٠] ١٩٥٠                                                                              |

| ٥٥٠ | ٤٩- باب ما يفعل ويقول إذا رجع إلىٰ فراشه للنوم [الحديث ٤٢٨] |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ۰۰۲ | ٥٠- باب الدعاء والذكر عند الفزّع بالليل [الحديث ٤٢٩]        |
|     | ٥١- باب القول والدعاء في قنوت الوتر وصلاة الصبح             |
| ٥٥٤ | [الأحاديث ٤٣٠ – ٤٣٣]                                        |
| ٠٠١ | فهرس محتويات الجزء الأول                                    |

تم بحمد الله المجلد الأول ويليه المجلد الثاني وأوله باب: ٥٢- باب القول والدعاء عقيب الوتر

تم الصف والإخراج بشركة غراس للطباعة والنشر
 هاتف: ٤٨٢٩٠٣٧ - الكويت